

دڪٽود مجرير (اللغ تنفاجي) مجرير (ريس

ونيرارد

### جميمع الحقوق محفوظة للناشر

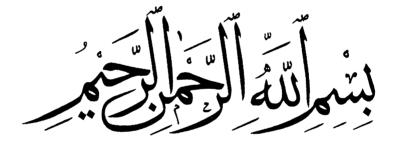

# بالند أرحم أأرحيتم

## مرير

هذه فصول تتناول الأدب المهجرى ، فى نشأته ، وتطوره ، وفنونه ، وأعلامه ، بالبحث والدراسة والتحليل .

وهى فصول بدأت فى كتابة جزء منها عام ١٩٥٥ ، ثم واليت كتابة أجزاء أخرى عام ١٩٦٠ ، وفى عام ١٩٦٣ حتى عام ١٩٦٦ درست مادة الأدب المجرى لطلابى فى كلية اللغة العربية بالبيضاء بالمملكة الليبية أثناء قيامى بالتدريس فيها .

وآرائی فی الأدب المهجری سجلت بعضها فی كتبی : دراسات فی الأدب والنقد (۱) (القاهرة ـ ۱۹۵۳) ، فصول من الثقافة المعاصرة (القاهرة ـ ۱۹۹۳) ، رائد الشعر الحديث (القاهرة ـ ۱۹۵۳ و ۱۹۵۳) ، الأدب العربی الحدیث ومدارسه (القاهرة ـ ۱۹۳۷) ، وأشیر إلی بعضها فی كتاب دمن رواد الأدب المعاصر ـ تألیف حلیم متری ، (۲) .

ولكن هـذا الكتاب ، قصة الأدب المهجرى ، يسلك فى دراسة آداب المهجريين منهجا علميا مستقلا شاملا .

<sup>(</sup>١) ص ٢١٥ - ٢٢٨ المرجع المذكور .

 <sup>(</sup>۲) القاهرة ١٩٥٤م .

ولم يكن من حظ هذا الكتاب أن يرى النور قبل اليوم ؛ فإذا كان قد جاء إلى الميدان متأخرا عن ميعاده بعض التأخير ، فإنى لا أريد به إلا أن أسجل آرائى فى آداب المهجريين وبلاغاتهم ، وأن أضيف مجهودى إلى مجهود الدارسين والباحثين فى هذا الباب .

وأسأل الله التوفيق والسداد م

المؤلف

### القِسِمُ الأُوّل



هاجرت جماعات من العرب ، وبخاصة من سوريا ولبنان ، فى القرن التاسع عشر والقرن العشرين ، إلى العالم الجديد ، وأقاموا فى كندا والولايات المتحدة وفى دول أمريكا الجنوبية ، ومن بينها البرازيل والأرجنتين وشيلى وفنزويلا (۱) ، و نقلوا اللغة العربية والأدب العربى إلى تلك المهاجر البعيدة ، فأنشأ أولئك المهاجرون فى تلك الديار النائية أدبا، يعبرون به عن مشاعرهم ، وعواطفهم ، ويتحدثون فيه عن غربتهم وحنينهم إلى أوطانهم ، ويصفون فيه البلاد التي أقاموا فيها ، ومظاهر الحضارة السائدة فى حياة الناس هناك ، كما يصفون فيه حياتهم وما تعرضوا له من عناء وشقاء و تجارب مربرة مثيرة ، وكان أدبهم هذا هو الأدب المهجرى ، الذى أصبح مدرسة أدبية كبرى ، وكان أدبهم هذا هو الأدب المهجرى ، الذى أصبح مدرسة أدبية كبرى ، بين مدارس الأدب الحديث ومذاهبه ، وعنى به الأدباء والنقاد ، وكتب حوله وحول أعلامه فى النثر والقصة والمسرحية والشعر الكثير من البحوث والدراسات .

وظهرت فيه مؤلفات عديدة نالت حظا من الذيوع والشهرة . .

وقد تناول الأدب المهجرى الحياة فى جميع مظاهرها ومشاهدها ، ومن شتى جو انبها و تياراتها وفلسفاتها ، كاتناول مختلف ألوان النشاط الأدبى : من قصة ومقالة و نقد و نثر وشعر ومسرحية ومن فلسفة وحكمة وتجارب ، ومن تأملات وحنين وأنين ، وأمل وألم ، وغناء و بكاء .

<sup>(</sup>۱)كانت الهجرة إلى الأرجنتين فى أول الفرن العشرين . وإلى البرازيل نحو عام ۱۸۸۰ ، وكان أول مهاجر إلى البرازيل هو يوسف موسى مزيارا ( ٩ و ١١ أدب المفتربين ) .

#### **- ۲ -**

وهذا الأدب حديث النشأة ، ولد مع القرن العشرين ، ونشأ وترعرع ونماً والدمر ، حتى بلغ ما بلغه اليوم من مكانة بين مدارس الأدب العربى المعاصر .

وتشبه هجرة الأدب العربى إلى أمريكا الشمالية والجنوبية فى العصر الحديث ، هجرة الآداب العربية كذلك إلى بلاد الأندلس في آخر القرن الأول الهجرى وأول القرن السابع الميلادي ، فالأدب المهجري صنو الأدب الأندلسي ، كلاهما عاش في بيئة جديدة ، وأحدث أثرا ودويا ضخما في حياة الآداب العربية كلما ، وكان ثورة تجديدية كبرى شملت شتى عناصر الأدب ومقوماته . . وإن اختلف الأدبان أحدهما عن الآخر : فالأدب المهجرى نشأ من هجرة أفراد وجماعات إلى أرض العالم الجديد ، وعاش في بيئة لايملك الناطقون به فيها نفوذا ولاجاها ولا ثراء، ولم يمض عليه بعد أكثر من نحو سعين عاماً . أما الأدب الأندلسي فقد نشأ من هجرة قبائل وسلالات وجيوش عربية كثيرة إلى بلاد أسبانيا بعد الفتح الإسلامي لها عام ٩٢ هـ ٧١١ م، وعاش في بيئة يملك الناطقون به فيهاكل أسبابالسيادة والنفوذ والسلطان، فقد استحالت هـذه الأرض الجديدة إلى دولة عربية السيادة فيها للعرب وللعربية،وحكامها عرب،وجميع مظاهر الحياة فيها عربية إسلامية ، والأدباء فيها لهم من رعاية الدولة ومن إقبال الشعب عليهم وتقديره إياهم الكثير من الإشرأق والفرح والأمل والطموح ؛ ومضى علىالأدب العربي في الأندلس أكثر من ثمانية قرون ، فلم يغادر الأدب ربوع هذه البلاد الجميلة إلا حين انتهى حكم العرب والمسلمين للأندلس عام ١٤٩٧ هـ – ١٤٩٢ م . . ومن ثم كانت كفتًا هذين الأدبين غير متكافئتين ؛ وإنكانت قيمة الأدب المجرى تكاد تعادل قيمة الأدب الأندلسي من ناحية الثراء والتجديد والشمول.

#### - r -

ولقدكان المهاجرون العرب يعيشون فى بيئة هم عنها جد غرباء ، كماكان المتنى غريبا فى بلاد فارس وهو يزورها ويردد قوله:

مغانى الشعب طيبا فى المغـانى بمنزلة الربيع من الزمارف ولكن الفتى العربى فيها غريب الوجه واليد واللسان

ولكنهم عاشوا فى ألفة فكرية معبيئتهم الجديدة ؛ ولم يعيشوا شاعرين بغربة المتنبى الروحية ، وإن شعروا بالغربة الحسية لبعدهم عن أوطانهم .

على أن بعض الأدباء كان يشعر بالغربة الفكرية فى وطنه للبعد بين أفكاره وأفكار مجتمعه وبيئته فى البلادالعربية ، فها جرليجد الحرية الفكرية والوئام العقلى فى مجتمع جديد ، يقول الدكتور أحمد زكى أبوشادى الشاعر المصرى الذى هاجر إلى نيويورك فى ابريل ١٩٤٦:

أقسى على الحر من فقدان ناظره(١)

وقد مثل المهاجرون دعوة الحرية ، ودعوا إلى الثورة على الظلم والاستبداد فى بلادهم ؛ وكتبوا عن العرب والشرق بمختلف اللغات العالمية كثيرا من الكتب والبحوث والمقالات ، وترجموا كثيرا من أصول الثقافة العربية إلى هذه اللغات كما ترجموا كثيراً من آداب المهجريين إليها ، ومن أشهر الذين قاموا بذلك : جبران والريحانى ونبيه فارس وحبيب أسطفان وسلمون جورج الذى نشر للقروى عام ١٩٤٥ ديوانا بالبرتغالية بعنوان دحضن الأم ، .

<sup>(</sup>١) ٩٧ ديوان من السماء لابي شادى المطبوع فى نيويورك عام ١٩٤٩ م .

وقد فاق نتاج النثرفى المهجر الأمريكى نتاج الشعر كمية وأهمية وانتشارا، فلقد نفذ إلى الأوساط العالمية حاملا رسالة العروبة، بينها نجد الشعر المهجرى لم يتخط إلانادرا الأوساط العربية فى المهجر وفى الوطن العربى.

ويما يمثل دعوات الحرية التي كان يدعو إليها المهجريون مايؤثر منخطاب لأمين الريحاني جاء فيه:

• إن لم تدمر الحكومة التركية حصون الجهل ، دمر الجهل حصوب الحكومة ، .

وقال جبران:

خذوها بامسلمون كلمة من مسيحى ، أسكن يسوع فى شطر من حشاشته ومحمدا فى الشطر الثانى : إن لم يقم فيكم من ينصر الإسلام على عدوه الداخلى فلا ينقضى هذا الجبل إلا والشرق فى قبضة ذوى الوجوه البائخة والعيون الزرقاء (١).

ورتل القروى القرآن وبكى قائلا: ويل لـكم أيها المسلمون، أتذل أمة بين يديها هذا الكنز الثمين، ويستعمر شعب يملك هذه القوة والعظمة (٢).

ويقول جبران: إن روح الغرب صديق إذا تمكنا منه ، وعدو إذا تمكن منا ، صديق إذا فتحنا له صدورنا ، وعدو إذا وهبناه قلوبنا ، صديق إذا أخذنا منه مايو افقنا ، وعدو إذا وضعنا أنفسنا في الحالة التي توافقه (٣).

ويقول العقاد في الأدب المهجري منذ نحو ربع قرن: الأدب المهجري

<sup>(</sup>١) ١٣٩ أدبنا وأدباؤنا ـ طبعةِ ثالثة .

<sup>(</sup>٢) ٢٢ المرجع.

<sup>(</sup>٣) ١٤٣ المرجع .

عمره أربعون سنة على الأكثر ، وعلينا أن نضعه أمام أربعين سنة تقابلها في موازين الآداب العربية ، فلا يخرج من المقابلة خاسرا (١) ، وقال في صيدح (٢) : إنه من أشعر المهجريين ، وأنصعهم ديباجة وأكثرهم تجديدا وأعلمهم بفن الشعر ؛ وكان شعر القروى وفرحات ونصر سمعان وحسني غراب من اللون الكلاسيكي ، أما شعر شفيق معلوف وأبي ماضي وعريضة ونعيمة ففيه من القديم والجديد معا .

ويقول محمد حسنين هيكل: إن أدباء المهجر طرقوا أبواباً لم يتعرض لها العرب من قبل إلا عرضا ، لم يقف بهم التجديد عند الأسلوب فحسب ، بل تناولوا طريقة البحث وألوان الحس ودرجات الشعور ووسائل التأثير .

ونوه بالأدب المهجرى : محمد لطنى جمعة ، والأمير مصطنى الشهابى ، وخليل هنداوى ، وأبو شادى ، ومحمد مندور ، والسحرتى ، وخفاجى , ووديع فلسطين ، وسواهم .

وقدخصص صيدح جزءاكبيراً من كتابه وأدبنا وأدباؤنا ، لاستعراض آراء عزيز أباظة فى الشعر المهجرى وللرد عليها (٣) ، ورد على آراء طه حسين فى الشاعر أبى ماضى (٤) ، وعلى آراء صلاح لبكى فى كتابه و لبنان الشاعر ، فى الشعر المهجرى ٥٠٠ .

وأكثر المهاجرين من العالم العربي إلى أرض العالم الجديد ، كانوا من

<sup>(</sup>١) جريدة أخبار اليوم .

<sup>(</sup>٢) ٢١٠ أدبنا وأدبازنا .

<sup>(</sup>٣) ٢٠٢ – ٢٢٤ أدبنا وأدباؤنا ـ طبعة ثالثة .

<sup>(</sup>٤) ١٩٥ - ٢٠٢ المرجع .

<sup>(</sup>٥) -١٧ - ١٩٤ المرجع.

أبناء سوريا ولبنان ، وقد دفعتهم إلى هذه الهجرة البعيدة عوامل كشيرة (١):

الله المالة العرامل هو العامل السياسي ، فقد كانت سوريا ولبنان عاضعتين في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين للحكم العثماني الفردي الجائر ، الذي تضطهد فيه الحريات ، وتوأد فيه الكرامات ، ويساق الناس قيه إلى السجون والمعتقلات والمشانق لأوهى الأسباب ، وأتفه الوشايات ، فأخذ الناس يهاجرون إلى مصر وشمال افريقيا ، ولكن هذه البلادكان النفوذ العثماني فيها سائدا ، والاستعار يتغلغل في ربوعها ؛ ومن ثم أخذ المهاجرون يتجهون صوب العالم الجديد ، نشدانا للحرية ، وطلبا لها، وفر ارا من الظلم والجور والطغيان السياسي . يقول نسيب عريضة من قصيدته من العام سوري (٢) ، :

غريبا من بلاد الشرق جئت بعيدا عن حمى الأحباب عشت تحدت أميركا وطنا عزيزا فكانت لى كأحسن ما اتخذت أتاها للغنى غيرى ، وإنى كا جاموا مع الإقدام جئت ولكنى طلبت بها حياة مع الحرية المثلى ، فنلت

وفى ديوان وحكاية مغترب، للشاعر الكبير جورج صيدح الكمثير مما يفسر ذلك من قصائد وأبيات ، وكذلك فى كتاب حكايات المهجر للأديب المهجرى الكبير عبد المسيح حداد.

ويقول الشاعر المهجرى مسعود سماحة \_ الذى هاجر إلى أمريكا عام ١٩١٣ \_ وهو يفارق وطنه :

سأترك أرض الجدود ففيها حياة الجبان وموت الجرى

<sup>(</sup>١) راجع كمتاب أدبنا وأدبازنا طبمة االثة صـ ٣٢

<sup>(</sup>٢) ٢٦٧ ديوان الارواح الحائرة لنسيب عريضة .

تقيد أقــــلام أحرارها وتطلق أيدى ذوى الميسر سأضرب فى الأرض لاخانفا من البر أو لجج الأبحر سلام على ربعها الأزهر سلام على ربعها الأزهر ويقول إيليا أبو ماضى يخاطب وطنه العربى لبنان:

لبنان لاتعذل بذيك إذا هم ركبوا إلى العلياء كل سفين لم يهجروك ملالة لكنهم خلقوا لصيد اللؤلؤ المكنون لما ولدتهم نسورا حلقوا لايقنعون من العلا بالدون وإن تكن

ذهبا ، فكيف محابس من طين الأرض للحشرات تزحف فوقها والجو للبازى وللشاهين

ويتحدث أنيس المقدس فى كرتابه والاتجاهات الأدبية فى العالم العربى الحديث ، عن هذا الباعث السياسي بتفصيل ، فيقول (١):

دكان الباعث الاكبر على المهاجرة اختلال الأحوال الاقتصادية فى السلطنة العثمانية ، بفساد الحكومة الاستبدادية ، حتى تضعضع الأمن ، وسادت الفوضى ، ودرس العلم ، وثقلت المعيشة ، .

حيث الفقر والشقاء وإهمال الافتصادى فى ربوع سوريا ولبنان آنذاك ،
 حيث الفقر والشقاء وإهمال الزراعة والصناعة وشتى مرافق الحياة ، وحيث الجوع والحرمان هما مصير الكثير من السكان .

لذلك أقبل الناس على الهجرة إلى أرض العالم الجديد يطلبون الحياة الكريمة ، ويطلبون معها الغنى والثراء والمال ، مما أغراهم بطلبها فيها أوائلهم

<sup>(</sup>١) ٢ : ٦٨ المرجع المذكور ، وراجع صـ ٣٧ أدبنا وأدباؤنا الطبعة الثالثة .

مَنْ الْمُهَاجِرِينَ ، وأقاربهم من المغتربين، يقول أديب مهجرى فى تقديم ديوان إلياس فرحات: لقد جئنا المهاجر مستجيرين مسترزقين(١) .

س و اللبناني مولعان من قديمة ، فإن السوري واللبناني مولعان من قديم بالهجرة وحبالسعى في الأرض و الاغتراب وركوب البحار وحياة العمل والتجارة ، وهما من سلالة الفينيقيين القدماء الذين ركبوا البحار ، وجابوا البلاد ، واشتغلوا بالتجارة ، وأنشأوا لهم المستعمرات على شاطىء البحر الأبيض المتوسط في شهال أفريقيا ، وقرطاجنة في تونس حديثها مشهور ، وتاريخ الأبيض المتحاري معروف ، ولايضير السوري أو اللبناني أن يهاجر وتاريخ نشاطها التجاري معروف ، ولايضير السوري أو اللبناني أن يهاجر إلى أي مكان يستطيع أن يجدفيه اليسر والرخاء والاطمئنان الحيوي والأمن على النفس والمال، لأن حب الهجرة والاغتراب، وحب السعى في الأرض (٢)،

(٢) لا يوجد إحصاء رسمى دقيق لعدد المفتر بين العرب فى العالم ، وإنما هناك إحصائيات تقديرية يعتمد عليها المستولون فى جامعة الدول العربية . . ومنها يتضح أن بحموع عدد هؤلاء المغربين يزيد على ٢ مليون نسمة متفرقين فى مختلف البلدان طبقا للإحصاء الآنى :

| کوستہکاریکا       | 1    | فنزو بلا             | رة    | الو لايات المتحا |
|-------------------|------|----------------------|-------|------------------|
| ا المايكا المايكا | 7    | سلفادور              | 1     | كندأ             |
| سانتودومنکو ۳۰۰۰  | 0    | ايرو                 | v     | البرازيل         |
| جوانيمالا ١٨٠٠    | 1    | کولومبیا<br>کولومبیا | 70    | الارجنتين        |
| نیکاراجرا ۱٤٠٠    |      |                      | ٣٠٠٠٠ | کمو با           |
| بناما ۲۰۰         | ۸۰۰۰ | أور <del>ج</del> واى | 00    | المكسيك          |
| بورتوریکو ۲۰۰     | ۸۰۰۰ | هندوراس              | V···  | شيــــــلى       |
| أوستراليا٣        | ٣٠٠٠ | بار ا <b>ج</b> وی    | 10    | ها یتی           |
| نيوزيلندا         | ٨٠٠٠ | ا کوادور             | 1     | بو ليفيا         |

<sup>(</sup>١) ديو ان فرحات ـ طبع سان باولو ـ مقدمة جورج معلوف .

وحب التجارة والعمل من أجل الحياة ، كلها كالغرائز المتأصلة فى نفسه ، العميقة فى مسارب دمه .

ع - ويضاف إلى هذه العوامل الثلاثة عامل آخر هو سهو لة الهجرة إلى هذه البلاد النائية ، فلم يكن هناك قيود على الهجرة والمهاجرين إليها ، وليس هناك في قوانينها ما يقيد حرية المهاجر في اختيار العمل الذي يريده، وفي شق طريق الحياة بالوسائل التي يختارها، وفرص الغني والثراء كانت في هذه المهاجر البعيدة كثيرة ومواتية ، فأراضيها فسيحة ، والسكان قليلون ، وشتى مرافق الصناعة والتجارة والزراعة فيها في حاجة شديدة إلى الأيدى العاملة الكثيرة .

 على أن من المهاجرين منهاجر إلى أمريكا الشمالية أو اللاتينية طلبا لحياة جديدة غير الحياة التى كان يحياها فى الشرق ، أو شغفا بما يسمع عن مظاهر الحضارة فيها ، أو طموحا ورغبة فى إدراك فرص جديدة أكثر من الفرص المتاحة له فى بلاده ، يقول شكر الله الجر :

إنه لبنان يشهد الله أنا ما هجرناك عن قلى وصلابه أيما أصبح المقام بأرض الأرز للحر ذلة ومعابه كيف لايهجر الأبى مكانا ملا اليأس جوه ورحابه(١)

ويقول أبو شادى وهو يضع قدميه فى نيويورك بعد هجرته إلى أمريكا فى ابريل ١٩٤٦ :

لقد دفن الردى ومضى الوعيد ويومى الحر فى نجواك عيد إذا ما حوزب الحر الشريد(١)

أمانا أيها الوطن السعيد فأمسى مأتم لفراق أهلى عرفتك ملجأ الاحرار دوما

<sup>(</sup>١) ديوان الروافد ــ شكر الله الجز ــ المطبوع في الآر جنثين .

<sup>(</sup>٢) ٩٩ ديوان من السماء \_ أحمد زلى أبو شادى \_ ٩٩٩٩ نيويورك ،

ويقول رشيد أيوب يصور نشدانه لحياة جديدة ولوفى ظلال الفقر والحرمان(۱):

ولما رأيت المال يستعبد الورى وآمال نفس الحر تقضى بأن يحيا عكمفت على الإقلال علما بأنه يلذ لنفسى الانتصار على الدنيا

ويصور نسيب عريضة طموحه ، وعزمه على الكفاح ، وتصميمه على الحياة ، فيقول مخاطبا رفيقه ،كاكان يخاطب الشاعر الجاهلي خليليه ليقوى بهما على حمل أعباء الذكريات ، وقد يكون مخاطبة الرفيق من الشاعر المهجرى دعوة منه لاخيه في الهجرة ، ولسكل مهاجر ، بأن يكافح ويتقدم ، ويخطو إلى الامل ، وألايبأس من الانتصار في معركة الحياة ، يقول نسيب عريضة :

ياأخى يارفيق عزمى وضعفى سر نكابد، إن الشجاع المكابد فإذا ماعييت تسند ضعفى وأنا بعد ذا لضعفك ساند سر، تقدم، لكى تخط طريقا لأباة الهوان عند الشدائد فلنسر فى الظلام، فى القفر، فى الوح

شة ، في الويل ، في طريق المجـاهد

#### - { -

.ويصف عبد اللطيف اليونس في كتابه , المغتربون ، المصاعب التي لاقاها المغتربون ، فيقول(٢) :

لايستطيع كاتب ، مهما أوتى من قوة البلاغة ، أن يصور تلك الفترة القاسية التى مرت على المغتربين ، فى المراحل الأولى من اغترابهم ، ومهرت حياتهم بنضال دونه قدرة الإنسان العادى ، وطبعته بطابع الـكمفاح البطولى،

<sup>(</sup>١) ٩٨ أغانى الدرويش لرشيد أيوب ـ ط نيويوك ١٩٢٨ م .

<sup>(</sup>٢) – ٩٥٣ مجلة العرفان آذار ١٩٦٤ م .

<sup>(</sup>٢ - قصة الأدب المهجرى)

والجهاد فی سبیل وضع أفضل ، وعیش أجمل ، وحال أكمل ، وقدكان شعار كل منهم قول . بدوى الجبل ، :

والعيش معناه الكفاح فهالك من لم يكافح وهجرة المغتربين العرب إلى أمريكا ، ووطابهم فارغ ، وجيوبهم مثقوبة، وهم غرباء عن اللغة والبيئة والتقاليد ، ثم هيمنتهم بعدذلك ، ونجاحهم المنقطع النظير ، أكبر برهان على ما يكمن في نفس العربي من قوة حافزة ، وحيوية متوثبة . . .

ويقول وضعون، في كـتابه د ذكرى الهجرة ، :

إن الهجرة فى زمن العثمانيين كانت محظورة رسمياً ، ومباحة عملياً ، بواسطة المهربين ، حيث يصل المسافر إلى جنوا أومرسيليا ! وهناك يستلمه سمسار جديد ، وينزله فى دخان ، قدر ! ولايحمله إلى باخرة تنقله إلى أمريكا إلاحينها يفرغ جيبه من الفلس الأخير ! وفى تلك الباخرة يلتق بأمثاله الذين قضى عليهم القدر بالاغتراب . وكان أسعدهم حظاً من كان يجد على المرفأ إنساناً ينتظره ، أوإنساناً يتكلم العربية فيأنس به ، أويعرف عنواناً لنسيب أوصديق . . أويحمل كتاب توصية يؤمن له الماعام والمأوى فى الليلة الأولى ، ومن لم تتوفر له إحدى هذه الوسائل يكون فر اشه رصيف الشارع ، وطعامه الكسرة الباقية من زاد السفر فى جعبته ، .

ولغائم ياسين في هجرته قصص لاتمحى منذهن أى مغترب، وقد استقر به المقام بعد أهوال في الأرجنتين، وصار بعدئذ من أعلام الأدب العربي في تلك البلاد.. وكلف بتدريس الأدب العربي في جامعة سانتافة ، وقد عاد غائم ياسين إلى وطنه عام ١٩٤٨ م .

ولكل واحد من المغتربين القدامى ، قصة ، حينا يرويها لك ، يستثير عاطفتك ، وكامن شعورك ، بينا يبتسم ، وهو يشكر الله ويحمده على حسن العاقبة والمصير . . وقد سجل ضعون فى كتابه ، اعترافات ، بعض الاحداث

التى مرت به ، كما جمل كرذلك جميل شوحى - وهو أديب معروف من جمس ، ويقيم فى عاصمة شيلى - أحداثا كثيرة له فى هجرته فى كتابه : د ذكرى مهاجر ، الذى نشره بالأسبانية .

#### -- 0 --

ويقول عبد اللطيف اليونس في كتابه ، المغتربون ، (١) نقلا عن « توفيق ضعون ، في كتابه « ذكرى الهجرة ، : إن الذين رافقوا البطل اللبناني « يوسف كرم ، إلى منفاه في إيطاليا ، قد آثروا الهجرة إلى أمريكا الجنوبية بعد وفاة عميدهم في روما ، وإنهم كانوا أول الوافدين إليها من الأقطار العربية ، وليس ثمة ما يدل على أن أحدهم قد تقدمهم بالهجرة إلى تلك البلاد .

وكان لزيارة أمبراطور البرازيل, الدن بدرو الثانى، إلى لبنان أثر كبير في التشجيع على الهجرة ، ودفع الناس إليها ، إذ أبدى رغبته فى أن يهاجر إلى بلاره عدد من اللبنانيين الذين أعجب بحيويتهم ونشاطهم ، فضلا عن سروره من الحفاوة البالغة التى استقبلوه بها ، والترحاب الحار الذى لقيه منهم ، ووعدهم بتقديم كل مساعدة لهم ، وانه سيشملهم بكل أنواع العناية والرعاية .

وحينها ذهب مرافقو المرحوم , يوسف كرم ، إلى البرازيل ، وجدوا من عناية الأمبراطور ، وحسن رعايته ، ماشجعهم على الكمتابة ، لبعض أقربائهم وأصدقائهم كى يلتحقوا بهم .

ومما يؤثر عن هذا الأمبراطور أنه التقى يوما بلبنانيين لم يحسنا مخاطبته ، ولا الرد على أسئلته ، لجهلهما لغة البلاد البرتغالية ، إذ أنهما كانا حديثى العهد في تلك البلاد ، فأعطاهما الأمبراطور بطاقته الشخصية ، وأشار إليهما أن يذهبا في اليوم الثاني لمقابلته ، ولما اطلع بعض البرازيليون على البطاقة

<sup>(</sup>١) مجلة العرفان صه ٢٣٩ ـ عدد آذار ١٩٦٤

أخبروا حامليها أن صاحبها هو الأمبراطور نفسه، فذهبا لمقابلته في قصرة، حيث أحسن استقبالها ، وهيأ لهما عملا ، وأعطاهما مبلغاً من المال ، ومثل هذه الحادثة لايمكن أن تمر دون أن يكتب المغتربان عنها إلى أقاربهم في في الوطن ، ودون أن يكون لهما أثر بالغ في تحميس الكثيرين منهم للحاق بهم .

ولكن الهجرة لم تبدأ بشكل جماعي إلافي زمن الثورة التي قام بها . أحمد عرابى، في مصر سنة ١٨٨٣، إذ أن فريقاً من السوريين واللبنانيين كانوا قد هاجروا إلى مصر وسكنوا في القاهرة والإسكندرية وبعض المدن الأخرى، وقد اضطرهم الإنذار البريطاني إلى مفادرة القطر المصرى إلى أمريكا أو استراليا وتلك كانت بدء الهجرة على نطاق واسع، وأول هجرة شبه جماعية، وكانت مقدمة للسيل الذي تدفق فيها بعد .

وقد سبق اللبنانيين إلى الهجرة ، بصورة مصغرة ، أهل فلسطين ، ولكه نهم يستقروا جميعاً في البلدان التي نزلوا فيها \_ كا فعل اللبنانيون ، بل كانوا يزورونها حاملين المسابح والايقونات والتعاويذ المصنوعة في فلسطين ، لبيعها من المؤمنين المتعبدين ، وبعد أن طافوا بثغور البحر المتوسط اجتذبهم معرض شيكاغو سنة ١٨٩٣ ، فأموا أمريكا الشهالية ، واستطابوا الأرباح ، فكث بعضهم فيها ، والبعض الآخر توغل في الجموريات القريبة ، كما كو ادور، وكولومبيا ، ثم في البعيدة ، بيرو ، والاورغواي ، والبرازيل ، والأرجنتين ، وشيلي ، بينها اتجه أكثرهم إلى أمريكا الوسطى حيث كمان يندر أن تجد غير الفلسطينيين في الجوالي العربية ، وهم الآن كثرة في جمهورية ، شيلي ، ولهم المقام الأول في التجارة والصناعة فيها .

واعتاد المغتربون السوريون الإقامة فى العواصم والمدن ، فلم يخشوشنوا ويركبوا الأخطار كاللبنانيين الذين كانوا يتوغلون فى مجاهل البلاد ، ويعمرون المزارع الغامرة ، ويفتتحون الأزاضى البائرة ، حتى ليقول شكرى الخورى فى جريدة أبى الهول: لوكان للقمر طريق لكنت ترى لبنانياً حاملا كشته ، صاعداً إليه ، وخلفه لبنانى شك دواته فىزناره لينشىء مدرسة أو جريدة فى القمر .

وكان العمال الذين يعملون فى بعض الموانى و العربية ، يتسللون إلى السفن، ويحتبئون فيها ، وكثيراً ماكانت تلفظهم تلك السفن فى موانى و أوروبية ، حيث يصبحون عرضة للبؤس والفاقة والتشريد إلى أن يرأف الله بهم ، فيتسللون إلى سفن أخرى ، تنقلهم إلى بعض الموانى والأمريكية ، ولانستطيع أن نغفل العقيدة الدينية ، وأثرها الفعال فى التشجيع على الهجرة ، إذ أن بعض المتدينين الأوروبين ، الذين كانوا يؤمون بيت المقدس لأداء فريضة الحج ، كانوا يعودون إلى بلادهم ببعض الأصداف المصنوعة فى فلسطين ، وبكثير من الايقونات والمسابح والشارات الدينية المختلفة .

وقد حفز أولئك الأتقياء الأوروبيون بعض ذوى النباهة والحذق في فلسطين ، للاتجار بتلك الأشياء ، ونقلها إلى أوروبا ، وبيعها للمؤمنين فيها ؛ ولما تعددت رحلات هؤلاء إلى أوروبا ، دفعتهم المطامع إلى مدى أبعد ، فصاروا يذهبون إلى البلدان الأمريكية لبيع ما يحملونه من أعراض فيها ، وكان من البدهي أن يستقر الكثيرون منهم هذاك ، وأن يصبحوا خير عون لإخوانهم المغتربين الجدد الذين كانوا يلحقون بهم ، وهم يجهلون عادات تلك البلدان ولغتها ، فضلا عماكانوا يقاسونه من إرهاق وشدة وضيق .

وحذا بعض السوريين واللبنانيين حذو إخوانهم الفلسطينيين ، فكانوا يمتهنون نفسالعمل ، ويتبعون نفس السبل ، إلىأن كثرالمحترفون ، وراجت دعاية — كان لها بعض الصحة — عن تلك الأشياء التي كان يزعم بائعوها أنها صنعت في بيت المقدس ، وروج المروجون أن تلك الأصدداف والايقونات إنما تصنع في أوروبا ، وبعضها في أمريكا نفسها ، وتباع على أنها من فلسطين ، وأنها قد وضعت على قبر السيد المسيح ، لتظفر بالبركة

والقداسة ، قبل أن تنقل إلى المؤمنين الصالحين في العالم الجديد .

وأثرت هذه الدعاية فى نفوس الأتقياء المتدينين ، فأحجموا عن شراء الأعراض التى كان يحملها تجار من فلسطين وسواها ، ويزعمون أنها صنعت فى بيت المقدس ، وأنه طيف بها على الأماكن المقدسة فيه ، متأثرين بالدعاية المناهضة لأولئك البائعين المحترفين ، فكسدت تلك التجارة التى كانت رابحة ، وضعف الاقبال على موادها ، حتى تلاش آخر الأمر ، وكان لابد أن يتجه المتجرون بها وجهات أخرى ، ومن هنا بدأ التمركز والاستقرار ، والانصراف إلى الزراعة والتجارة الحرة .

والحكم العثمانى ، وجوره ، وعصبيته ، والضرائب الباهظة التى كان يفرضها على المواطنين العرب ، والأعمال الوحشية التى كان يرتكها الموظفون الأتراك ، والدرك ، المتوحشون ، بدون رحمة أو إنسانية أوشفقة ، عما دفع الكثيرين إلى الرحيل عن ديارهم ، وهجر وطنهم ، طلباً للحرية ، وسعياً وراء العيش الشريف ، والحياة الكريمة ، وكان ذلك من أهم بواعث الهجرة ، وكانت الدول الأوروبية تشجع المسيحيين على الهجرة والتخلص من النير التركى الصفيق ، وتهيى و لبعضهم الوسائل والسبل لمغادرة الأقطار التى يسيطر العثمانيون عليها ، ويسعون لتتريكها بالحديد والنار .

ولقد كان لتعصب الأتراك العنصرى ، الرامى إلى إثارة النعرات الطائفية ، أثره الفعال فى هجرة عدد كبير من المسيحيين والمسلمين ؛ وكمانت! لحكومة العثمانية تقدم على استعمال كل الأساليب الهمجية التى يكون من نتائجها أضطرار بعض المواطنين العرب للهجرة من بلادهم ـ هر بآ من الظلم والضغط .

وكانت الحكومة التركية تشجع أيضاً على الهجرة، ولكن بصورة خفية، وتتظاهر بمنعها من الناحية الرسمية .

وما أجمل هذه الصورة عن المغتربين واغترابهم للشاعر شفيق معلوف:

در مع الدهر خلف شعب شرود ملكنا الضخم حول كل الحدود يوم سدوا عليه للرزق باباً شق بالمنكبين باب الخلود

وزحفت إلى شواطىء أمريكا موجات متلاحقة من جبال العلويين. حيث الناس أكثر عوزاً وضنكاً، وتعرضاً للاضطهاد العنصرى، الذى كان يرتدى طابعاً مريباً من الدولة النزكية المستبدة؛ وكانت الهجرة من المحافظات الأخرى تضعف وتشتد، تبعاً لقوة الضغط وتفاقم الحاجة، لالنسبة عدد السكان وكثافتهم. ولهذا فاننا نجد عدد النازحين يتفاوت بين عافظة وأخرى، وأحيانا بين منطقة ومنطقة، للأسباب التي ذكرنا.

وكان للسلطة فى جبال العلويين ، حينذاك ، أثر قوى ، يدفع الكشيرين من السكان إلى الهجرة ، فراراً من الظلم والضغط والاضطهاد ، وهر با من الفقر المدقع الذى كان يعانيه السكان ، ويقاسون من وطأته الأمرين .

وفى الحرب العالمية الأولى وضع الأتراك ، بواسطة طاغيتهم والسفاح جمال باشا ، ، خطة رهيبة لإبادة أكبر عدد من السكان العرب ، فى سورية ولبنان، ف كان السفاح المذكور يستولى أو يحاول الاستيلاء على كل ماتنتجه البلاد من وسائل العيش ، وينقله إلى الجنود الأتراك والألمان فى أوروبة . ويترك الشعب فريسة للمرض والجوع ، ومعرضا للموت والهلاك ! وما يزال الأحياء يذكرون تلك الماسى الرهيب قالى مرت بهم ، وعصفت بحياة الكثيرين من ذويهم . وكيف كان بعض الناس يموتون فى الطرقات ، وهم يبحثون عن شيء - أى شيء - يقتاتون به !!

ولا يسوغ أن نغفل أمر الدعاة والمشوقين ، والوسطاء والتجار ، إذ أن بعض أغنياء التجار حينها رأوا شدة الإقبال على الهجرة ، اغتنموا هذه السانحة الثمينة ، واتفقوا مع سماسرة بيروت ، وهي الميناءالرئيس الذي كان ينقل المهاجرين إلى شتى أنحاء العالم ، وأخذوا يشوقون إلى الهجرة عن طريق سماسرنهم وسواهم ، وكثيراً ماكانوا يستغلون ظروف و المهاجر ، ليمتصوا كل ما يستطيعون امتصاصه من دمه .

#### **- ٦ -**

وأول مهاجرعربى هو أنطون البشعلانى اللبنانى الذى هاجر إلى أمريكا الشمالية ، وأقام فى نيويورك عام ١٨٥٤ م ، ومات فيها (١) .

ثم تبعه أفواج من المهاجرين من سوريا ولبنان وفلسطين ، وكان بعض المهاجرين من الأدباء ، فأخذوا يعبرون عن مشاعرهم بالشعر أو الـثر .

وأقدم أديب ، هاجر إلى الأرض الجديدة ، هو ميخائيل رستم ، والد الشاعر أسعد رستم الذي كان فيما بعد من شعراء الرابطة القلمية في الولايات المتحدة .

ثم هاجر بعده الدكتور لويس صابنجى الذى نظم قصيدة فى نيويورك فى وصف السنترال بارك عام ١٨٧٢ م، وكان يصدر من قبل مجلة والنحلة ، المشهورة فى لندن ، وله ديوان سماه و ديوان شعر النحلة ، وهو مطبوع عام ١٩٠١ فى الإسكندرية .

وقد تكاثر عدد المهاجرين بعد الثورة العرابية ، حيث سافروا إلى كندا والولايات المتحدة ، وإلى البرازيل وشيلى والأرجنتين وغيرها من دول أمريكا .

ومن أوائل الشعراء الذين هاجروا إلى أمريكا الشاعر ندرة حداد

<sup>(</sup>۱) ويقال إن هجرته كانت عام ١٨٥٥ م، وقد التحق بجامعة كولومبيا ، ومات بعد سنتين من هجرته وضريحه فى بروكلن (نيويووك) \_ بجلة العرفان عام ١٣٨٤هـ.

( ۱۸۸۱ - ۱۹۵۰)، وقد وصل إلى نيويورك عام ۱۸۹۷، ثم كان من أعلام شعراء الرابطة القلمية في ابعد، وكان يعد آنذاك عميد شعراء العربية في أمريكا (١).

وتبعه رشيد أيوب الشاعر الذى هاجر إلى نيويورك عام ١٨٩٨، وقد أكثر فىشعرهمن شكوى الزمان،واقب شاعر الدموع، والشاعر الباكى وديوانه مأغانى الدرويش، مشهور.

وهاجر بعد هؤلاء نسيب عريضة الذى اغترب وعاش فى أمريكا عام ١٩٠٥ ، وتوفى فيها عام ١٩٤٦ ، وديوانه الأرواح الحائرة ، معروف . وهو من شعراء الرابطة القلمية المشهورين ، وقد أنشأ عام ١٩١٣ م فى نيويورك مجلته الأدبية ، الفنون ، .

وتوالت الهجرة إلى تلك المهاجر ، وأخذ الأدب المهجرى فى الظهور والذيوع ، وقرأ الأدباء فى العالم العربى لأدباء وشعراء المهجر أدبآ رائعا رصينا ، وشعرا بليغا ممتعا ، فى إعجاب وتقدير .

وفى هذه الديار ترعرع أبو الأدب المهجرى أمين الريحانى ( ١٨٧٦ - ١٩٤٠ )، الذى ألف الكثير من المؤلفات فى التاريخ، ومنها كتابه ، ملوك العرب، ، وتاريخ الثورة الفرنسية، وألف فى الأدب كذلك، ومن كتبه فيه: الريحانيات، والشعر المنثور.

كما ترعرع فيها كمذلك عميد أدباء المهجر جبران خليل جبران ( ١٨٨٣ـ ابريل ١٩٣١ ) وهو عميد الرابطة القلمية فى الولايات المتحدة .

<sup>(</sup>۱) يمتاز شعره بنزعة إنسانية ، وقد تعددت موضوعاته ، فنظم فى الاجتماعيات والاخوانيات والطبيعة والوجدانيات والتأملات ، وله شعرقصصى ، ومن أجمل شعره التأمل قصيدته , الله ،،ومن شعره فى المناسبات , طابع البريد،، ومن روائع شعره الانساني قصيدته , سر معى ، ، وقصيدته , أنا إن مت ، .

وهاجر إليهاكذلك عبدالمسيح حداد (١٨٩٠ – ١٩٦١) وكانت هجرته عام ١٩٠٧ إلى نيويورك ، وأنشأ فيها جريدة السائح عام ١٩١٢، وظلت الجريدة حتى عام ١٩٥٧. وقد ألف كتابه . حكايات المهجر ، وهو مشهور، وكان من أول الراغبين إلى إنشاء الرابطة القلمية عام ١٩٢٠ في نيويورك .

ثم كان من المهاجرين ميخانيل نعيمة ( ١٨٨٩ – ٠٠٠ ) الذى هاجر إلى ولاية واشنطون عام ١٩١١ ، ثم انتقل إلى نيويورك، واتصل بجبران ، وكان مستشار الرابطة القلمية بعد إنشائها عام ١٩٢٠ وكتبه : الغربال ، جبران ، دروب ، زاد المعاد ، البيادر ، وديوان «همس الحفون» ، مشهورة .

#### - ٧ -

واقد بدأت قوافل المغتربين إلى أمريكا الشمالية والجنوبية تتوالى منذ عام ١٨٦٥ م .

ولقد كانت هجرة السوريين واللبنانيين إلى أرض العالم الجديد تسير على هيئة موجات متنالية منذالعقد الأخير من القرن التاسع عشر(١)،وكان عددهم فيزيادة مستمرة ، وبلغت موجات الهجرة قتها عام ١٩١٣(٢) ، حيث هاجر إلى أمريكا الشالية وحدها في هذا العام ٩٢١٠ مهاجر (٢) .

<sup>(</sup>۱) ١٩ الناطقون بالضاد فى أمريدكا ـ نشر عام ١٩٤٦ ـ معهد الشئون العربية الامريكية ،

<sup>(</sup>٢) ٢٤ الشعر العربي في المهجر - محمد عبد الفني حسن .

 <sup>(</sup>٣) فى منتصف القرن التاسع عشر أدت مجرة اللبنانيين إلى تكوين جاليات
 كبيره فى الحارج وخاصة فى أمريكا الشهالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا .

فإذا علمنا أن تعداد الشعب اللبناني في الوقت الحاضر يبلغ ١٥٠٠٠٠٠ انسمة ، أدهشنا أن تعلم كذلك أن عدد المفتربين ربد على ٥٠٠٠٠٠ ارم شخصا وهو عدد ضخم بالنسبة العدد السكان ، وخاصة أن هذه الهجرة تمت خلال قرن واحد من الزمن .

= وقد بدأت الهجرة فى القرن المـاضى وكان من أهم أسبابها كما ذكرنا طغيان الحكم العثمانى والاقطاع وضيق مساحة البلاد وتخلفها وافتقارها للموارد .

وبلغت نسبة الهجرة بين عامى ١٨٦٠و.١٩٠٠ حوالى ٣٠٠٠ شخصا سنويا . ارتفعت بيز عامى ١٩٠٠ و ١٩١٤ إلى ١٥٠٠٠ شخصا ثم عادت هذه النسبة إلى الهبوط بين عامى ١٩٢١ و ١٩٢٩ إلى متوسط ٤٠٠ شخصا سنويا .

وعند قيام دولة لبنان المستقلة وازدهارها بدأ المفتربون يمودون إلىالوطن الأم إلا أن نسبة الهجرة الحالية مازالت فى حدود ٣٠٠٠ شخصا سنوبا، ومرياحصاء قامت به الحكومة اللبنانية أخيراً اتضح أن عدد المفتربين ٤٠٠٥٩٠٠٠ شخصا منتشرين فى أرجاء العالم على النحو الآتى :

أمريكا الشمالية ١٥٨٧٨ أمريكا اللاتينية ١٥٨٧٨ أوروبا ٢٣٣٨ الشرق الأنصى ١٣٨٨٩ أفريقيا ٢٤٣٥

وبضاف إلى هذه الارقام حوالي . . . ر . . لبناني يعيشون بصفة مؤقتة في العراق والنكويت وإمارات الخليج العربي .

وكلما زادت مدة غياب المفتربين عن الوطن الأم كلما ضعفت الروابط بهم وخاصة فى الميدان الاقتصادى ، لذلك تعمل الحمكومة اللبنانية على تنمية الروابط مع أبنائها فى المهجر بدعوتهم إلى مؤتمرات المفتربين فى العالم تعقد فى ابنان كما تعمل على إنشاء خطوط جوية وزيادة رحلاتها بين لبنان والدول الافريقية ، وتدرس حاليا إمكانية افتتاح خط جوى يربط لبنان بالبرازيل .

وفى الفترة الأخيرة تغيرت وجهة الهجرة فبعد أن كانت تتجه إلى أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا لوحظ أنها تتجه إلى استراليا.

ومما هو جدير بالذكر أن تدعيم الروابط بين الوطن الآم والمفتربين الذين محتلون مراكز هامة في الاوساط الاقتصادية والسياسية في دول المهجر سيكون له آثار فعالة في خدمة القضايا العربية (الاهرام عدد ١٩٦٤/١١/٢٤) . وفى كولومبيا بأمريكا الجنوبية أقدم مدينة تحمل اسم قرطاجة ، بلد الفنيقيين القدماء ـ وهم من أصل لبنانى ـ فى الشمال الأفريقى ، وموطن ها نيبال القائد القرطاجي المشهور .

ويقول محمد عبد الغنى حسن (١) : دخل العرب الأنداس فاتحين آخذين لها من يدالقوط والفرنج ، فكان لهم فيها تاريخ صنعوه على أيديهم ، وكان لهم فيها شعر جديد وموشحات جديدة ، وأدب يمتاز عن أدب المشارقة في كثير من الوجوه ، ودخل أبناه العرب أمريكا فارين من الفقر والظام في موجات كثيرة في أواخر القرن التاسع عشر ، فكان لهم مقام ومستقر في العالم الجديد ، وكان معهم أدبهم وشعر هم العربي لم يتخلوا عنهما، ولم يتركوهما في ميدان الصراع في سبيل الرزق والحياة ، وكانت معهم لغتهم العربية ، ولعل قيام هذا العدد الكاثر من الصحف و المجلات العربية في أمريكا الشمالية و المجنوبية هو دليل على تصميم العرب هناك على أن تبق العربية بينهم لغة الأبناء و الأحفاد، دليل على تصميم العرب هناك على أن تبق العربية بينهم لغة الأبناء و الأحفاد، والمرتبة العرب المناه و المجنوب .

وهذا آخر إحصاء عن المغتربين فىأمريكا ، ورد فى كتاب و المغتربون، لمؤلفه عبد اللطيف اليونس الذى نشر ته مجلة العرفان الشهيرة عام ١٩٦٤ (٢)، وهو إحصاء شامل . .

<sup>(</sup>١) ٣٣ الشعر العربي في المهجر .

<sup>(</sup>٢) يشمل هذا الإحصاء أبناء المهاجرين وحفدتهم ، والأحياء والأموات من المهاجرين .

| الفلسطينيون | اللبنانيون | المغتربون السوريون | أسم الدولة       |
|-------------|------------|--------------------|------------------|
| ١٥٠ ألفا    | . ٣٥ ألفا  | ٤٠٠ ألف            | الولايات المتحدة |
| • • •       | ۽ ألف      | ٠٠٠ ألف            | البرازيل         |
| • • •       | ٣٠٠ ألف    | ٠٠٠ ألف            | الأرجنتين        |
| ٨٠ ألفا     | ه١ ألفا    | ه ألفا.            | شيلي             |
| • • •       | ٢٠ ألفا    | ه آلانی            | أورغواى          |
| • • •       | ه آلاف     | ه آلاف             | باراغواى         |
| ه آلات      | ٥٠ ألفا    | ١٠ آلاف            | تو ليفيا         |
| ه ألفا      | ه ألفا     | ٣٠ ألفا            | فنزويلا          |
| ٦٠ ألفا     | ٣٠ ألفا    | ه ١ ألفا           | كولومبيا         |
| ١٥ ألفا     | ه ألفا     | ١٠ آلاف            | كو با            |
| • • •       | ۹ آلاف     | ٦ آلاف             | سلفادور          |
| ١٢ ألفا     | ه آلاف     | ١٠ آلاف            | هندوراس          |
| ١٠ آلاف     | ٠٠ ألفا    | ۲ ألفان            | غواتيالا         |
| • • •       | ه آلاف     | ۲ ألفان            | نيكاراغوا        |
| ٠٠ ألفا     | ٣٠ ألفا    | ۽ آلاف             | كوستاريكا        |
| • • •       | ١٠٠ ألف    | ٢٥ ألفا            | المكسيك          |
| • • •       | ١٠ آلاف    | ٢ ألفان            | باناما           |
| ٥١ ألفا     | ٥٠٥ آلاف   | ٥١ ألفا            | سانتادومينغو     |
| ٣٠ ألفا     | ٣٠ ألفا    | ه آلاف             | ها یتی           |
| ٣٠ ألفا     | ٧٠ ألفا    | ه آلاف             | اكوادور          |
| ٥١ ألفا     | ٠٠ ألفا    | ١٨ ألفا            | كندا             |
| •••         | ١٠ آلاف    | ٧ آلاف             | بيرو             |
| ٢٢٥ ألفا    | 1,089      | 1,077              |                  |

#### - A -

وجل المهاجرين كانوا من سوريا ولبنان ، والقليل من أبناء فلسطين .

والهجرة من مصر إلى أمريكا قليلة . . ومن الأدباء المهاجرين منها إلى ألبرازيل : محمود الشريف وله كتاب (ساعة مع قازان ) (۱) ، وإلى الأرجنتين سيف الدين الرحال الذي ولد في بولاق عام ١٨٦٣، وهاجر إلى الأرجنتين عام ١٩١٠، ولا يزال حتى اليوم (١٩٦٥ يعيش هناك ) وقد ترجم القرآن الكريم إلى الأسبانية (٢٠) .

وأشهر المهاجرين المصريين أحمد زكى أبو شادى وقد أقام فى الولايات المتحدة تسعة أعوام (١٩٤٦ ـ ١٩٥٥)، ولا تزال ابنته صفية أبو شادى الشاعرة فى واشنطون إلى اليوم، وابنته هدى تقيم فى نيو يورك مع زوجها، وابنه رەزى فى نيو يورك كذلك مع زوجه الأمريكية.

ونستطيع أن نذكر بعض المهجريين فى مختلف دول أمريكا الشهالية والجنوبية اعتماداً على كتاب وصيدح...

من أشهر المهجريين فى الولايات المتحدة : الريحانى ( ١٨٧٦ – ١٨٤٠ )، ١٩٤٠ ) <sup>(٢)</sup> ، وجبران ( ١٨٨٣ – ١٩٣١ ) <sup>(١)</sup> ، وميخانيل نعيمة (١٨٨٩)، وأبو ماضى (١٨٩٠ – ١٩٥٧) <sup>(٥)</sup> ، ونسيب عريضة (١٨٨٧ – ١٩٤٦) <sup>(١)</sup> ،

<sup>(</sup>١) راجع صـ ٥٥١ ، ٥٥٢ أدبنا وأدباؤنا ـ ط ثالثة ، و صـ ٢٦ أيضا .

<sup>(</sup>٢) ٢٥١ - ٦٦٦ المرجع ، و صـ ٢٦ أيضا .

<sup>(</sup>۲) ۲۳۲ ـ ۲۶۱ أدبناوأدباؤنا.

<sup>(</sup>٤) ٢٤٢ - ٢٥٩ المرجع.

<sup>(</sup>٥) ٢٧٢ ـ ١٩٦٥ لمرجع ، وشقيقه مراد أبوماضي توفي عام ١٩٦٢ في المهجر.

<sup>(</sup>٦) ٢٩٦ - ٣٠٣ المرجع ، وهو صهر عبد المسيح حداد . .

وندرة جداد ( ۱۸۸۱ ـ ۱۹۵۰ ) (۱) ، وشقيقه عبد المسيح حداد ( ۱۷۹۰ ـ ١٩٦٣ ) (٢) ، ورشيد أيوب ( ١٨٧١ ـ ١٩٤١ ) ولقب بالدرويش لزهده في المال (٢) ، ومسعود سماحة ( ١٨٨٢ ـ ١٩٤٦ ) (١) ، ونعمة الله الحاج ( ۱۸۸۹ ، هاجر عام ۱۹۰۶ ) وقدم ديوانه الأول الشاعر أبوماضي ، وظهر له ديوان آخر بعنوان المشرق (٠) وةدأسهم معأبى شادى فى تأسيس رابطة منیرفا ، وأبو شادی ، وصفیة أبو شادی (٦) وقد زارت وطنها عام ۱۹٦١ و ١٩٦٥، وأسعد رستم الشاعر الشعبي (٧)، ووليم كاتسفليس ( ١٨٧٩ ــ ۱۹۵۰ ) (^) ، وفرَّ ادشطارة وهو فلسطيني هاجر عام ١٩١٥ وتوفى منتحر ا عام ۱۹٤۲ (٩) ، وحبيب إبراهيم كاتبه ( ۱۹۱۲ ـ ۱۹۵۱ ) وهوسورى وغل مديرًا لمُـكَمَّتِ الجَامِعَةُ العربيةُ في نيويوركُ وله كتابٍ والمهاجرون العرب في أمريكا الشمالية ، باللغة الإنجليزية (١٠) ؛ وراجي ظاهر صاحب جريدة البيان الذي هاجر عام ١٩٣٢ (١١) ، وتوفيق فخر ( ١٨٨٣ ) وقد هاجر عام ۱۹۰۲ (۱۲) ، وودیع باحوط ( ۱۹۵۲ ) (۱۲) ، ورزق حداد ( ۱۸۷۵ ـ ۱۹۶۳ ) وقد هاجر عام ۱۹۰۰ (۱۶) ، وملحم الحاوى (۱۰) نابغة الزجل اللناني.

ومن المهجريين فى الولايات المتحدة الدكتور أبو على جورج خير الله وقد أسلم ، وقد ولد فى الإسكمندرية عام ١٨٧٩ ، وهاجر عام ١٨٩٦ م وتوفى فى المهجر عام ١٩٥٩ ، ولما أسلم سمى ابنه (عليا) ، وزوجه الأمريكية (أم على)، وعلى ابنه مدرس فى كلية الهندسة بجامعة الإسكمندرية ، وبنته

<sup>(</sup>١) ٢٠٤ أدبناوأدباؤنا (٢) ٣٠٦ المرجع . (٣) ٣١٣ المرجع .

<sup>(</sup>٤) ٢١٨ المرجع . (٥) ٢٢١ المرجع . (٦) ٢٤٣ المرجع .

<sup>(</sup>٧) ٢٤٦ المرجع · (٨) ٢٤٩ المرجع · (٩) ٥٥٥ المرجع ·

<sup>(</sup>١٠) ٢٥٨ المرجع . (١١) ٣٦٣ المرجع . (١٢) ١٣٥٩ المرجع .

<sup>(</sup>١٣) ٣٦٨ المرجع . (١٤) ٣٦٩ المرجع . (١٥) ٣٧١ المرجع .

جلنار تعيش مع زوجها الأمريكي في الولايات المتحدة ، وأمهما هذاك أيضاً.. وله بالإنجليزية كتب مشهورة منها: تأثير الإسلام في الطب ، الإسلام والنبي العربي ، سيرة جبران ، بعث جزيرة العرب ، وقدقام بترجمته الاستاذ وديع فلسطين ولم يطبع بعد (١) .

ومن المهاجرين فى المسكسيك : محبوب الخورى الشرتونى ( ١٨٨٥ - ١٩٣١ ) (٢) ، وفى فنزويلا فؤاد الحشن (١٩٢٥ ) وقد عاد إلى لبنان عام ١٩٩٠ (٣) ، وفى الأكوادور أمين مشرق (١٨٩٨ - ١٩٣٧) (١) ، وجورج قدوم ( ١٨٩٧ - ١٩٥٩ ) (٥) .

ومن المهجريين في البرازيل: قيصر سليم الخورى ( ١٨٩١ ) (٦) ، وميشال نعان معلوف ( ١٨٨٩ – ١٩٤٢ ) رئيس العصبة الأول (٧) ، وشكر الله الجر الذي هاجر عام ١٩٦٩ ، ثم عاد عام ١٩٦٢ إلى وطنه لبنان (٨) ، وأخوه عقل الله الجر ( ١٨٨٥ – ١٩٤٥ ) وله قصيدة رائعة في الأم منها:

وتلبب خدى من لثما وتمسح من أدمعي ما انحدر (١)

و نصر سمعان شاعر النادی الحمصی (۱۹۰۵) و هو مقیم فیسان باولو منذ عام ۱۹۲۰ (۱۰) ، وحسنی غراب ( ۱۸۹۹ ـ ۱۹۵۰ ) هاجر کدلک منذ عام ۱۹۲۰ إلی سان باولو (۱۱) ، ومیشال مغربی (۱۹۰۱ ) وقد نزح إلی البرازیل

<sup>(</sup>۱) صـ ۶۲ و ۳۵۲ ـ ۲۵۶ أدبنا وأدباؤنا فى المهاجر الأمريكية ـ لصيدح ـ طبمة ثا الله ـ بيروت . (۲) ۲۸۲ ـ ۲۸۹ أدبنا وأدباؤنا .

 <sup>(</sup>٣) ١٩٤ - ١٩٩ المرجع . (٤) ١٠٧ المرجع .

<sup>(</sup>٦) راجع صـ ٥.٨ ع ـ ١٠٠ ع أدبنا وأدباؤنا اصيدح ـ طبعة ثااثة .

<sup>· (</sup>٧) ٢٣٧ - ٤٤٠ المرجع · (٨) ٢٦٦ - ٢٧٤ المرجع ·

<sup>(</sup>٩) ٣٧٤ - ٨٧٤ المرجع · (١٠) ٩٧٩ - ٢٨٤ المرجع ·

<sup>(</sup>١١) ٨٨٤ - ٥٨٤ المرجع .

عام ۱۹۲۳ (۱) ، وسعيد اليازجي (۲) ، وتوفيق ضعون (۱۸۸۳) وقد هاجر إلى للبرازيل عام ۱۹۱۶ ، ونشر كتابه ، ذكرى الهجرة ، عام ۱۹۲۲ ، وكتابه ، من وحى السبعين ، عام ۱۹۵۶ ، ويعيش الآن فى سان باولو (۲۲) ، وكذلك موسى كريم (۱۸۹۳) صاحب مجلة الشرق التي أصدرها عام ۱۹۲۷ (۱۰) ، وحبيب مسعود رئيس تحرير مجلة العصبة (۱۸۹۹) وقد هاجر إلى البرازيل عام ۱۹۱۳ وله كتاب ، جبران حيا وميتا ، وكتاب ، ما أجملك يالبنان ،،وعاد إلى وطنه لبنان عام ۱۹۲۶ (۱۸۹۳) و وجورج حسون معلوف (۱۸۹۳) (۱۱) و داود شكور لبنان عام ۱۹۹۳ (۱۸۹۳) و ووسف أسعد غانم (۸) الذى صدر له عام ۱۹۵۳ ديو ان البرج الاخضر ، واسكندر كرباج (۱۸۸۵ – ۱۹۵۳) (۱) ويوسف البعيني (۱۸۹۸ – ۱۹۶۹) (۱) و وجور ان سعادة (۱۸۹۸ ) وقد هاجر إلى البرازيل عام ۱۹۱۶ (۱۰) ، و محمود الشريف المصري (۱۱) ، و رزق الله حداد البرازيل عام ۱۹۱۶ (۱۰) ، و رشيد عطية (۱۸۸۱ – ۱۹۵۲) (۱۲) ، وخليل

<sup>(</sup>١) ٨٦٦ - ٨٨٦ أدبنا وأدباؤنا لصيدح - طبعة ثالثة .

 <sup>(</sup>٢) عاش ٧٦ عاما ( ١٨٨٤ - ١٩٦٠ ) راجع ٥٠٠ - ١٠٥ المرجع نفسه .

<sup>(</sup>٣) ٣١٥ - ٣٥٥ المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) راجع ٥٦٦ - ٣٨٥ المرجع .

<sup>(</sup>٥) راجع ٢٩٥ - ٣٠٠ المرجع ،

<sup>(</sup>٦) ٢٩ه - ١٤٥ المرجع.

<sup>(</sup>٧) ٣٤٥ المرجع.

<sup>(</sup>A) 030-730 المرجع.

<sup>(</sup>٩) ٤٧ المرجع.

<sup>(</sup>١٠) م. . ٥٥ المرجع .

<sup>(</sup>١١) ٥٥٢٠٥٥ المرجع .

<sup>(</sup>١٢) ٥٦١ المرجع نفسه .

<sup>(</sup>۱۳) ۲۲ه المرجع .

 <sup>(</sup> ٣ - قصة الأدب المهجرى )

سَعَادَةُ (۱) ، (۱۸۵۷ – ۱۹۳۶)، والدكتور حبيب اسطفيان الخطيب المشهور ( ۱۸۸۸ – ۱۹۶۵)<sup>(۲)</sup> .

وجميل المعلوف الذى هاجر إلى نيويورك ، ومنها إلى سان باولو عام ١٩٩٨ ثم تركها عام ١٨٩٧ ثم تركها عام ١٨٩٥ ثم تركها عام ١٩٥٩ إلى البرازيل حيث أقام في سان باولو(٤) ، وله كمتاب ، جو اهر العصور ، .

ومن المهجريين توفيق قربان (١٨٩١)، ويجيد تسع لغات، وكشف ستة آلاف غلطة فى المعاجم العربية، نشر بعضها تباعا فى مجلة الشرق التى أسمها موسى كريم عام١٩٧٧ فى سانباولو؛ وكان توفيق صديقا للقروى (٠).

ومن المهاجرين فى الأرجنتين: جورج عساف ( ١٨٨٣ – ١٩٥٧) (١)، وعبد اللطيف الحشن ( ١٩٠٤) الذى هاجر عام ١٩٢٤ (٧)، وعبد اللطيف اليونس (٨)، وقد نشرت له مجلة العرفان فى صيدا عددا ممتازا من أعدادها عام ١٩٦٤ ضمنته كمتابه القيم دالمغتربون، وجورج صوايا (الذى توفى عام ١٩٩٤) (٩).

<sup>(</sup>١) ٦٤٥ أدبنا وأدباؤنا اصيدح ـ طبعة ثا الله .

<sup>(</sup>٢) ٥٦٧ - ٢٠٦ المرجع.

<sup>(</sup>٢) ٣٥٦ المرجع .

<sup>(</sup>٤) ٣٥١ لمرجع ،

<sup>(</sup>٥) ١١٥ - ٢١٥ المرجع .

<sup>(</sup>٦) ١١٨ - ١٢٥ المرجع.

<sup>(</sup>V) م ٢٤٠ - ١٤٨ المرجع .

<sup>(</sup>٨) - ٢٥٩ المرجع.

<sup>(</sup>٩) ١٧٣- ١٧٣ المرجع،

ومن المهجريين الذين أقاموا فى سان باولو بالبرازيل: الياس عبد الله طعمة ( ١٩٠٨ ـــ ١٩٥٢)،هاجر إلى الأرجنتين عام ١٩٠٨،ومنها رحل إلى البرازيل، وقد أسلم، وسمى نفسه أبا الفضل الوليد منذ عام ١٩١٦،وله ديوان الأنفاس الملتهبة، ونفخات الصور،وديوان الغربيات، وأغاريد فى عواصف؛ ثم عاد إلى وطنه عام ١٩٢٧ وظل فيه حتى توفى هذاك (١)

#### - 4 -

وفى الشام ـ لبنان وسوريا ـ وفى المهاجرين من أبنائهما ، يقول حافظ إبراهيم ، فى قصيدته ، مصر والشام ، :

لمصر أم لربوع الشام تنتسب ركمنان للشرق، لازالت ربوعهما خدران للضاد لم تهتك ستورهما أم اللغات غداة الفخر أمهما أيرغبان عن الحسني وبينهما ولا يمتاب بالقربي وبينهما إذا ألمت بوادي النيل نازلة لو أخلص النيل والاردن ودهما بالواديين تمشى الفخر مشيته بالواديين تمشى الفخر مشيته فسال هذا سخاء دونه ديم نشاب هذا سخاء دونه ديم في الشرق والغرب أنفاس مسعرة في الشرق والغرب أنفاس مسعرة

هنا العلا، وهناك الجود والحسب قلب الهلال عليها خافق يجب ولا تحول عن مغناهما الآدب وإن سألت عن الآياء فالعرب في رائعات المعالى ذلك النسب تلك القرابة لم يقطع لها سبب باتت لهار اسيات الشام تضطرب أجابه في ذرا لبنان منتحب تصافحت منهما الأمو اموالعشب يحف ناحيتيه الجود والدأب وسال هذا مضاء دونه القضب من الرياض وكم حياك منسكب تهفو إليك، وأكباد بها لهب

<sup>(</sup>١) راجع صـ ١٢ و ٤٨٩ - ٩٥٥ أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الآمريكية \_ لصيدح \_ طبعة ثالثة \_ بيروت .

من طيب رياك ، لكن العلا تعب

على أليف لها يرمى به الطلب كم غادة بربوع الشام باكية وينثنى وحلاه المجد والذهب معى ولاحلة إلا عزمته وعزمه ليس يدرى كيف ينقلب يكر صرف الليالي عنه منقلباً أسد جياعإذا ماووثبوا وثبوا بأرض (كولمب) أبطال غطارفة لم يحمهم علم فيها ولاعدد سوى مضام تحامىورده النوب أسطولهم أمل فى البحر مرتحل وجيشهم عمل في البر مغترب لهم بكل خضم مسرب نهج وفی ذرا کل طود مسلك عجب لم تبد بارقة في أفق منتجع إلا وكان لها بالشام مرتقب ما عابهم أنهم في الأرض قد نثروا

فالشبه

منثورة مذ كانت الشهب إلى المجرة ركباً صاعداً ركبوا مدوا لها سببآفيالجو وانتدبوا

رادوا المناهلفي الدنيا ولووجدوا أوقيل في الشمس للراجين منتجع سعوا إلى الكسب محموداً وما فتثت

أم اللغات بذاك السعى تكتسب عيش جديد وفضل ليس يحتجب ربوعها من بنيها سادة نجب منا ومنهم لما لمنا ولا عتبوا فإنما الفخرفى الذنب الذى كبتبوا

فأين كان الشآميون كان لها هذى يدى عن بني مصر تصافحكم فصافح ها تصافح نفسها العرب فا الكنانة إلا الشام عاج على لولا رجال تغالوا في سياستهم إن يكتبوا لى ذنباً فى مودتهم

عاش هؤلاء المهاجرون في مدن أمريكا الشمالية والجنوبية في جماعات متجاورة ، ويشكلمون فيما بينهم بلغتهم العربيـة ، ويتعلمون الأسبانية وعاش بينهم أدباء وشعراء ، كما يعيشون ، يشقون فى ميدان الزراعة أو الصناعة أو التجارة ، ويكدحون فى سبيل الرزق ، ويعملون ليلنهار ، فى المدن وخارجها ، فى القرى النائية ، أو المزارع البعيدة ، أو الغابات التى لم يكن بجرد السير فيها مأمونا . . ويصورون حياتهم فى أدبهم وشعرهم تصويرا رائعا عمتعا .

فهذا الشاعر المهجرى الكبير إلياس فرحات يقول من قصيدته الطويلة «حياة مشقات ، ، يبكى حظه ويصور شقاءه وحرمانه :

أراقب فى الظلماء ماالليل يحجب وأقرأ فى الأسحار ماالله بكتب وأستمرض الأيام ، يومى الذى مضى

دلیـــــل علی یومی الذی أترقب

فــــــلا تسألوا عنى وحظى فإننا

لأمثال مافى الشرق والغرب مضرب

طوی الدهر من عمری ثلاثین حجة

طویت بها الاصقاع أسعی وأدأب أغرب خلف الرزق وهو مشرق وأقسم لو شرقت كان يغرب لئن غردت للشاعرين يلابل فإن غراب الشؤم حولى ينعب

ثم يصف كيف كان يركب على . مركبة للنقل بحرها حصانان ، وعليها مختلف أنواع التجارة ، ليبيع للناس فى القرى والأماكن النائية طلبا للرزق ، فيقول :

ومركبة للنقل راحت يجرها حصانان: محمر هزيل وأشهب

لها خيمة تدعو إلىالهزم، شدها جلست إلى حوذيها ووراءنا حوت سلعا من كل نوع يبيعها وراحت كأن البر بحر نجاده وأغوارهأمواجه،وهي مركب تبين وتخفى فى الربا وحيالها فيحسبها الراءون تطفو وترسب وتدخل قلب الغاب والصبح مسفر

غرابيل أدعى للوقار وأنسب

صناديق فيها مايسر ويعجب

فتي مااستحلالبيعلولا التغرب

فتحسب أن الليال معقب

فتسمع قلب الصخر يشكو ويصخب

ينومنا ، والبرد للنوم مذهب طوينا لأن الصيد عنا مغيب تارة

وطورا تعاف الخيل مانحن نشرب عن الذل تصفو للأبي وتعذب

وترقص فوق الناتئات من الحصى فتوشك من تلك الخلاعة تقلب نبيت بأكواخ خلت من أناسها وقام عليها البوم يبكى ويندب مفكك جدرانها وسقوفها يطل علينا النجم منها ويغرب يغنى لنا فيها الهواء كأنه فنمسى وفىأجفاننا الشوقاللكرى ونضحى وجمرالسهد فيهن يلهب ومأكانا ءـــا نصيد وطالما ونشرب مميا تشرب الخيل

ثم يقول:

أقول لنفسى كلما عضها الأسي لثَّن كان صعباً حملك الهم والأذى فلولا إباء مازج الطبع لم يكن ولولا رجائى أن تظل بعيدة

حياة مشقات ولكن لبعدها

فآلمها: صبرا ففي الصبر مكسب فحملي من الناس لاشك أصعب لمثلي مجيء في البراري ومذهب عنالضم لم يوطأ برجلي سبسب(١)

<sup>(</sup>١) راجع القصيدة كلها قى ٨٥٥ و ٢٥٩ فصول من الثقافة المعاصرة للمؤلف.

ويقول ميشال مغربي نزيل سان باولو بالبرازيل من قصيدة له عنوانها « تحيَّة الوطن » ، ووطنه مدينة حمص السورية (١) :

أثر النضال على الجبين ترونه ماالإغتراب سوى حياة نضال

ثم ينصح أهله بعدم الهجرة فيقول:

شطر المهاجر لاتولوا أوجها حى الحيا دون المواطن موطنا ويظلني علمي الذي في قلبه لايعشق الأحرار غير بلادهم

كالخاسرين ربوعهم أمشالى أوطانكم أولى بكم وبسعيكم وبما ملكتم من كريم خصال ولأنتمو أولى بطيب هوائها وجمالها المزرى بكل جمال كن في الذرى ياموطني أوفي السما أهواك في حلى وفي ترحالي الأم تجمل في عيون وليدها حتى ولو في أخلق الأسمال فیـه أری داری وأنظر آلی يثوى صليى فى جوار هـلالى ولو أنها طلل من الأطـلال

والمذهب الذى يدعو إليه الشاعر وهو عدم الاغتراب مذهب خالفه المهجريون أنفسهم ، ويخالفه الكثير من الناس في كل العصور ..

وفى بيت قصير يصور الشاعر القروى كلحياته فىالمهجر ، منالكدح في الأرض ، والفقر ، والحرمان من الغني ، فيقول :

تروم بمهنة التجوال مالا وحظك والغنى ماء ونار

وقد كان الشاعر القروى في بدء هجرته إنى البرازيل يعيش بائعا جوالا هو وصديقه الشاعر المهجري إلياس فرحات .

<sup>(</sup>١) وله ميشال عام ١٩٠٠، وهاجر إلى البرازيل عام ١٩٧٤، وأخرج مناك ديوانا سماه والمواصف . .

ويصور أحد الشعراء المهجريين هجرته وحياته في المهجر الجنوبي ، وهو الشاعر رشيد سليم الخورى (القروى) ، الذى هاجر من وطنه لبنان إلى البرازيل ، فيقول ('' : « هاجرت إلى البرازيل من قريتي « البربارة ، في أول شهر آب (أغسطس) عام ١٩١٣ ، بعد أن ضاعت ثروة أبى ، وظللت أشهرا الأأجد (بارة) واحدة . . وفي ولاية ميناس في البرازيل تعرضت الأسد أنوان الفقر ، ثم انتقلت إلى ريودي جانيرو في أثناء الحرب العالمية الأولى ، وهناك كنت أرتزق بتعليم العزف على العود ، ثم بالتدريس في الحدى المدارس ، ثم انتقلت إلى سان باولو عام ١٩١٥ ، ورحت أعمل في التدريس في بعض المدارس العربية والأجنبية .

ثم تركت التعليم لأنصرف إلى العمل ، معتمدا لبعض المحلات التجارية ، ثم اشتدت على الأزمة من الناحية المادية إلى أن أوسع الله على " ، بعد أن تعرفت إلى أحد الفتيان ، بمن يهوون العزف على العود فأعطيته بعض الدروس ، وهكذا انفرجت أزمتى ، وتاجرت مرة أخرى وظللت ثلاث سنوات أصنع الكراريس في مدينة سان باولو ، ولكننى بعد ذلك أقفلت مصنع الكراريس لضياع نصف رأس مالى ، وكان الشعر في ذلك الحين هو ايتى الأولى ، وكانت هناك جالية عربية كبيرة ، لها أندية وجمعيات وصحافة ، وكانت تقيم الحفلات بكثرة ، في سبيل الأغراض الاجتماعية والوطنية ، وكانوا يدعونني لأقول شيئا من الشعر ، فألبي دعوتهم ، فنشطت الحركة الفكرية ، وكنت أراقب الأحداث بنفس ثائرة ، وأصورها بشعرى .

وكان ذلك هو أول عهدى بالجهاد الأدبى فى سان باولو التى كمنا نسميها عاصمة اللوائيين ، أى حاملي اللواء ، هؤلاء الشبان الذين كانوا يوغلون

 <sup>(</sup>١) عن مجلة آخر ساعة المصرية - فبراير ١٩٦٠ ، ص ٢٩٢ فصول من الثقافة
 للماصرة للمؤلف .

داخل البلاد للاكتشاف والتعمين . . وكل الحفلات كانت تحتاج إلىالقصيدة والانشودة ، وقد كنت اللسان المعبر عن ذلك ، .

ويتحدث مسعود سهاحة عن آلامه وشقائه وكفاحه فى المهجر الجديد . فيقول :

كم طويت القفار مشيا ، وحملى فوق ظهرى يكاد يقصم ظهرى كم قرعت الأبواب غير مبال بكلال ، أو قر فصل وحر كم ولجبت الغابات والليل داج ووميض البروق شمسى وبدرى كم توسدت صخرة وذراعى تحت رأسى ، وخنجرى فوق صدرى كم توغلت فى البرارى وقلى سابح مثل زورق فى نهر كم تعرضت للعواصف حتى خلت أن الثلوج فى القفر قبرى

وهو فى بيتيه الأولين يرشد إلى حرفته الأولى فى المهجر ، وهى حرفة البائع الجوال ، وفى الأبيات الأخرى يصور مايقاسيه فى البرارى والغابات والقفارالتى كان يتجول فيها .

ويقول رشيد أيوب شاكيا وباكيا حزينا :

أوه ، ألم يكتب لهذا القلم إلا بأن يشكو الآسى والألم ياقلم الشارب خمر الشجا والمسمع الطرس صرير النقم من أى غيم قد سقتك الديم من أى غيم قد سقتك الديم نشأت نعابا فلا غرو أن تحسب أن النعب كل النغم

وكان يطلق على رشيدأيوب لقب الشاعر الباكي ، وشاعر العموع(١) ،

<sup>(</sup>١) ٢١٩ فصول من الثقافة المعاصرة للبؤلف.

والشاعر الشاكى (١) ، وقد أكثر في شعره من الشكوى والألم .

وفى ميدان الكفاح الجديد، الذى كان الأديب المهجرى يمشى فيه تائمها حائرًا مشردا بلا سلاح، يقول إلياس فرحات:

فإننى مذ غبت عرب لبنانا مازلت أمشى تائها حيراناك على أن أحالف الخسرانا أولا فأن أحتمل الهوانا والنفس لاتقبل أن تهانا

أمشى من الأحزان والأوجاع كأن , حنين ، (۱) على أضلاعي أحاذر الذئاب والأفاعي والناس عند الذهب اللماع شر من الحيات والسباع

ويقول أبو ماضي يصور آلام الهجرة :

نحن فى الأرض تاثهون كأنا قوم موسى فى ليلة ليلاء ضعفاء محقرون كأنا من ظلام والناس من لألاء

وشعور المهاجر بالحرمان والجوع والشقاء جعله يردد الشعر فى تحقير شأن المال والاستهانة بشأنه ، فهذا رشيد أيوب يرضى لنفسه الفقر فيقول فى ديوانه أغانى الدرويش(٣) :

عكمفت على الإقلال علما بأنه يلد لنفسى الانتصار على الدنيا وهذا إلياس فرحات يسخر من المال ومن عبادة الناس له فيقول(١): وسرحت فى الكون طرف الخبير

فشاهـــدت فيه صنوف العجب

<sup>(</sup>١) ٨٨ الشمر العربي في المهجر ، .٤ الناطقون بالضاد في أمريكا

<sup>(</sup>٢) حنين جبل في الشام .

<sup>(</sup>٣) ٨٨ ديوان أغاني الدرويش .

<sup>(</sup>٤) ۱۰۹ ديوان فرحات .

أناسا تدوس إله الضمير وتحنى الرؤوس لعجل الذهب ويذهلها المال كل الذهول فتدنى الجهول وتقصى اللبيب فرحمة ربى على من يقول بأن النضار يغطى العيوب

لقد رددكل شعراء المهجر أنغام الحزن والألم والشقاء، وصوروا صراعهم للحياة، وحرب الزمان الخؤون لهم، ومحالفة الفقر إياهم، وتضورهم من الجوع والحرمان والظمأ في فيافي المهاجر، وعاذوا بالدموع التي سكمها الشقاء والفقر، بل اليأس في بعض الأحيان، فهذا إلياس فرحات يقول (١):

يا عيد عدت وأدمعى منهلة والقلب بين صوارم ورماح والصدر فارقه الرجاء فقد غدا وكأنه بيت بلا مصباح يمشى الأسى فى داخلى متغلغلا بين العروق كمبضع الجراح

كارددوا إلى جانب ذلك كله أنغام الأمل والفرح والطموح وحب الحياة، يقول أبو ماضي (٢) داعيا إلى الفرح:

الشجاع الشجاع عندى من أم سي يغنى والدمع في الاجفان

ويدعو كذلك إلى الابتسام والتفاؤل فى الحياة فيقول:

أيهـاذا الشاكى ومابك داء كن جميلا تر الوجود جميلا

ويرى البكاء سمة الأذلاء المستضعفين في الأرض فيقول(٣):

أقول لكل نو ًا ح : رويدا فإن الحزن لايغنى ويضنى ويضنى ويضنى وجدت الدمع بالأحرار يزرى فليت الدمع لم يخلق بجفن

<sup>(</sup>١) ٩٢ ديوان فرحات .

<sup>(</sup>۲) ۲۱ الخائل لابي ماضي

<sup>(</sup>٣) ٢٧ و ٢٨ ألمرجع نفسه .

ويقول أبو ماضي في فرح غامر ، تشوبه حيرة شديدة (١) :

يريد الحب أن نضحك فلنضحك مع الفجر وأن نركض فلنركض مع الجدول والنهر وأن نهتف فلنهتف مع البلبل والقمرى فن يعلم بعد اليوم ماذا يحدث أو يجرى(٢)

ويردد أبو ماضي قوله في وطنه والاعتزاز به والحنين إليه :

لبنان والأمل الذى لذويه ونحبه والثلج في واديه بقدلائد العقيان تستغويه بالأنجم الزهراء تسترضيه يضحكن ضحكا لاتكلف فيه وسقيني السحر الذي أسقيه وأبي على الأيام أن تطويه

اثنان أعيا الدهر أن يبليهما نشتاقه والصيف فوق هضابه وإذا تمد له ذكاء حبالها وإذا تنقطه السهاء عشية وإذا الصبايا فى الحقول كزهرها هن اللواتى قد خلقن لى الهوى هذا الذى صان الشباب من البلى

- 11 -

ويتحدث عبد اللطيف اليونس في كتابه . المغتربون، عن نجاح المغتربين ، فيقول(٢):

« امتلأت المدن والأرياف بأصحاب الأعمال الناجحة من المغتربين . فشيدوا المعامل ، وأنشأوا المزارع ، وأسسوا الشركات والبنوك ، وسيطروا في كثير من المدن على مجالات العمل والإنتاج ، حتى إنك تمر بشارع واسع

<sup>(</sup>١) ١٩ الجداول .

<sup>(</sup>٢) والاستاذ نظير زيتون حديث عن نجاح المفتر بين منشور في مجلة العصبة الاندلسية ( صـ ٢٥١ عدد أيار ١٩٥٧ )

<sup>(</sup>٣) صـ ٧٧٢ مجلة العرفان اللبنانية ـ آذار ١٩٦٤ م .

فى مدينة وسان باولو، ـ وهى المدينة الصناعية الأولى فى البرازيل، بل وفى أمريكا الجنوبية كلها ـ فلاتجد فيه متجرآ لغيرعربى، وذلك فضلا عن متاجر عربية كثيرة منتشرة فى أكثر أحياء المدينة، .

ويقول د توفيق ضعون، في كمتابه د ذكرى الهجرة، إنه زار مدينة في د شيلى ، تدعى د إليابل، ، وقداستلفت نظره شارعها الرئيسي الذي يخترقها من الشمال إلى الجنوب وقد انتظمت المخازن العربية للفلسطينيين واللبنانيين على جانبيه .

وفى قو انين البلدان الأمريكية تسامح ومساواة وعدالة ، فهى لأتفرق بين من يحمل جنسيتها، ومن يظل محافظاً على جنسيته الأولى، بل إن بعض الجمهوريات الأمريكية تسمح للأجنبي أن يرشح نفسه لعضوية المجالس البلدية ، متى مرعلى إقامته فيها سنوات معينة . وفي هذا منتهى التسامح والمساواة ، وكان لتساهل القوانين ورحابتها فضل كبير في نجاح المغتربين ، وما حققوه من ثراء ضخم، ومركز مرموق .

ومن الصعب ، بل يوشك أن يكون من المستحيل ـ أن توجد مدينة ، بله فرية كبيرة ، لا يوجد فيها مغترب أو مغتربون ، وكثير من البلدان الأمريكية ـ شيلى مثلا ـ يسيطر المغتربون على حيز كبير من اقتصادها ولهم رأى مسموع، وكلمة محترمة ، في توجيه سياسة البلاد الداخلية والخارجية ، ووضرب المغتربون العرب بسهم وافر في الصناعة . وصناعتهم الأولى في شيلى ، والثانية في البرازيل ، وأما في الأرجنتين فقد اتجهوا إلى التجارة والزراعة الغالبتين على أوجه نشاطهم ، وكذلك الحال في بقية جمهوريات أمريكا الجنوبية والوسطى، التي لا تخلو بلاد واحدة منها من صناعة عربية ناجحة ، وليكن التجارة هي الظافرة ، دا ثما باهتهام المغتربين ، واندفاع كمثرتهم الساحقة نحوها .

ومما ساعد المغتربين على التمركز والنجاح صدق معاملتهم ، وحسن

مسايرتهم ، وكرم ضيافتهم ، وذلك إلىجانب دأبهم وصبرهم، وشدة احتالهم قسوة الدهر ، ومتاعب الآيام، حتى أصبحوا من الركائز القوية لاقتصاد جمهوريات أمريكا الجنوبية والوسطى ؛ ورغم النكبات المالية الكثيرة التي مرت على تلك البلدان ، وطوحت بعدد كبير من المتمولين ، والشركات الرئيسية فيها ، فإن مركز العرب لم يتزعزع ، وكيانهم الاقتصادى لم يتضعضع ، بل ظل متماسكا متساندا ، ولعل السبب في هذا يعود إلى عدم رغبتهم بالمجازفة التي تهدد رأس المال .

ويك أن يعرف القارىء أن مغترباً واحداً يقيم فى مدينة وسان باولو، هو الدكتور «جوزيف عبدالله» يملك هو وقرينته وهى كريمة وأسعد عبدالله حداد، عدة معامل للسكر، ولصنع الورق، وثلاثين مليون شجرة وايوكالبنس، يصنع الورق من لبابها، وأن القطار يسير مسافة عشرات الكيلومترات فى أملاكهما الشاسعة فضلا عن معامل النسيج المختلفة، وسواها، وإن ثروة هذا المغترب وقرينته تقدر بحوالى ألني مليون ليرة وازيلية وقد تزيد.

ومن العسير، بل قديكون من المستحيل، إحصاء ثروة دآل يافث، و وأسعد عبد الله ، و درزق الله جور جطحان ، وألوف المغتربين الأثرياء الموزعين في البرازيل ، والأرجنتين ، وتشيلي ، وكولومبيا ، وفنزويلا ، والمكسيك ، والولايات المتحدة الأمريكية ، وقد اتجه بعض أبناء الجالية وجهة الأعمال الحكومية ، فدخلوا ميدان التوظيف واقتحموه وجلوا في أكثر مرافقه العامة ، ومنهم من احتل مراكز وزارية في الحكومات المركزية، والحكومات المحلية ، ومنهم من فاز بعضوية المجالس النيابية ، وهؤلاء كثيرون، وبمناصب المحلية ، ومنهم من فاز بعضوية المجالس النيابية ، وهؤلاء كثيرون، وبمناصب حكام الولايات ، والمديرين العامين ، وبعض أبناء الجالية قد اتجه نحو التعليم الفي والمهنى ، فحلقوا ماشاء لهم الإبداع، ومنهم المهندسون المتفوقون ، والأطباء المجلون ، والمحامون اللامعون ، والكيتاب المهندسون ، والسياسيون المحترفون .

## - 11 -

ويقول الدكتور أحمد زكى أبو شادى،الشاعر المصرى الرائد،بعد هجرته إلى أيريكا عام ١٩٤٦(١) :

وما زلت تغزونى المـآسى كأننا صحاب، وتهوانى شرابا ومطعما بلا كلفة تحيا على بر مهجتى فآثرت أن أفنى وأن أتبسما وقد أكثر المهجريون من الحديث عن منزلة الشاعروأنه فى السماء، وأنه يسير فى الجواء، فهذا نسيب عريضة يقول:

قم نتخدد للمنى جناحا يطير من عالم الحدود عسى نرى فى السماء دربا نسير فيه ولا نعود ولابى ماضى قصيدة عنوانها والشاعر فى السماء، وفى مطلعها يقول:

رآنی الله ذات یوم فی الأرض أبكی من الشقاء فرق لی والله ذو حنان علی ذوی الضر والعناء وقال: لیس التراب دارا للشعر ، فارجع إلی السماء

ونظم فوزى المعلوف قصيدته المشهورة . على بساط الريح . .

كاتحدثو او أكثروا الحديث عن السعادة حديثًا عزوجًا بالشك في وجودها. يقول أبوماضي:

وزعمت أن المرم آفته المنى ورأيت أنت المؤس فى ظل العنى فرأيت أنت بأنها لا تقتى فتقول: إن خلقت فلم تخلق لنا فتقول: ماأحراك أن لاتؤمنا فتقول: لامر هناك ولا هنا

قلت: السعادة فى المنى فرددتنى ورأيت فى ظل الغنى تمثيالها مالى أقول بأنها قد تقتنى وأقول إنخلقت لنا وأقول: إلى مؤمن بوجودها وأقول: إلى مؤمن بوجودها وأقول: يس سوف يعلن فى غد

<sup>(</sup>١) ١١٧ ديوان من السهاء .

لاأنت أدركت الصواب ولاأنا ياصاحي: هـذا حوار باطل وكذلك قال أبوماضي:

والأماني في الجهر يضحكن منا و صلى في سرنا للأماني

### - 14 -

ويتحدث عبد اللطيف اليونس في كتابه . المغتربون، عن الشعرا. المغتربين واحترافهم للنجارة فيقول(١) :

لَمْ يَرْمَ الْأَدْبَاءِ \_ مَن كَمْتَابِ وَشَعْرِ اء \_ ذلك المُغْتَرَبِ النَّائِي السَّحِيقِ ، لتعاطى الأدب وحده ، والانصراف إليه انصرافاً كاياً ، وإنما أموه كسائر المغتربين ، طلباً للحرية ، وسعياًوراء الحياة الهادئة ، والعيشالـكريم الهنيم. ومثلما لتى الآخرون من قسوة الأيام ، وعنت الدهر ، لقيت هــنـــنه الفئة الطبية المختبارة الكمثير الكمثير من مصاعب الحياة ومتاعبها ، ومشاقها ونوائها،وتعرضت للبواقف المحزنة ، والمآسىالمؤلمة ، التي تعرض لها أكثر المغترينن .

ولكنرهافة حسالشاعر والأديب وهل الشاعر إلامنصفوة الأدباء جعلت هذه المـآسى أكثر بروزاً في حياته ، وجعلته أكثر تبرماً بها ، وقلة احتمال لها ، فضلا عما للشعر من سهولة الانتقال والحفظ ، والاستشهاد به وتردده على ألسنة الناس . . وقد أبى حسالشاعرية الصادق ، إلاأن يسجل انفعالات الشاعروانطباعاته ،كأروع ملحمة منملاحم النصال والكفاح ،

ومما قاله الشعراء المغتربون في المحن والمآسى التي تعرضوا لها ، قول جورج صيدح في وصف المهاجر:

فمشي للبحر يستوحي غرامه ركب الأخطار فاستسهلها مركباً ، واجترف الموت أمامه

مل عيش السلم في ظل السلامة

١ ص ٩٦٣ جلة العرفان - آذار ١٩٦٤ م .

عاصراً بالكف أنداء الجهامه أسداً يستنجز الغاب طعامه نفر الرزق، وأطراف النعامه كلما أقعده الجهد أقامه... بسمات عربيات الوسامه حفزت نفس المجلى بالكرامه

من جرام السحب يستل الحيا من رآه في المغارات رأى وله أجنحة النسر . إذا كيف يرتاح وتذكار الحي كل نصر حازه دبجـه ورواها سيرة عن جده

ويظهر أن الشاعر قد أطمع آله وذويه ، بمرومته وأريحيته ، فتضاعف إلحاحهم عليه ـ حتى اضطروه إلى أن يقول :

يبعث المال سلاماً للحمى فالحمى يأبى بلا مال سلامه

ويشبه المهجر بالأندلس ، وهو تشبيه فيه من روعة الواقع وغناه ، ما يستأثر بالعاطفة ، ويطوح بها في مجالات القلق والخوف :

إنها أندلس ثانية كاد يستأثر فيها بالزعامه قدرته فحبته وطنداً وتناسى الوطن الأم مقامه رب أحجار من الشرق انتفت

أصبحت في حائط الغرب دعامه

ويقول الشاعر ، مسعود سماحة ، ، وقد أصبح (بعد حمل ، الكشة ، كولونيلا في الجيش الأمربكي :

كم طويت القفار مشياً وحملى فوق ظهرى يكاديقهم ظهرى كم قرعت الأبواب غير مبال بكلال، وقر فصل، وحر؟ كم توغلت فى البرارى وقلى سابح مثل زورق فى نهر؟ كم تعرضت للعواصف حتى

خلت أن الثلوج في القفر قبرى ؟ (٤ ــ قصة الادب المجرى)

# کم توسدت صخرة وذراعی تحت رأسی وخنجری فوق صدری

وفى هذه الأبيات صورة ناطقة للصعوبات التى تعرض لها المغتربون والمتاعب التي قاسوها . وهى وحدها مرآة للحياة المريرة التي عانوها عند بدء اغترابهم ، وتصلح موضوعاً لرواية لن يعرض على الشاشة ماهو أشد إثارة منها

ويصف د الشاعر القروى ، حال المغتربين الأول ، كيف كانوا موضع الاستهانة والسخرية :

كن بينهم رجل الزمان تظل «توركو» محتقر ! حتى العبيد السود قد سخروا بنا مـــع من سخر

ولكنهم بعد المرحلة الأولى من الاغتراب ، وبعد أن بنوا جدار حياتهم الصامد، بقوة عزيمتهم ، وصلابة إيمانهم ، أصبح أكثر هممن الأعلام وبعضهم من سادة البلاد ، وساستها الموجهين .

ولقد مضى الشاعر ، فرحات ، وهو من أرباب القريض المعدودين ورجال الفكر الموهو بين ، عشرين عاماً فى التجوال ، إلى أن قيض له القدر مغترباً كريماً من رجال الصناعة \_ هو السيد ، يوسف اليازجى ، صاحب اليد الطولى فى المشاريع الوطنية والإنسانية \_ فاصطفاه وكيلا متجولا يعرض ، مساطر ، على التجار فى داخل البلاد ويتقاض على المبيع نسبة مئوية ترد عنه غائلة الحاجة ، وتضمن له دخلا يكمفيه لأن يعيش حياة خيرة كريمة .

وكان ، فرحات ، قد استهل أيام هجرته الأولى بالتجارة البسيطة على غراركانة المهاجرين الجدد ، ولما أخفق في محاولته هذه عمل منضداً للحروف

فى إحدى المطابع ، واشترك فى إدارة تحرير بعض الصحف العربية فى سأن باولو . ثم عمد أخيراً إلى تربية المواشى حيث أخفق فيها فلجأ إلى حرفة التجول للبيع .

ويصور الشاعر فرحات فقره بهذين البيتين صورة دامية موجعة :

انى لأحمل ثقل الدهر منتصباً عالى الجبين وألتى الدهرمبتسما وليس فقرى طفلا عمره سنة لكنه توأمى ، لما نميت نما . .

ومارس والشاعر القروى، تعليم اللغة العربية والموسيق عند بدم اغترابه . ثم انتقل إلى التجوال فى المناطق الداخلية ، يحمل مساطر لاحد المحلات التجارية ولكن الحظ لم يكن رحيا به ، ولا مشفقاً عليه ، فقد جفاه وخانه ، وتبخرت أحلامه ، وخابت آماله ، وحاول الاستقرار فى العاصمة ، ولكن الاستقرار لم يتح للشاعر الذى ارتقى فى شعره إلى أعلى مراتب الحلود ، بينها لم يرتق فى دنياه من شاعر متجول ، إلى صاحب متجر مقيم . وفى شعر والقروى ، ما ينضح بالمرارة والاسى ، والحيبة واليأس :

حنانيك ربى ، حنانيك ربى لقد قصمت ظهرى القاصمه بعيد المزار ، غريب الديار وحيد ، وها انا فى عاصمه أيا رب فاتحتى هكذا . . فهل لك أن تحسن الخاتمه

ويقول وإيليا أبوماضي، عن المغتربين إنهم تائهون، وضعفاه محقرون، ولا يمكن أن يصف شاعر الحكمة والفلسفة نفسه، وإخوانه، مهذا الوصف لولا أن تمكون قد عصفت بنفسه عواصف من الألم لم يستطع دفعها، ولا التغلب عليها. ولولا أن يكون قد لتى من مرارة الحرمان مالا يستطيع تحمله كشاعر، وإن كان يجدر أن يتحمله كمكافح مناصل. وهل الحياة إلا كفاح ونضال كا قال و بدوى الحبل، :

والعيش معنــاه الكمفاح فهالك من لم يكافح

ويقول د أبو ماض، عن المغتربين :

نحن فى الأرض تأثهون كأنا قوم موسى فى الليلة الليلاء ضعفاء محقرون . . . كأنا من ظلام والناس من لألاء واغتراب الضعيف بدء الفناء

وكان ، أبو ماضى ، قد شجع الهجرة حينها أقدم عليها . واستحث بقية المواطنين على الاقتداء به،واتهم المتخلفين منهم بالجود ، ونعتهم بالحشرات وهو ،ا يؤخذ عليه :

لبنان لاتعدل بنيك فانهم ركبوا إلى العلياء كل سفين لم يهجروك ملالة . لكنهم خلقوا لصيد اللؤلؤ المكنون لما ولدتهم نسوراً حلقوا . لايبتغون من العلا بالدون والنسر لايرضى السجون وإن تكن

ذهباً فكيف محابس من طين والارض للحشرات تزحف فوقها والجو للبازى والشاهين

و ، نسيب عريضة ، الشاعر الإنسان ، وكبير شعر اء حمص فى المهجر ، لابتمالك ـ وهو يسمع عن الجوع فى بلاده أيام الحرب العالمية الأولى ـ إلاأن يقول ـ وهو يعبر عن عاطفته ـ على لسان أم لاتجد ما تطعم به ابنها الجائع :

ظلام الليل قد جنا .. وبوق الهم قد رنا فنم ياطفل لايمنا .. غنى بات شبعانا ألا يا هم يكمفينا لقد جفت مآقينا لو ان اللمع يغذونا أكلنا بعض بلوانا

هذه العاطفة الإنسانية الصادقة تجدها فى أكثر شعر المفتربين. وما أبيات و نسيب عريضة ، هذه إلا برهاناً لما كان بحش فى نفوسهم من عواطف وأحاسيس ، نحو وطهم الام .

والشاعر ، ندره حداد، يقول إن الشعراء قد ، شبعوا، ـ ولكه م منبعوا، جوعاً،وهذا القول أرق معنى، وأبلغ دلالة من أي قول آخر:

وقفت مطایانا فلیس لها حاد، ولیس بنافع زجر لم یبق إلا الشعر نسکبه خمراً إلى أن ینتهمی العمر یاویل أهل الشعر کم شبعوا جوعاً وکم سکروا ولا خمر

ويعصف الألم بنفس الشاعر القروى ، وهو يشكو قسوة الايام ، مثلما يشكو قسوة الحرمان ، إذ كان ضحية الإثنين معاً ، ويزفر زفرة حرى وهو يقول :

هل بینکم یاقوم من قاتل یزحزح الایام عن کاهلی یقذف بی فی درك اللج فلا یلفظنی موج إلی ساحل

واسمع أخاه « قيصراً » \_ الشاعر المدنى \_ يصف ليلة العيد فى بيته ، بهذه الصورة المحزنة المؤثرة .

رأى بنى صغار الحى قد غنموا فى ليلة العيد أشياء وما غنما في الله العيد أشياء وما غنما في الله العيد أشياء وما غنما في ألله الله مالا لست مالكه وعداً تعلق فى أجفانه حلما لما رأت أمه حالى، وحالته مالتلاعية تذرى العموع دما

وهكذا لتى الكثيرون من الشعراء المغتربين ما آذاهم وآلمهم ، وقد سجلوه آهات فى شعرهم ، وزفرات فى قصائدهم . ولا يستطيع أن يعبر عن الألم إلا الذى قاسى مرارته ، واكتوى بها . .

وها هوذا الشاعر «نصر سمعان» الشاعر المحلق فى كل ميدان أدبى، والمجلى فى كل مضمار شعرى ، وصاحب الديباجة الحلوة المشرقة ، والكلمة المشعة المنتقاة ، يحترف التجارة فيتنكر له الحظ ، ويعبس فى وجهه فيقول : أسعى وراء الرزق مجتهداً والدهر فى الحرمان يجتهد

ماإن ذرفت الدمع فى بلد إلا وحر لدمعى بلد وضاق دحسنى غراب، ذرعاً بمنة أحد الأغنياء عليه، فأقفل متجره، وآثر الكرامة على الغنى، والحاجة الملحة على تحمل كلمات المن:

وإن نفسي تأبي أن تمـد يدا إلى انتشالي ، وفها أصبع لغني

ويصف ، جورج صيدح ، ، بأسلوبه السهل الممتنع ، ذلك التاجر الخاسر ـويقصد نفسهـ في قصيدة طويلة تنضح بالشكوى المرة ، مثلما تنضح بالعزة والترفع والإباء :

بائساً تاه في الظلم أظلم الناس من ظلم كان ناراً على علم عاثر الجـد بعدما زاهرأ كان نجمه فهوى النجم وادلهم نازحاً كل زاده عزة النفس والألم غير مافيه من سقم صابراً لیس یشتکی عندما زالت النعم ما أزالــت إباءه هوة اليـأس في حرم لاتدينوه فهو من دونكم ماله فلا تذكروا عرضه بذم هزلت یا ذوی النهم 

ويقول نسيب عريضة (١٨٨٧ – ١٩٤٦) من قصيدته , نشيد المراجر، (١):

أنا المهاجر ذو نفسين واحدة تسيرسيرى،وأخرى رهنأوطانى ابن العروبة، لاأسلو الربوع ولو كانت مشيرة أوهامى وأشجانى بعدت عنها ، أجوب الأرض تقدفنى

منى حثثت لهـا ركـي وأظمانى

<sup>(</sup>١) الادواح الحارة ٢٤٨ - ٢٤٨

وفی مشارقها حبی و ایمانی جری من الدمع فی أجفان غزلان عالمها بلقاء رهن أزمان تنسی مواثیق أرحام وأیمان وساکنو الربع أترابی وأقرانی واغظم شوقی علی بعد و هجران و إن جفوا لانقابلهم بنسیان مراکب الهجر من آن إلی آن تأبی المحمة أن تشری بأتمان شوقا بشوق ، و تحنانا بتحنان هیهات ینسی، و ما الکفران من شانی من العراق إلی ما بعد و هران من العراق إلی ما بعد و هران حتی تقرب أیدی البین أکفانی

ما إن أبالى مقامى فى مغاربها أنا المهاجر لاأنسى الوداع وما ولوعة فى حشا الاحباب مابردت مرت ثلاثون لم أنس العهود وهل الأهل أهلى وأطلال الحمى وطنى قد كنت أشتائهم والعين تنظرهم أن أنكرونا فما والله ننكره نحبهم كيفها كانوا وإن ركبوا هيهات نطلب بالزافى محبتهم والمال أهون مبذول إذا رفضوا أنا الذى إن تناسى الناس قومهم أنا الذى إن تناسى الناس قومهم أن العروبة أمشى فى مخارفها أزهو بثوب فار من مناسجها

ويقول عبد اللطيف اليونس فى كتابه ، المغتربون، (١): أحب أن أعرض هنا تلك الصورة الرائعة، التى حبكها بقوة ومهارة ودقة، الشاعر المدع شفيق معلوف. يصور بها حال المغتربين وكفاحهم، أبلغ تصوير، ويعبرعنها أجمل تعبير، ويصفها آبق وصف، ويعرضها لوحةفنية قداستكملت كل جوانب الفن والروعة والإبداع:

مجاذیف عبر الیم طاب لها صدی یرجعه صفق علی الموج هادی. متی رحن یشققن العباب تصاعدت

مر القعر تجرى خلفهـن اللآلى. يدفعن فتياناً تذريهم النوى . . على كل أفق ، والرياح تناوى.

<sup>(</sup>١) ٩٤٧ بحلة العرفان اللبنانية \_ آذار ١٩٦٤

فوالله ماأدری أعند وداعهم تنن الصواری. أم تنن المرافى مأطوابوجهمن كوى السفنواجم كأنى بهم دمع بكته الشواطيء

ومن المؤسف ألا تكون مأسداة الهجرة قد أطلقت ألسنة الشعراء المقيمين، مثلما أطلقت ألسنة الشعراء المغتربين، لأن جو النكبة كان بعيداً عنهم. ولأن تلك الحياة المريرة القاسية، التي تعرض لها المغتربون عنده بدء هجرتهم، لم يكمتو بلواعجها إخوانهم المقيمون، ولايبلغ الحزن مداه في نفس صديق أو قريب، مثلما يبلغ مداه في قلب الحزين نفسه الذي يعيش مصيبته، ويحيا واقعها، ويتجرع صاب ألمها ومرارتها. وربما انعكست مآمي الهجرة ومتاعبها على الكتاب والشعراء اللبنانيين أكثر بما انعكست على الشعراء والسكتاب السوريين.

ولعلم دهذا يعود إلى أن بعض اللبنانيين كانوا يعتبرون الهجرة موردا أساسياً وأوليا لهم ، وما يزالون يعتبرونها \_ إلى الآن \_ من الموارد الرئيسية في بنائهم الاقتصادى والاجتماعى، وقد نظم اللبنانيون مباريات عدة فى الشعر والنثر لتصوير أحوال المغتربين ، وإلقاء الأضواء على حياتهم هذاك ، وأثرهم هنا ، ومن هذه المباريات مباراة شعرية نجح فيها الشاعر «حليم دموس». وكان قد نزج إلى البرازيل ، وأقام فيها مدة ، ذاق خلالها مرارة الغربة وقسوتها ، وتعتبر قصيدة «حليم دموس» هذه من أجمل الصور التي رسمت عن الغربة والاغتراب ، ويقول في مطلعها :

هجر الروض ، وعاف الثمره وليالى أنســه المزدهره كان فى موطنه ، معرفة ، وهو فى الغربة أمسى « نـكرة »

وربما كان الشاعر يعنى تلك الأيام الأوالى التى يصلفيها المهاجر إلى ديار الهجرة ، أو الأيام الأوالى التى بدأ فيها المهاجرون بالهجرة إلى ديار نائية عنهم، وغير معروفة منهم .

وقصيدته هذه من أروع ماقيل فى المغتربين وعنهم ، فهى تصور واقعهم تصويراً صادقا دقيقا وهذه هى :

وليالى أنسه المزدهره ولسان الدهر يروى خـبره نادبا تلك الربوع النضره أم من الدرهم يقضى وطره والردى ينشب فسه ظفره غالب الدهر ولاقي عـبره وهو في الغربة أمسي د نكره، واستبدل البحر حتى حيره وهو فى الليل ينــاجى قمره تحطم الريح أصولا نخره موقف التوديع وارسم صوره سفن في عرضه منتشره موجها أدمعهم منهمره لينجوا أمية محتضره إذ تراه درراً منتشره إن تناموا وهي عند المقبره بعد أن يطوى الفيافي المقفره لتوافيهـا بأشهى ثمره ثم يجلى كالدرارى النيره يذكر الربع ويهوى أثره وهی لو تستی لکانت سکره بات في صدر الغواني جوهره لاستحالت أمية مقتدره

هجر الروض وعاف الثمره ومضى يضرب في آفاقها ركب الأهوال سيرأ وسرى وهو لايدري أيقضى لهفا يلتقيه بين أشداق الردى بحياتى هاجر مغترب كان في موطنـه .معرفة، ألف الأسفار حتى راضها وهو فى الفجر ينــاجى شمسه بحطم الكأس جناحيه كما قف على الشاطيء واشهد ساعة وارسم البحر فكم سارت به تحمل القوم جملوعا وعلى هجروا الأوطان في محنتها بينها عقده منتظم ما انتفاع الام من أبنائها يرجع الليث إلى غابته وتغيب الطير عن أفراخها ويصان الدر في أصدافه هڪذا النازح عن أوطانه رب أرض حسبت حنظلة وركاز تحت أطباق الثرى وبلاد لوجماها أهلها . .

أدر الدنسة ياربانها فالحي حن إلى من هجره قل لمن أثروا أعينوا وطنا يتعزى ببنيه البرره أنتم الروح لجسم ناحل أنتم الماء لتلك الشجره

#### - 18 -

وهكذا عمل المغتربون فى كل حرفة ، وشقوا طريقهم المملوءة بالاشواك ببسالة وجرأة ، وعملوا باعة متجولين ، يحملون (الكشة ) على ظهورهم، وساروا مهابين القرى وشق المهاجرون طريقهم فى التجارة والصناعة والزراعة والطب والهندسة وفى الصحافة والإذاعة ، وعلى منابر الخطبة ، وفى الجامعات ؛ وظهروا بين كبار الادباء والشعراء والمؤلفين وأنمة اللغة وحملة الثقافة ، كما ظهروا بين رجال السياسة وعلى مسرح الاحداث .

وفى غير عاصمة من عواصم أمريكا الجنوبية كان يقال: كبير أساتذة علم الطب منا ، وعميد أقطاب فن الهندسة منا ، وهذا الموسيتي الموهوب، وذاك الرسام الذى أثار بفنه إعجاب النقاد . . وتقدير العلماء ، والأدباء جميعا (١) ، .

وأسس المهاجرون الجمعيات والآندية ترافق سير تقدمهم ، وسيرالنهضة القومية في وطنهم الآم .

ولقد (٢) لمع بين أبناء الجالية العربية فى أمريكا نوابغ موهوبون، وعباقرة مجلون. وظهر بينهم مخترعون.

<sup>(</sup>۱) ص ٤٢٤ مجلة العرفان ـ عدد ع م : ٥٠ ـ جمادى الثانية ١٣٨٤ م. من مقال لعمد الله حشيمة بعنوان , اغترابنا الثانى ، ـ ويذكر صاحب المقال أن الدكمة ورّ جبرائيل طربية كان قريبا من كرسى رياسة جمهورية كولومبيا لولا فرفاته .

<sup>(</sup>٢) ص ١٠ بجلة ألعرفان ـ كمتاب المفتربون ـ عدد أذار ـ ١٩٦٤ م ٠

وفى طليعة هؤلاء العبانرة المرحوم وحسن كامل الصباح ، ولد فى النبطية بجبل عامل من لبنان . وهاجر إلى أمريكا ، وهو طفل . وتسنم ذرى العلم صغيراً . فأبدع ، وتفوق ، وجلى ، وحلق حتى وصل إلى قة الشهرة .

وكان يطلق عليه لقب و اديسون الشرق ، . أو و اديسون الصغير ، . وهجل له أربعون اختراعاً ، وتحسيناً لاختراع . وهو أول من وضع تصميها لخزن أشعة الشمس ، وإضامتها في الليل ، واستخدامها في الوقود .

وقد عرض عليه العمل بالاتحاد السوفياتى لقاء مائة ألف دولار سنوياً فاعتذر . وفضل عليه عرضاً متواضعاً من الملك فيصل للعمل فى العراق ، وتشييد مصنع يختزن أشعة الشمس فى النهار ، لتضيء فى الليل .

ولكنه توفى بحادث سيارة \_ وكانت حادثة غريبة ومريبة . وابجهت الظنون كام نحو مؤامرة يهودية أعدت للتخلص منه . . وحينما شيع جثمانه من مرفأ نيويورك توقفت كل مصانع المدينة خمس دقائق حداداً .

رفى ( مونتيفيدايو ) عاصمة أورغواى لمع اسم مهندس من أصل عربى و بجل عدة براءات اختراع . ومنها اختراع يتعلق بقياس المسافات بواسطة آلة تحمل فى اليد .

وفى سان باولو المدينة الصناعية الكبرى فى البرازيل، والتى يقطنها أكثر من مائة وخمسين ألف عربى ، يقيم المهندس الشهير السيد ألبرتو رزق الله ابن السيد نجيب رزق الله من حلب وقد نجح فى إحدى عشرة مسابقة دولية وكان الناجح الأول فيها جميعاً ، وتقديراً لعبقريته ونبوغه ، وكات إليه حكومة سان باولو إعداد تصميم لبناء جامعتها الكبرى ، التى أعدت لتستوعب أكثر من مائة ألف طالب .

ومن العباقرة المرموفين، في الولايات المتحدة الأمريكية، الذين سجلوا اختراعات مهمة ومفيدة، المهندس وجرير حداد، ابن وعبدالمسيح حداد، الأديب المهجرى الشهير ، والمهندس جرير حداد هو الآن كبير مهندسى ، شركة الآلات العالمية الحاسبة الكبرى ، بنيويورك، ومرتبه السنوى ثمانون ألف دولار .. والآلات التى تنتجها هذه الشركة تؤجرها كام اللدوائر الرسمية ولا تبيع واحدة منها .

وثمة مخترعون نوابغ كثيرون ، فى مختلف الجمهوريات الأمريكية ، وخاصة الشمالية منها ، وقد كتب عن بعضهم الأستاذ سعيد عقل ، فى مجلة الصياد اللبنانية فصولا طويلة أشاد فيها بذكرهم ، واستعرض أسماءهم ، وتحدث عن اختراعاتهم ، والمجالات التى يعملون فيها .

و ناهيك بالنوابغ الذين برزوا فى مختلف الحقول . . من طب ، ومحاماة وأعمال كثيرة لا حد لها . والذين يعجز هذا القلم ، وأى قلم آخر ، عن إحصاء أعمالهم وكشوفهم .

وصدق بدوى الجبل :

ماقل فينا النابغون وإبما عدد الالى قدروا النبوغ قليل

وممن نجحوا وأثروا من المهجريين بشارة عيسى معلوف اللبناني ولد في قرية كفر عقاب بلبنان في ٢٥ مارس ١٨٨٧ وهاجر إلى الولايات المتحدة عام ١٩٠٩ ، وهو مخترع الرقاص المعروف الذي ينفاف زجاج السيارات وبخاصة في الأيام الماطرة ، وقد در عليه اختراعه أرباحا هائلة (١) .

## - 10 -

وللأديب الحمصى المهجرى جميل شوحى الذى أقام فى عاصمة شيلى كتاب بالأسبانية عنوانه . ذكرى مهاجر ، .

ومن أبناء المهجريين: جميل المنصور الحداد أحد أمراء الشعر البرازيلي، وديو انه باللغة البرازيلية وصلوات سوداه، مشهور وقد نال عليه جائزة المجمع

<sup>(</sup>١) ١٨٠ العصبة - نيسان ١٩٥٢ - محلد ١٢ عدد ٢

العلمى البرازيلي(١)، وسلمون جورجالسياسى البرازيلى، وماريو معمة الكائب الروائى البرازيلى ، ونعيم أبوسمرة الكاتب الموهوب ، وفؤاد نمر وله كمتاب فى شوارد اللغة البرتغالية وصلتها باللغات الشرقية ، وعلى الأخص العربية .

#### - 17 -

وللكاتب المهجرى موس كريم بالبرازيل مجلة الشرق ، وقد ألف بالبور تغالية كيتابا اسمه ، شعراء وخلفاء، وكتب عنه الكاتب البرازيلي سيررسلغادو نائب ولاية سان باولو يقول(٢):

مدهش ولكنه لبعده يبدو كفر دوس الله صعب المنال . ذلك أننا إذا استثنينا مدهش ولكنه لبعده يبدو كفر دوس الله صعب المنال . ذلك أننا إذا استثنينا وألف ليلة وليلة ، لانعرف مرجعاً أدبياً نستنطقه حقيقة ذلك العصر الذهبى من تاريخ الإنسانية ، وإذا نحن فتشنا مكاتب أدبائنا لم نعثر إلاعلى نذر يسير من المؤلفات ذات الطابع العلى أوما لا يعدو الوصف السطحى و جدول أسفار الشاتو بريان و ، رحلة في الشرق ، للامر تين أو ما هو أنضر مثل ، حضارة العرب ، لغوستاف لوبون .

ظهر محمد عليه السلام على مسرح الوجو ديقو دأتباعه المؤمنين و جنو ده المدر بين وكان من شأن دعو ته أن وسعت آفاق عصره الضيقة، و نصب كارليل فى رواق أبطاله إحدى عشرة شخصية، و خص محمداً بفصل خالد اختتمه بهذه العبارات: مامنا شعب مكون من رعاة فقر اء خاملي الذكر يهيمون منذ و جدوا فى المجاهل والقفار . ولكن قيض لهم بطل و نبى يأتيهم بشيراً فيؤمنون به ويشتهر أمرهم فى العالم بأسره، و يصبحون شعباً ذا أثر و خطر، حتى إنه فى فسحة مئة سنة قبض باليد الواحدة على غرناطة و بالأخرى على دلهى. و زاده نور العبقرية استشفافاً باليد الواحدة على غرناطة و بالأخرى على دلهى. و زاده نور العبقرية استشفافاً

<sup>(</sup>۱) راجع مجلة العصبة الانداسية عدد يناير (كانون الثانى) ١٩٤٩ (عدد ٧ من السنة ٩) . (٧) مجلة المعرفة السورية ــ ١٩٦٤

وفيمة، وظل نجمه يسطع وينير جانباً كبير آمن المعمورة. ولابدع فالإيمان يحيى وينجى، والأمة التي يعمر به قلمها تصبح ذات تاريخ، وكلما عبت من ينبوعه الفياض اجترحت العجائب و ازدانت بالمكر مات. وكأننا به يلاء العرب وهذا الرجل محمد و تلك المئة من السنين صاعقة انقضت على ذلك الصقع فأشعلت رماله الدكناء كما يشتعل البارود وامتد اللهيب من دلهي إلى غرناطة، وما أصدق القول: إن الرجل العظم كالصاعقة تنقض من السماء وكأنما الناس حزمة من الحطب تتوقع نزولها لتتحول إلى نار آكلة».

ذلك الشعب الذي كان حتى الأمس القريب أقرب إلى البربرية يشع من عينيه وهج الصحراء بدأ قلبه يعمر بالإيمان الذي يزحزح الجال وأصبح على وشك أن يضع أسس إمبراطورية تمتد من الهند إلى أسبانيا وتقوم على أنقاض بحد الأعجام واليونان والرومان الدائر. وحيثما خفقت أعلام الني ازدهاء بالنصر كانت تبدو أعجب ظواهر الكيان الإسلامي مؤذنة بسياءة المدنية الجديدة بقوة المباءىء القومية أكثر منها بقوة السلاح.

لقد أجمع علماء التاريخ والاجتماع على أن الشرق كان على مدار التاريخ طريق الفتوحات الكبرى الذى سلمكة الفرس واليونان والرومان، وفيه وقف نابليون مطاولا القرون الأربعين التى انقضت على بناء الأهرام، ولحكمننا إذا فتشنا عن الآثار التى خلفها أولئك الفاتحون لنستدل منها على معتقداتهم ولغاتهم وفنونهم لم نعثر إلا على بضعة أطلال دارسة لاتعدو أن تكون ظلالا بكاء لماضدفين، وبعكس ذلك فإن المدنية الإسلامية قد تركت أجل الآثار وأطفها بكل مظاهر المدنية والتفوق في العجم وتركية وسورية ومراكش والجزائر وتونس والمغرب حتى الهند، وفي مصر الفراعنة الثابتة على الدهر التي لم تكتف بمقاومة النفوذ الإغريق والروماني بل فرضت على الفاتحين مدنيتها الخالدة ، نرى في كل بقعة منها الآثار الناطقة بتفوق المدنية الاسلامية .

يقول اميل لودفيج: • إن الفتح العربي قد جلب معه إلى حوض المتوسط

بحرى فكرياً يترقرق فيه كل ماهو جميل وخلاب، وقد بلغ من شدة المتزاج الفرع بالأصل أن أصبح للمجرى الأصلى فى بعض الأماكن طابع جديد، ويقول لوبون: « ليس فى التاريخ مثل يحمل على الاعجاب كالمقدرة التى امتاز بها الشعب العربى، ، ويقول ليبرى: « لولاالفتح العربى لتأخر التقدم العلى فى أوروبة عدة قرون » .

وإن المدنية الإسلامية في آسيا الصغرى لتستطيع أن تفاخر وتستثير إعجاب المفكرين برمزين للعظمة الأسطورية هما: رجل ومدينة ، وأعنى بالرجل هارون الرشيد ، وبالمدينة بغداد .

وبما يقوله المؤرخ وحتى : إنه فى مستهل القرن التاسع ساد المسرح العالمي عاهلان خطيران هما شارلمان فى الغرب وهارون فى الشرق ، ومامن شك فى أن هارون كان الأقوى ويسيطر على أمة أعلى كعباً فى مضار الثقافة، بدليل أنه بينها كان الخلفاء يدرسون الفلسفة كان شارلمان ورجال بلاطه يتمر نون على كتابة أسمائهم ، وفى عهد هارون الرشيد (٧٠٦ – ٨٠٨) لم يكن قد انقضى على تأسيس بغداداً كثر من نحو نصف قرن، ومع ذلك ارتفعت من بقعة جرداء إلى مدينة ذات شأن عالمي وأهمية دولية حتى أصبحت المنافسة الوحيدة ليزنطة . وكانت أبهتها مساوقة لتقدم الأمبر اطورية التي ترأسها .

وإذا نحن أخذنا برأى الأديب الساخر برناردشو وهو أن تفوق الشعوب يقاس بمقدار ما تستنزفه من والصابون، وعلمنا أن بغداد كانت فى ذلك العهد تضم واحدا وعشرين ألفاً من الحمامات، تبدى لناسكان تلك العاصمة الزاهرة فى مستوى فذ من الرق الاجتماعي، إذ هم كانوا بعكس أكثرية الغربيين على صلة دائمة بالماه، ولا بدع فقد آمنوا منذ حداثتهم بقول الرسول: والنافة من الإيمان،

لقد كانت بغداد عنوان الجال الموشى ، أو حلماً فنياً حققته عبقرية

عنصر خلاق . وعايروى أن واحدا من خلفاتها هدد أحد أباطرة القسطنطينية بشن الحرب إذا هو أبى أن يبعث إليه أحد الرياضيين الذائعى الصيت . إن الهجرة العربية إلى أسبانيا ولت مكمتنفة بنثير من الذهب بهر لألاؤه الإنسانية ، فماكان أشهها بنيزك اخترق الفضاء فى أفق غسق . ومن يتأمل لحظة صنيع الإسلام المدهش فى شبه الجزيرة القشتالية لايسعه إلاأن يشاطر تيوفيل غوتيه أسفه لتقلص ظل المغاربة عنها ، وهاك ماقاله ذلك المعلم : . إنى ماخلوت إلى نفسى مرة إلا أسفت لأن العرب لم يظلوا سادة أسبانيا إذ أنها بإجلائهم عن ربوعها منيت بخسارة لاتعوض ، وهذا قول لاغلو فيه ، بل هو باعتراف وجدانى بحقيقة تاريخية .

إن مدنية الفاتحين كانت دون جدال أرقى من مدنية السكان الأصليين ، وماكانت التيجان الحسلة والعشرون التي كان يعتز بها ملوك القوط عندما احتل الفاتحون طليطلة لتساوى مجتمعة فولاذ سيف موسى بن نصير، فحينها فتح أفريقية البربرية كف المسلمين معارك طاحنة دامت خمسين عاماً في حين أن إخضاع أسبانية تم لهم في بضعة أشهر .

على أن موسى كريم قد اقتادنا وسرح أبصارنا فى ذلك والبستان المقفول ، الذى كان إلى عهد قريب المدنية العربية التى نسمع بها وتختنى عنا حقيقتها ، وقد استطاع هذا المواطن أن يضطلع بخدمة بمتازة لم يسبق للثقافة البرازيلية أن حظيت بمثلها فكل كمتاب أصدره كان فتحاً جديداً ، إنه لا يألو جهداً فى إطلاعنا على كل طريف معجب فاتحا لنا آفاقا جديدة نظل منها على الفن والجال اللذين كانا دفينين فى زوايا النسيان والجهل .

لقد أزاح موسى كريم الستار عن الشرق، وأظهر لنا عالماً عجيبا، حتى الهيكن القول أنه قد كشف بشكل فذ عن أولئك الأمراء العظام في دمشق الذين كان يروقهم أن ينثروا على حشود المؤمنين قبضات من الدنانير.

وفى الصورة التي يرسمها موس كريم عن المتنبى هذا الشاعر الفذ دليل قاطع على قوة أسلوبه وبراعته فى رسم الخطوط الرئيسية من ملامح الأدباء، حتى إن شخصية المتنبى كرجلوشاعر لتبدو لنا حية متوثبة، وبالأسلوب عينه يرسم لنا موسى بقية الشخصيات، ومن بينه المعرى الشاعر الفيلسوف وهارون الرشيد الخليفة العظيم وأبو نواس شاعر الخريات وابن بطوطة ملك الرحالين وابن خلدون السابق والمجلى فى علم الاجتماع.

فى (شعراء وخلفاء) درس جليل يبدو لنا فيه موسى كريم عالما ومحللا لمشكلة من أكثر المشاكل الأدبية إغراء فى زماننا هذا ، وهى تأثير القرآن فى أسلوب دانتى فى رائعته (الكوميديا الإلهية) ، وإنمن يقرأ فصل (محمد ودانتى) لايسعه إلاأن يجزم بأنه أفضل ماكتب فى هذا الموضوع ، فلنحى إذا فى شخص موسى كريم أول مستعرب بين كتابنا الوطنيين ، بل أمير الأدب البرازيلى .

ما الذي كان في لغتنا القومية عن الثقافة العربية حتى طلع علينا هذا الكاتب المجيد بقسطه من الجهاد الادبي؟ لاشيم.

- 11 -

ويقول عبد اللطيف اليونس في كتابه . المغتربون، (١):

لايوجد بحلس نيابى، في جمهوريات أمريكا الجنوبية والوسطى، إلاويوجد في سجلاته قرار شكر من شعب تلك البلاد ، للجالية العربية التي تقيم فيها ، وقد تقدم اثنان وعشرون نائباً برازيلياً في ولاية سان باولو باقتراح لمجلس النواب في ٣ كانون الأول سنة ١٩١٧ لا تخاذ قرار بشكر السوريين على موقفهم من البرازيل هذا نصه :

<sup>(</sup>١) صـ ٩٨٣. مجلة العرفان ـــ آذار ١٩٦٤

ا — نظراً إلى ماأبدته الجالية السورية من العطف على البرازيل ، دون أن تكون لها مصلحة مباشرة في الحرب الدائرة إذ ذاك . . وإعرابها عن ذلك العطف الجميل ، بمظاهر التضامن التي وجدت صداها المستجب في قلب كل برازيلي يخفق بحب الوطن . . ولم يقف هذا المجموع الأجنبي النشيط عند هذا الحد ، بل تعداه باندفاع ذاتي غير منتظر للتبرع بمبلغ طائل لجمية الصليب الأحمر البرزايلي .

٢ — إن هذه الجالية العاملة النشيطة من سنين طويلة ، فى سبيل ترقية البرازيل ، قد أبرقت إلى رئيس الجهورية مبدية تضامنها وشعورها النبيل نحو بلادنا ، واستعدادها لنصرتها ، بكل مالديها من الوسائل . فهى إذن عنصر حيوى يرجى فى الملات ، ويعول عليه فى مضار التآخى الإنسانى ، فى زمن نحوى يرجى ما نكون فيه إلى تمحيص النيات ، والتمييز بين صحيحها وفاسدها .

۳ – إن أفرادها ، وقد ولدوا فى بلاد قصية ، أتوا الآن يقيمون لنا الدليل ، بالقولوالفعل ، على انضهامهم إلى صفوفنا ، وتأييدهم قضيتنا كوطنيين لاغش فيهم . وهم يفاخرون بوطنهم الثانى هذا ، ويبدون على شكل أخاذ تعاونهم مع أبنائه .

٤ ــ قد سبق لهذا المجموع أن وحد صفوفه للاشتراك فى ذكرى مائة عام على استقلال البرازيل ، فأصدر طوابع تذكارية عم اقتناؤها بينطبقاتهم على اختلافها ، بما يثبت وحدة القصد والإجماع ، وسيؤدى حتما إلى تحقيق الفكرة النبيلة ، وهى جمع مبلغ طائل لإقامة تمثال يشير برموزه إلى هذا الحدث التاريخي العظم . . لذلك نقترح اتخاذ القرار الآتى:

و إن ندوة النواب السانبا ولية تسجل بالتأثر العميق، مظاهر العطف والتضامن التى اندفعت إلى إبدائها الجالية السورية، بمجموعها المقيم في جميع أنحاء هذه الولاية نحو البرازيل في هذا الوقت التاريخي العصيب، و وبعد

مناقشة اشترك فيها أكثر النواب، مشيدين بمواقف الجالية إشادة كبرى ، وانتى المجلس على هذا الاقتراح بالإجماع .

وذكر ، توفيق ضعون، في كنابه: ، ذكرى الهجرة (۱) ، أنه بمناسبة ماقام بهالسوريون من مظاهر التضامن مع البرازيل على ماتقدم بيانه ، وعلى الأخص لتبرعهم بمبالغ طائلة لجمعية الصليب الأحر البرازيلى ، رأى مجلس الكشافة الأعلى، الذي كانير أسه إذذاك والدكتورجوزة كارلوس ي ماسيدوسوارس، وقد شغل فيها بعد مناصب عالية كالسفارة وحاكمية هذه الولاية ، أن يقيم طم مظاهرة تكريمية تعرب عن امتنان هذه البلاد لجماده في سبيل هنائها وإسعادها . فضرب هم موعدا يزيدها أبهة وجلالا ، ويهبى مسبيل الاشتراك فيها لأكبر عدد بمكن من سكان هذه الحاضرة والدا حليات . ولا غرو فقد اختار لإقامتها السابع من أيلول ، وهو اليوم المجيد الذي تحتفل فيه الأمة البرازيلية بعيد استقلالها الوطني . ووضع لها مسارا رائعاً أكسبها صفة مهر جان قومي منقطع النظير .

لقد قدمت الجالية العربية فى البرازيل، إبان الحرب العالمية الثانية، ائنتين وستين طائرة هدية إلى الجيش البرازيلى، وفى الحفل الذى أقيم فى العاصمة دريودى جانيرو، بهذه المناسبة خطبوزير خارجية البرازيل الدكتور دازفالدوا أرانيا، خطبة جامعة عدد فيهامآثر العرب، وأياديهم على البرازيل. وأشاد بمواقفهم المشرفة لازدهار البرازيل وتقدمها، ومما قاله الوزير فى تلك الخطبة التاريخية الخالدة النفيسة، ما يعتبر وحده سجلا ذهبياً لحياة المغتربين فى أمريكا. . وفصلا مشعاً من تاريخ كفاحهم ونضالهم.

- 11 -

ويتحـــدث عبد اللطيف اليونس عن « مستقبل المغتربين ، في كمتابه « المغتربون ، ۲۰) فيقول :

<sup>(</sup>۱) صـ ۹۸ و ۹۹ (۲) صـ ۱۰۶۹ بجلة العرفان آذار ۱۹۹۶ من كمتاب « المفتر بون ، لعبد اللطيف اليونس .

المغتربون يذوبون تدريجياً فى المحيط الأجنبى، وينصهرون فى بو تقته الجبارة الرهيبة، وهم لايستطيعون بإمكانياتهم وحدها أن يقاوموا تيار الزمن، ولا أن يحولوا دونسيره المطرد الحثيث. يتزوج المغترب، وينجب أطفالا، يصبحون بحركم القوانين المرعية من أبناء البلاد التي ولدوا فيها، يحملون جنسيتها، ويسجلون بين أفراد رعيتها، وينشأ هؤلاء وهم يجهلون اللغة العربية، وقد يكونون تواقين لمعرفتها، وقد يكون آباؤهم أكثر توقاً منهم، وأكثر اهتماماً، ولكن لاالآباء يدلون جهداً لتعليمهم اللغة العربية، ولا الأبناء يعرفون الطريق السوى.

واللغة العربية من اللغات الصعبة ، العسير تعلمها والنطق بها ، فلايستطيع الطفل أن يتعلم بدون مواظبة وجهد ، وحرص تام ، وبرنامج دتميق وهذا لايتم إلاعن أحد طريقين ، أو عنهما معاً : المدرسة ، والبيت . أما المدرسة فهى غير متوفرة فى المهجر – إلا فى مناطق قليلة كالأرجنتين ، والبرازيل ، والمكسيك .

في وسان باولو، وهي عاصمة المغتربين الأولى ، يوجد مايربي على مائة ألف مغترب عربى ، لهم الوجاهة الأولى ، أدبياً ومادياً في الأمريكيتين: الشمالية والجنوبية ، وكان من البدهى أن تنمو فكرة الدفاع عن مستقبل اللغة العربية فيها . فأنشأ والياس اليازجي ، معهداً لتعليم اللغة العربية إلى جانب اللغات الأخرى ، وكانت جهوده فردية بحتة . لافضل لهيئة رسمية عليها ، ولا دخل لها بها ، وقد توفي هـذا الأستاذ المربى ، وما يزال أبناؤه من بعده يرعون هذا المهد ، وينهضون بهذا العبء ، ويؤدون لأمتهم خدمة كبرى ، لاتعادلها خدمة ، ولا يقابلها صنيع ، ويحدون أقوى نصير لهم في قريبهم ويوسف اليازجي ، صاحب المواقف الوطنية المشهورة ، والنضال الخير المنتج .

وقد أحدثت مدارس عدة لتعليم اللغة العربية ، ثم اضطر القائمون عليها

لإغلاقها بعدما رأوا من إحجام أبناء الجالية عن الانتساب إليها ، أوالتهافت على التعلم بها .

وفى د الأرجنتين، بضع مدارس مبعثرة هنا وهناك: فى العاصمة، وفى توكومان، ومندوسا، وغيرها، يقوم على تعليم اللغة العربية فيها بعض المغتربين الذين لاعمل آخر لهم.

ويوجد في بعض الجهوريات الآخرى مدارس بهذه القلة ، وهذه الندرة ، ولحك المحلوب ، حتى ولا على جزء ضئيل ولكنها كلها لاتؤدى مهمتها على الوجه المطلوب ، حتى ولا على جزء ضئيل منه ، إذ ليس فيها مايشوق الطالب ، ولا مايرغب أهله بإرساله إليها \_ من حيث التهيئة والتنسيق ، ومن حيث طريقة التعليم نفسها ، رغم جهود القائمين عليها ، الذين يجب أن نذكرهم ونشكرهم ، ونثني أطيب الثناء على دأبهم ، ونضالهم ، وإخلاصهم .

هدنه المدارس كلها - ولعل من الجرأة النادرة أن نعترف بأنه يوجد في أمريكا مدارس عربية لاتستوعب من أبناء الجالية العربية إلا واحداً في ، الألف أو أقل من ذلك . ولاير تادها عادة إلا بعض فقر اء الجالية ، وبعض متوسطى الحال فيها ، وهي لا تعدو تعليم بعض المبادىء الأولية من اللغة . ومنها المدارس الليلية المجانية التي أنشأها الدكتور وعارف سلامة ، في وسان باولو ، ؛ وحتى هذه المدارس ، رغم قلتها وندرتها ، فإنها في طريق الزوال والاندثار، لأنها تفتقر إلى جهود الحكومات في الوطن ، أو الجمعيات والأندية في المهجر ، وليس ثمة ما يشجع على الثقة بأن هذا قد حصل ، أو أن الهيئات المسؤولة مهتمة به ! وكم هو مؤلم ومؤسف ، وجارح للكر امة الأدبية ، والعزة القومية ، أن يكون أبناء الشعراء والأدباء العرب ، في المهجر ، لا يفقهون شيئا من شعر آبائهم ، ولا يحسنون قراءة أدبهم ، وإذا قرىء لهم شيء منه فإنهم لا يعرفون معناه إلا إذا ترجم لهم ، اكم هو مؤلم ومؤسف أن يحمل ابن الشاعر الكبير المعروف و إلياس فرحات ، قصيدة لوالده ، ويطلب إلى بعض الشاعر الكبير المعروف و إلياس فرحات ، قصيدة لوالده ، ويطلب إلى بعض

المغتربين الذين يجيدون اللغتين العربية والبرتغالية أن يترجموها له حتى يستطيع حفظها؛ وكم هومؤسف ومؤلم أن يكون ابن الشاعر النابغة «شفيق معلوف» شاعراً باللغة البرتغالية ، وأبوه من كبار شعراء العربية! وهو لايفهم شيئا من شعر والده إلا إذا ترجمته والدته التي تحفظ شعر زوجها العبقرى كله ، والتي تجيد اللغتين العربية والبرتغالية إجادة تامة .

إيليا أبو ماضى ، وإلياس فرحات ، وشفيق معلوف وغيرهم كثيرون ، يجهل أبناؤهم اللغة العربية جهلا تاما ! وهم لايستطيعون قراءة بيت واحد من أشعر آبائهم الخيالد ، إلاإذا ترجم لهم ! أربعون سنة أوخمسون، لا أكثر . وينتهى كلشيء ! ويطفو الموج على كنز عامر بالأخيلاق والأريحية ، والمروءة والعبقرية ، ويصبح المغتربون فى أمريكا ، ماضيا ، وتصبح حقيقتهم خيالا ! وواقعهم ذكرى ! وتفقدسورية ربعسكانها عدداً ، وما إيعادل كل سكانها قيمة وثروة ! وتربح بلدان أجنبية طاقة عربية ضخمة بسبب الإهمال .

إن المغتربين العرب، المنتشرين في أمريكا وسائر أنحاء الدنيا ، يشكلون ثروة ضخمة للأمة العربية لاتعادلها ثروة ، ولا تحاكيها أو تضاهيها . وعندها كل المؤهلات لأداء الرسالة والنهوض بالأعباء ، وتحمل التبعات والمسؤليات. وليس علينا إلا أن نوجهها ، وأن نعرف كيف نوجهها ، ونوحد صفوفها ، ونفيد من خبرتها وقدرتها ، ومواهبها وإمكانياتها ولا يتطلب منا ذلك كبير جهد ، ولا كبير عناء . وإنما هي خطة ترسم ، وبرنامج يهيأ ، وتصميم يعد ، واقدام بلاحذر ، وعمل بلاتوان ، وجد بلاتهاون ، وتأتى بعد ذلك الثمار ، وعين القطاف .

نشأة الآدب المهجرى

## كيف نشأ الأدب المهجري

نقل المهاجرون من العالم العربى – كما رأينا – الآداب العربية إلى المهاجر الأمريكية في الشمال والجنوب ، فبانتقالهم من أوطانهم انتقلت معهم لغتهم وثقافاتها وتراثها وآدابها ، والأديب العربى الذى فارق وطنه ، وعاش في أرض العالم الجديد ، لايمكنه أن يتخلى عن موهبته ، كما لايمكن للنسر أن يترك التحليق في الأجواء عندما ينتقل من مكان إلى مكان ، إنه لابد له من الشدو والتغريد، كما يغر د الهزار إذا فارق جوه الذى نشأ فيه وعاش في جو آخر غيره ، وكما يزأر الاسد إذا انتقل من عرينه إلى عرين آخر ، ومن غابه إلى غاب جديد... إن الأدب ملكة لا تتخلى عن الأديب ، ولا يستطيع الأديب أن يعيش بدونها .

وهكذا كان المهجريون ، فبعد أن استراحوا من أعباء السفر ، ومشقة الهجرة ، واستقروا في حياتهم الجديدة بعض الاستقرار ، بدأوا يكتبون الأدب ، وينشئون النثر ، وينظمون الشعر ، كاكانوافي بلادهم ، وأخذت تظهر بوادر الحياة الأدبية العربية في المهاجر بين المهاجرين ، وساعد على ظهورها حاجة المغترب إلى التنفيس عن نفسه بإطلاق الحرية لموهبته الأدبية ، وإحساسه بالحنين الجارف إلى وطنه ، ومسارح ذكرياته ، ومواطن أهله وأحبابه وأترابه ، والحنين إلى الوطن يثير الموهبة ، ويغذى المشاعر ، ويذكى العواطف ، ويثير الشاعرية .

وهذا الأدب العربى الذى كتب فى المهجر هو الذى سمى ، الأدب المهجرى ، ، والذى صار مدرسة ضخمة من مدارس الآداب العربية المعاصرة . .

ويطلق الدكتور مندور على الأدب المهجرى لقب والأدب المهموس، لأنه يقع فى النفس موقع الأسرار التى يتهامس بها الناس، وكلمة الهمس فى رأيه هى إحساس بالأدب المصنوع من الحياة كأنه قطعة منها.

ويقول جورج صيدح: طبعت شمس الغرب ألو انها على أوراقه والأدب المهجرى...أما لبه فيحياعلى إشعاع الشرق، وقلبه يختلج بنسمات الصحر ام<sup>(۱)</sup>؛ ويجعل الموهبة الفطرية لاالثقافة هي مفتاح السر في تفوق أدب المهجر، مع الجد والاجتهاد والتأمل العميق<sup>(۲)</sup>.

وقد نستطيع أن نقول إن الأدباء المهجريين تأثروا بالمدارس الشعرية الجديدة في العالم العربي ، ومن بينها :

۱ حدرسة الكلاسيكية الجديدة ، ثلة فى شعر شوقى وحافظ ومحرم
 والرصافى والزهاوى .

٣ ــ مدرسة شعراء الديوان: شكرى والمازنى والعقاد واتجاهها أيضا رومانسى، وإن كانت لها نزعات رمزية وواقعية، والصلة بين هذه المدرسة وبين مؤلف كتاب الغربال، وهو ميخائيل نعيمة، واضحة، فقد قدم العقاد لهذا الكتاب، ووافق النعيمي في دعو ته إلى التجديد، وفي أفكاره التجديدية.

<sup>(</sup>١) ١٥ أدبنا وأدباؤنا طبعة ثالثة ـ بيروت.

<sup>(</sup>٢) مـ ٩٨ المرجع .

<sup>(</sup>٣) راجع مذهب مطران الشعرى فى كتابى : وائد الشعر الحديث الجزء الآول، وكتابي مذاهب الآدب، وكتابي قصة ألادب المعاصر الجزء الثالث .

٤ — مدرسة شعراء أبولو ، التى قامت عام ١٩٣٢ ، ومن غير ريب وجدت صلات فنية وفكرية بينهذه المدرسة وبين شعراء المهجر ، وحين فكر أبو شادى فى الهجرة من وطنه مصر عام ١٩٤٦ ، فكر فى المهجر الأمريكى الذى يقيم فيه أعلام الشعراء المهجريين ، ويمموجهه شطرنيويورك، وفيها فحول المهجريين وروادهم .

مدرسة الرسالة لصاحبها أحمد حسن الزيات ، وقد كان لها كذلك
 صلاتها بشعراء المهجر ، وتأثيراتها الادبية فيهم؛ وهى كلاسيكية المذهب ..

هذا إلى جانب تأثرهم بالحركات الفكرية والأدبية ، في سوريا ولبنان – الوطن الأم – وبالأدب الغربي و بخاصة الإنجليزي والأمريكي و والأسباني الذين عاشوا في تياراته في المهاجر الأمريكية ، وتأثروا بأفكاره وأخيلته وموضوعاته ، وطعموا أدبهم وشعرهم بموسيتي جديدة ، وبفلسفة ذاتية استمدوها من تجاربهم وحياتهم وروحهم ، يقول أبوماض في قصيدته وفي القفر ، :

س وملت حتى من الأحباب صجرت من طعامهم والشراب دق وهذا مسربلا بالكذاب ومن الحسن تحت ألف نقاب ومن الكافرين بالأرباب ومن الساجدين للأنصاب ومن الراكبين خيل التصابي والألى يهزجون هزج الذباب والتخف بكل ما للشباب رفقيه النجاة من أوصابي مب ، والأرض كلها محرابي

وكتابى الفضاء أقرأ فيه سوراً ماقرأتها فى كتاب وصلاتى الذى تقول السواقى وغنائى صوت الصبا فى الغاب وكئوسى الأوراق ألقت عليها الش

مس ذوب النضار عند الغياب ر على العشب كاللجين المذاب ورحيق ماسال من مقلة الفج ولتعانق أحلامها أهدابي ولتكحل يد السهاء جفوني وليعطر أريجــه جلبابي وليقبل فم الصباح جبيني ل وفى السفح مجثمي واضطرابي ولأكن كالغراب رزق في الحة وام تقضى في القصر والأحقاب ساعة في الخلاء خير من الأء بالحديث المنمق الخلاب يالنفسي فإنها فتنتني ها وأهل القصور ذات القباب فإذا بي أقلى القصور وسكـنا عن ردائي غباره وإهابي فهجرت العمران تنفض كني وتركت الحمى وسرت وإيا ها وقد ذهب الأصيل الروابي نهتدى بالضحى فإن عسعس اللي

\_, ان

ل جعلنا الدليـل ضوء الشهاب ميلا في جوار الغدران والأعشاب اع تارة في ملاءة من ضباب الو دى وطوراً كالجدول المنساب فيها ومع النور وهو فوق الهضاب العمـ العمـ

ملت في الغاب صمت الغاب وكأني أدب في سرداب! أينها كنت ساكن في التراب صال عبد المني أسير الرغاب فإذا الناس كلهم في ثيابي ...

فأنا فيه مستقبل طليق علمتنى الحياة فى القفر أنى وسأبق مادمت فى قفص الصلا خلتأنى فى القفر أصبحت وحدي

فنجد أصداء كثيرة لفلسفات عدة ، بعضها ينبع من تيار شرقى قديم ، وخاصة من تفكير أبى العلاء ، وبعضها ينبع من تيار غربى جديد ، وبعضها ذاتى محض ؛ وقد يمكننا أن نحلل ذلك كله فى بعض الفصول الآتية .

#### **- 7 -**

ولقد عاش المهاجرون جماعات يكونون جاليات عربية فى كثير من مدن المهاجر الأمريكية ، ومن بينها : مو نتريالونيويورك وبوسطن ، ودترويت ، وفيلادلفيا ، وواشنطون ، وسانباولو ، وريودى جانيرو ، وپونس آيرس ، وبعض المدن فى فنزويلا وشيلى .

وفى طليعة المهجريين الشعراء فى الولايات المتحدة من الشيوخ: أمين الريحانى وجبران وميخائيل نعيمة ونسيب عريضة ورشيد أيوب وندرة حداد ورزق حسداد، وأسعد رستم، ونعمة، الحاج، وإيليا أبوماضى ونعيمة أيوب؛ ومن الشباب: يوسف الحال وسعيد جبرين وصفية أبوشادى . . وعلى رأس كتابها وأدبائها الشيوخ: أديب نعيم ليون وعبد المسيح حداد وجميل بطرس الحلوة . .

ومن مشاهير كتابها وأدبائها المخضرمين: فكمتوريا طنوس وجورج ديس ، وعيسى خليل صباغ ، وعبد الله حنا نصر ، وحبيب عيسى ، ونجلا أبواللمع معلوف ، ، وفيليب العقل ، وفريد غصين . . ومن أدبائها من الجيل الجديد: عبد الله صالح وإبراهيم داغر وعباس نصر الله ولينداكرم .

<sup>(</sup>١) ٣٨٥ أدبنا وأدباؤنا طبعة ثالثة .

وقد انضم الشاعر المصرى الكبير الدكتور أحمد زكى أبو شادى إلى شعراء وأدباء المهجر فى الولايات المتحدة بعد هجرته إلى نيويورك عام١٩٤٦م.

ومن أعلام الأدباءُ والشعراء في كُندا : محمد مسعود(١) .

ومن أدباء المهجر الشهالى عمو ما: نعمة الحاج، وأسعد رستم وحبيب لمبراهيم كاتبه، وفيليب حتى، وقيصروحيد، وعيس خليل الصباع، ونعوم مكرزل صاحب جريدة الهدى، وسلوم مكرزل، ونجيب دياب صاحب مرآة الغرب، وراجى الضاهر مؤسس جريدة البيان.

ومن أعلام الأدباء والشعراء فى المهجر الجنوبى: جورج صيدح، ورشيد سليم الخورى ( الشاعر القروى ) و نظير زيتون ، وميشال معلوف ، وشفيق معلوف ، ورياض معلوف ، وفوزى معلوف ، إلياس فرحات ، إلياس قنصل، زكى قنصل ، نعمة قازان ، شكر الله الجر ، وحبيب مسعود (٢) ، وتوفيق ضعون (٢) ، وقيصر سليم الخورى ، وجورج حسون المعلوف ، ونصر سعمان ، وداود شكور ، وسواه .

<sup>(</sup>١) واجع ٧١٧ ـ ١٤٧ ـ و أدبنا وأدباؤنا ، لصيدح طبعة ثالثة .

<sup>(</sup>٢) تولى عام ١٩١٨ رياسة تحرير جريدة النهضة اللبنانية ، وفى عام ١٩٣١ أصدر هو وصهره شبل مسعود كمتاب : , جبران حيا وميتا ، ثم تولى رياسة تحرير بجلة العصبة الاندلسية .

<sup>(</sup>٣) ولد عام ١٨٨٣ م فى لبنان ، ودرس فى الجامعة الأمريكية ببيروت ، وعمل فى السودان فى النجارة فترة ، وهاجر عام ١٩١٥ إلى سان اولو وأقام فيها، وإن كان قد رحل بين عاى ١٩٣٤ و ١٩٣٧ إلى شيلى ثم غادرها إلى سان باولو التي اشتغل فيها مدرسا للغة العربية فى المدرسة الانجليزية الرازيلية ، واشترك فى المصبة الاندلسية ، ومن قبل فى إصدار جريدة الجديد ، وأخرج عام ١٩٢٧ ، كتابه , مختارات ، ، وكتابه , سيرة حياتى ، مشهور وقد طبع عام ١٩٣٧، وفى عام ١٩٣٥ ،

ومنهم كذلك: عقل الجرشقيق الشاعر شكر الله الجر، وإلياس طعيمة، ومجمود شريف (۱)، وهو مصرى وموسى كريم، وعبد اللطيف الخشن، ومريانا دعبول فاخورى، وقيصر المعلوف، وقد كون فى أوائل القرن العشرين ندوة أدبية سماها ، رواق المعرى، ، وأنطون شكور، وخليل سعامة صاحب معجم سعامة ، ورشيد عطية ، وفارس دبغى، وموسى الحداد، وأسد موسى ، وسعيد اليازجى ، وغيرهم .

ومن أدباء الأرجنتين وشعرائها وصحفيها الأحياء منهم والأموات : يوسف الصارى ، حسنى عبد الملك ، جبران مسوح ، إلياس قنصل ، زكى قنصل ، موسعزيزة ، أمين تسطنطين ، عبد اللطيف الحشن ، يوسف الغريب ، يوسف العيد ، غانم ياسين ، سليم أبو صالح ، عبد اللطيف ياسين ، محمود عبد الهادى ، الدكتور جورج صوايا ، توفيق شماس ، جواد نادر ، يوسف كال ، ملاتيوس خورى ، محمد ياسين ، جورج سيف ، خالد أديب ، سعيد بدران ، سليم مفرج ، خليل نبوت ، قاسم عبدالله ، على محمد معروف ، محمد بدران ، سليم مفرج ، خليل نبوت ، قاسم عبدالله ، على محمد معروف ، محمد أولغا وزان ، إلياس ريشا ، نديم عبود ، ميخائيل أورفلي ، ميشال حلو ، أولغا وزان ، إلياس ريشا ، نديم عبود ، ميخائيل أورفلي ، ميشال حلو ، نعمة النعمة ، روفائيل يافث .

ومن المهاجرين: محبوب الخورى الشرتونى بالمكسيك، والسيدة مارى بنى عطا الله صاحبة مجلة مينرفا الشهيرة والتي يدود لهــا الفضل الأكبر في تطور

<sup>(</sup>۱) هو أديب مهجرى هاجر من مصر ، و تعرف بنعمة قازان وأعجب به وكتب كتابا عنه سماه ( ثورة قازان في معلقة الأرز ) ، دافع فيه عن قازان ، ورفع من منزلته وشاعريته ؛ وهو وأبوشادى من الأدباء المصريين الذى هاجروا إلى أدض العالم الجديد؛ ويذكر عبد اللطيف اليونس في كتابه المفتربون ( ص١٦٢٧ بجلة العرفان عام ١٩٦٤ ) اسم أديب مصرى ثالث كان يعيش في الأدجنةين وهو سيف الدين رحال .

النهضة الأدبية فى بلاد شيلى ، وإرساء القضية العربية على قواء مكمينة وركائز متينة ، وجميل شو حى الذى انتخب رئيساً لجمية الكيتاب التشيلانيين سنة ١٩٥٧ ، وله بضعة عشر مؤلفاً باللغتين : العربية والأسبانية .

ومن المهجريين فى المكسيك ، حيث ازدهرت نهضة أدبية رائعة لفترة غير قصيرة : خليلضاهر ، يوسف صالحالحلو، فريد سليم ، داود مجاعص ، داود الشرتونى ، خليل نصر ، إليـــاس ملحم زخريا ، سمعان عويس ، ناصيف الفضل .

وفى شيلى : توفيق بالش . جورج حزبون ، نصر الله مسوح ، فهد إبراهيم ، وحيدشاوربه ، جانزلافط ، جرجس أبوصباح الذى زار الوطن مؤخراً وترك فى نفوس من اجتمع بهم أجمل الأثر وأحسن الذكريات . وفى بوليفيا : جورج كعدى .

وفى أورغواى : ليلى نفاع ، نسيمة نصر ، جبران قطان ، سليهان عقيق ، مشال نعمة .

وفى كوبا : شكرى بعقليني .

وقد أصدر يوسف الخورى والسيدة قرينته فى البرازيل ترجمة كاملة لمقدمة ابن خلدون باللغة البرازيلية فى ثلاثة أجزاء ضخمة واستغرق إنجازها أربعين عاما .

\* \* \*

ويقول عبد اللطيف اليونس في كتابه . المغتربون ، :

ليس فى الأدب العربى ، قديمه وحديثه ، أسمى من الأدب المهجرى ، ولا آنق ، ولا أحلى . وليس فى الأدب العربى كالأدب المهجرى : وحدة رسالة ، ووحدة هدف ، ووحدة اتجام . .

والأدبالمجرى يمتاز بروحانيته الصافية فىالشمال ، وبوطنيته الصارخة

فى الجنوب، وبتصويره الآنيق الدنيق، وحسه المرهف المترف، فى كل من الشمال والجنوب.

لقد نحا أدب و الرابطة القلمية ، فىالشمال ، منحى إنسانياً صافياً ، تجلبب بجلباب روحانية سامية صافية .

وكما أن أدب الشمال ، على روحانيته وإنسانيته ، لم يهمل الواجب الوطنى ، والنزعة القومية ، فكذلك أدب الجنوب ، على وافعيته وجديته وثوريته ، لم يهمل الناحية الإنسانية والروحانية ، فالدكتور «جورج قدوم» في اكوادور صنو لميخائيل نعيمة وجبران خليل جبران ، مع فارق قليل في الاداء والاتجاه .

وكلا الأدبين فى أمريكا الشهالية والجنوبية كان يصدر عن نبعة واحدة، وعاطفة واحدة ، ووانح اجتماعي شديد الشبه بواقع الآخر .

ويبق ــ مع ذلك ــ لكل من الأدبين طابعه المميز ، ولحمته الخاصة وســـداه .

وبالرغم من أن الأدباء المهجريين عاشوا فى بقاع نائية عن وطنهم ، وفى مجتمع تختلف عاداته وتقاليده عن عادات قومهم ، وتقاليد بلادهم ، فانهم بتصورهم وتصويرهم كانوا بتأثرون إلى حدبعيد بالموحيات من شعارات أمتهم وتراث قوميتهم ،

وإذا كانت ميزة الأديب على سواه ، أنه ذو إحساس دقيق ، وعاطفة رقيقة ، وأن حساسيته تتأثر بأكثر الأشياء دقة ، وتؤثر فى أكثر الأشياء صلابة ، فإن ميزة الأديب المهجرى أنه حمل فى قلبه لهباً متقداً ، من جذوة متقدة ، وذهب إلى عالم جديد ، ودنيا جديدة ، فجعل من اللهب بركاناً ثائراً ، ونبراساً مشعاً ، وأرسل عبر البحار شعاعاً من نور فكره ،

ونور روحه ، وقبساً من إشعاع قلبه ، وإشعاع وجدانه ، فإذا به ينير أمام إخوانه السبل ، ويزيح من دروبهم العقبات والعثرات ، ويعيش معهم أيام المحن ، وأوقات الشدة ، ويحمل عنهم كثيراً من الأعباء والتبعات ، كا يقول د بدوى الجبل ، :

وأحمل عرب إخوانى العسر هانئاً ويعدنى عنهم إذا أيسروا اليسر

- 4 -

ولقد أذكى ظهورالأدب المهجرىعواملكثيرة منها: الجماعات الأدبية، والنوادى ، والندوات ، والصحافة ، والطباعة .

وسنتحدث عن كل ذلك بالتفصيل .

## ألجماعات الأدبية العربية في المهجر

يبدأ المهاجرون العرب فى المهجر الأمريكي الشمالي والجنوبي عادة بتأسيس مدرسة عربية لتعليم أولادهم، ثم بتكوين جمعيات دينية (١) وخيرية تتولى المعاونة والرعاية لكل محتاج إليهما وخاصة فى ميدان الخير ..

وقد أنشأوا كذلك جمعيات أدية ، كان لبعضها من الشهرة والذيوع والأثر الأدبى ماخلد اسمها فى حياتنا الأدبية المعاصرة ، ومن أشهر هذه الجماعات الأدبية التى أنشأها أدباء المهجر ، وأهمها أثرا وتوجيها للحركة الأدبية فى المهجر ، ما يلى :

### ١ – الرابطة القلمية

تنسب هذه الجماعات الأدبية إلى القلم ، الذى شرفه الله بالذكر فى القرآن السكريم ، والذى هو أداة الفكر ووسيلته إلى أذهان الناس فى كل زمان ومكان ، والذى حمل لواء الحضارة والتقدم والمدنية ، وأذن فى الناس بدعوة المعرفة والثقافة والأدب منذ أقدم الأجيال .

وقد أنشأت هذه الرابطة فى نيويورك فى ٣٠ من نيسان عام ١٩٢٠، وكان الذى حمل عبء الدعوة إلى تأسيسها هو الأديب المهجرى الكبير عبد المسيح حداد (١٨٩٠ ـ ١٩٦٣) صاحب جريدة السائح المشهورة، ومؤلف كمتاب، حكايات المهجر، وشهدت دار، السائح، الاجتماعات التي

<sup>(</sup>١) منها : الجمعية الإسلامية فى سان باولو .. ومن الجمعيات العربية فى هذه المدينة كمدلك : جمعية الشهيبة العربية الفلسطينية .

عقدت من أجل تأسيس الرابطة ، والتي كان من أبرز أنصارها والداعين إليها: جبران خليل جبران ، عميد أدباء المهجر ، وكانت تدور المناقشات حول تكوين الرابطة بين هؤلاء المجتمعين من أعلام أدباء المهجر ، سن أمثال: جبران ، وعبد المسيح حداد ، ورشيد أيوب ، وندرة حداد ، وميخائيل نعيمة ، ووليم كاتسفليس .

وقد استجابوا جميعا لفكرة قيام الرابطة القلمية ، وأعلنوا تأسيسها فى نيويورك فى إبريل عام ١٩٢٠ م .

وكان من أعلامها من الشعراء: جبران وميخائيل نعيمة ، ونسيب عريضة ، ونعيمة الحاج ، وأسعدرستم ، وإيليا أبو ماضى ، ورشيد أبوب ، و ندرة حداد ، ونعمة أبوب ، وجميل بطرس الحلوة ؛ ومن كتابها الشيوخ : عبد المسيح حداد ، ونعمة الحاج ، ورزق حداد ، ومن كتابها المخضرمين : فيكتوريا طنوس ، ونجلا أبو اللمع معلوف ، وفيليب العقل ، وفريد غصين ، وحبيب عيسى . . ومن أدبائها الشباب : عبد الله صالح ، وعباس نصر الله ، وإبراهم داغر .

وقد انضم إلى هذا الجو الأدبى فيها بعد الشاعر المصرى الكبير الدكتور أحمد زكى أبو شادى بعد هجرته إلى نيويورك عام ١٩٤٦ م .

ولقد تولى جبران رياسة الرابطة القلمية، وكان ميخائيل نعيمة مستشارها، وسجل نعيمة فى صدر قانون الرابطة أن دهذه الروح الجديدة التى ترى الحروج بآدابنا من دور الجمود والتقليد إلى دور الابتكار فى جميل الأساليب والمعانى حرية فى نظرنا بكل تنشيط ومؤازرة ، فهى أمل اليوم ، وركن الغد ، .

وكانت الراطة القلبية تصدر مجموعة أدبية دورية باسمها ، وقد أسهم

فى تحريرها رشيد أيوب (١) ، وقد طبعت بحموعة الرابطة القلمية طبعة أولى فى نيويورك ، وطبعه ثانية فى بيروت أخيرا .

ويذكر محمد قرة على فى كتابه وشعر من المهجر (٢) ، أن الرابطة القلبية قامت عام ١٩١٤ ، وكتب إلى الشاعر الكبير محمد عبد الغنى حسن مؤلف كتاب والشعر العربى فى المهجر ، يقول تعليقا على ذلك: وذكرت فى كتابى أن الرابطة قد أنشئت فى ابريل عام ١٩٢٠ ، وذكر الناعورى مثل ذلك (٢) ، وذكر عبد المسيح حداد فى و انطباعاته ، التي طبعت أخيرا فى دمشق أن قيامها كان عام ١٩٢٠ ، وذكرت الأديبة السورية عنايت رمزى من كلمة لها فى تكريم عبد المسيح حداد أن مولد الرابطة كان عام ١٩٢٠ فى شهر نيسان تكريم عبد المسيح حداد أن مولد الرابطة كان عام ١٩٢٠ فى شهر نيسان و ابريل ، وذكر ميخائيل نعيمة فى كتابه و سبعون (١٤) ، أن الرابطة ولدت فى العشرين من نيسان عام ١٩٢٠ ، وكذلك ذكر إلياس قنصل فى كتابه و أدب المغتربين ، (٥) .

وكان قيام الرابطة القلمية بنيويورك ضرورة دعا إليها احتجاب مجلة الفنون الأدبية التي أنشاها الشاعر نسيب عريضة ، (١) ، وهي رابطة رأى فيها أدباء المهجر الشمالي أنها و تضم قواهم ، وتوحد مسعاهم في سبيل اللغة العربية وآدابها ، (١) ، والأدب عندهم هو الذي يستمد غذاءه من تربة الحياة

<sup>(</sup>١) ص ٢٤١ ـ محمد قرة على في كتابه و شعر من المهجر ، .

 <sup>(</sup>٢) ص ٩٢ المرجع السابق .

<sup>(</sup>٣) صـ ١٦ ـ ١٩ الأدب المهجري لعيسى الناعوري .

<sup>(</sup>٤) ۲: ۲۰ سبعون .

<sup>(</sup>٥) صـ ٢٦ ، ٣٧ أدب المفتربون .

<sup>(</sup>٦) ٨٤ الشمر العربي في المهجر \_ محمد عبد الغني حسن .

ونورها وهوائها ، والأديب هو الذى خص برقة الحس ، ودقة الفكر ، و مقدرة البيان عما تحدثه الحياة فى نفسه من التأثير (١) .

وبعد قيام الرابطة القلمية أصبحت جريدة السائح لسانها الناطق، وصوتها المدوى، وصدرت أعداد ممتازة منها تصور الحياة الأدبية فى المهجر، وتتحدث عن نشاط الرابطة القلمية وأعضائها.

وكتاب الغرباللميخائيل نعيمة الذى ظهر عام ١٩٢٣ ، وقدم له العقاد ، يمثل أفكار الرابطة القلمية تمام التمثيل ، ويمثل كذلكروح التجديد التى كانت تدفع أدباء المهجر إلى الميدان الادبى فى قوة وعزم وإصرار .

وفى مقدمة العقاد لكمتاب الغربال يقول: إنه لولم يكمتب قلم النعيمى هذه الآراء التى تتمثل للقارىء فى هذه الصفحات ـ لوجب أن أكتبها أنا .. وهو نوع من المشاركة الأدبية بين ميخائيل نعيمة والعقاد، لعل من بواعثها تأثر نعيمة بمدرسة شعراء الديوان وآرائهم فى التجديد تأثر اكبيرا.

وينادى ميخائيل نعيمة فى الغربال بالتجديد ، ويرسم فيه للدعوة الجديدة سبلها ، ولنقد الشعر وتوجيهه مقابيس يستمدها من حاجاتنا النفسية،الثابتة ، بحيث يقوم الشعر بإشباعه حاجة أو أكثر من هذه الحاجات ، التى أجملها نعيمة فيا يلى :

۱ — حاجتنا إلى الإفصاح عن كل ماينتابنا من العوامل النفسية ، من رجاء ويأس ، وفوز وفشل ، وإيمان وشك، وحب وكره ، ولذة وألم، وفرح وحزن ، وطمأ نينة وخوف ، وكل ما يتراوح بين أقصى هذه العوامل وأدناها من الانفعالات والتأثرات .

<sup>(</sup>۱) ٤٨ المرجع نفسه عن كتاب , جبران خليل جبران ، لميخائيل نعيمة ص١٧٢

حاجتنا إلى نور نهتدى به فى الحياة ، وليس من نور نهتدى به غير الحقيقة ، حقيقة مافى أنفسنا ، وحقيقة مافى العالم من حولنا ، ونحن وإن اختلف فهمنا عن الحقيقة لسنا نذكر أن فى الحياة ماكان حقيقة فى عهد آدم ، ولا يزال حقيقة حتى اليوم ، وسيبتى حقيقة إلى آخر الدهر .

٣ – حاجتنا إلى الجميل فى كل شيء ، فنى الروح عطش لاينطنيء إلى الجمال ، وكل مافيه مظهر من مظاهر الجمال ، فاننا وإن تضاربت أذواقنا فيها نحسبه جميلا ، ونحسبه قبيحا ، لايمكننا التعامى عن أن فى الحياة جمالا مطلقا لا يختلف فيه ذوقان .

عاجتنا إلى الموسيق ، فنى الروح ميل عجيب إلى الأصوات و الألحان لاندرك كنه ، فهى تهتز لقصف الرعد ، ولخرير المام ، ولحفيف الأوراق ؛
 لكنها تنكش من الأصوات المتنافرة ، وتنسط بما تآلف منها . .

ويعد كتاب والغربال، من أمهات كتب النقد والدعوة إلى التجديد، ويسجل حركة التجديد في الشعر في أوائل القرن العشرين.

ووجه جبران الرابطة القلمية وأدب المهجر وشعره توجيها قويا نحو الرومانسية المجنحة ، وامتد تأثيره إلى الشرق العربى كله ، سواء فى الشعر الموزون ، أم الشعر المنثور ، وكان تأثيره أوضح ما يكون فى خلق شعر المناجاة الذى سماه مندور الشعر المهموس .

وقد ثار جبران على القواعد والتقاليد اللغوية ، وقال ينعى على المحافظين تمسكهم بأقوال سيبويه وأبى الاسود ـ الدؤلى ـ :

د لـكم منها ـ اللغة ـ ما قاله سيبويه وأبو الأسود وابن عقيل ، ومن جاء قبلهم وبعدهم من المضجرين المملين ؛ ولى منها ما تقوله الأم لطفاما ، والحجب لرفيقته ، والمتعبد لسكينة ليله ، (١) .

<sup>(</sup>١) ص٥٦ بلاغة العرب في القرن العشرين .

وكانت دعوات الرابطة إلى الحرية والتسامح والنهضة جريئة (١) .

وتمثل الرابطة القلمية نزعات التجديد الحر في الأدب العربي المعاصر ، ومن ثم كانت مثارا لحركة نقد شديدة في كل مكان ، حتى من كـثـير من المهجريين وخاصة شعراء العصبة الأندلسية في المهجر الجنوبي .

يقول إلياس فرحات في ديوانه . الرباعيات ، في الرابطة القلمية :

إنى لأعجب مر. آداب رابطة

قد أوجدت في نظام الشعر تشويشا من ماءحنين والعاصي وقاديشا

شنت على الأدب الميمون غارتها 💎 فأمعنت فيه تشويها وتخديشا طارت فحلنا نسورا فوقنا ارتفعت ثم استقرت فكانت كلها ريشا أشعارها علقم مع أنها شربت

ويقول جورج صيدح في كـتابه:

كانت الرابطة القلمية (٢) ثورة فكرية وبيانية،مذهبها أفرب إلى الرومانسية شكلاً ، ولكن التصوف وعمق التجربة وطولاالتأمل رفع أدبها إلى مستوى عال يطل منه على مستويات العلم والفلسقة العالمية .

وذكر عبد المسيح حداد في حديث له في صحف دمشق عام ١٩٦٢ أن المحاولة الأولى لتأليفالرابطة القلمية كانت أثناء الحربالعالمية الأولىوكانت تضم أمين الريحانى ونجيب دياب صاحب جريدة . مرآة الغرب ،، ولكه نها حلت نفسها بعد اجتماعات قليلة للتخلص من زمالة دياب (٢) .

وعندما مات عميدها جبران ١٩٣١ ، ومات من أعضائها عريضة وندرة

<sup>(</sup>١) صـ ٥٥ - ٦٩ ، أدب المفتربين ، في الحديث عن أدب الشمال .

<sup>(</sup>٢) ٢٢٦ أدبنا وأدباؤنا ـ طبعة ثالثة .

<sup>(</sup>٣) ٢٢٥ المرجع.

حداد، ورشيد أيوب، وعاد نعيمة إلى لبنان انفرط عقد الرابطة ودخلت في عالم الذكري (١) .

لم يسهم أمين الريحانى فى نشاط الرابطة لأنه كان مستقلا بآرائه وأفكاره ولأنه كان دائب التنقل ، كثير الأسفار . ولم ينضم إليها : أديب آخر هو حبيب كاتبة ، وشاعر مشهور هو مسعود سماحة ، وصحنى جهير هو نعوم مكرزل .

وكتب ميخائيل نعيمة مقدمة لدستور الرابطة ، ألتى ضوءاً مشعاً على جوهره ، وغايته ، وحقيقة هدفه ورسالته . وعرف بها رسالة الأدب والأديب خير تعريف ، وأجمله ، وأكمله ، قال :

د ليس كل ماسطر بمداد على قرطاس أدباً . ولاكل من حرر مقالا أو نظم قصيدة موزونة بالأديب . فالأدب الذى نعتبره هو الأدب ، ذاك الذى يستمد غذاءه من تربة الحياة ونورها وهوائها . والأديب الذى نكرمه هو الذى خصبرقة الحس ، ودفة الفكر ، وبعد النظر ، فى تموجات الحياة وتقلبانها ، وبمقدرة البيان عما تحدثه الحياة فى نفسه من التأثير ، .

### وجاء في دستور الرابطة :

د إن غاية د الرابطة ، هو بث روح نشيطة فى جسم الأدب العربى ، وانتشاله من وهدة الحنول والتقاليد ، ... ودستور الرابطة ، والمقدمة التى وضعت له ، يعطى صورة كاملة عن غايتها وهدفها . ويصور واقعها وحقيقتها والدافع الأساسي لإنشائها وتكوينها . وهو عمل أدبى بحت ، يرمى إلى رفع مستوى الأدب والسمو به ، وإحلاله فى المكان الذى يليق به ، كأدب عالمى وإنسانى ، وكأدب خالد حى .

<sup>(</sup>١) ٢٢٩ أدبنا وأدباؤنا \_ طبعة ثالثة .

ورسم . جبران ، شعاراً لها بريشته النفاذة الناعمة ، وبتصويره الرائع المبدع ، جاء فيه : . لله كنوز تحت العرش ، مفاتيحها ألسنة الشعراء .

وكان (١) للرابطة القلمية وسائل كشيرة لنشر إنتاجها الضخم وتعميمه على المغتربين .

كان لها صحف عديدة تتولى تحريرها أقلام ثرية شابة . وأفكار عميقة واسعة خيرة .

وكما قلنا .. كان يتلاقى أعضاؤها بالهدف والوسيلة ، بالتصور والتصوير، والتفكير والتعبير ، بالأسلوب والمعنى ، والفكرة والأدام.

يقول ميخائيل نعيمة:

• إن لم يكم فكم عمر واحد \_ ولن يكم فيكم عمر واحد \_ فأمامكم أعمار بعدها أعمار ، ... ويقول جبران : قريبا تروننى لأن امرأة أخرى ستلدنى ؛ وكان يؤمن بتناسخ الأرواح ... واختلف معهما أبوماضى أول الأمر حيث قال :

غلط القائل إنا خالدون ليست الروح سوى هذا الجسد لم تكن موجودة قبل وجد فرن الموشى والفند تلبث الأفياء مادامت غصون

كانا بعد الردى هى بن بى معه جاءت ، ومعه ترجع ولهـــــــــذا حين يمضى تتبع قولنا الأرواح ليست تصرع فاذا ماذهبت لم يبق فى

ثم رجع عن رأیه هذا ، وتبنی رأیاً آخر یقترب من رأی صاحبیه وزمیلیه ـ د نعیمة ، و د جبران ، :

ويزول هذا العالم المنظور وخلا الدجى منا وفيه ,بدور أنا فى ذراها بلبل مسحور

<sup>(</sup>١)كستاب المفتربون صـ ١١١٨ مجلة العرفان عام ١٩٦٤ م .

أو ترجعين فراشة خطارة أنا فى جناحيها الضحى المنشور إلا أن الشاعر أبا ماضى يظل نهب الوساوس والشكوك، ويظل رأيه متأرجحاً بين الشك والقناعة والظن واليقين:

حامت على روحى الشكوككأنها وكأنهن فراشة وصقور ياليل: أين النور؟ إنى تائه مرينبثق. أمليسعندكنور؟

وكمتاب د الرابطة القلمية ، وشعر اؤها ، وإن اختلفت مناهج تعبيرهم ، ووسائل أدائهم وتصويرهم ، فإن الجميع ينهلون من نبعة واحدة ، ويصدرون عن فكرة واحدة .

يقول جورج صيدح: وفى أدب الرابطيين على العموم معان حنون، لم تلد الحجبة الإنسانية أرق منها،، ويستشهد على ذلك بقول ندرة حداد:

أنا أنسى جرح قلبى كلما شاهدت جرحك وإذا أخطأت نحـــوى فأنا أطلب صفحك

وقد ورد هذا المعنى فى شعر القروى بأبلغ تعبير وأروع تصوير: كم صاحب حرصاً على وده طلبت أن يغفر لى ذنبه وقد سبق الشاعرين المهجريين إلى هذا المعنى شاعر أندلسى قديم: إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتخطئون فنأتيكم ونعتذر

بعد أن توفى جبران ، وتوفى رفاقه من بعده ، وعاد ميخائيل نعيمة إلى لبنان ، سكرتت أقلام الرابطة ، وصمت البلبل الغريد . وانطوت بانطوائها صفحة مشرقة رائعة، بعد أن خلفت لنا تراثاً ضخماً . كان منه الجداول لإيليا أبى ماضى ، والغر بال لميخائيل نعيمة ، والعواصف لجبران خليل جبران ، وأوراق الخريف لندرة حداد ، وأغانى الدرويش لرشيد أيوب ، وحكايات المهجر لعبد المسيح حداد ، ومقالات نفيسة رائعة ، وقصائد خالدة مبدعة ، من هنا وهناك . .

#### شعراء الرابطة القلمية

جبران ـ نعيمة ـ أبو ماضي ـ نسيب عريضة ـ رشيد أيوب ـ ندرة حداد ـ محبوب الشرتوني .

#### كتاب الرابطة القلبية

منهم : عبد المسيح حداد \_ وليم كاتسفليس وله كتاب بالإنكليزية عنوانه . حضارة العرب ، \_ جبران \_ نعيمة .

### ٢ ـ العصبة الأندلسية

قامت هذه الجماعة الأدية فى المهجر الأمريكي الجنوبى ، فى البرازيل بمدينة سان باولو ، وكان المؤسس لهاهو الشاعر المهجرى ميشال معلوف(١)، و تولى رياستها ، ثم خلفه الشاعر القروى .

نم رأسها من بعده ابن أخته شفيق المعلوف الشاعر ، صاحب ديوان د لكلزهرة عبير ، ، وملحمة عقر ، ونداء المجاذيف، والأحلام وهي قصة خيالية اجتماعية .. وهو شاعر متزن ، وأديب مفكر ، رصين ، مستوعب للفكر الفلسني ، قرأ الفلسفة الحديثة وعلم النفس ، وتغلغل كل ذلك في شعره الجميل ، الذي يسانده طبع أصيل . .

ومن أسرته: فوزى المعلوف وهو شاعر مشهور، وصاحب ملحمة بساط الريح، التى قدم لها الشاعر الأسبانى الشهير وفيجا سباسا، . . ورياض وقيد مات فوزى فى عمير الزهور عن سن مبكرة . . ورياض

<sup>(</sup>١) ٢٩ مهمة فىقارة \_ أكرم زعيتر \_ طبعة ١٩٥٠ م .

المعلوف<sup>(۱)</sup> من أسرة المعلوف فى المهجر الجنوبى أيضا .. ومنها أيضا الشاعر جورج حسون المعلوف ، وهو الذى قدم بعض دواوين إلياس فرحات وقد مات عام (١٩٦٥) ، ورثاه إلياس فرحات بمرثية رائعة . .

وقد اتسمت حركة العصبة الأندلسية الأدبية بالهدوء والاتزان، فلم تقابل بموجات النقد ، كما قو بلت بها شقيقتها فى ميدان الحركات الأدبية المهجرية وهى الرابطة القلمية .

و-حينها هتفت (٢) الرابطة القلمية فى نيويورك بدعوتها لم يمر زمن طويل حتى أجابتها العصبة الأندلسية فى البرازيل، فيتجاوب الصوتان، وتندفع العربية فى زحفها وبنيانها، فإذا روابط الفكر تقوم هنا وهناك، وإذا الصحف والمجلات تنادى من ورائهما بالبعث الجديد.

ويشير اسم والعصبة الأندلسية ، إلى مدى تأثر المهجريين بالأدب المجريين بالأدب المجريين بالأدب المجريين بالأدب المجريين بالأوحالة المجال ، كما في قول ابن هرودس في مطلع موشحة له:

ياليلة الوصل والسعود بالله عودى كم بت فى ليلة التمنى لا أعرف الهجر والتجنى ألثم ثغر المنى وأجنى من فوق رمانتى نهود زهر الخدود

<sup>(</sup>١) وأجع صـ ٢٣٤ و ٢٣٨ فصول من الثقافة المعاصرة المؤلف.

<sup>(</sup>۲) واجع ص ۱۱ شعر من المهجر لمحمد قرة على ـ بيروت ـ دار الانصاف ١٩٥٤ ، وراجع كتاب أدب المفـتربين ص ٣٨ ـ ٤٦ فى الحـديث عن العصبة ، و ص ٢٧ ـ ٧٤ فى الحديث عن أدب الجنوب فى الكـتاب نفسه .

وكان قيام العصبة الأندلسية عام ١٩٢٢()، ويذكر باحث أن قيامها كان عام ١٩٢٣()، وآخر أنها قامت عام ١٩٣٥()، ويذكر الأستاذ محمد عبدالغنى حسن مؤلف كيتاب والشعر العربى في المهجر، في رسالة إلى أن وشكر الله الجرذكر في مجلة العصبة الأندلسية (كانون الأول١٩٥٣) أن العصبة أنشئت في كانون الثاني ١٩٣٧، وذكر جورج حسون معلوف في العدد نفسه أن مجلة العصبة ظهرت عام ١٩٢٥، وذكر أكرم زعيتر في كتابه ومهمة في قارة، (١) أن ميشال معلوف أسسها أي العصبة لا المجلة عام ١٩٣٥، وذكر صيدح أن العصبة أسست ١٩٣٧(٥) برياسة ميشال معلوف وأن المجلة ظهرت في العام التالي أي عام ١٩٣٧(٥)، وذكر عيسي الناعوري أنها أسست في كانون المجرة ، (١٧) ... وذكر الشاعر المهجري رياض المعلوف في مجلته التي تصدر بباريس أن قيامها عام ١٩٣٧.

وكلام شكر الله الجر أصدق تصويرًا للحقيقة ، قال :

فى تلك الليلة التاريخية . ليلة الخامس من شهر كانون الثاني ١٩٣٢ ،

<sup>(</sup>١) فصول من الثقافة المعاصرة للؤاف .

<sup>(</sup>٢) ١٨٥ شعر من المهجر ـ محمد قرة على ، وصـ٣٨ من كتاب أدب المفتربين لإلياس قنصل .

<sup>(</sup>٣) ٥٠ الشعر العربي في المهجر ، محمد عبد الفني حسن .

<sup>(</sup>٤) ص ٢٩ مهمة في قارة .

<sup>(</sup>ه) كنتاب : أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية .

<sup>(</sup>٦) يذكر إلياس قنصل أن العصبة ظهرت عام١٩٣٢ واتخذت مجلة الأنداس للجديدة الشكر الله الجر لسانا لها ، وفي عام ١٩٣٤ أنشأت مجلتها العصبة الاندلسية (٣٨ ـ ٤٦ من كتاب أدب المفتربين لإلياس قنصل ) الى استمرت عشرين عاما .
(٧) ١٩٣ - ١٩٦ المرجع .

ولدت عصبتنا المباركة ؛ وتعاقب على رياستها : ميشال ، فالقروى ، فشفيق معلوف(١) .

وقد أنشأت «العصبة الأندلسية، مجلة أدبية حملت اسمها أيضا ، فصارهذا الاسم علما على هذه الجماعة الأدبية ، وعلما أيضا على مجلتها الأدبية الذائعة التي حملت رسالتها إلى كل مكان . . والتي كانت تخرج في ثوب أنيق .

وتولى رياسة تحرير الجــــــلة الأديب المهجرى حبيب مسعود، وكان يلقب بأبن مقلة هذا العصر، وكان أحد أركانها الشاعر القروى<sup>(r)</sup>.

وكانت العصبة الأندلسية مكونة من: ميشال المعلوف رئيسا ، وداود شكور نائبا للرئيس ، ونظير زيتون أمينا للسر ، ويوسف البعيني أمينا للصندوق ، وجورج حسون معلوف خطيبا (توفي عام ١٩٦٥) ومن: نصر سمعان ، وحسني غراب ، ويوسف غانم، وحبيب مسعود، واسكندر كرباج ، وشكر الله الجر ، وأنطون سليم سعد أعضاء .. ثم انضم إليهم: شفيق المعلوف ، والشاعر المدنى قيصر ، ونعمة قازان ، وإلياس فرحات ، وعقل الجر ، وتوفيق ضعون ، ورياض المعلوف . وكان مركزها في الدور الثاني عشر من بناية مارتينللي ، وميشال المعلوف هوخال فوزى وشفيق المعلوف ، وقد ولد في زحلة عام ١٨٨٩ ، وهاجر إلى البرازيل عام ١٩١١ ، وأسس العصبة عام ١٩٩٣ ،

<sup>(</sup>١) العصبة الآندلسية ﴿ عَدْ ٥ وَمَكَانُونَ الْآوَلُ ٣ هِ ١٩) ·

<sup>(</sup>۲) فى عام ۱۹۶۲ حظى فى البرازيل إصدار صحف بغسير اللغة البرازيلية فنوقفت العصبة ، ثم عادت عام ۱۹۶۷ للصدور ، وظلت تصدر إلى عام ۱۹۵۳ و بعد توقفها عمل رئيس تحريرها حبيب مسعود رئيس تحرير لجربدة (المراحل) التى أصدرتها السيدة مريانا دعبول فاخورى فى البرازيل بمدينة سان باولو .

<sup>(</sup>٣) راجع ٩٩٩ ذكرى الهجرة لضعون . وهذا الناديخ صحته : ١٩٣٢

ويقول الشاعر المهجرى الكبير شفيق المعلوف يخاطب إخوانه فىالعصبة الإندلسية من قصيدته المسهاة «القصيدة الخرساء»(١):

لك الله فى أصقاع كولمب عصبة تناضل عن حوض البيان المهدد لنا اللغة المثلى متى انهار سورها بصرح دعمناه بصرح ممرد

وهو يشير فى القصيدة إلى حفاظ العصبة الأندلسية على اللغة العربية ، دون شقيقتها الكبرى والرابطة القلمية ، التي كانت تسير نحو التجديد فى كل شيء .

ويقول شفيق المعلوف من قصيدته , بين شاطئين ، (٢) التي أهداها إلى إخوانه فى الرابطة القلمية ، يشير فيها إلى تعاون العصبة مع الرابطة القلمية وسعيها معها إلى أهدافها وفي صميم منهجها وغاياتها :

أطل عليكم والمنى تزحم المنى بنى النهضة الكبرى أعيدوا نشيدها وردوا على الفصحى أغانى مجدها إلا إن ملكا مثل هذا رجاله لئن تسألوا: ما فى الجنوب؟ فإننى وياسائلي عن فتية المجد هذه أناشيدنا تلك التى تكبرونها وإن لواء نحن قمنا نهزه لواء خل أنتم باكتسابه

بصدری وأتم مل قلبی ومسمعی علی عاشقیها مقطعاً بعد مقطع فنحن سكاری من صداها المرجع قیام علیه لهو غیر مضعضع حملت إلیم قلبه خافقا معی عیونی میلای منهم فتطلع عیونی میلای منهم فتطلع بدأتم بها أتم بأروع مطلع خفوقا علی حصن البیان الممنع ونحن ركزناه بأرفع موضع

وكان من أعضاء والعصبة الأندلسية ، الذائعي الشهرة : الشاعر المهجرى رشيد سليم خورى المعروف بالشاعر القروى ، وإلياس فرحات ، ونظير زيتون .

<sup>(</sup>١) ٧٠ ندا. الجاذيف.

<sup>(</sup>٢) ١٠٣ ندا. الجاذيف.

وكان من أعلامها المشهورين كذلك: شكر الله الجر، وآل معلوف، ونعمة قازان، وجورج صوايا، وتوفيق ضعون ( ١٨٨٤ - ١٩٦٦)، وقيصرسليم الخورى، وتوفيق قربان، وللشاعر الكبير صيدح صلات وثيقة بالعصبة (١) التي كان من أنصارها كمثير من أدباء المهجر، وشعرائه وكتابه وخطبائه المشهورين الأعلام.

وقد ظهر من مجلة العصبة ثمانون عددا فى سبع سنوات ، وجاء القانون البرازيلي الصادر عام ١٩٤٢ الذى قضى باحتجاب الصحف التي تصدر بلغات أجنبية ، ومنها . العصبة ، ، فأغلقت المجلة ولكن العصبة استمرت ، وكان للمجلة دوى كبير (٢) .

وقد فسر حبيب مسعود معنى تسمية العصبة بالانداسية ، فقال: د إنه التيمن بالتراث الغالى الذي تركه العرب فى الأندلس، والإشارة إلىالابتعاد عن التطرف الذى اتسمت به د الرابطة القلمية . (٢).

ويذكر صيدح أن قيام العصبة كان عام ١٩٣٢ ، وأن أعضاءهاأصدروا في العام التالي مجلة . العصبة الاندلسية ، (١) أي عام ١٩٣٣ .

واستمر ميشال معلوف فى ياسة العصبة نحو عشرة أعوام إلى أن أدركته المنية ، وخلفه على الرياسة الشاعر القروى ثم شفيق معلوف الذى دامت رياسة إلى اليوم (°).

<sup>(</sup>١) هو وإنكان قد أقام فى فنزويلا ثم فى الأرجنتين إلا أنه كان وثيق الصلة روحيا بالعصبة الانداسية .

<sup>(</sup>۲) راجع ۶۵۶ و ۵۵۰ ذکری الهجرة .

<sup>(</sup>٣) ٣٨٣ أدبنا وأدباؤنا ـ طبعة ثالثة .

 <sup>(</sup>٤) ذكر عبد اللطيف الخيونسف كتابه , المفتربون ، أن رياسة استمرك
 ست سنوات .

<sup>(</sup>٥) ٣٨٤ المرجع .

وقد حدد الأعضاء مبادىء الغصبة بتعزين الأدب العربى، وتأخى الأدباء، ورفع مستوى العقلية الغربية، ومكافحة التعصب، ونقض التقاليد التي تنافى روح العصر (١).

ذَ لَمْ يَحْفَظُوا لَهَا نَهْجَا مَعْلُوماً فَى الأَدْبِ لَانَهُم أَجْمَعُوا عَلَى النَّضَالَ فَىسَيْلُهُ مَن حيث هو فن وجمال دون نظر إلى إطار أومصدر ، وقد ترسموا أساليب الفصحى وتقيدوا بأحكامها ما وجدوا إلى ذلك سبيسلا كما يقول شفيق المعلوف (٢) ، .

وكانت مجلة العصبة الأندلسية مفخرة كبيرة للأدب المهجرى ، وتسجيلاً راثعاً لآثاره ، وكان يكتب فيها أعضاء العصبة وغيرهم من أدباء المهجر ، ومن كمتاب مجلة العصبة : نظير زيتون ، ويوسف أسعد غانم ، واسكندر كرباج ، وحبيب مسعود رئيس تحريرها ،

ومن الشعراء الذين نشر لهم فيها عدا أعضاءها : سعيد البابا ، وسعيد اليازجي ، وميشال مغربي ، ونسيم نصر (٢) ، وموسى حداد (٤) ،

وكانت تنشر لابى شادى والصيرفى والسحرتى وفدوى ونازك وغبد القادر رشيد الناصرى (٠) .

<sup>(</sup>١) ٣٨٤ المرجع . (٢) ٢٦٥ المرجع ،

 <sup>(</sup>٣) راجع قصيدته الرائعة ، احتراق فراشة ، صـ ١٦٤ مجلة العصبة المراه ،
 ٢ / ٢ / ١٩٥٢ م .

 <sup>(</sup>٤) واجع قصيدته الرائعة و فردوس الشاعر ، ـ العصبة عـــد أياو
 ١٩٥٢ ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٥) راجع قصیدته , هذا أنا ، صـ ۱۴۳ عدد ۲ مجلد ۱۲ العصبة ، وتقسیدته , تسابیح ، عدد أیار ۱۹۵۲ ، وقصیدته , عبادة ، ـ عدد تموز ۱۹۵۲ صـ ۱۹۶ ، وقصیدته , بین بغداد وباریس ، ـ عدد آب ۱۹۵۲ م .

<sup>(</sup> ٧ - قصة الأدب المجرى )

ولقيصر سليم الخورى شقيق الشاعر القروى ، ويسمى الشاعر المدنى ، قصيدة رائعة في مجلة العصبة عنوانها « الطلل المأهول ، (١) .

وكان الشاعر العراقى عبد القادر رشيد الناصرى قد بدأ في إعـــدا: أحاديث عن الأدب والشغر العربي وأعلامهما في المهجر أعلنت عنها مجلة العصبة ٢٠١ .

وظل «شفيق معلوف » ينفق على مجلته «العصبة » ، بعد وفاة «ميشال معلوف » إلى أن توارت سنة ١٩٥٣ وخلفت فراغاً كبيراً لايملؤه سواها . وكان « نظير زيتون » أمين سر «العصبة» ، و « حبيب مسعود، وئيس تحرير مجلتها ، طيلة تلك المدة بدون انقطاع . . .

وكتب , رئيس العصبة ، ، د شفيق معلوف ، ، معرفاً بها . وبمهمتها ، وملقياً الأضواء على منهجها ، وغايتها ورسالتها : دلم يحفظوا لها نهجاً معلوماً فى الأدب ، لأن أركانها أجمعوا على النضال فى سبيل الأدب من حيث هو فن وجمال ، دون ما نظر إلى إطار أو مصدر ، فلا اغتراف من معين ينبوع منشود ، ولاتمسك من فروع الشعر محدد ، ومن أميز مااتسم به أدب ، العصبة ، وشعر شعرائها أنهم ترسموا أساليب الفصحى ، وتقيدوا بأحكامها ماوجدوا إلى ذلك سبيلا ، كما أنهم جلوا فى مضار التجديد صامدين بأدبهم دون فوضى التجديد ، . . .

وقال فى مكارف آخر: « لولا أن الأدب معشش فى أعراق الشعراء والكمتاب المغتربين ، لما طلعوا على الفن بأثر ، ولا سحوا على الفكر ببارقة ، حيث لا مجال إلا لجولان الأرقام فى الرؤوس ،

<sup>(</sup>١) ألعصبة مجلد ١٢

<sup>(</sup>٢) ص ١٨٦ مجلة العصبة الاندلمية نيسان ١٩٥٢ الجلد ١٢ ، العدد ٢

ودوران الرغيف أمام الأبصار ، وتدوين الحديد في المسامع ، .

إنه التيمن بالتراث الغالى الذي تركه العرب في الأندلس، والإشارة إلى الابتعاد عن التطرف الذي اتسمت به و الرابطة القلية ، في الشمال .. مع أن الشبه بعيد جداً بين الأندلس القديمة والجديدة ، فالعرب دخلوا الأندلس فاتحين ، ونشروا هيبتهم ، وحموا بسيوفهم مؤسساتهم ولغتهم ، فدرج الأدب والعلم في ظلال أعلامهم ، وزها الشعر في خمائل مجدهم ، أما نحن فقد دخلنا أرص . كولومبس ، مسترزقين : طالبين عطفاً ، سائلين عدلا ، فلا يبرر تسمية بيئتنا بالأندلس إلااعتبارنا أننشر الأدب العربي في البلد الغريب، وفي الأميين من قومنا ، هو فتح مبين ، وأن الانصراف إلى الأدب هو نوعمن الاستشهاد ، د فليس الفضل في أن تصون لغتك ، وأنت قابع في دارك ، بين عشير تك ، كالفضل فى أن تصونها وتحضنها ، وتشتى منأجلها فى بلاد غريبة عنك لساناً وعادة وعرفاً ، ومتى اندرس هـذا الجيل تندرس معه الجالية المغتربة كهيئة اجتماعية ، ويصبح تفكيرها محصوراً في سلعة ، ويغدو شعورها منوطاً بآلة ، فتدرك عندًنذ مقدار النكبة يوم لاتسمع رنة لقافية عربية ، و تطلب الأدبالعربي فلاتجد له معلماً، ؛ وقيام والعصبة الأندلسية، في البرازيل كان حافزاً قوياً للأدباء والشعراء ، على الكيتابة المتواصلة ، والإنتاج المستمر ، وقد ساعدت مجلة . العصبة ، فى ذلك مساعدة كبرى إذ كانت تصدر عدداً كل شهر ، وهو طافح بالبحوث الاجتماعية ، والـكلمات الأدبية ، والقصائد الرائعة المبدعة ، واستمر ت في صدورها نحو عشرين سنة ، حفظت

فى مجلداتها العشرين ثروة ضخمة أضفيت إلى خزانة الأدب العربى ، فزداته غنى ، وأضافت إليه موسوعة كبيرة خالدة .

ولم تكن صحائف والعصبة ، وقفاً على أعضاء والعصبة ، ، وحدهم ، فقد كان خارج و العصبة ، أدباء كثيرون لم ينتموا إليها ، وأكثرهم كانو ا ينشرون إنتاجهم فيها ، ويغذونها بأذكارهم القيمة ، وكتابتهم النفيسة .

أما الأدباء الذين لم ينضموا إلى والعصبة ، فهم :

فارس الدبغی ، سعید الیازجی ، میشال مغربی ، الدکتور فضلو حیدر ، جوزیف إبراهیم الخوری ، فاین السمعانی ، موسی کریم ، ناصر شاتیلا ، داود شکور ، سعید أبو جمرة ، سلیم نادر ، رشید عطیة ، جورج مسرة ، راجی باسیل ، فیلیب لطف الله ، مریانا فاخوری ، مدحة غراب ، وهیب عوده ، أنجال عور ن شلیطا ، موسی حداد ، سعید البابا . أسد موسی ، توفیق بربر .

وانسحب من والعصبة، لأسباب شخصية : إلياس فرحات ، ونعمة قازان. وتوفيق قربان ، وظلت صلاتهم بأعضائها ، وبمجلتها ، قوية متينة .

وأما الادباء الذين ثابروا على تمسكهم برالعصبة، وتشبثهم بعضويتها فهم :

میشال معلوف ، وفوزی معلوف ، وشفیق معلوف ، وریاض معلوف، والشاعر القروی ، و نظیر زیتون ، وحبیب مسعود ، واسکندر کرباج ، وحسنی غراب ، وبوسف البعینی ، ویوسف أسعد غانم ، وعقل الجر ، وشکر الله الجر ، والشاعر المدنی شقیق الشاعر القروی، وجورج حسون ، و نصر سمعان ، ومیکیل نمر . و توفیق ضعون ، و جرجس الحوری کرم ، و جبران سعاده ، و جورج الیان ، وسلی صائغ ، و أنطون سلیم سعد ، و نجیب یواکیم الراسی ، و جورج أنطون کمفوری .

وفى مجال المقارنة بين أدباء الشمال وأدباء الجنوب ، نجد أدباء الجنوب أكثر تمسكا بالديباجة المصقولة ، والعبارة الجميلة ، والجرس القوى . . أما

أدباء الشمال فانهم لم يظهروا عنايتهم التامة باللغة، وتمسكهم بقواعدها وشواردها، تمسك زملائهم الجنوبيين بها، ولم يخلهذا التباين من ملاحظات عابرة وجدية، يبديها كلا الفريقين، حول الفريق الآخر، في معرض المقارنة والتنافس، وكان بعض أدباء الشمال، يعيبون على إخوانهم في الجنوب محافظتهم،، وتقيدهم الإلزامي بقواعد اللغة والعروض، وينعتونهم بالجمود وحب التقليد، مما حدا بالشاعر و المدنى، إلى أن يزفر زفرة غضب حرى، تنزت بها نفسه الهادئة، وخرج بها طبعه السليم، واتزانه ورصانته:

يشتف سر الدجى من شقه ألق بالمدح والهجو باب منه نرتزق وعاد ينضح من أثوابه العبق قد فاتهم قبلنا فى الحلبة الحلق إلى الورام، فخالوا أنهم سبقوا

إنا لمن عصبة إن أشرعت قلماً تعيش أقلامنا منا فليس لنا من زارنا زار منا روضة أنفاً إن الألى فاتهم فخر اللحاق بنا لما سبقنا أعدنا الشوط.فالتفتوا

ويتصدى للرد أيضاً حبيب مسعود، رئيس تحرير مجلة العصبة الأندلسية فيقول:

«اتهموا إخوان العصبة الانداسية بالمحافظة على الأساليب القديمة، أقول: إذا كان المراد من الأساليب القديمة الصيغة اللفظية ، والتقاليد بضو ابط اللغة، فليس فى ذلك موضع للغمز واللمز أما إذا كان التفكير الجديد يقتضى أسلوباً جديداً، والأسلوب الجديد يقتضى خروجاً من اللغة، وبلبلة فى التركيب، ورطانة فى التعبير ، فلست مبرئاً إخوانى من التهمة ، بل أعلن على رؤوس الأشهاد أنهم محافظون أكثر من تشرشل وأعوانه .

لقد كان قيام العصبة الأندلسية فى البرازيل فتحاً جديداً ، وباعثاً على الإنتاج الثر ، والإلهام المبدع،وكان وسيلة لتلاقى الأدباء فى ندوات وحفلات، وفى شتى الاجتماعات والمناسبات ، ونشر آثارهم فى مجلة كانت من أرقى المجلات العربية ، فى الوطن والمهجر ، صورة ومضمونا ، شكلا وموضوعا .

ومن أوفى البحوث التى نشرت عن العصبة الأندلسية مقالة نشرت فى مجلة المعرفة السورية (عدد اكتوبر ١٩٦٨) بقلم عمر الدتاق ، وفى هذه المقالة يذكر كاتبها:

۱ — أن المهاجرين في سان باولو أنشأوا عام ١٩٠٠ هيئة أدبية أسموها رواق المعرى ، وكان الفضل في ذلك راجعا إلى نعوم لبكى ، وانضم إليه: خليل كسيب ، يوسف ناصيف الضاهر ، فارس نجم ، أنيس يواكيم الراس، وديع فرح معلوف ، جورج عساف ، أسعد بشارة ، وانضم إليهم عدد كبير من المتذوقين للأدب ، وقد استمرت إلى قيام الحرب العالمية الأولى ، وكان من ثمارها ظهور صحف عربية في عدد من مدن البرازيل ، ونشر ديوان تذكار المهاجر لقيصر المعلوف ، وهو أولديوان من الشعر العربي في العالم الجديد، كاكان من ثمارها نقل روح الأدب أول المهجر ، ورواق المعرى أقدم حلقة أدبية عرفتها المهاجر .

٢ - ولم يكن تأسيس العصبة الأندلسية بعد سنوات طوال إلا من وحى تلك الخطوة الرائدة ، وفى البرازيل، وفى مدينة سان باولو بوجه خاص لم يحتمع لمهجر آخر من الكتاب والشعراء مااجتمع لهذا المهجر البرازيلى .

وكان من الحوافز كذلك لقيام العصبة قيام الرابطة القلمية فى المهجر الشمالى فى نيويورك عام ١٩٢٠م.

وكان هناك إرهاصات لقيام العصبة من مثل قيام مجلة الشرق، والأندلس الجديدة ، والجالية ، وقيام النادى الحمصى ، والنادى الفنيق ، والمنتدى الزحلى ، وسواها .

وفى تلك المحافل كان نشاط الأدباء والشعراء مستمرا ، وكان اسم «العصبة ، يتردد على لسان الشعراء والأدباء كثيرا أيضا .. و « الأندلسية ، نسبة إلى الأندلس وهي الجنة المائلة في ذهن كل عربي ومسلم مابق الزمان .

ولم تكد شمس الرابطة القلمية في نيويورك تؤذن بالمغيب، حتى طلعت بعد حين شمس جديدة في سان باولو، وهي و العصبة الاندلسية، .

وكان شكر الله الجر يدعو إلى قيام العصبة منذعام ١٩٣٢ ، على أن الفضل فى قيامها يرجع إلى ميشال معلوف ، وهو شاعر مقل ، ثرى .

وفى مساء الحنيس من شهر يناير ١٩٣٣ تم عقد الاجتماع التأسيسي فى منزل ميشال معلوف ، وقد قصر المؤسسون هذه الجلسة على تسمية الجماعة وعلى انتخاب رئيس لهـا ونائب للرئيس ، فاختاروا لها اسم والعصبة الأندلسية ، وجعلوا ميشال رئيسا لها ، وداود شكور نائبا للرئيس، وحضر هذا الاجتماع : ميشال ، نظير زيتون ، حبيب مسعود ، اسكندر كرباج ، نصر سمعان ، داود شكور يوسف البعيني ، حسني غراب ، يوسف أسعد غانم ، أنطون سليم سعد ، شكر الله الجر ، وأضيف إليهم أربعة تعذر حضورهم هذا الاجتماع ، وهم: الشاعر القروى ، عقل الجر ، شفيق معلوف ، جورج حسون المعلوف ، فجعلوا في عداد المؤسسين .

ثم استبعد الصحفيون عن هذه الجماعة ، فحذف اسم شكر الله الجر من سجل الأعضاء المؤسسين ، ورئى أن تكون مجلته . الأندلس الجديدة ، لسان حال العصبة مع أنها تصدر فى ريودو جانيرو .

وفى مطلع عام ١٩٣٥ أصدرت العصبة مجلتها والعصبة الأندلسية ، محيث جهزها ميشال بكل ما يلزم لها ، وتعهد حبيب مسعود بإصدارها والإنفاق عليها نظير أن تكون الاشتراكات والإعلانات لحسابه الحاص .

وانضم إلى العصبة: إلياس فرحات ، وسلمي صابغ ، ورياض معلوف .

٣ - وفى عام ١٩٣٧ انتخب القروى رئيسا للعصبة الأندلسية ، وفى عام ١٩٤٧ عاد ميشال لرياستها ، وظل كذلك إلى أن توفى عام ١٩٤٧ فى لبنان .

ثم تو فت العصبة ومجلتها بقيام الحرب العالمية الثانية عام ١٩٣٩ بسبب قوانين الحرب التي شرعها حاكم البرازيل ، فار غاس ، بصدد المؤسسات والصحف غير البرازيلية ، وبانتهاء الحرب عادت العصبة ، واختير شفيق معلوف رئيسا لها ، وبق كذلك إلى أن انفرط عقد العصبة وغربت شمس مجلتها عام ١٩٥٣م .

وقد بق خارج العصبة أمثال : میشال مغربی ، توفیق بربر ،
 فارس الدبغی ، سعید الیازجی ، سلیم نادر ، نجیب صوایا ، و دیعالشر تونی ،
 جورجی قصاص ، محمود شریف ، مدحة غراب .

ومن أعضاء العصبة من القاطنين بريودو جآنيرو: عقل الجر، وشكر الله الجر، ونعمة قازان، وكان إلياس فرحات حين انتسابه إليها مقيما في د بارانا، ويوسف أسعد غانم في د غوياز، وجرجس الخوري كرم في ميناس، وجبران سعادة في د باهيا،

٥ — وكان من أهداف العصبة: رفع شأن الأدب العربى فى البرازيل، وكان مثل هذا مقصد الرابطة القلية فى نيويورك .. وكان من أغراض جماعة أبولو فى مصر: « السمو بالشعر العربى ، ، وحرية الأديب ، وكان من شعارها أن ما تهدمه السياسة يبنيه الأدب . . وعندما قامت مجلة الرسالة فى مصر جاء فى افتتاحية الزيات لها أن غاية الرسالة أن تقوم طغيان السياسة .

ومن أهداف العصبة كذلك: إحياء التراث العربي في الأندلس.

### شعراء العصبة الأندلسية

الشاعر القروى <sup>(۱)</sup> ـ إلياس فرحات <sup>(۲)</sup> ـ شكر الله الجر <sup>(۲)</sup> ـ آل المعلوف ـ نعمة قازان <sup>(۱)</sup> ـ عقل الجر ـ توفيق ضعون ( توفى فى اكـتوبر ١٩٦٦ فى سان باولو ) (۰) .

### كتاب العصبة الأندلسية

نظیر زیتوری (٦) \_ حبیب مسعود \_ سلمی صائغ صاحبة كمتاب د ذكریات وصور ، \_ توفیق قر بان (۷) ، و توفیق ضعون و هو صاحب

(١) رأجع : ٣٥٦ ذكرى الهجرة لتوفيق ضعون .

(٢) راجع ٢٠٤ ـ ٨٠٤ المرجع نفسه .

(٣) هو من العصبة ، سبقه إلى الهجرة أخوه عقل ، وهاجر هو بعد الحرب العالمية الأولى ، وأصدر مجلة الانداس الجديدة ، ثم الزنابق ، وديوانه والروافد، معروف ، وله كتاب نبى أورفليس ، والمنقار الآحر ، وديوان زنابق الفجر (٤٥٤ - ٥٥٩ ذكرى الهجرة ) .

(٤) وله عام ١٩٠٨ ، وهاجر عام ١٩٧٦ إلى البرازيل ( ٥٥١ ـ ٥٥٥ ذكرى الحجرة ) .

(٥) راجع مجلة الأديب اللبنانية عدد نوفبر ١٩٦٦ م .

(٦) هاجر عام ١٩١٤ ، وتولى تحرير جريدة فتى لبنار ، ثم انضم إلى العصبة ( ٢٧) ذكرى الهجرى ) ، وعاد أخيرا إلى مسقط رأسه فى حمص ، وتوفى بها عام ١٩٦٧ م .

(٧) من مواليد يوليو ١٨٨١ ، احتفل منذ أعوام بعيد ميلاده الخامس والسبعين فى البرازيل ، وبهذه المناسبة أصدرت مجلة الندوة الشهرية لسان حال الاتحاد الثقافى العربي البرازيلي التي تصدر في سان باولو عددا خاصا يضم منتخبات من أديه وبحوثه القيمة ، وهو العدد السابع من السنة الثانية .

كتاب و ذكرى الهجرة ، وأحد أعضاء العصبة الأنداسية ، هاجر إلى سان باولو ، وأصدرهناك و ذكرى الهجرة ، وكتابه الآخر وسيرة حياتى ، وله نشاط أدبى كبير فى المهجر الجنوبى . وفى عام ١٩٥٩ احتفل بيوبيله الماسى (مرور ٧٥ سنة على ميلاده) وأعلن بهذه المناسبة أنه سيصدر كتابا له بعنوان والسطوح والأعماق، عن شئون المهجر ماظهر منها وما استتر ، (١) فهو إذن من مواليد عام ١٨٨٤ م .

وقد دعا الأدباء المهجريون فى البرازيل إلى تعليم اللغة العربية فى جامعة سان باولو ، ومنهم الشاعر القروى ، وتولى توفيق قربان القيام بالتدريس عام ١٩٤٥ إلى فترة قصيرة ، ثم استقال وخلفه آخر فيها .

### ٣ ــ رابطة منيرفا

وهى مدرسة أدبية لم تمكث غير مدة قليلة ، وقد أسسها الشاعر المصرى الكبير الدكتور أحمد زكى أبو شادى عام ١٩٤٨ فى نيويورك ، وكان هو رئيسها ؛ ونائب الرئيس فيها الشاعر المهجرى عبد المسيح حداد ؛ وكانت على غرار جمعية أبولو المصرية ؛ ويبدو أنها قد انتهت بوفاة الشاعر أبى شادى ٠٠ وليس لها كبير أثر فى الشعر المهجرى .

وكان من أعضائها كريمة الدكتور أبى شادى ، وهى الأدبية الشاعرة الآنسة صفية أبو شادى صاحبة ديوان والأغنية الخالدة ، الذى طبع فى القاهرة عام ١٩٥٤ على نفقة المؤلف ، وهو من الشعر الحر .

وكانت هذه الرابطة تعقد شهريا فى جامعة كولومبيا بنيويورك ، وتحتنى بالألوان الأصيلة من الأدب والشعر .

<sup>(</sup>١) جريدة الديار اللبنانية عدد ٦ نيسان ١٩٥٩ م.

وقد أسهم فيها بجهد كبير الشاعر نعمة الله الحاج كما يقول صيدح فى كتابه . أدبنا وأدباؤنا .

### ع ــ الرابطة الأدبية (١)

أنشئت هذه الرابطة الأدبية في عاصمة الأرجنتين عام ١٩٤٩ ثم اختفت بعد عامين ، وقد أنشأها صيدح على غرار الرابطة القلمية والعصبة الأندلسية، وقد عجلت عودة صيدح إلى وطنه بنهاية هذه الرابطة ، وقال زكى قنصل يوم أغلقت الرابطة أبوابها :

أيبتى بعدك السمر اللطيف وتبكى ظلك الضافى ضيوف علينا من روائعها طيوف فيوصد دوننا باب عنيف عن الأدباء شاعرك الظريف

سألتك أيها القصر المنيف ستذكر عهدك الزاهى نفوس بروحى أربعاؤك كم أطلت غدا يسعى إليك بنا حنين فن نأوى إليه وقد تخلى

وكان من أعضائها: صيدح، يوسف الصارمى صاحب مجلة المواهب الشهرية، عبداللطيف الحشن صاحب جريدة العلم العربى الأسبوعية وكتاب د المغتربون، وكي قنصل، وسواهر(٢).

# ه ـ جامعة القلم بسان باولو

وقد احتفلت بالعيد المئوى لميلاد شوقى منذ قريب (٢) .

<sup>(</sup>١) ٣١٥ - ٣١٧ أدبنا وأدباؤنا طبعة ثالثة .

 <sup>(</sup>٢) ص ٤٩ - ٥٥ أدب المفترين لإلياس قنصل .

<sup>(</sup>٣) مجلة الأديب اللبنانية عدد ديسمبر ١٩٦٨ م .

## النوادى الادبية العربية فى المهجر

أنشأ الأدباء المهجريون العديد من النوادى الأدبية فى المهجر الأمريكى الشمالى والجنوبى ؛ وقد أسهمت هذه النوادى فى إشعال الحركة الأدبية هناك ، وفى خلق الكثير من المواهب الأدبية الفنية ، وفى توجيه الأدب المهجرى توجيها فعالا .

وفى كل مدينة كبيرة نزل فيها المهجريون كانوا يشكلون جالية عربية لها جمعياتها وصحافتها ونواديها الادبية ، وتقيم الحفلات فى شتى المناسبات الاجتماعية والوطبية والدينية والأدبية . ويصف الشاعر القروى البيئة الأدبية فى سان باولوفيقول: «كانت هناك جالية لها أندية وجمعيات وصحافة ، وكانت تقيم الحفسلات بكثرة ، فى سبيل الأغراض الاجتماعية ، والوطنية ، وكانوا يدعونني لأقول شيئا من الشعر ، فألى دعوتهم ، وكنت أرقب هذه الأحداث بنفس ثائرة ، وأصورها بشعرى ، وكان ذلك هو أول عهدى بالجهاد الأدبى فى دسان باولو، التى كنا نسميها عاصمة اللوائيين أى حاملى اللواء ، هؤلا ، الشبان الذين كانوا يوغلون داخل البلاد للاكتشاف والتعمير (۱) .

ومنالنوادى فىالمهجر الجنوبى: نادىالرابطة الوطنية السورية ، ونادى جمعية الشبيبة العربية الفلسطينية ، وهما فى سان باولو .

ومن الأندية التي قامت كذلك في المهجر الجنوبي :

١ \_ . النادى الحمصى ، في سان باولو بالبرازيل ، أنشى م عام ١٩٢٠(٢)

<sup>(</sup>١) ٢٩٢ و ٣٩٣ فصول من الثقافة المعاصرة للمؤلف .

<sup>(</sup>٢) ٢١٣ - ٢١٦ ذكرى الهجرة لضعون .

وتتسع قاعته لأكثر من ثلاثه آلاف كرسى! فضلا عن أبهائه الواسعة ، وغرفه المتعددة ، وصالوناته الفخمة . . وحينها تقيم حكومة الولاية ، أو أية دائرة أو مؤسسة كبرى ، حفلة صخمة لعدد كبير من المدعوين ، فليس هناك إلا قاعة والنادى الحمصى ، يستأجرونها من مجلس إدارته المؤلف من اثنى عشر عضوا ، يعاد انتخابهم كل سنة ، ونظراً لحرص والنادى الحمصى ، على أداء رسالته الثقافية والتوجيهية على الوجه الأكمل الأتم ، فإنه ينتخب من بين أعضائه ، أديباً بارزا ، يطلق عليه اسم وخطيب النادى ، وكان من أشهر خطبائه نظير زيتون صاحب المواقف المشرفة فى خدمة العروبة ، والقم السيال البليغ الذى ما هادن خصوم العروبة مرة ، ولا توقف عن أداء رسالته الإنسانية والقومية ، والذى كان ثروة كبرى لامته ، وكنزاً لانفادله ، ولاحد لغناه . . وفي كتابه والشعلة ، مجموعة من خطبه فيه تعد نموذجا أدبيا رفيعا لطلاب البيان الرفيع .

٢ - ، النادى الرياضى السورى ، بسان باولو - وهو من أكبر الأندية الرياضية فى أمريكا الجنوبية كلها ، وأفخمها جميعاً بدون استثناء ، وتبلغ مساحته حوالى خمسين هكتاراً - أى حوالى خمسائة ألف متر مربع - وفيه أبنية رحبة ، وساحات واسعة ، لمختلف الألعاب الرياضية .

٣ ـ . النادى الحلى ، بسان باولو الذى دشنه فؤاد الشائب سنة ١٩٥٨ حين زيارته البرازيل مع الوفد الذى كان يرأسه السيد صلاح الدين البيطار .

٤ - « النادى الرياضى » - نادى جبل لبنان ، وهو من الأندية المرموقة ، التي تفخر الجالية بها في سان باولو .

ه ـ جامع سان باولو . . وقد تضافرت أيدى المخلصين على بنائه من

مهيمين ومغتربين . . . لأن الجالية الإسلامية فى سان باولو ليست من الغنى بحيث تسعفها إمكانياتها وحدها لبناء مسجد فخم . وقد انهالت على الجمعية الإسلامية بعض التبرعات من البلدان العربية ، كما أن الحكومة الإيرانية قد تبرعت بمبلغ من المال ، وفرشت أرض المسجد بالسجاد العجمى .

رمما يجدر التنويه به أن بعض أغنياء الجالية من المسيحيين اشتركوا أيضاً في بناء هذا الجامع .

٦ — النادى العربى فى بيونس آيرس عاصمة الأرجنتين ، وله نشاط قومى لا يبذه أى نشاط فى أية مدينة أخرى . وتشرف عليه نخبة مختارة من الشباب المخلصين ، جلهم من أبناء جبل عامل ، الذى غذى العروبة بأعظم رجالاتها علماً وأدباً ، وجهاداً مرموقاً ، ووجاهة خيرة عريضة .

## الندوات الأدبية العربية في المهجر

كان المهجريون طالما يعقدون الندوات الأدبية فى كل مكان ينشدون فيها روائع الشعر ، ومأثورات الخطب ، وساحر البيان .

وكانت هذه الندوات تعقد فى دور المطابع والصحف العربية ، وفى المحافل العامة ، وفى النوادى الأدبية ، والجمعيات العربية والإسلامية العديدة المنتشرة فى كل مكان ، وفى منازل الأدباء ومواطن سمرهم ولهوهم ، وفى كل مكان .

وكانت هذه الندوات بمثابة أسواق أدبية رفيعة تشارك فى تهذيب لغة المهجريين ، وفى ازدهار أدبهم ، وفى تعدد ألوان هذا الأدب ، وكان شباب المهجريين يتعلمون من شيوخهم فى هذه الندوات حب العربية وتذوقها ومواهب الأدب وملكات الشعر والقدرة على البيان الجيد والقصيد الرائع والخطب البليغة . وتلك الندوات كانت تقام فى مختلف المناسبات

الأدبية والدينية والقومية والاجتماعية . . فنى عام ١٩٣٥ مثلا أقيم مهرجان أدبى كبير للمتنبى فى سان باولو بالبرازيل . . كما أقيمت مهرجانات أدبية فى مناسبات أخرى كشيرة .

ومن الندوات الأدبية المشهورة فى المهجر الجنوبى (۱) ندوة درواق المعرى، التى أنشأها فى أوائل القرن العشرين ( ١٩٠٠) الشاعر قيصر المعلوف، وكان زملاؤه فى هذه الندوة: جورج عساف، وخليل كسيب، ويوسف ناصيف ضاهر، وفارس نجم، ونعوم لبكى، وأنيس يواكيم الراسى، ووديع فرح، وأسعد بشارة، وإسطفان غلبونى، وغيرهم (٦).

ولقيصرتر جمة لر باعيات الخيام وهي ترجمة شعرية ، وعدة دواوين مطبوعة وقد توقف نشاط هذه الندوة في أوائل الحرب العالمية الأولى .

وهناك ندوة الأدب العربي في عاصمة الأرجنتين ، وقد احتفلت بعيد ميلاد شوقى المئوى عام ١٩٦٨ <sup>(٢)</sup> .

وكثيرًا ماكانت تقوم المعارك الأدبية بين الأدباء المهجريين. ومن مثل

<sup>(</sup>۱) منها : المساعى الأدبية العربية بالبرازيل (راجع ۱۹۷ و ۱۹۸ ذكرى الهجرة لضعور ن )، ومنها : نادى الأرز (۲۱۷ و ۲۱۸ المرجع نفسه )، والرابطة الادبية الفنية (۲۰۰ – ۲۰۸ المرجع ) .

<sup>(</sup>۲) ص ۱۰۲ من هذا الكتاب ، ومجلة العصبة الاندلسية عدد ٧و٨ ـ السنة الثالثة عشرة ـ نوفبروديسمبر ١٩٥٣ ـ ويذكر صيدح أس مؤسسها هو نعوم لبكي وأنها انتهت بعد الحرب العالمية الاولى (١٦٦ أدبنا وأدباؤنا ـ طبعة ثالثة)، وذكرها إلياس قنصل في كتابه (أدب المفتربون ص ٢٨ و ٢٩ وذكر أنها قامت في سان باولو وصدر عنها ديوان و تذكار المهاجر ، لقيصر معلوف وهو أول ديوان صدر في العالم الجديد . وذكر توفيق ضعون في كتابه , ذكرى الهجرة ، ديوان صدر في العالم الجديد . وذكر توفيق ضعون في كتابه , ذكرى المجرة ، (م ١٨٦٠ – ١٨٨ ) رواق المعرى وأن مؤسسه هو نعوم لبكي عام ١٩٠٠ ، وأنه أنشأ جريدته , المناظر ، في هذا العام نفسه .

<sup>(</sup>٣) الأديب اللبنانية عدد ديسمبر ١٩٦٨

ذلك ما دار بين الشاعر القروي و إخوانه عام ١٩٢٣ ، مما نشر في كـتاب بعنوان د صوت الحق ، آنذاك .

وَ إِلَيْكُ بَعْضًا مَا جَاءً فَى كَتَابٍ . صوت الحق ، الذي نشره الشاعر القروى آنذاك ، قال القروى :

لعمرك قد حلمنا حلم معن على أهل الرصانة والرشاد. . تمادوا فى المسبة فاعتفرنا لهم فوق المسبة والتمادى ولكن يستبد (الحر) فينا ولااستبداد (غورو) فى البلاد

يعلم الله أنى ما ألقيت قط بالا إلى زمرة الشاتمين ، بلكنت أعدهم عيالا على شهرتى . يسبقون فى هذا المضمار أنصار الفضل منمعشر صحى وخلانى ، فقد طالمـا ناجزوني العداء، واتخذوا جرائدهم الرصينة سلاحاً على ، وأنا أعزل ، فـلم أفتأ ألقى كلمتى وأمشى ، لامتوقياً ولا مستوقياً،ولكنها الغيرة للحق ، والضَّن بحرية الفكر ، والغضب لأن نكون فيالبلاد التي تعبد الحرية، وتعبد ( لتير ادنتس ) ولا نستطيع أن ننشد فى حفلة قصيدة أنشد إلياس صالح أبلغ منها ، على مسمع وال تركى ، فى بيروت ، فى عهدعبد الحميد ، دون أن نتعرض لمثالب الأعضاء الأثرية الباقية من عهد ذلك الطاغية ، ولا أن نطبع أغنية يرد فيها ذكر الوطنية ، إلا بعدأن يمر عليها قلم المراقبة في إدراة و فتى لبنان ، فيحذف منها ما يشاء ويبتى مايشاء ،كل ذلك يحرجنا فيخرجنا عن مألوفنا من الإعراض، ويستفرنا إلى نشرهذا البيان على الملا، والاحتجاج لدى معشر الأحرار في سائر الأقطار ، فقــــد والله جاوزت قحة هؤلا. المراقبين على الناس كل حد . وبلغوا من الجرأة على الحق ، والتمادى في الافتراء ، مبلغاً أصبح معه الحلم , حجة لاجئاً إليها اللئام ، .

دعانى النادى الحمصى هنا إلى نظم قصيدة ، وإعداد أغنيتين لحفلة عيده السنوى الثالث الواقع فى ٢ أيارسنة ١٩٢٣ ففعلت . وبعث النادى ؛الأغنيتين

ليطبع منهما فى مطبعة وفتى لبنان، بضع مانة نسخة توزع على الحاضرين أثناء الاحتفال، فلما أتى بعض الزملاء فى المهجر على الدورين الأخيرين منهما أخذته سورة الغضب، وكال للشاعر القروى كيلا ملبدا مهزوزا من النعوت الجيلة، وتوعد النادى إذا هو سمح له بإلقاء قصيدته، وللمغنين بإنشاد الأغنيتين، ثم تجاسر فأطلق يده فى الدورين المذكورين وأجرى عليهما ما كان يجرى المكتوبجي رحمه الله على مقالات سركيس، وهكذا طعنت ياسادة حرية الفكر والنشر فى بلاد الحرية طعنة نجلاء فى صدرها؛ وإنى لمثبت هنا القصيدة والانشودتين بتمامهما تاركا للمطالع اللبيب تصور أى موقع ينبغى أن تكون قد وقعت من نفوس الأدباء، ولا بأس من استهدافى لرمى بعضهم أن تكون قد وقعت من نفوس الأدباء، ولا بأس من استهدافى لرمى بعضهم إياى بالعجب، فأقول تقريراً للحقيقة إن حالة الحفلة أثناء إلقاء القصيدة كانت حرباً سلمية .. تمثل فيها الاستحسان بضجيج الهتاف والتصفيق والاستعادة .

#### وإليك تلك القصيدة (١):

فى عيد ناديك لا فى عيد لبنانى عيدان ياظبية المياس بينهما عيدان ذا خافق قلمي له طربا هـ ذا يجدد فى أيار لى فرحى هـ ذا يمثل لى وجه الربيع وذا هـ ذا يرينى أبناء الحياة وذا هـ ذا يرينى فى صنبول لى وطنا هـ ذا يرينى بيوتا تحتوى بشراً ماغير الثوب من أخلاق لابسه

يحلو الهتماف لرايات وأوطان عز العزيز وذل الخانع العانى وذاك من أجله حطمت عيدانى اوذا يجدد فى أيلول أحزانى رمزلوجه الخريف الشاحب الفانى أشباح ناس تراءت فوق حيطان وذا ابن لبنان منفياً بلبنان منفياً بلبنان موزا معابد تحوى كل شيطان كم فى (المساخر) من شيخ ومطران

<sup>(</sup>١) لم تثبت هذه القصيدة والآغنيتان نى دواوين القروىي .

الخير منك ومنك الشر لا صنم لاأحسب الناسزادوا عفةوتتي قد كان يخشى عقاب الإثم خاطئهم في مصحف القلب آيات منزلة وما الكتاب إذا مات الضمير سوى

أوحى الفساد ولا تعليم أوثان مر. \_ بعد إنزال إنجيل وقرآن فصار يخطىء موعوداً بغفران تغنيك عن كل تأويل وتبيان

ما أجملالكفرموسوماً بمغفرة إنكنت أنت مسيحياً وتظلمني ماهى الورى يا ابنة العاصى بكلفتي بادی المآثر رغما من تکتمه إن كان يخجله مدح ليخجلني ما عاب شعرك إطراء لذى

عهد يمزقه في الحرب خصمان ما أقبح الدين موصوماً بأضغان فليحيكل رحيم غير نصراني ا باهى المحاسن باقى الفضل محسان وأشهر الفضل مسبوق بكمتمان صمت ورب سکوت جد بهتان أدب

حجب المكمال وكمشف النقص سيان

في السوء راح مجيلاطرف يقظان كم من كسيح له في السوء رجلان عف اليدين وأنت المجرم الجـانى

من نام عن حسنات الناس ذم كمن لايقتضي الشر أن تسعى له قدم وكم قتيل شهيد أنت من دمــه قولی لهم یا ابنة العاصی إذا امتلأت

قاعات نادبك من شيب وشبان

يا إخوتي إنما عصر الحجاب مضي وآن

أن ألتتي يوماً بإخوانى وأننى ذات إحساس ووجدان وأنني طال حبسي بين جدران بين النوادى بلاوردوريحـان أوكان للخير لم أجزى بحرمان؟ على جناحين من حبى وإيمانى

وليس يعــزب عنــكم أننى بشر وأننى مثلكم أصبو إلى سمر وأن ناديكم صحراء قاحلة إن كان للشر فلتنقض حجارته هذا رجاء لنادى خمصأرفعه ينوب عن أخوات عند إخوان فشأنكم وابنة المياس لاشأنى وعيدكم بعد هذا العام عيدان

ولست إلا رسولا للإخاء دعا فإن رددت وليس الرد شيمتكم وإن قبلت فبشرى للرقى بكم

### وإليك أغنية النادى الحصى:

قد تهت على الفجر عن أنجمك الزهر وبكوك الدرى وبكوك الدرى بالشكر مدى العمر مازلت على الحب من كوثرك العذب من كوثرك العذب وأبل بها قلي والعدل قضى ألما تزداد شقا وعمى وأزل عنها الظلا

ياليلة أبهى الأعياد وغنيت بأقمار النادى أقسمت ببلبك الشادى الله يحلو نقر الأعواد ياحمص وحق المياس وأحن إلى ذوب الماس أيرق لى الدهر القاسى ومن العاصى أروى كاسى عيد الحرية زر وطنى والحق تحجب فى المكفن والحق تحجب فى المكفن فاطلع بمحياك الحسن

## وإليك نشيد سوريا :

نحن أشبال الأسود خسير الجدود حمر البنود من تساموا بالفعال بين الرجال أهل المعالى ركبوا متن البحار إلى الفخار قبل البخار ملاوا الأقطار فضلا يجرون عدلا يعطون سؤلا

العلم عنوان عمران السلاد العدل الرشاد علاج،وحياة للعباد إنما العلم سراج إنما العدل فی حمی دار السلام ياحبذاالعصر الجديد عصر هارون الرشيد عصر مجيد عصر فريد عصر سعيد عصر السلام أم أم الجلال أمنا أم الجمال الكال تحتجنحيك اجمعينا والحب فينــــا اجعليه دينا والاتح\_\_\_اد سلحينا بالرشاد الجهاد يوم الحياة . معنی علينا بالثبات حتى المات أهلسوريا الكراما الوئاما أحيوا حيوا السلاما أرضكم أمستخرابا تسكي الشـاما تشك العذايا بادروها بالدواء صدق الولاء الو فاء محض وارفعوها بالعلوم فوق النجـوم القديم مثل

وهذه صورة بمـاكمتب عن قصيدة الشاعر القروى هذه من نقد لغوى وبيانى . . قال بعض المهجريين فى نقده لهذه القصيدة :

قال القروى :

لاأحسب الناس زادوا عفــة وتتي

من بعد إنزال إنجيل وقرآن

فقال الناقد: إن ، تنزيل أصح من إنزال ، ورد عليه القروى قائلا : عشرت فى القرآن السكريم على آيات عديدة يرد فيها الفعلان بمعنى واحد فأكتنى بالاستشهاد على الأخير لأن عليه اعتراض حضرته ، قال تعالى فى سورة البقرة ٣٨ : يا بنى إسرائيل . . آمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم . ولو راجع القصيدة لوجد أنى استعملت الفعلين كلا فى موضع ، والغريب أن حضرته اعترض على (انزل) والسيد اسطفان غلبونى اعترض على (نزل) فأى العلامتين نعتمد ؟ .

وقال القروى :

ما أجمل الكفر موسوماً بمغفرة

ما أقبح الدين موصوماً بأضغان

فقال الناقد , إن موسوما معناه مكوى ولا يفيد غير هذا المعنى ، . ورد عليه القروى قائلا : ماقوله بقطر المحيط حيث جام , وفلان موسوم بالخير أى عليه سمة الخير وعلامته ، ودرع موسومة أى مزينة ، أفيعنى ذلك أنهما مكويان ؟ .

وقال القروى:

بادى المآثر رغما عن تكتمه

وأشهر الفضل مسبوق بكتمان

فقال النافد . إن تكرتم من مبتكر ات القروى ، ورد عليه القروى قائلا: ليفتح حضرته كتاب لغة الجرائد للشيخ إبرهيم اليازجى الصفحة ٨٣ يجد ماهو بالحرف : . تكرتم فلان إذاكتم نفسه أو أمره كما يقال تستر وتحجب ونحو ذلك ، .

وقال القروى :

باهی الوری یاابنة العاصی بـکل فتی اه المحال

باهى المحاسن باقى الفضل محسان

فقال الناقد دإن باهى الثانية لاتجىء لهذا المعنى، فيجيبه القروى أن كثيرين من الشعراء الذين تقدمونا استعملوها استعالنا لها وتقتصر على إيراد بيت للشيخ أبى الحسن مشهود بصحته من الشيخ إبراهيم إذا استشهد به فى لغة الجرائد ولو رأى فيه خطأ لما سلم من نقده وهو: فالربع بالمجد لا بالصحن متسع والبهو لابالحلى بل بالعلى باهى هذه صور أدبية ءـاكان يدور من مساجلات بين المهجريين فى أرض المهجر البعيدة .

وقد علق بعض المهجريين على هذا النقد ، فكتب توفيق ضعون إلى القروى يقول له :

إن قصيدتك نظمت لحفلة معينة وتليت فيها وأتت النتيجة المطلوبة ، فلا يعيبها على الإطلاق عدم مصادفتها الاستحسان التام بمن طالعوها فى خلوة ، فالحماسة التي يستمدها الفرد من المجموع ومشاركته المجموع فى تحمسه يكسبان كل قول تأثيراً لايكون له فى حالة الانفراد ، من ذلك اجتماع الشرب لتعاطى بنت الحان واستماع المطرب من الألحان، أوجلوس عدد من الناس إلى مائدة لتناول الطعام . فإن المشاركة فى الحالين تزيد الشراب والغناء طلاوة والطعام لذة ، فيمعن الحضور فى الشرب والأكل على شكل لا يتأتى لهم منفردين ، ومما يشبه قصيدتك أيضاً الصورة الزيقية التى تزداد جمالا كلما ابتعدت عنها ويتشوه شكلها فى نظرك كلما دنوت منها :

لك أسوة بالمنفلوطى الذى انتقده أحد العلماء وأثبت جهله باللغة ، ومع ذلك ظل المنفلوطى ذلك النجم الساطع ، ولم يبرز منتقده من زاوية خموله وحضيض عقمه .

# المطابع العربية في المهجر

أنشأ المهجريون العديد من المطابع العربية فى المهجر الأمريكى الشمالى والجنوبى ، لكى تكون وسيلتهم إلى الحياة ، وإلى الادب معا .

ومن المطابع التي قامت في المهجر : مطبعة الاتلانتيك التي أسسها نسيب عريضة عام ١٩١٢ <sup>(١)</sup> .

ومن هذه المطابع: مطبعة جريدة السائح، ومطبعة جريدة الهدى، اللتين كانتا تصدران من نيويورك.

وكذلك مطبعة مرآة الغرب فى نيويورك التى طبع فيها ديوان الجداول لإيليا أبى ماضى عام ١٩٢٧ م .

وكذلك مطبعة:جريدة السمير العربية التى أنشأها أبو ماضى وكانت من أحدث المطابع، وتعد المطبعة العربية الأولى فى نيويورك، وقد أقيم لهابناء خاص وسط المدينة.

وغير ذلك من المطابع العربية التي أنشأها المهاجرون في مدن الشهال والجنوب من أرضالعالم الجديد ، والتي كانت ذات أثر كبير في نهضة العربية

<sup>(</sup>۱) محمد عبد الفنى حسن ـ الشعر العربى فى المهجر ص ١٤٨٠ و يذكر محمد قرة على أن عريضة أسس هذه المطبعة عام ١٩٢٥ (٧٢٧ شعر من المهجر) . وقال الشاعر محمد عبد الفنى حسن مؤلف كتاب والشعر العربى فى المهجر ، من رسالة بعث بها إلى معلقا على ذلك ، وكنت قد سألته فى الأمر وأنا فى البيضاء بليبيا ، فأجابنى بأن كتاب نسيب عريضة الصادر عرب مجموعة منا هل الآدب العربى (دار صادر بهيروت) ذكر أن إنشاء هذه المطبعة كان عام ١٩١٧ ، وكذلك ذكر مثل ذلك صيدح فى كتابه وأدبنا وأدباؤنا فى المهاجر الأمريكية ،

وازدهار الأدب في هـذه الربوع النائية البعيدة عن أرض العروبة ولغتها وآدابها .

# الصحافة العربية في المهجر

أسس بعض المهاجرين الأولين صحفا عربية فى المهجر ، تكتب كامها أو بعضها باللغة العربية .

ومن بينها : جريدة العصر ، والأيام، والفيحاء .

وأول صحيفة عربية ظهرت فى المهجر الأمريكي هى «كوكب أمريكا » التى أصدرها إبراهيم ونجيب عربيلي عام ١٨٩٢ م (١) .

أماجريدة الهدى فقد أنشأها فى نيويورك نعوم مكرزل عام ١٨٩٨م(٢) وبعد عام أسس نجيب موسى دياب جريدة . مرآة الغرب ، (أى عام ١٨٩٩م) وكان يكتب فيها جبران ووليم كاتسفليس وغيرهما . وفى سان باولو صدرت جريدة الفيحاء عام ١٨٩٤ فهى أول جريدة عربية فى العالم الجديد الجنوبي (٢) .

<sup>(</sup>۱) ۱ه الشعر العربى فى المهجر لمحمد عبد الغنى حسن نقلا عرب و تاريخ الصحافة العربية ، (٤: ٢٠٤) للفيكونت فيليب طرازى ، وقد ذكر الشاعر محمد عبد الغنى حسن فى كتابه تاريخا آخر لصدور هذه الجريدة وهو عام ١٨٨٨ نقلا عن كتاب و الناطقون بالضاد فى أمريكا ، ، ورجح التاريخ الأول .

<sup>(</sup>۲) لأبي شادى قصيدة فى الهدىعام ١٩٤٨ بمناسبة العيد الدهبي ( الخسبني ) لها ، وتجدها فى ديوانه دمن السهاء، الذى طبع فى طبعة جريدة الهدى فى نيويورك عام ١٩٤٩ م .

<sup>(</sup>٣) صـ ١٦ أدب المفتربين لإلياس قنصل .

وأسس الأديبان المهجريان: سليمان بدور وعباس أبو شقرا جريدة البيان النيويوركية عام ١٩١١م، وكان يحرر فيها الشاعر المهجرى مسعود سماحة. وصدرت في نيويورك والمجلة العربية، وكان بصدرها جماعة من أبناء فلسطين وحرر فيها إيليا أبو ماضي فترة من الوقت ، .

وأصدر شكرى بخاش فى نيويورك مجلة . الفتاة ، .

وأنشأ عبد المسيح حداد الأديب المهجرى ( ١٨٩٠ - ١٩٦٣) جريدة السامح في آخر نيسان عام ١٩٦٣ (١) ، وكان بعد هجرته من وطنه سوريا قد استقر في نيويورك . وعاد إليه حنينه للأدب والصحافة ، فأنشأ السائح، وكان يكتب فيها : جبران ، والريحاني ، ورشيد أيوب ، وندرة حداد ، ويعملون بروح الأسرة الواحدة ، وكانت دار جريدة السائح هي التي شهدت الاجتماعات الأدبية العديدة التي كان يدعو إليها صاحبها ، والتي انتهت فيا انتهت إليه في آخر الأمر إلى تكوين الرابطة القلمية عام ١٩٢٠ ، التي تعد أظهر حدث أدبي في أرض المهجر ، والتي صارت صرحا عتيدا من صروح الأدب المهجرى ، وقد كان في جريدة ، السائح ، ، نصف الأسبوعية بعض العوض عن ، مجلة الفنون ، التي احتجبت لضيق ذات يد صاحبها الشاعر المهجرى نسيب عريضه (١) .

<sup>(</sup>١) راجع ٢٢١ فصول من الثقافة المعاصرة المؤلف، وكمذلك يذكر محمد عبد الغنى حسن فى كتابه , الشعر العربي فى المهجر، ص ٥١ أنها أنشئت عام ١٩١٣. وكانتأعداد السائح تصدر بهذه العبارة: , السائح جريدة جامعة أنشئت فى آخر نيسان عام ١٩١٣ الجريدة الرسمية للرابطة القلمية فى نيويورك .

<sup>(</sup>۲) فى عام ١٩٥٧ باع صاحب السائح حقوقه فى جريدته لواجى الضاهر صاحب جريدة البيان .

وحين قامت فى نيويورك ، المجلة العربية ، التى أنشأها جماعة من أبناء فلسطين .. أسهم أبو ماضى فى تحريرها منذ عام ١٩١٦ ، وبعد فترة من الزمن انضم إلى تحرير جريدة الفتاة ، وكان يصدرها شكرى بخاش صاحب رحلة الفتاه (') ، .

وأنشأ الشاعر نسيب عريضة فى نيويورك بجلته الأدبية الفنون عام ١٩١٣ ، وكان يكتب فيها ميخائيل نعيمة فصوله فى الأدب والنقد ، وقد اشترك فى إنشائها مع عريضة : الأديب المهجرى نظمى نسيم ، وتوقفت عام ١٩٢٠ م عن الصدور .

وكذلك أنشأ الشاعر المهجرى إيليا أبو ماضى مجلته السمير فى نيويورك فى نيسان عام ١٩٢٦ ، وكانت من أكثر الصحف العربية فى المهجر فى أرض العالم الجديد ذيوعا ، وقد حولها جريدة يومية منذ عام ١٩٣٦ ، وكانت أول جريدة عربية يقوم لها بناء خاص فى وسط نيويورك ومطابعها من أحدث المطابع العربية هناك .

وأخرج أنطونيوس بشير مجلة دينية فى نيويورك بعنوان الخالدات.

#### - r -

وفى المكسيك أصدر محبوب الخورى الشرتونى صحيفة الرفيق باللغة العربية عام ١٩٢٥ فى عاصمة المكسيك، التى صدر فيها نحو عشرين صحيفة عربية خلال القرن العشرين.

وقام المهجريون فى أمريكا اللاتينية كمذلك بإنشاء الصحف والمجلات الأدبية وغيرها . .

<sup>(</sup>۱) صـ ۹۱ شعر من المهجر لمحمد قرة على ـ بيروت ۱۹۵۶ م ٠

وظهرت مجلة العصبة الاندلسية فى سان باولو ، ناطقة بصوت جمعية العصبة الأندلسية التيكانت من أقوى صروح الادب فى المهجر الجنوبي .

وظهرت جريدة . فتى لبنان ، اليومية فى سان باولو ، وتولى رياسة تحريرها فى فترة من الفترات نظير زيتون .

وكانت مجلة ، الشرق ، العربية البرازيلية تظهر فى فى ثوب أنيق ، وفيها كان ينشر الشعراء المهجريون فى المهجر الأمريكى الجنوبى شعرهم ٠٠ ومن المجلات فى المهجر الجنوبى: الأفكار ـ أبو الهول ـ المقرعة .

وقد أنشأ إلياس فرحاتهو وتوفيق ضعون عام ١٩١٩ مجلة أدبية اسمها « الجديد ، وظلا يصدرانها إلى أن انفرد ضعون بإصدار مجلته « الدليل » في إبريل عام ١٩٢٨ ، وكانت « الجديد ، لسان حال الأحرار والمتحررين من الاستعارين التركي والفرنسي .

وأنشأ شكر الله الجر فى البرازيل مجلته . الأنداس الجديدة ، ثم مجلة . الزنابق . .

وأنشأ جورج صوايا فىالأرجنتين عام ١٩١٩ جريدة . يقظة العرب، اليومية، ثم أنشأ كذلك فىالأرجنتين فى ديسمبر عام ١٩٢٩ جريدة الإصلاح العربية التى كانت تصدر يومية من مدينة بيونس آيرس، وحولها بعد ذلك إلى مجلة أسبوعية.

وأنشأ لبيب الرياشي عام ١٩١١ فى بيونس إيرس جريدة. والقرن العشرون، العربية.

وأنشأ موسى يوسف عزيزة . الجريدة السورية اللبنانية ، في عاصمة الأرجنتين كذلك باللغة العربية وذلك عام ١٩٢٩ .

وكانت جميع هذه الصحف العربية المهجرية حافلة بأدب المهجريين،

فياضة بألوان من نثرهم وشعر هم عالية الموهبة ، واضحة الأصالة، وتنقلها مجلات وصحف خارج أرض العالم الجديد ، محتفية بها ، مقدرة إياها .

على أن جريدة الهدى التى كان يصدرها نعوم مكرزل أصبحت اليوم فى حوزة إحدى بناته وهى لاتلم بالعربية وتصدر ثلاث مرات فى الأسبوع . أماجريدة البيان لراجى ضاهر فتصدرمرة واحدة فى الأسبوع . والإصلاح لألفونس شوريز تصدر كذلك مرة واحدة فى الأسبوع .

#### \_ ٣ \_

ويقول الأستاذ عبد اللطيف اليونس في كتابه والمغتربون، (١):

د إن الصحف العربية ، فى المهجر ، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ببقاء اللغة العربية فيه ، فهذه الصحف إنماصدرت، وتصدر ، ليقر أها أبناء الجالية الذين يعرفون اللغة العربية ، وكلما قل عدد القراء ضعفت الركائز التى تقوم عليها هذه الصحف ، وانهارت ، وزالت الأسباب المؤدية لبقائها ، وتلاشت ، وقد احتجبت صحف كثيرة ، وخلفت وراءها آثاراً كثيرة من اللوعة والحنين . وشعوراً عميقاً بأن لغة الضاد، فى أمريكا كلها سائرة إلى الاضمحلال والزوال .

والصحف الباقية إنمـا تغالب الأحداث ، وتقاومها ، ويبذل أبناؤها جهوداً مضنية للمحافظة عليها ، ويعانون في سبيل ذلك الأمرين .

وهذه أسماء الصحف المحتجبة ، برهانا قاطعا على مدى الخسارة القومية التي منيت بها القضية العربية في المهجر ، باحتجاب تلك الصحف :

<sup>(</sup>١) ص ١٠٨٤ مجلد العرفان عام ١٩٦٤م.

| المدينة    | البلاد               | ه ځ سسېا        | الجريدة أو المجلة    | أسما |
|------------|----------------------|-----------------|----------------------|------|
| نيو يورك   | الولايات المتحدة     | أبناء عربيلي    | ة كوكب أميركا ١٨٨٨.  | جريد |
| •          | •                    | نجيب دياب       | مرآة الغرب           | •    |
| •          | •                    | نعوم مكرزل      | العصر ١٨٩٤           | •    |
| •          | •                    | نعوم مكرزل      | الهدى ١٨٩٩           | •    |
| •          | ,                    | يوسف نعمان      | الأيام               | •    |
| (19        | البرازيل ( ١٨٩٧ -    | خليل ملوك       | الأصمعي              | •    |
| ا نيو يورك | ران الولايات المتحدة | •               | الدليل               | •    |
| •          | •                    | نسیب کرم        | المهاجر              | •    |
| 3          | ,                    | أنطون زريق      | الارتقاء             | •    |
| ,          | ,                    | سليمان بدور     | البيان ١٩١١          | •    |
| •          | •                    | إيليا أبو ماضى  | السمير               | •    |
| •          | اد (۱)               | عبد المسيح حد   | السائح ١٩١٣          | •    |
| •          | ,                    | نجيب بدران      | ألنسر ١٩١٤           | •    |
| •          | البستاني .           | مسعو د و افر ام | دير القس             |      |
| •          |                      | يعقوب روفائي    | الأخلاق              |      |
| •          |                      | یو سف بریدی     | الأصلاح              |      |
| •          |                      | يوسف الخورى     | الشعب                |      |
| •          |                      | أمين الغريب     |                      |      |
| <b>)</b>   |                      | نسيب عريضة      | الفنون ۱۹۱۳<br>ممترا |      |
| ديترويت    | ں د                  | سعيد داود فياض  | نهضة العرب           | •    |

<sup>(</sup>۱) يؤرخ كل النكمتاب لصدور السائح بعام ۱۹۱۲ وهذا خطأ ، وفى صدر كل عدد من أعداد السائح أنها صدرت فى آخر نيسان عام ۱۹۱۳

| المدينة   | الولاد       | مۇ سسىها               | أشم الجريدة أو المجلة                |
|-----------|--------------|------------------------|--------------------------------------|
|           | الأرجنتين    | رشيد عطية              | مجلة الرواية ١٩١٣                    |
|           | •            | سلوى سلامة             | <ul> <li>الكرمة ١٩١٤</li> </ul>      |
|           | سعل ڏ        | حببب مسعود وأنطون س    | ر الأنيس ١٩١٦                        |
|           | •            | إلياس سليان اليازجي    | · ·                                  |
|           | حات د        | توفيق ضعون وإلياس فر   | ذ الجديد ١٩١٩                        |
|           | >            | موسی کریم              | المدرسة                              |
|           |              | موسی کریم              | ء الشرق ١٩٢٨                         |
|           | لأندلسية )   | حبيب مسعو د ( العصبة ا | ه العضبة ١٩٣٣                        |
|           |              | رشيد عطية              | <ul> <li>الروايات العصرية</li> </ul> |
|           |              | أمين الغريب            | • الحارس                             |
|           |              | مريانا دعبول           | ، المراحل ١٩٥٥                       |
| ر نسایر س | الأرجنتين بو | سلیم باش               | الجريدة ١٨٩٤                         |
| •         | •            | الخورى حنا سعيد        | صدىالجنوب١٨٩٨                        |
| ,         | شاوول د      | شکری الخوری وخلیل      | الصبح ١٨٩٨                           |
| ,         | •            | وديع شمعون             | السلام ١٩٠٢                          |
| •         | •            | میخائیل سمرہ           | الزمان ۱۹۰۳                          |
| Ď.        | •            | ملحم أبو على كرباج     | الحقائق ١٩٠٥                         |
| •         | ,            | جورج مسرة              | الجالية ١٩١٠                         |
| •         | •            |                        | القرنالعشرون٩١١                      |
| •         | •            | يو سف ملحم شعيا        | الحاوى ١٩١٢                          |
| •         | 3            | سمعان منصور الحاماتى   | جرابالحاوى١٩١٢                       |
| ,         | •            | سمعان منصور الحاماتى   | النسر                                |
| •         | ,            | للمرسلين اللبنانيين    | المرسل ١٩١٣                          |
| •         | •            | سيف الدين الرحال       | العلم العثماني ١٩١٥                  |

| أسم الجريدة أو المجلة    | مؤ سسها                             | البلاد           | المدينة       |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|
| الاتحاد                  | سعید داود فیاض                      | لولاياتالمتحدة د | ديترو يت      |
| الدليل                   | >                                   | ,                | ż             |
| الرسالة                  | حِسين خروب                          | •                | ź             |
| لسان العدل والصناح       | شكرى نعان                           | ý                | )<br><b>)</b> |
| هو ليو د                 | تزيه مسعد                           |                  | س انجلس       |
| الأصمعي ١٨٩٨             | خليلملوك وشكرىأ                     | فوري البرازيل    |               |
| المناظر ١٨٩٩             | نعوم لبكىوفارسسمعا                  | نبحبم د          |               |
| خلايا النحل ١٩٠١         | نعوم لبكي                           | <b>š</b>         |               |
| المنارة ١٩٠٢             | الجمعية الخيرية المارون             | <b>,</b> d       |               |
| الرموز ۱۹۰۲              | رشيد الخورى                         | •                |               |
| الأفيكار ١٩٠٣            | الدكمتور سعيد أبو جمر               | ، ة              |               |
| البرازيل                 | قيصر معلوف                          | ,                |               |
| أبو الهول ١٩٠٦           | شكرى الخورى                         | ,                |               |
| <b>ب</b> شری             | خلیل یو سف سعد                      | •                |               |
| الميزان ١٩٠٩             | اسطفان غلبونى                       | ,                |               |
| الحديقة                  | قیس لیکی                            | 3                |               |
| هات الكاوى ياسعيد        | الدكتور يوسف رزق                    | الله ،           |               |
| A                        | وسعید کلاجی                         |                  |               |
| الوطن ۱۹۱۰<br>           | إبراهيم وإلياس فرحاد                |                  |               |
| الجديد ١٩١١<br>اعرب      | نجيب وفارس نجم طر                   | اد ،             |               |
| الأمازون<br>النبائ       | فارس ا <b>لد</b> بغی<br>ا ا . شات : | •                |               |
| الفرائد<br>القد الحديد م | إبراهيم شحادة فرح                   | ,                |               |
| القلم الحديدى            | جورج حداد                           | •                |               |

| المدينة | مؤسسها البلاد              | اسم الجريدة أو المجلة      |
|---------|----------------------------|----------------------------|
|         | اسكندر شاهين البرازيل      | أميركا                     |
|         | سلیم لبکی                  | المقرعة ١٩١٤               |
|         | جمعيَّه النهضة اللبنانية . | النهضة اللبنانية ١٩٥٥      |
|         | جورج مسره الأرجنتين        | البرازيل ١٩١٥              |
|         | قیس لبکی                   | العثماني                   |
|         | جورج أطلس                  | الزهراوي                   |
|         | داود جرجس الخوري ،         | النخلة                     |
|         | نجيب قسطنطين حداد          | المؤدب ١٩١٧                |
|         | میخائیل دحروج 🔹            | الصاعقة                    |
|         | نجيب قسطنطين حداد          | الرائد ١٩١٩                |
|         | جورج ميخائيل أطلس          | الاتحاد العربي             |
|         | نجيب عزيز الصفدى .         | النجمة السورية             |
|         | الدكمتور خليل سعادة 🔹 .    | الجريدة ١٩٢٠               |
|         | عبد الـكريم الخورى .       | المهجر                     |
|         | سليم شديد عقل              | السياسة ١٩٢١               |
|         | نبيه الزعني ويوسف فريحة ﴿  | سان باولو                  |
|         | إلياس مسرة                 | سورية                      |
|         | الياس قمر                  | القمر                      |
|         | ناصر شاتيلا                | أبجد هوز ۱۹۳۳              |
|         | نخلة الحورى .              | الرعد <b>١٩٣٦</b>          |
|         | الهكتور إبراهيمالخورى .    | الجامعة اللبنانية ١٩٢٧     |
|         | •                          | برازیل لبنان ( فتی ابنان ) |
|         | میشیل جبور الخوری د        | . الأرز الأرز              |
|         |                            | 33                         |

| المدينة     | البلاد         | مۇسسها                 | اسم الجريدة أو المجلة  |
|-------------|----------------|------------------------|------------------------|
| بونسايرس    | <b>أرجنتين</b> | سليم أبو اسماعيل ال    | الأرجنتين ١٩١٥         |
| •           | )              | أسبر الغريب            | الشمس ١٩١٥             |
| •           | •              | رشيد رستم واخوانه      | الاتحاد اللبناني ١٩١٥  |
| •           | ,              | سليمان أبو شُر         | الصاعقة ١٩١٦           |
| •           | 3              | جميل دكدانيان          | الـکاوی ۱۹۱۶           |
| •           | 3              | نجيب بعقليني           | صدى الشرق ١٩١٧         |
| توكو مان    | ,              | جمعية التحالف اللبناني | التحالف اللبناني ١٩١٩  |
| بو نساير س  | •              | حسني عبد المالك        | الجامعة السورية        |
| •           | •              | الحزب الوطني العربى    | يقظة العرب             |
| •           | >              | سيف الدين الرحال       | الشرق ١٩٢١             |
|             |                | وحسن دركل              |                        |
| >           | •              | سيف الدين الرحال       | الفاكبة                |
| •           | ,              | جورج عساف              | الحياة ١٩٢٢            |
| •           | •              | ميخائيل الخورى         | لبنان ۱۹۲۶             |
| •           | •              | وميخائيل أبو زيدان     |                        |
| •           | ,              | الأمير أمين أرسلان     | الاستقلال ١٩٢٦         |
| •           | ,              | رشید زین               | المنبر ١٩٢٧            |
| •           | •              | الدكتور جورج صوايا     | الإصلاح ١٩٢٨           |
| •           | ,              | موسی یو سف عزیزة       | السورية اللبنانية ١٩٢٨ |
| •           | •              | میخائیل مراد           | الراوی ۱۹۲۹            |
| •           | ,              | عزيز سرحان عبيد        | الأحوال ١٩٣٢           |
| •           | •              | عبد اللطيف الخشن       | العلم العربى ١٩٣٤      |
| •           | ,              | على جابر               | الشباب ١٩٣٦            |
| ب المهجري ) | ـ قصة الأدر    | <b>- ٩</b> )           |                        |

| المدينة   | البلاد    | مؤسسها                          | أسم الجريدة أو المجلة                     |
|-----------|-----------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| بونسايرس  | الأرجنتين | إلياس الخورى                    | العقاب ١٩٣٦                               |
| •         | . )       | إلياس قنصل                      | بجلة ألمناهل ١٩٣٧                         |
| •         | •         | ۱ فرید نزهه                     | <ul> <li>الجامعة السريانية ٢٧٥</li> </ul> |
| ż         | )         | خلیل نادر                       | <ul> <li>الثوادر ۹۳۷</li> </ul>           |
| j.        | •         | يوسف العيد                      | ذ ألوحدة العربية ١٩٣٩                     |
| ż         | ý         | جبران طرابلسي                   | ذ أهلا وسهلا ١٩٤٠                         |
| •         | ż         | يوسف كمال                       | د آلرفیق ۱۹۶۶                             |
| ,         | <b>)</b>  | يوسف الصارمي                    | د المواهب ه١٩٤                            |
| ,         | دة .      | الدكتور خليل سعا                | . الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ,         | >         | حسني عبد المالك                 | ء الوطن                                   |
| •         | ,         | جبران مسوح                      | . التمدن                                  |
| •         | 3         | وحبيب اسطفان                    |                                           |
| •         | ,         | أنطون سعادة                     | <ul> <li>الزوابع</li> </ul>               |
| •         | •         | جبر ان مسوح                     | . الإخاء                                  |
| •         | •         | محمد هواش                       | د العرب                                   |
| •         | •         | جبران مسوح                      | « المختصر                                 |
| •         | 3         | محمد عیسی                       | <ul> <li>الفطرة</li> </ul>                |
| •         | 3         | ومحمد محمود رمضان               |                                           |
| ,         | )         | جورج سالم سيف                   | د السيف<br>سيرين مناه م                   |
| •         | )         | لعیسی نخله                      |                                           |
| )<br>:1 m |           | لجامعة الدول العربية<br>المسالة | د العرب بالأسبانية<br>"ن ا                |
| سنتياغو   | تشيلي     | سليم بالش                       | د الفيحاء ١٩٤٨                            |
| ,         | 3         | الخوری بولس                     | د المرشد ۱۹۱۲                             |

| المدينة | البلاد     | مؤسسها               | م الجريدة أو المجلة     | الدي |
|---------|------------|----------------------|-------------------------|------|
| سنتياغو | تشيلي      | أنطون الجمل          | التفاهم ۱۹۱۷            |      |
| •       | >          | جمیل شوحی            | الشبيبة ١٩١٨            | ,    |
| •       | •          | شركة مساهمة          | الوطن ١٩٢٠              | •    |
| ,       | رى •       | الخورى سليمان الخور  | الشرق ١٩٢٨              | •    |
| •       | ری د       | الخورى سليمان الخور  | الإصلاح ١٩٢٩            | •    |
| ,       | ,          | أنطون الجمل          | الهّادي ١٩٢٩            | ,    |
| ,       | ,          | جرجس أبوصباح         | الإصلاح ١٩٣٠            | •    |
| ,       | )          | سليمان عويس          | النشرة ١٩٣٤             | •    |
| •       | •          | توفيق ضعون           | الاعتدال ١٩٣٤           | ,    |
| •       | •          | أحمد حسن مطر         | النظام ١٩٤٢             | ,    |
| •       | •          | جان زلاقط            | الوطن ١٩٤٤              | >    |
| 3       | •          | بعض المغتربين        | آرابيا باللغة الأسبانية | >    |
| )       | ,          | جرجس أبوصباح         | الوطنالعر بىباللغة      | ,    |
|         |            |                      | الأسبانية               |      |
| •       | •          | ه بعض المغتربين      | فلسطين باللغة الأسبانية | •    |
| العاصمة | المكسيك    | يوسف صالح الحلو      | الخواطر ؟               |      |
|         | ى          | وسعيد عقل الدامور    |                         |      |
| ,       | تونی د     | حبيب الخورى الشر     | الرفيق ١٩٢١             |      |
| >       | •          | فيليب بدران          | القضاء وجوفر            |      |
| •       | <b>»</b> ( | حنا بشارة الناصرى    | سوريةالمتحدة ١٩١٩       |      |
| •       | ,          | ويوسف الشوطي         |                         |      |
| ,       | ,          | حليم نصار            | الجريدة                 |      |
| •       | ىارة .     | عبدالله مسلم وحنا بث | الغر بال                | ,    |

| المدينة | البلاد  | مؤسسها                  | اسم الجريدة أوالمجلة |
|---------|---------|-------------------------|----------------------|
| العاصة  | المكسيك | عبدالله مسلم وحنا بشارة | مجلة الفرائد         |
| •       | •       | ç                       | د القسطاس            |
|         | •       | ة الأسبانية             | . الأمير وتصدر باللغ |

ولم تحضرنا إلا أسماء هذه الصحف ، من ثلاثين مجلة وجريدة كانت تصدر فى المكسيك ، أما الصحف التي ما تزال تو الى صدورها ، رغم العقبات والصعوبات ، فهى :

الولايات المتحدة الأمريكية: البيان، السمير، مرآة الغرب، الرسالة، نهضة العرب، لسان العدل، الصلاح.

البرازيل: الشرق، المراحل، الكرمة، برازيل لبنان، الحارس. الأرز، الحقيقة، العروبة، النفير.

الأرجنتين: المواهب، الرفيق، السورية اللبنانية، العلم العربى، الاتحاد اللبنانى، السلام، الاستقلال، المرسل، صوت الحق، أهلا وسهلا، وباللغة الأسبانية: الشرق، العرب.

المكسيك: الغربال، القسطاس، الفرائد، وباللغة الأسبانية: الأمير. تشيلي باللغة الأسبانية: آرابيا، الوطن العربي، فلسطين.

# صحافة البرازيل العربية (١)

| أصحابها                   | الصحيفة         | عام الصدور |
|---------------------------|-----------------|------------|
| سلیم بالش ـ کمبیناس       | الفيحاء         | 1490       |
| أسعد خالد ونعوم لبكى      | الرقيب          | ٦          |
| أنطون نجار وسليم بالش     | البرازيل        | ٦          |
| المحامى جورج رزُّق الله   | الكاوى          | ٧          |
| نعوم لبكى                 | المناظر         | ٧          |
| خلیل ملوك وشكری الخوری    | الأصمعي         | ٨          |
| نعوم لبكى وفارس نجم       | المناظر         | ٩          |
| حبيب الخورى ومخايل مراد   | الصواب          | 19         |
| نعوم لبكى                 | خلايا النحل     | 1          |
| شکری أنطون                | العدل           | 1          |
| الجمعية الحيرية المارونية | المنارة         | ١          |
| رشید الخوری               | الرموز          | ۲          |
| جمعية الشبان السوريين     | الشبيبة السورية | ٣          |
| الدكتور سعيد أبو جمرة     | الأفكار         | ٣          |
| قيصر معلوف                | البرازيل        | ٣          |
|                           | الزمان          | ٤          |
| شکری الخوری               | أبو الهول       | ٦          |
| خليل يوسف سعد             | بشرى            | ٦          |
| بطرس جعارة ويوسف بدوى     | الحرية          | ٨          |
| جرجس عبد الله المعلوف     | أبو نواس        | ٨          |
|                           |                 |            |

<sup>(</sup>١) راجع مجلة عمص التي تصدر بسان باولو .. بالبرازيل ـ عدد آذاد ١٩٦٤

| أصحابها                         | الصحيفة          | عام الصدور |
|---------------------------------|------------------|------------|
| يوسف ناصيف ضاهر                 | البريد           | 4          |
| اسطفان غلبونى                   | الميزان          | ٩          |
| قیس لبکی                        | الحديقة          | 4          |
| بطرس زغبي ـ بورتو الاغرى        | الفوائد          | 4          |
| إبرهيم شحادة فرح                | الفراند ( مجلة ) | 141.       |
| جورج شدياق                      | الشدياق          | 1.         |
| إبراهيم وإلياس شحادة فرح        | الوطن            | ١.         |
| الجمعية العربية ـ بلو أوريزونتي | الاستقلال        | ١ì         |
| جرجي حداد وناصر شاتيلا          | الفجر            | 11         |
| جورج شدياق                      | الغر بال         | 11         |
| نجيب طراد وفارس نجم             | الجديد           | 11         |
| ناصر شاتیلا (رو) ا              | الفجر            | ١٢         |
| ذ <b>وی</b> ن ذوین              | المنطاد          | 14         |
| فارس دبغى                       | الأمازون         | ١٢         |
| جورج إسحق يارد ـ متّاوس         | السهام           | 14         |
| موسی کریم                       | الذكرى السورية   | 14         |
| إلياس طعمه                      | الحمراء          | ۱۳         |
| إبرهيم شحادة فرح                | الفرائد          | ١٣         |
| جرجی حداد                       | القلم الحديدى    | ١٣         |
| اسكندر شاهين                    | أميركا           | ١٣         |
| يوسف الخورى محفوظ               | الصياد           | ١٣         |
| باراكانت تطبع على الجلاتين      | المساس           | 14         |
| _                               | الروايات العصرية | 15         |
| سلوى سلامة أطلس                 | الكرمة           | 18         |

| أصحابها                      | الصحيفة          | عام الصدور |
|------------------------------|------------------|------------|
| عبده بی راشد                 | فتى الشرق        | 1 &        |
| سلیم لبکی                    | المقرعة          | 1 8        |
| سليم يوسف سعد ورشيد عطية     | فتى لبنان        | 1 &        |
| جمعية النهضة اللبنانية       | النهضة اللبنانية | ١٤         |
| جورج مسره                    | البرازيل         | 10         |
| قیس لبکی                     | العثماني         | 10         |
| جورج إسحق يارد               | أبو نواس         | 10         |
| يوسف الحتى                   | أرزة لبنان       | 17         |
| جورج شدياق                   | سوق عكاظ         | 17         |
| جورج أطلس                    | الزهر اوي        | 17         |
| داود جر جس الخوري            | النحلة           | 71         |
| توفيق ضعون                   | الجديد           | 17         |
| حبيب مسعو د وأنطون سعد       | الأنيس           | ١٦         |
| أمين ضومط مناوس              | الأمازون         | 17         |
| نجيب قسطنطين الحداد          | المؤدب           | 17         |
| إلياس طربه ويوسف نحاس        | الرقيب           | 17         |
| مخايل دحروج                  | الصاعقة          | 17         |
| حبيب حنون                    |                  | ۱۸         |
| جمعية النهضة اللبنانية       | النهضة اللبنانية | ۱۸         |
| لجنة إكرام السوريين للبرازيل | الإكرام          | ۱۸         |
| القس مبارك مارون             |                  | ١٨         |
| إلياس سليمان اليازجي         |                  | ۱۸         |
| بوسف ناصی <b>ف ضاه</b> ر     |                  | 19         |
| جورج ش <i>د</i> یاق          | التساهل -        | 19         |

| أحجابها                    | الصحيفا              | عام الصدور |
|----------------------------|----------------------|------------|
| جورج شدياق                 | الماشطة              | 19         |
| <b>,</b> ,                 | سائق الحمارة         | 19         |
| توفيق ضعون                 | الجديد ( مجلة )      | 19         |
| موسی کریم                  | المدرسة              | 19         |
| حبيب بنبينو                | الكلمة الحرة         | 19         |
| جورج قصاص وجبرائل شامى     | الإخلاص              | 19         |
| منیر لباً بیدی             | العاصمة              | 19         |
| جورج صیداوی                | الهراوة الصفراء      | 19         |
| نجيب قسطنطين حداد          | الرائد               | 19         |
| •                          | الاتحاد العربى       | 19         |
| نجیب عزیز صفدی             | النجمة السورية       | 19         |
| جورج صیداوی                | المبرد               | ۲٠         |
| أنطون شكور                 |                      | ۲.         |
| عبد الكريم خورى وعيسي شكور | المهجر               | ۲٠         |
| خليل سعادة                 | الجريدة              | ۲٠         |
| هنری ضو مناوس              | المراقب              | ۲٠         |
| محمد زينو                  |                      | 71         |
| سليم شديد عقل              | السياسة              | 71         |
| نبيه زعنى ويوسف فريحة      | سان باولو<br>سان بار | 71         |
| نعمان العندر افيلي         | لبنان الكبير         | 71         |
| سعيد مطر ونجيب العسراوى    | الإصلاح              | 71         |
| عباس طربيه                 | الخربر               | 71         |
| خليل سعادة                 |                      | 71         |
| جمعية أرزة لبنان           | أرزة لبنان           | **         |
|                            |                      |            |

| أحابها                   | الصحيفة         | عام الصدور |
|--------------------------|-----------------|------------|
| حبيب حنون                | النهضة          | 77         |
| إلياس مسره               | سوريا           | 77         |
| ر نجیب موسی ویعقوب طیسون | مسامرات المهاج  | 77         |
| سامی بوکیم الرامی        | ألجالية         | **         |
| الحزب الوطني السورى      | الوطن الحر      | 74         |
| إلياس أبو ناضر           | النجوم          | 78         |
| جمعية أرزة لبنان         | الأرزة          | 77         |
| الرابطة الوطنية السورية  | الرابطة         | **         |
| موسی کریم                | الشرق           | 47         |
| توفيق ضعون               | الدليل          | ۲۸         |
| أنطون حنا سعادة          | الطبيعة         | 47         |
| نخلة عبد الله الخورى     | الرعد           | ٣.         |
| ة شكر الله الجر          | الأندلس الجديد  | ٣٠         |
| يوسف ناصيف ضاهر          | الفانوس         | ٣١         |
| توفيق ضعون               | المكابوس        | 44         |
| إلياس عبد الله الخورى    | الحقيقة         | 1988       |
| رشاد خز ندار             | الحرية          | 45         |
| طاهر الهاشمي             | الجامعة العربية | 48         |
| ناصر شاتيلا              | أبجد هوز        | 45         |
| حبيب بشعلانى             | الأحرار         | 45         |
| ميشال جرجس الخورى        | الروضة          | 1940       |
| مؤسسة العصبة الأندلسية   | العصبة          | 40         |
| ة جورج مسرة              | البرازيل المصور | 40         |
| نخلة عبد الله الخورى     | بريد الشرق      | 1947       |

| أصحابها                          | الصحيفة       | عام الصدور |
|----------------------------------|---------------|------------|
| جورج <sup>.</sup> أنطون الكمفوري | المنار        | 1954       |
| الجمعية الخيرية الإسلامية        | الذكرى        | ۲٧         |
| جورج بندقى                       | سوريا الجديدة | 1989       |
| رشيد عطية                        | برازيل لبنان  | 7391       |
| جوون جبور                        | الأخبار       | 1989       |
| الحزب السورى القومي الاجتماعي    | سورية الجديدة | 190.       |
| أمين الغريب                      | الحارس        | 01         |
| عصبة الزجل                       | الروضة        | 07         |
| إبراهيم عطية                     | البركان       | 04         |
| ميشال جبور الخورى                | الأرز         | ٥٧         |
| النادى الحمصى بإدارة جورج بندق   | مجلة رحمي ،   | 197.       |

## العرب في البرازيل(١)

لم يكن العرب المهاجرون إلى البرازيل منذ نحو قرن هم أول المهاجرين الحرب إلى هذه الديار ، بل سبقهم مهاجرون عديدون ، فى أزمنة متباعدة .

ومنحيث يظن أن الفنيقيين القدماء وصلوا إلى البرازيل قبل الميلادبقرون كثيرة ، حتى إن مجلس الشيوخ القرطاجي قررعام ٨٥٠ ق م تحريم الهجرة إلى هذه الجزيرة الكبيرة الواقعة في المحيط حتى لاتقفر قرطاجة .

فإن بعضَ عرب الأندلس قد أسهم في رحلة كولومبس إلى العالم الجديد

<sup>(</sup>١) راجع بحثًا قيما نشره الدكتور شاكر مصطفى فى مجلة العرفان اللبنانية منذ سنوات فى هذا الموضوع ، وإليه رجعنا .

وقد أذبع منذ سنوات أن مخطوطة عربية وجدت فى جذع شجرة فى إحدى جزر ترينيداد لواحد من بحارة كولومبوس يذكر فيه مغامرته فى البحث عن أندلس جديدة تعوض أندلسهم التى ضاعت من أيديهم .

وقد قاد ابن ماجد رحلة فاسكودى جاما البحرية إلى الهند، وقاد ابن القصار الأندلسي كذلك رحلة كورتيز فاتح المكسيك.

وفى الجزر الخالدات ــ وهى فى المحيط فى الطريق البحرى إلى البرازيل ــ يوجد من التراث العربى المأخوذ من ألف ليلة ، وكذلك أقام العرب فى جزر ماديرا ، واستثمروا للبرتغاليين جزر الأرخبيلات .

وقد كان المهاجرون إلى أمريكا مابين عامى ١٥٥٠ و ١٦٠٠ من جنوب أسبانيا ، أى من الأندلس ، كما تؤكد ذلك وثائق أشبيلية ولشبونة ، وهاجر إلى البرازيل أعداد كبيرة من العرب بعد سقوط الأندلس ، وأصبحوا أبرز العناصرفيما بين البرازيل والأرجنتين ، وهاجر جماعات كثيرون إلى البرازيل كذلك من عرب أسبانيا والبرتغال وسوريا فى القرنين ١٩٥٧ ، ثم لحق بهم عرب الأرخبيلات وماديرا ، وفى البرازيل قبائل تعيش على نمط حياة البدوى العربي من الرعى والنقلة والفروسية والشهامة والكرم والنظافة والمغامرة وتحدى الأهوال وتقاليد الزواج وحب الشعر والخيل ، وتعشق الشرف والموسيق والرقص ، وتكوين القوافل ، عايدل على أصلهم العربي وفي شمال والموسيق والربع ، والعرب هم الذين زرعوا البرازيل من المكاييل إلى اليوم عهم من الين .

وفى عام ١٨٣٥ قامت ثورة فى البرازيل من العرب الأفريقيين الزنوج ـ الذين كان أسيادهم يضطهدونهم هناك .

وبعد ذلك بقليل كانت الحجرات العربية المعروفة إلى هذه البلاد النانية من بلاد العالم الجديد .

# دراسة نقدية شاملة

للأدب المهجرى فى الشمال والجنوب

## المؤثرات العامة

## التي تأثر بها الأدب المهجرى

#### - 1 -

تأثر الأدب المهجرى – ككل أدب – بمؤثرات كئيرة ، أكسبته طابعه النخاص ، وصبغته المستقلة ، وشخصيته المتميزة عن غيره ، وبهذه المؤثرات ظهر كنبع أصيل من ينابيع ثرة ، أمدت الأدب العربى طوال عصوره بالرى والنماء ، وكتيار دافق من تياراته التي تؤثر حركاتها في تطوره ونهضته وحيويته .

#### - Y -

وأولى المؤثرات التى أثرت فى الأدب المهجرى هى حركة التجديد فى الأدب العربى المعاصر ، التى تمثلت فى الطابع الرومانسى عند المنفلوطى وطه حسين والزيات ، وفى الكلاسيكية الجديدة عندالبارودى وأحمد شوقى وحافظ وأضرابهم، ثم فى مدرسة مطر ان التجديدية الرومانسية فى الشعر العربى المعاصر، وما تلاه من المدارس الرومانسية وهى : مدرسة شعراء الديوان ، ومدرسة أبولو الشعرية التى أنشأها الدكتور الشاعر المصرى أحمد زكى أبو شاءى ، وهى مدارس عربية تجديدية كبيرة ظهرت بعد أوائل القرن العشرين .

ولعل رومانسية الشعر المهجرى مستوحاة فى بدايتها من هذه المدارس الشعرية فىالشرق العربى ، وخاصة مدرسة مطر ان وأبولو وشعر اءالديوان، ولكن المهجريين سرعان مااستوحوا بيئتهم ، وصبغتهم حياتهم وروحهم وثقافتهم بصبغة جديدة ، واستقل شعراء الطليعة المهجريون بكل شيء تحت تأثير البيئة الأمريكية ، وأظهر مثل لذلك أبوماضى ، فشعره الأول فى مصر وشعره المهجرى الأخير الذى نظمه بعد استيعابه لتيارات الفكر الامريكى التى تلائم ذوقه وثقافته ، ومع ذلك

لايزال يؤثر الموسيق على عمق المعانى، خلافا لنسيب عريضة وميخائيل نعيمة مثلا .. إن الأديب الثائر المهجرى قد أمعن النظر فى الثقافة الغربية ، وعرف كيف يستفيد منها بعد هضمها فى لغاتها الأصلية ، وذلك واضح كل الوضوح فى آثار بعض المهجريين .

ويحمل الأستاذ جورج صيدح الوهبة الفطرية هي مفتاح السر في تفوق أدب المهجر ، مع الجد والاجتهاد والتأمل العميق ، ويعد قلة من المهاجرين بمن كانوا يعرفون لغات أجنبية ، أما الكثرة من أدباء المهجر فكانت ثقافتهم سطحية عادية . ويقول صيدح : إن الأدب المهجرى طبعت شمس الغرب ألوانها على أوراقه ، أما لبه فيحيا على إشعاع الشرق ، وقلبه يختلج بنسهات الصحراء (۱) ، ويفيض في إرجاع الأدب المهجرى إلى موهبة الأديب المهجرى وإشعاع الشرق في قلبه وإلى عنصر الألم الذي حمله في جوانحه ، لا إلى عنصر الثقافة ، فضلا عن أن يكون الأديب المهجرى في المجلة قد تأثر بالآداب الغربية وبالثقافات الأوربية والأمريكية لأن الكثرة من المهجريين لم تكن تعرف لغات أجنبية .

#### - r -

وثانية هذه المؤثرات هي حركة البعث الأدبى الأمريكي المتجاوبة مع حركة الآداب الأوربية في نموها وازدهارها وكثرة مدارسها ومذاهبها المختلفة .

ولقد عرف أدباء المهجر كيف يستوعبون الروح الأمريكي بجميع خصائصه البديعة ، فمذ صحب الأدب المهجرى المهجريين من الشرق الأوسط إلى أمريكا في أواخر القرن الماضي وهو أدب حياة وقوة بحكم البيئة الجديدة التي غرس فيها ، وماجاء العقد الثانى من هذا القرن وتوطد استقلال

<sup>(</sup>١) ٥١ أدبنا وأدباؤنا .

الأدب الأمريكي إلا أخذ الأدب العربى المهجرى يظهر استقلاله أيضا، وإذا كان هـذا الأدب في روحه يعد بمثابة أدب أمريكي معبر عنه باللغة العربية، فإن موضوعاته شرقية غربية معا، وروحانيته كذلك.

فالادب العربى فى المهجر يصوغ لنا تجارب اتصال العقل العربى بالحضارة الأمريكية هذا الاتصال القوى ، ويضع أيدينا على أثر هذا الاتصال مباشرة، وينقل إلينا الكثير من التأثر ات المختلفة بأدب الغرب وحضارته .

لقد تأثر الأدب المهجرى إلى درجة محسوسة بالبيئة الأمريكية الحرة ، فهو مزيج من الواقعية والرومانسية والرمزية والسريالية وغيرها ، وإن كان للواقعية فيه نصيب موفور ، والواقعية لاتزال محدودة بين الأدباء العرب بتأثير الرومانسية الفرنسية المتغلغلة فى الشرق الأوسط وعلى الأخص : لبنان ومصر .

وتأثر الأدب المهجرى كذلك بكل ماحوله ، وتناول الحياة بكل ماتعنيه ، تناولها في القصص ، وفي المقالة ، وفي النقد ، وفي الفن وفي المسرح، وفي الشعر ، وفي كل جوانب الأدب وفنونه .

#### **- 0** -

ولم يقطع الأدب المهجرى صلته بالشرق أو بالعروبة أو بالإسلام ، فجميعها مؤثرة فيه منالنواحى الفكرية والعاطفية غالبا ، وهذه تشمل الوطن والسياسة والدين ، وتتجلى فى الموضوعات المعالجة .

فتفكير الأديب المهجرى عامة تفكير مزدوج ، شطر منه يخص مهجره، والشطر الآخر يخص وطنه الأصلى ، وهو يوحد بينهما ، فمن جهة نراه يستوعب مسائل محيطه الراتى ويتفاعل معها تفاعلا واقعياً وعاطفياً معا،غانما بذلك أى غنم ، ومغنيا أدبنا المعاصر الذى يتلتى تفكيره من جهة ، ومنجهة أخرى نراه على البعد لا يكتنى بحنينه الجياش إلى وطنه الأصلى ، بل يسهم في معالجة شتى مشكلات ذلك الوطن ، وقد يكون ـ وهو على البعد ـ المكافح الرائد وحامل علم الثورة ، وقصائد شعراء المهجر عامة فى الحنين إلى أوطانهم الأولى ، أو فى التوجع لما أصابها من ضيم ، أوفى الدعوة للكفاح من أجلها، تستحق الدراسة الواسعة ، وإلى جانب هذا نجد شعراء المهجر الأمريكي عامة أحفل بقضايا العروبة والذود عنها ، وعلى رأسهم فى ذلك الشاعر القروى ، لأن هذه القضايا تبدو فى جلاء لهم فى وسطهم الحر الذى يساعدهم بتجاريبه على الحكم الدقيق ، فضلا عن مساعدة ثقافتهم إياهم ، فاعتزاز شعراء المهجر بالعروبة كبير وعلى رأسهم فى ذلك الشاعر القروى وإلياس فرحات .

#### - 7 -

ومن أشهر أدباء المهجر جبران (١٨٨٣ – ١٩٣١ م), وأمين الريحانى (١٨٧٦ – ١٩٤٠)، وله مؤلفات عدة فى التاريخ والأدب ، ومن كتبه : الريحانيات . ملوك العرب ، تاريخ الثورة الفرنسية ، الشعر المنثور .

ومنهم عبد المسيح حداد ( — ١٩٦٣) وهومقل فى نظمه ، و نثره غير قليل ، وأدبه خلاق واسع الأفق ، يتجلى فيه روح التقدم الإنسانى المتصل ، وقد أصدر جريدة السائح فى نيويورك عام١٩١٣ ، وكان لها فضل كبير على الأدب المهجرى ، وهو من الداعين الأولين إلى تأسيس الرابطة القلمية عام ١٩٢٠ وله كتاب ، حكايات المهجر ، .

ومنهم نظير زيتون الأديب المتمكن، وهوصورة لعبد الحميد الدكاتب وابن المقفع والجاحظ والبديع الهمذانى فى أدبنا العربى الحديث ؛ وكانت هجرته إلى المهجر الجنوبى عام ١٩١٤ ، وتولى تحرير جريدة دفتى لبنان ، وانضم إلى العصبة الأندلسية ؛ وفى الأعوام الأخيرة عاد إلى حمص وطنه ، وأقام فيها ، واختير عضوا فى المجمع العلى العربى بدمشق . . وظل مثابراً على القراءة والكتابة حتى وافاه أجله المحتوم عام ١٩٦٧ م .

# سمات الأدب المجرى

#### - 1 -

يظهر الأدب المجرى اليوم في طابعه الإنساني ذي الشخصية القوية الحرة ، وقد ظهر في أوائل القرن العشرين، ووضحت سهاته منذ الحرب العالمية الأولى، وأسهمت في تكوينه مدرسة الأدب المهجري الثهالي ومدرسة الأدب المهجري الجنوبي ، والأولى كان موطنها الولايات المتحدة ، وكانت أبرز نشاطا وأضخم أثرا وأوسع أفقا وأشد اتصالا بالثقافة والحضارة الإنسانية، وأكثر تحررا وانطلاقا من قيود القديم ؛ والثانية توزعت بين البرازيل والأرجنتين ، وإن كان لادباء المهجر البرازيلي من النفوذ والسلطان وعمق الاثر ما يكاد يضارع ما لأدباء المهجر الشهالي .

#### - Y -

والأدب المهجرى أدب واقعى فى أكثره، يتجاوب مع الحياة والحضارة، إذا استثنيا كتابات جبران وأشعاره الصوفية .

فهو أدب ثقافى ناضج تقدمى كامل التفاعل مع الحضارة الأمريكية،وهو أدب مشغول بالحياة وجميع مقوماتها ، متفاعل ممها غاية التفاعل : وجدانيا وفكريا بصورة إيجابية .

ومع ذلك فللرومانسية والرمزية والسريالية والمكلاسيكية نصيب فيه، والرومانسية واضحة فيه بتأثير الرومانسية الفرنسية ، ورومانسية الأدب الأمريكي نفسه المستوعب للحياة بكل مذاهبها وألوانها وفنونها ، لأنه أدب الحياة الشاملة .

### ( ١٠ ــ قصة الأدب المهجري )

وفى الأدب المهجرى نزعات كلاسيكية ورومانسية وواقعية ورمزية وسريالية واضحة .

ومن الشعر الرمزى عند المهجريين قصيدة أبو ماضى والصفادع والتجوم (١) ، وهى رمز للثرثار الكذاب الجاهل المتطاول على أقدار الأعلياء (٢) ، وقصيدته والتينة الحمقاء ، وهى رمز للبخيل الشحيح الذي لا يعطى ما تعطيه الحياة ، فيكون جزاؤه الموت محروما ، وكذلك قصيدته والغدير الطموح ،،وهى رمز للطامع الذي يطلب من الآيام ماليس في طبعها ، ولا في طبيعته أن يقف ، إلا عند ماتصدمه قوة أكبر من قوته .

ومن الشعر الرمرى كذلك قصيدة الشاعر القروى و الشتّاء ، ، التّىرمز بها إلى جمود القريحة <sup>(۲)</sup> .

ولقد انتهت من الأدب المهجرى تلك الصوفية التى اشتهر بها أدب جبران ، ويمثلها أدب ميخائيل نعيمة وعبد المسيح حداد ، ونلمسها كذلك فى كمتابات أمين الريحانى .. ولم يمت من الأدب المهجرى إلا الأدب الوجدانى الذى ألفناه عند جبران .

#### - r -

ويبدو فى أكثر آثار الأدب المهجرى صفة التركيز ، فقد عرف هذا الأدب قيمة الوقت ، فتجنب الثرثرة والبهرج الكاذب والقشور ، وتعلق باللباب الصريح ، وهو فى كل هذا يجارى الوسط الذى أنشأه التفكير الأمريكي ، والاسلوب الأمريكي خاصة .

<sup>(</sup>١) ص ١٢ الجداول .

<sup>(</sup>٢) صـ ٩٣ الشعر العربي في المهجر .

<sup>(</sup>٣) راجع صريم المرجع السابق.

والشعر المهجرى دون النثر من ناحية التركيز في كثير من النماذج الشعرية ، وهذا التزكيز البليغ يجانب إضاعة الوقت في التكرار والثرثرة ، ما يجعل الآدب المهجرى أدبا حيا دائم التجدد، يعنى بالإنسان أولا وأخيرا، وليس عبدا للشكليات .

#### - { -

وهناك خصائص أخرى للأدب المهجرى ، منها ما اشتمل عليه هذا الأدب من التحرر فى الصياغة والتنوع فى الموضوع، ومن الانطلاق الفكرى؛ وترى طابع هذا الأدب فى كتابات أعضاء الرابطة القلمية ، وهو ـ منحيث ثراء الخيال والتحرر والتنويع فى الأساليب والموضوعات ـ أكثر طلاقة من الشعر العربى فى الشرق .

وإن كان الكثير من شعراء العرب فى الشرق قد اختطفوا هذا القبس الغربى ، ونافس بعضهم شعراء المهجر فى التحليق ، وكأنهم من صميمهم .

والتحرر التعبيرى فى الشعر المهجرى أظهر ما يكون فى شعر نسيب عريضة ، وميخائيل نعيمة ، ومن شعر نسيب قصيدته ، النهاية ، التي يرثى بها وطنه الأول ومواطنيه فى عهد مضى إبان الاحتلال الاجنبى ، كما يقرع المهاجرين لتهاونهم وأنانيتهم ، وفى الواقع أن أدباء المهجر لايقل اطلاعهم اللغوى عن اطلاع أقرانهم فى الأفطار العربية ، فاذا عمدوا إلى تعايير أو ألفاظ أو أوزان مستحدثة ، فإنما يقع ذلك منهم فى تصرف الواعى البصير ، وقد يشتق بعضهم كلمات جديدة لاعتبارهم إياها أبلغ أثرا أو أجمل موسيقية ، أو لغير ذلك من الاعتبارات ، وينقدهم فى ذلك الأدباء فى الشرق الذين يرون أن قيمة الأثر الأدبى تعتمد أولا وأخيرا على رسالته الرفيعة و بلاغة يرانه وجمال سهاته .

ويقول عزيز أباظة في تقديمه لكتاب. الشعر العربي في المهجر،:

و لشعراء المهجر صناعة بيانية ربما بعدت قليلا عن الذوق العربى السليم ، فأسلوبهم فى الشعر ـ إلا نفرا قليلا ـ لاشية فيه من البلاغة وحسن السبك، ويعللون ذلك مأن لغة الشعر يجب أن تنسلخ عن لغة الخطابة (۱) ، ، ولنا أن نأمل ألا ينسلخ أدباء المهجر عن اللغة شيئا فشيئا ، تمشيا مع مايسمى الآن بالتجديد والتطور ، (۱) .

وقد ردد جبران قوله: « لـكم من لغتـكم البديع والبيان والمنطق، ولى من لغتى نظرة فى عين المغلوب، ودمعة فى جفن المشتاق، وابتسامة على ثغر المؤمن،.

وكان شعراء الرابطة القلمية أكبر حرية فى اللغة ، وتجديدا فى الألفاظ والأساليب ؛ من حيث كانشعراء المهجر الجنوبى يقفون عند حدود المحافظة على اللغة والأسلوب .. والتسمح اللغوى فى الشعر المهجرى .. وارتكابهم للضرورة الشعرية ، وخروجهم على الوزن الشعرى ، كثير فى دواوين هؤلاء المهجريين ، وخاصة الشهاليين .

وكان تجديد المهجريين فى الأوزان الشعرية كبيرا ، فقد ألفوا النظم على طريقة الشعر المنثور ، والنثر الشعرى ، واوضح مثل لذلك شعر جبران ، وديوان ، الأغنية الخالدة ، لصفية أبو شادى ، وكتاب ، الريحانيات ، لأمين الريحاني .

وقد استهوتهم الموشحات الأندلسية فأعجبوا بها ، ونظموا على منوالها الكثير من قصائدهم ، ولعل كثرة أوزانها والحرية الكبيرة فى قوافيها ، هى سبب ذلك ، وكان جبران يقول : إن تعدد الأصوات يزيد فى وقع القصيدة

<sup>(</sup>١) ١٨ الشمر العربي في المهجر لمحمد عبد الغني حسن .

ومداها ، ويسترعى انتباه القارىء أكثر من صوت واحد (١) .

وقد أكثر المهجريون من الأوزان القصيرة ، والبحور المجزومة .

يقول نسيب عريضة من قصيدته وترنيمة السرير ، : ٢

ظلام الليل قد أطفا نجوما تجدب الطرفا فا للطفل لايغفى أيبغى اليوم ألحانا

وهنا نجد فى كلمة ديغفى ، بفتح الياء والفاء خطأ صرفيا معروفا ، فالصحة اللغوية ديغفى ، بضم الياء وكسر الفاء من أغفى (٢) ، ومع ذلك فان هذا الأداء الرائع للعواطف النفسية التي أراد الشاعر تصويرهاقد أكسب هذا الشعر جمالاً ما بعده من جمال ، يقول مندور : إنى أرفض القول بأن أدب المهجر ضعيف منهوك ، أين إذا نجد قوة النفس ، أين نجد القدرة على الانفعال ، أين نجد توثب القلب ، ووميض العقول ، أين نجد نبض الحياة ؟ .

ويقول أبو ماضى :

فان لبنان لیس طودا ولا بلادا لکر. سماء

وهو خطأ فى الوزن الشعرى فان وزن البيت من مخلع البسيط (٣)، والشطر الأول صحيح الوزن والثانى مكسور الوزن.

ويرى مندور أن الشاعر المهجرى قد يخطىء فى النحو أو الصرف، وهذه عند هذا الناقد أشياء نادرة، لها نظائرها عند أكبر الكتاب، وإنما يعيب الأسلوب عدم التحديد أو العجز عن الإيحاء، ويدافع مندور عن

<sup>(</sup>١) ١٦٠ جبران لميخانيل.

<sup>(</sup>٢) تقول ﴿ أَغْفَى ﴾ ولا تقول ﴿ غَفَا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) وز نه : مستفعلن فاعلن فعو ان ، مرتين .

استخدامهم للألفاظ المألوفة (المبتذلة) ولا يرى فيه عيباً لأن ذلك مما يساعد الشاعر عنده على أماء المشاعر الحفية، وأما الإسراف فى الصور، والقلق، وقوة النغم التى تخرجه عن الهمس أحياناً، والمبالغة التى تخرجنا إلى الألفة، والإغراب وتلمس المعانى البعيدة والصور المقتسرة، فقد يكون مرد ذلك إلى صدق الشاعر المهجرى فى التعبير عن نفسه وإحساسه الباطنى.

ويرى مندور أن ألفاظ المهجريين وتراكيبهم ليس لها مثيل فى الشعر الحديث<sup>(۱)</sup>، وأن تأبى الشعر المهجرى على لغة الشعر التقليدية، وركونه إلى التعبير المباشر القوى، هما من حسناته لأن ذلك هو الطريق الوحيد الذى كان لابد على الأدب المهجرى أن يسلكه لكى يفلت من الصنعة إلى الصدق، ولكى يعود إلى الحياة (۱).

إن هذا التحرر البيانى الذى يتسم به الأدب المهجرى اتجه ومايزال يتجه إلى التحرر فى التعابير وفى استعارة الألفاظ ووضعها ؛ وهو أثر من آثار الأدب الأميركى فى الآدب المهجرى، فحب الابتكار والتحرر اللغوى والبيانى من الصفات التى يتسم بها الأدب الأمريكى المعاصر وكذلك الأدب العربى المهجرى على السواء .

فأداء الإديب المهجرى أداء حرعادة أى أنه بعيدعن الصنعة، حتى ولو اتخذ الأسلوب الكلاسيكي (الاتباعي) كماكان يصنع معظم شعراء الرابطة القلمية، ويعد ميخائيل نعيمة في كتابه النقدى والغربال، بين أدباء الطليعة الماهدين لحركة النقد الأدبى الجديدة في المهجر، ونقده في معنوى غالبا أبعد ما يكون عن النقد اللفظي.

<sup>(</sup>١) واجع صـ ٥٧ و ٥٨ فى الميزان الجديد ـ مندور ـ طبعة ثانية .

<sup>(</sup>٢) ص ٦٩ المرجع .

وأدباء المهجر مبتدعون وهم من صفوة شعراء المعانى، فإذا ماشغل شاعر منهم باللعب بالألفاظ وبالرنين صار غريباً عنهم وصار شعره عجيباً بين شعرهم ، فتراه هشا براقا منمنها كبير الحجم قليل المادة ، وهذا الضرب من الشعر يفرح به فى المهجر ذوو الثقافة المحدودة ، أو عامة الجوالى العربية هناك ، ويفرح به فى الشرق تلامذة المدارس .

والموسيق عند الشاعر المهجرى قريبة من موسيق الموشحات الأندلسية، وهي توائم بين موسيق الشعر وموسيق الإحساس غالباً.

على أن الحركة التجديدية الكبرى التى أحدثها الأدب المهجرى فى الآداب العربية الحديثة كانت شبيهة بثورة التجـــديد الضخمة التى أعلنها الأدباء الاندلسيون وأثروا بها تأثيراً واضحا معروفا فى تطور الادب العربى القديم، والتى استمر صداها فى آدابنا الحديثة .

والموشح الاندلسي وموسيقاه وأوزانه وتحرره الفني واختيار ألفاظه وأساليبه اختياراً شديداً لكي يصلح للغناء ، كان أهم نموذج تجديدي أمام الادباء المهجريين ، الذين شاركوا الادباء الاندلسيين فيه وفي الرومانتيكية الحالمة التي تحب الطبيعة ، وتغنى على أوتار الألم والحب والحنين ، وتصور ذات الشاعر وأعماق نفسه .

فالشعر المهجرى فى موسيقاه وأوزانه وتنقل القصيدة فيه بين القوافى المتعددة ، قريب من الموشحات الاندلسية ، التى أحياها المهجريون فى شعرهم فى صور أخاذة ، ورنين موسيق مؤثر ، فعندما نقرأ لنسيب عريضة مثلا:

يانفس مالك والانين تتألمين وتؤلمين عذبت قلبي بالحنين وكتمته ، ماتقصدين ؟ قد نام أرباب الغرام وتدثروا لحف السلام وأبيت يانفسي المنام أفأنت وحدك تشعرين

والليل مر على سواك أف دهاه ما دهاك فلم التمار والعراك ما سور جسمى بالمتين

نجد أنفسنا أمام نظام الموشحة الأندلسية وروحها وتأثيرها وموسيقاها الفنيـة .

وقد أكثر الشعراء المهجريون من نظم الموشحات،ومن الموشحات المهجرية قصيدة «يانفس، لجبران .

وفى شعر المهجر ملامح ومشابه أندلسية عديدة ، فقد أخذ المهجريون عن الأدب الأندلسي تجديداته وأوزانه الراقصة ، وموشحاته الجميلة ، وموسيقاه الحسلوة ، وذكروا الأندلس كثيراً في شعرهم ، وتحدثوا عن مجدها الحالد وتاريخها الآفل ، وترنموا بأشعار الأندلسيين وأزجالهم .

ويجعل عيسى الناعورى حركة التجديد فى الشعر المهجرى المتدادآ للانطلاقة الأندلسية الشعرية التى ظهرت فى موشحات أهل الأندلس(١).. وتمثل هذه الحركة فى رأيه (١) مرحلة العمق والبساطة فى الشعر العربى، وجعل الشعر فنا جميلا يعبر عن خلجات النفس ، ونوازع الحياة ، بغير افتعال أو زخر فة لفظية .. وقد ساعد على خلق هذه الحركة الجو الجديد الذى عاش فيه شعر الم المهجر، والآداب الغربية التى اتصلوا بها وبأهلها ، والحرية الواسعة التى المتلات بها نفوسهم .

وكان منهم (١) المطلعون على الآداب الإنجليزية والفرنسية والروسية، وعلى كثير من المترجم عن الألمانية والإيطالية، وكذلك الأسبانية والبرتغالية،

<sup>(</sup>۱) ۲۳۷ أدب المهجر ـ عيسى الناعورى ـ دار المعارف ١٩٥٩

فاستطاعوا أن يجمعوا بين قوة المعانى، وصدق التعبير، وبراعة الصور، وبساطة الصياغة وموسيقيتها، وجاءوا إلى جانب الشعر المكلاسيكى التقليدى الذى أغنوه بجمال المعانى الجديدة، بشعر آخر جميل، غنى بالموسيقى والألوان والصور الحية البديعة. وأشار (۱) الناعورى إلى صنيع المهجريين فى أوزان الشعر وموسيقاه، وإلى تلاعبهم بالتفعيلات، وإيثار بعضهم بناء القصيدة على تفعيلة واحدة، وإلى تنوع القافية فى قصائدهم، وإلى أثر هذا فى موسيق الشعر، ويرى أنصنيعهم هذا حفظ للشعر العربى روحه وموسيقيته الفنية.

وكما جرفت موجة التجديد في الانداس الادباء والشعراء في تيارها . فلعوا رداء اللغة عن طواعية ، فأحسنوا وأساءوا ، فكذلك نرى في المهجر هذه النزعة ، إذ ثار جبران وطائفة معه على موسيق الشعر ، ووجهوا طاقتهم الفنية إلى الابتداع في النشر ، وأتوا فيه بما يقارب الشعر في إشراقة الديباجة ، وسمو الخيال ، وتجويد الصور ، ومعذلك فلم يساير هذا النثر مواكب الشعر ، على الرغم من أنه يزخر بالمعانى اللماحة ، والألفاظ المونقة ، والتعبير المخلاب أما الرنة الصوفية التي تنبعث من ثنايا شعر المهجر فانها من رواسب الماضى الحافل بأمتع الذكريات عن لبنان ، حيث تتألق في أوديته سكينة الحياة ، وتعبق أجواؤه بأنفاس الجمال ، والسكينة والجمال يوحيان للنفس الحياة ، وتعبق أرفع أسباب تصلها بالسهاء (٢) .

أما الانطلاق الفكرى فى الادب المهجرى فهو ممتد الجوانب، والتفكير مجاله فيه فسيح فحضل الحرية الشاملة، وهو تفكير حضارى تمتد جذوره إلى صميم المدنية الامريكية وتمتد فروعه إلى جميع جوانب الحياة، وتشمل الشعر ، كما تشمل القصة والمسرحية والمقالة والخطبة والبحث الاجتماعي

 <sup>(</sup>١) ٢٤٢ المرجع نفسه .

<sup>(</sup>٢) عزيز أباظة في مقدمة , الشعر العربي في المهجر ، لحمد عبد الغني حسن .

وغيرها ، وربمـا تلون هذا التفكير بالنزعة الدينية التصوفية ، كما نجده في قصيدة . سرمعي، لندرة حداد(١) .

والشعور المتجلى فى الأدب المهجرى هو أولاشعور الإنسان الحر، ثم شعور الغيورالمصلح، ثم شعورالإنسان المتمدن الذى عب من أرقى الحضارات والثقافات، ثم شعور العربى الرائد على الرغم من بعده، أو على الأرجح بفضل بعده عن بلاد العروبة.

#### **- 0 -**

وخاصية واضحة للأدب في المهجر ، بل تعد من أهم خصائصة ، هي أن هذا الأدب المهجرى من الأدب المهموس ، أى أدب المناجاة والحديث القريب إلى أذنك وقلبك ، وليس من الأدب الخطابي الرنان المجلجل ، وقد سماه بذلك مندور ، الذي يقول (٢): إن الهمس في الشعر ليس معناه الضعف ، ولكنه غير الخطابة التي تغلب على الشعر فتفسده ، إذ تبعد به عن النه س ، عن الصدق، عن الدنو من القلوب ، ويقول (٢): إن الهمس ليس معناه الارتجال حيث يتغنى الطبع في غير جهد ولا إحكام صنعة ، وإنما هو إحساس بتأثير عناصر يتغنى الطبع في غير جهد ولا إحكام صنعة ، وإنما هو إحساس بتأثير عناصر اللغة ، واستخدام تلك العناصر في تحريك النفوس ، وشفائها عا تجد ، الهمس ليس معناه قصر الأدب أو الشعر على المشاعر الشخصية ، فالأديب يحدثك عن أى شيء يهمس به ، فيثير فؤ ادك ، ولو كان موضوع حديثه ملابسات عن أى شيء يهمس به ، فيثير فؤ ادك ، ولو كان موضوع حديثه ملابسات لاتحت إليك بسبب .

والأدباء الذين يهمسون يضعوننا أمام الحياة ، ويسرون في همس صادق عميق .

<sup>(</sup>١) ديوان أوراق الخريف مد ١٧

<sup>(</sup>٢) . ه في الميزان الجديد لمندور \_ طبعة ثانية .

فالنشر المهموس هو أيضا نثر صاحق كالأسرار ، يتهامس بها الناس، وحين تسمع هذا النشر ، يخيل إليك أنه آت من أعماق الحياة ، ومنه القطعة النثرية التى عنوانها ، أمى ، للأديب المهجرى أمين مشرق الذى قتل فى أمريكا فى حادثة سيارة ، والتى هى قطعة حية من الحياة ، ومن التجربة الحية الصادقة، ومن المشاء الدقيقة المصورة أبرع تصوير (١) .

والشعر المهموس كذلك مناجاة للحياة، وتصوير صادق هادىء عميق قوى مؤثر للتجربة ، ومنه قصيدة وأخى، لميخائيل نعيمة ، التى قيلت فى أواخر الحرب العالمية الأولى والتى مطلعها :

أخى إن ضح بعد الحرب غربى بأعماله وقدس ذكر من ماتوا وعظم بطش أعماله فلا تهزج لمن سادوا ولا تشمت بمن داما بل اركع صامتاً مثلي بقلب خاشع دام لنبكى حظ موتانا

فني هذه القصيدة (٢) الثراء الفنى الذى يؤدى أصدق الإحساسات ، وأعمقها فى النفس الإنسانية ، مع بساطة التصوير والقرب من واقع الحياة .

ومن الشعر المهموس كذلك قصيدة «يانفس» لنسيب عريضة (٣) ، والتي مطلعها :

يانفس مالك والأنين تتألمين وتؤلمين عذبت قلبي بالحنين وكتمته ، ماتقصدين ؟

<sup>(</sup>١) ستأتى هذه القطعة النشرية .

<sup>(</sup>٢) راجع تحليل القصيدة في ص ٥٠ ـ ٥٥ في الميزان الجديد لمندور .

<sup>(</sup>٣) راجع ٥٥ وما بعدها في الميزان الجديد لمندور .

إن الأدب المهجرى فى جملته أدب مهموس لأنه سليم من الخطابية التى غلبت على الشعر التقليدى فأفسدته ، ولأنه أدب صيغ من الحياة. وكأنه قطع منها ، ففيه ما فى الحياة من تفاهة و نبل ، وعظمة وحقارة ، وضوء وظلام ، وفيه المناجاة والمسارة والصدق (١) .

ويرى مندور كذلك فى قصيدة . ترنيمة السرير ، لنسيب عريضة التى يقول منها :

سوى أنشودة الصبر من الألحان لاأري أغنيها من القهر لطفل بات جوعانا ملاك الرب في الحسلم يناجى الطفل كالأم ينــاديه من النجم ألا نم ، وقتنا حانا سیأتی خیرها طامی يناجيــه بأيام ويشنى النور عميانا سيروى ماؤها الظامي فنم ياطفل لاتقلق ظــالام الليل قد أطبق إذا ما الله أبقانا يعود النور والرونق

يرى فيها هذا الهمس ، الذى يحس فيه قوة لايجدها عند معظم شعر ائنا ، وليس الهمس ضعفا فنيا . . وقد آثر ناقدنا الشعر المهجرى لهذه الخاصية فيه (٢) ، التي تبعده عن الضجيج الفنى وعن ضعف الرؤية الشعرية وعن الخطابية المرذولة (٢) .

وقد أحب الأدباء المهجريون هذا الهمس ، وسموا دواوين كاملة به ، فجورج صوايا يسمى ديوانا له باسم « همس الشاعر » وميخائيل نعيمة يسمى ديوانا له باسم « همس الجفون » .

<sup>(</sup>١) ص ٦٨ المرجع نفسه .

<sup>(</sup>٢) واجع ٧٠ ـ ٧٣ في الميزان الجديد لمندور .

<sup>(</sup>٣) راجع ٧٤ ـ ٨٨ المرجع نفسه .

#### - 7 -

ويجعل عيسى الناعورى من العناصر البارزة فى الأدب المهجرى: التحرر التام من قيود القديم، والأسلوب الفى والطابع الشخص المتميز، وعمق الشعور بالطبيعة، والحنين إلى الوطن، والتأمل، والنزعة الإنسانية، وبراعة الوصف والتصوير والحرية الدينية، والغنائية الرقيقة فى الشعر.

#### - v -

والنثر المهجرى تطور فنى كبير فى النثر العربى المعاصر، وقد يكون هو النواة التى يكون المنفلوطى أسبق تأثيراً فى هذا النثر منهم، وقد يكون هو النواة التى خرج منها النثر المهجرى بروحه وشكله، فإذا قرأنا هاكمتبه مصطفى لطفى المنفلوطى (المتوفى سنة ١٣٤٣هـ هـ: ١٩٢٤م) فى السعادة مثلا حيث يقول:

والله السعادة في الحقول والغابات ، والسهول والجبال ، والأغراس والأشجار والأوراق والأثمار ، والبحيرات والأنهار ، وفي منظر الشمس طالعة وغاربة ، والسحب مجتمعة ومتفرقة ، والطير غادية ورائحة ، والنجوم ثابتة وسارية ، واطلمها في تعهد حديقتك ، وتخطيط جداولهما ، وغرس أغراسها ، وتشديب أشجارها و تنسيق أزهارها ، وفي وقوفك على ضفاف الأنهار ، وصعودك إلى قم الجبال ، وانحدارك إلى بطون الأودية والوهاد ، وفي إصغائك في سكون الليل وهدوئه إلى خرير المياه ، وصفير الرياح ، وحفيف الأوراق في سكون الليل وهدوئه إلى خرير المياه ، وصفير الرياح ، وحفيف الأوراق وصرير الجنادب و نقيق الضفادع ، واطلمها في مودة الإخوان ، وصداقة الأصدقاء ، وإسداء المعروف ، وتفريج كربة المكروب ، والأخذ بيد البائس المنسكوب ، ففي كل منظر من هذه المناظر ، أو موقف من هذه المواقف ، جمال شريف طاهر يستوقف النظر ، ويستلمى الفكر ، ويستغرق الشعور ، ويحيي ميت النفس والوجدان ، ويملأ فضاء الحياة هناء ورغدا .

فإننا نجدشها كبيرابين كتابته وكتابات الريحانى وجبران .. بل إن بعض الكتاب ليجعلون هذا التشابه تأثيرا من جبران ونعيمة فى المنفلوطى() . لا العكس الذى نذهب إليه و نقوله . .

### - A -

وقد تأثر بالادب المهجرى الشعراء فى العالم العربى فى كلمكان ، فى العراق وسوريا ولبنان ومصر والأردن وشمال أفريقيا والسودان وفى الجزيرة العربية السعودية أيضا<sup>ر٢)</sup> .

فطاهر زمخشرى الشاعر الحجازى فيه تأثرات عدة بشعر المهجر ، تجدها في دواوينه: أغاريد الصحراء ، على الضفاف ، وأصداء الرابية ، وأحلام الربيع ، وهمسات ، وأنفاس الربيع .

والشَّاعر المدنى ماجد الحسيني نجد في ديوانه . حيرة ، ظلالا كثيرة من

<sup>(</sup>۱) راجع ه: ه قصة الآدب في مصر للمؤلف، ويرون أن هذا التأثر دخل في فن المنفلوطي دخول الإيحاء، لادخول التفكير والاحتذاء، فله منهما جدة الموضوع وطرافة الفكرة، واسكنك لاتذ المسكر وأنت تقرؤه أنه تأثر بواحد منهما.

<sup>(</sup>۲) لشكر الله الجر قصيدة عنوانها سمراء ، وهي طويلة ومطلعها : سمراء ياحــلم الشهي ويا أماني الطروبة

<sup>(</sup>صه ٣٠٥ عدد حزيران ١٩٥٢ ـ بحلة العصبة الاندلسية) وهي التي أوحث بديو ان سمراء للامير عبدالله الفيصل السعودي وشكرالله الجر منأول الداعين إلى جمعية والعصبة الانداسية ، ، وصاحب بجالة والانداس الجديدة ، (صه و ٢٤ و ٣٤ أدب المفتربين لإلياس قنصل ، وراجع عنه ١٥٤ ـ ٢٥٤ ذكري المجرة لضعون ، وديواناه : الروافد ، وزنابق الفجر مشهوران ، ومن كتبه : في أور فليس ، والمنقار الاحمر ، ومن كتبه المخطوطة : الليالي الاندلسية .

التأثر بالشعر المهجرى، وخاصة فىحيرته وتساؤله وقلقه فى كثير منقصاً لذ الديوان ...

وفى كتاب التيارات الأدبية فى قلب الجزيرة العربية يدرس مؤلفه الناقد الكبير عبد الله عبد الجبار أثر المدرسة المجرية فى الشعر الحجازى الحديث .

وفىالشابى وعلى محمود طه وإبراهيم ناجىوحسن كامل الصيرفى والتيجانى بشير وغيرهم من أعلام الشعراء العرب عدة تأثرات بالشعر المهجرى .

ويقول الاستاذ حسن جاد في كتابه والادب العربي في المهجر ، (١): إن الادب المهجري كان له صدى كبير في الشرق ، وماكاد الجيل الناشيء يظفر به حتى هام بما فيه من طرافة وجدة ، على أن بعض شيوخ الادب قد استقبلوه بتحفظ وأناة ، وربما رأى فيه بعضهم أول الأول خطراً يتهدد سلامة اللغة وأصول الثقافة الإسلامية ، وكانت ألحان المهجر الشمالي هي أول ماوصل إلى الشرق في أوائل هذا القرن ، ثم جاء أدب المهجر الجنوبي بعد ذلك باعوام ، فصادف قبو لا يكاد يكون إجماعياً في البلاد العربية ، نظراً لاعتداله ، ومحافظته على أصول اللغة ، واعتماده على جودة الصياغة ومتانة الاسلوب ، ثم لما يشيع فيه من نزعة قومية وطنية .

وكانت لبنان أسبق البلاد العربية إلى الترحيب بأدب المهجر والتأثر به . وأما سوريا فقد راجت لدى المحافظين منهم آداب الجنوبيين ، كما راجت لدى المجددين آداب الشماليين .

وفى العراق وفلسطين لتى أبوماضى ذيوعا ، وقالت فيه فدوى طوقان : إنى

<sup>(</sup>١) ص ١٠٨ وما بعدها \_ ط ٢. ٩ ، القاهرة

أرفعه إلى القمة ولا أفضل عليه شاعراً عربيا آخر قديما أوحديثاً . ويعد أبو شادى فدوى و الصخرة ، مثل أبو شادى فدوى و الصخرة ، مثل لتشاؤم الرومانسية وضجرها ورمزيتها لمأساة البشر . . وفي حوران وجبل الدروز وأطراف الجزيرة كان للشاعر القروى المجال الفسيح .

وفى مصر رأى بعض الأدباء أخطاء لغوية فى شعر جبران ، وتجوزا فى شعر الله الله وتجوزا فى شعرا أبى ماضى لم تعهده الغربية ، وتوجس آخرون من أن أدب المهجر غريب عن الثقافة الإسلامية ، ومجده مندور ، ودافع عنه العقاد .

وفى الجؤائر كان له صدى وتأثير ، فنشأ الآدب الجزائرى على غرار الأدب المهجرى بأغراضه الإنسانية الواسعة ومقاصده الاجتماعية الشاملة ، وفى الحجاز ونجد أنبل الشباب على الدواوين المهجرية بشهم ،

وقد تأثر الادب العربي الحديث بأدب جبران .

وه كذا نرى النثر المهجرى قد طرق آفاقا متعددة ، ومسالك مختلفة ، وألوانا شتى ، فى فلسفة الحياة والحب والجمال ، فى المضمون الاجتماعى والوطنى والإنسانى، ونجده قدأثرى بفنون النثر المتعددة ، من مقالة ومسرحية وقصص وأمثال ونقد وبحث أدبى ، كما ظهر فيه الشعر المنثور الذى لا يعتمد على وزن ولا قافية ، وكان الريحانى أشهر من كتب هذا النثر أو أولهم ، متأثرا فيه بالشاعر الامريكي وولت ويتمان ، كما تفوق فيه جبران (١) .

<sup>(</sup>١) راجع الأدب المهرى - حسن جاد صـ ١٢١ - ١٤٥

# النشش المهجري

( ۱۱ \_ قصة الأدب المبجرى )

# النشر المهجري (١)

### نماذج وصور

## ١ ــ مناجاة للأم :

يقول أمين مشرق لأمه وقدعصفت به أحداث الغربة (١) : ياعلة كياني ، ويا رفيقة أحراني ، يا رجائي في شدتي ، وعزائي في شقوتي ، يالذتي في حیاتی ، وراحتی فیماتی ، یاحانظة عهدی ، ومطیبة سهدی ، وهادیة رشدی؛ يا ضاحكة فوق مهدى ، وباكية فوق لحدى ٠٠ أمي وما أحلاك ياأمي ٠٠ إذا تركني أهلي فأنت لاتتركين ، وإن ابتعد عني أحبابي فأنت لاتبتعدين ، وإن نقمت على الحياة جميعها فأنت تصفحين وترحمين ، أنت يامسكمنة وجعى وألمى ، ومبيدة بيرس وهمي ، أنت وما أصفاك ياأمي ٠٠ على بساط الأوجاع ولدتني ، وبأيدى الآلام ربيتني ، وبعيون الإتعاب رعيتني ، وبصدر المشقات حميتني ؛ ثم كبرت ، فقلوت آلامك ، وسلوتأيامك ، وهكدذا نسيت رحمي، واحتقرت دمى ، فما أعقني وما أوفاك ياأمي ٠٠ قد غبت عنك ياأى ، فناب عن عيني وجهك الباسم بملامحه الرقيقة الرزينة ، ومعانيه الدقيقة الحنونة ، وتراكمت على رأسي هموم الحياة بضجيجها الهائل ، فضعضعت فكرى ، وزلزلت قلبي ، وتقاذفتني أمواج المتاعب والشقاء ، فغرت في لجج طامية ، وظلمات داجية ؛ وبعينين غشى عليهما الرعب ، نظرت من أعماق قنوطى ، فرأيت وجهك اللطيف الثابت ، يبتسم إلى من الأقاصي البعيدة ، فبكيت وصرخت: ياأمي ٠٠ آه ماأقس الغربة، وماأمر الوحشة، قد كرهت البقاء: ياأمي ، واشتاقت نفسي إلى ماضيها الأمين ، قد كرهت التمشي بين القصور الفخمة والمبانى الشاهقة ، واشتاق قلى إلى بيتنا الصغير المنفرد ، قد كرهت روائح العطور الفائحة،والنماثيل المتخطرة في دبرودواي ،،واشتاقت حواسي

<sup>(</sup>١) راجع كتاب النثر المهجرى لعبد الكريم الاشتر .

إلى ائحة الأمومة المنتشرة من فستانك العتيق، فقد كرهت نيويورك، وكرهت أمريكا، وكرهت العالم؛ ولم يبق فى الحياة إلاك، إلاك ياأى ف فى المساء عند ما أنطرح على فراشى الخشن القاسى، أذكر يديك اللطيفتين الناعمتين؛ وفى الليل لما تمتزج أفكارى بأبخرة الأحلام، أشعر بقدميك الصغيرتين ينقر ان الأرض حول سريرى، وفى الصباح أفتح عيني لأراك، فلا أدى غير جدران غرفتي السوداء، ولأسمعك، فلا أسمع غير أصوات الغرباء؛ وفى النهار أمشى بين النساء مفتشا متسائلا: أيتها النساء هل رأيتن أى.

جراء الكلاب تجلس فى أحضان أمهاتها ، وفراخ الدجاج تحتمى تحت أجنحة أمهاتها ، وأنا ، أنا وحدى ، بعيد عنك ، مشوق إليك ياأمى .

إذا مت ياأى ، إذا قتلنى وجدى ، ودفنت آمالى فى هذه الأرض القاسية الغريبة ، فاجلسى عندالغروب ، تربغابة اكسنديان وأصغى ، هناك روحى امتزجت بنسمات الغابة وأشجارها يرتلن بهدوم متمايلات مرددات : ياأى ، ياأى . . . .

هذه القطعة فيها حرارة ونبل ، فيها مشاعر صادقة ، وأحاسيس قوية ، فيها عمق التجربة ودفؤها وصدقها وحرارتها ، فيها الهمس الذي يؤدى لك هذه المناجاة هادئة كأحلام الفجر ، أو كأرج الزهر ، فيها الحياة بحقيقتها ، فيها الأمل بروعته ، فيها الألم بفورته . فيها النور والظلام ، والحوف والأمان ، والقسوة والحنان .

وأمين مشرق شاعر رقيق العبارة ، جميل الخيال ، وله قصائد غنائية ومقالات نثرية كثيرة فى الصحف المهجرية ، وقصيدته ، القيثارة ، وقصائده الأخرى مشهورة ، وقد مات بعد أن صدمته سيارة فى نيويورك .

### ٢ ــ مناجاة الريحاني للأرز:

أرز لبنان: رفعت حجرا من حجارة الطريق إلى في ، قتبلته ورعا حامدا ، آملا ، قبل أن دخلت الظلال القدسية ، واستغفرت الأرز لامتهانى حرمة عزلته ، هذه العزلة الفريدة فى أعالى الجبال ، فوق وكر النسور ، وراء حجب الآفاق .

استغفرت الأرز ، لأنى جئت أشق ستار كعبته ، جئت أستكشف مكنونسره ، إيه ربة الأشجار ، وسيدة الجبل الجبار، أنت الرافعة أعلامك الخضراء بين هذه الصخور الدكناء ، بنت الجديدين ، وأخت القمرين ، حدثينى ، حدثينى ، وعلمينى ، وارفعى بى إلى علياء إيمانك ، فقد جئت مستمدا من ينبو عك العالى القوة والحكمة .

### ٣ ــ من وصية الريحاني :

لم تكن حياتى حياة القديسين والأولياء ، والحمد لله ، ولاحياة أولى الثروة والسيادة، والحمد ثم الحمدلله ، إن مافاتنى من الحياة اللامعة عرامته خلال الحياة الدامعة ، تأبطت كتاب الآلام ثلاثين سنة ، حملت فى جيبى كتاب الوحشة على الدوام ، وحاولت أن أحرق كتاب الإثم ، وأمن قكتاب الحاجة فأخفقت ، وما استسلمت .

أوصى إليكم إخوانى فى الإنسانية : البيض والصفر والسود على السواء شرقا وغربا :

إن حق الشعب فى تقرير مصيره لحق مقدس ، فأوصيكم بالجهاد فى سبيله ، أينهاكان .

إن الأمة الصغيرة وهي على حق لأعظم من الأمة الكبيرة وهي على باطل. إن الامة القوية الحرة لاتستحق حريتها وقوتها مازال فى العالم أمم مستضعفة مقيدة .

# ٤ - لـ كم فكرتكم ولى فكرتى - لجبران :

لكم فيكر تبكم ولى فيكرتي .

لكم فكرتكم شجرة صلبة تتمسك عروقها بتربة التقاليد ، وتنمو فروعها بقوة الاستمرار ، ولى فكرتى سحابة تتهادى فى الفضاء ثم تهبط قطراً ثم تسير جدولا إلى البحر ثم تتصاعد ضباباً نحو الأعالى .

لـكم فكر تـكم برجاً متيناً راسخاً لاتهزه الأنواء ولاتحركه العواصف، ولى فكرتى أعشاباً لينة تميل إلى كل ناحية وتجد بميلها بهجة وسروراً.

لـكم فكرتـكم مذهباً قديماً لايغيركم ولا يتغير ، ولى فكرتى بدعة جديدة أغربلها وتغربلني كل صباح وكل مساء .

لىكم فىكرتىكم ولى فىكرتى .

لـكم من فـكرتـكم أن يصرع قويـكم ضعيفـكم ، ويحتال داهيتـكم على ساذجكم ، ولى من فـكرتى أن أحرث الأرض بمعولى وأستثمرها بمنجلى ، وأن أبنى بيتاً من الحجارة والطين ، وأحوك ثوباً من الصوف أوالكـتان .

لكم من فكر تكم مصاهرة الجاه والثروة ، ولى من فكرتى الاتكال على النفس .

لـكم من فـكر تكم الجد وراء السمعة ، والركض خلف الشهرة ، ولى من فـكرتى أن أطرح السمعة والشهرة حبتين من الرمل على شاطىء الأبدية .

لَّكُمُ مِن فَكُرَ تَـكُمُ الجِحَاهِدة في سبيل الرفعة والسؤدد، ولى من فكرتى الرغبة في السلامة والشوق إلى الاستقلال .

لـكم من فـكرتكم أن تحلموا بصروح، أثاثها من الصندل المرصع، ورياشها من الحرير المفتل، ولى من فـكرتى أن أكون نظيف الروح والجسدحتى ولوكنت بدون مكان أسند إليه رأسى.

لكم من فكرتكم أن تكونوا موظفين ملقبين ، ولى من فكرتى أن أكون خادماً نافعاً .

# لكم فكرتكم ولى فكرتى:

لكم من فكرتكم قواميسها الاجتماعية والدينية ومطولاتها الفنية والسياسية ، ولى من فكرتى أوليات قليلة بسيطة .

تقول فكرتكم . امرأة حسناء ، قبيحة ، فاضلة ، عاهرة ، حاذقة ، بليدة ، . أما فكرتى فتقول : . كل امرأة والدة كل رجل ، كل امرأة أخت كل رجل ، كل امرأة ابنة كل رجل ، .

وتقول فكرتكم ولص ، مجرم ، قاتل ، خبيث ، عقوق ، أما فكرتى فتقول : وإنما اللصصنيعة المحتكر ، والمجرم خليفة الظالم ، والقاتل حليف القتيل ، والخبيث ثمرة العربيد ، والعقوق نتيجة الصارم ، .

وتقول فكرتكم «شرائع ، محاكم ، قضاة ، عقوبات ، أما فكر تى فتقول: « إذا كان هناك من شريعة وضعية فيكلنا يخالفها أو كلنا يخضع لها ، وإن كان هناك من ناموس أساس فيكلنا واحد أمام ذلك الناموس ، فمن يتأفف من الساقطين كان منهم، ومن يلم أذياله كيلا تلامس النطرحين على الأو حالكان مغموراً بالاو حال، أما الذي يفاخر بترفعه عن العثور والزلل فإنما يفاخر بترفع الإنسانية جمعاء ، والذي يتبجح بعصمته إنما يتبجح بعصمة الحياة نفسها ، .

وتقول فكرتكم: «الماهر ، المتفنن ، الأستاذ، النابغة ، العبقرى ، الفيلسوف ، الإمام ، . أما فكرتى فتقول: «الودود ، الحجب ، المخلص ، الصادق ، المستقيم ، المضحى ، المستشهد ، .

وتقول فكر تكم: « الموسوية ، البرهمية ، البوذية ، المسيحية ، الإسلام ، . أما فكر تى فتقول: « ليس هناك سوى دين واحد مجر د مطلق تعددت مظاهر ه وظل مجرداً مطلقاً ، وتشعبت سبله ولكن مثلما تتفرع الأصابع من الكف الواحدة ، (۱) .

<sup>(</sup>١) هذه فكرة جبران ورأيه ، ونحن لسنا معه فيهما .

وتقول فكرتكم: « الـكافر ، المشرك ، الدهرى ، الخارجى ، الزنديق ، . أما فكر تى فتقول: «الحائر ، التائه ، الضعيف، الضرير ، اليتيم بعقله وروحه ، .

و تقول فكر تكم: د الغنى ، الفقير ، العاطى ، المستعطى ، . أما فكر تى فتقول: دكلنا فقير ولا غنى سوى الحياة ، كلنا مستعط ولاواهب إلاالحياة ، .

## لكم فكرتكم ولى فكرتى:

تدعى فكرتكم أن الأمم بالسياسة والأحزاب والمؤتمرات والتقاربر والمعاهدات ، أما فكرتى فتحتم أن الأمم بالعمل ثم بالعمل ثم بالعمل ثم بالعمل ثم العمل فى الحقل وفى الكرم ، العمل أمام النول وفى المصبغة ، العمل فى المقلع وفى الغاب ، العمل فى المكتب وفى المطبعة .

وتحسب فكرته كم أن أمجاد الشعوب بأبطالها الفاتحين فتترنم بذكر نمرود ونبو خذ نصر ورعمسيس والاسكمندر وقيصروهنيبال ونابليون . أمافكرتى فتقرر أن الأبطال هم كنفوشيوس وليوتسى وسقراط وأفلاطون وعلى بن أبى طالب والغزالى وجلال الدين الرومى وكوبر نيكوس وپاستر .

وترى فكرتكم القوة الغالبة بالفيالق والمدافع والمدرعات والغواصات والطيارات والغازات السامة ، أمافكرتى فتجزم أنلاقوة إلابالحق ولاعزم إلا المحقيقة،ومهما طال عهد المنتصرين بالقوة العضلية والآلية فهم المغلوبون في النهاية .

وتفصل فكر تدكم بين العملى والخيالى . وبين الإجرائى والسكالى ، وبين الصوفى والمادى ، أمافكرتى فتعلم أن للحياة وحدانية ذات أوزان وقياسات وجداول لاتنطبق على أوزانكم وقياساتكم وجداولكم . فرب من تعدونه خيالياً كان من العمليين ، ورب من تحسبونه مادياً اجرائياً كان من الواهمين . الموهمين .

# لكم فكرتكم ولى فكرتى:

لكم فكرتكم فاتبعوهامتنقلة بين الخرائب ومتاحف المحنطات والمحجرات، ولى فكرتى وأنا أرقبها مرفرفة بين الضباب والسديم .

لكم فكر تكم فمجــــدوها جالسة على عرش من الجماجم ، ولى فكرتى وأنا أتأملها هائمة فى الاودية البعيدة المجهولة .

لكم فكرتكم فائنوا عليها مزمرة وافرحوا بنفوسكم راقصين ، ولى فكرتى،وفكرتى تؤثر حشرجة النزع على تزميركم،والسجون علىمراقصكم .

لـكم فكرتكم وهى فكرة جميع المستأنسين المتآلفين المرتاحين ، ولى فكرتى وهى فكرة كل ضائع فى مسقط رأسه ، وكل غريب فى أمته ، وكل مستوحش بين أهله وخلانه .

لكم فكرتكم ولى فكرتى ٠٠٠

# o - نهاية أدب لصيدح<sup>(1)</sup>:

نظرة إلى دور الطباعة العربية فى أميركا الشمالية والمكسيك وكوبا والبرازيل والأورغواى والأرجنتين وشيلى: كانت مزدهرة فى الربع الأول من هذا القرن، نمت بنمو الصحافة العربية ثم تضاءلت بتضاؤلها، وأشرفت على البوارمعها الآن، الكتب التى أصدرتها تعد بالألوف، ولكنها لم تسلك الطريق إلى مكتباتنا وأسواقنا، أين هم الآن؟ وأين الصحف التى بلغ عددها مئتين وثمانى عشرة جريدة (احتجب منها مئة وثمانون) لقد نسينا أسماءها وأسماء محرريها وأصحابها، لأننا لم نهتم يوماً بصدورها ولا باحتجابها، فلو طلبنا بحموعة جريدة واحدة منها لما وجدناها فى طول الشرق وعرضه، ثم

<sup>(</sup>١) مجلة العرفان اللبنانية ـ حزيران ١٩٦٤

الآلات الطابعة ، ماذا حدث لها ؟ هل تفككت أوصالها واستسلمت إلى مصاهر الأقبية تنتظر يداً تنفض عنها غبار السنين وحبال العنكبوت؟ إن أصحابها افتقروا فطلقوها ، أوارتحلوا فيتموها .

كانت دور الطباعة فى المهجر متاحف تصون التراث العربى من عبث الأجنبى . وكانت كل صحيفة دورية سفارة عربية لاتتقاضى مرتبات مر الحكومة التى تمثلها ومدرسة أبقت على الجذور القومية حية فى الأكباد، وعلى الكلمة العربية محكية بالأفواه ، وهى التى دبجت شعور المهاجرين بشعور المقيمين إزاء الماسى والنكبات ، وفتحت جيوبهم لطلاب النجدة وسعاة المبرات . . ألا تستحق اليوم لفتة من ولاة الأمر، ونجدة تمسك الرمق و تنقذها من الغرق ؟

أميركا ، ياديارالغربة ،لقداستودعناك أرواح أحبابنا ،وزرعنا أجسامهم في تربتك ، وطرحنا أولادهم في لجتك . فلن نبخل عليك بحدائد مطابعنا وأقلام كتابنا . . خذيها ، حطمي هذي ، وذوبي تلك ، ثم بشرى حكوماتنا السخية بالفرح العظيم: لن يطالبها بعد ذلك صحافي مهجري ببدل اشتراك في جريدته .

### ٦ ــ بذور للزارءين ــ للريحانى :

إن حسنة واحدة تأتيها ، لخير من ليال بالصلاة تحييها ، إن الأمين وإن كان كنوداً ، لخير من المدغل وإن كان هجوداً . إن التعبد لني الصالحات ، لافى تمتمة الصلوات . وربصغار يلعبون، أصدق إيما نا من شيوخ يتورعون . ورب عسنة في مو بقات الوجود ، أصح ديناً من راهبات السجود ، ورب كافر مال للخير ، أحب إلى الله من راهب في الدير .

السالكون عملاوفكرا ، خيرمنالسالكين ذكراً ؛ أنتالسالك. يامن تطابق بين أقو الكوأعالك. الندامة حباً بالغفر ان،كالإحسان حباً بالشكر ان . وقد قال بلزاك – الندامة الشهرية ، إنما هي خبانة أبدية . المواساة ، خير العبادات ، وبمرضة تضمد جرح الشرير خير بمن يصلون من أجله . إن روائح الادوية عند من أحبت أن تخدم الله لاذكي من رائحة البخور ، والنور الضئيل المنبعث من عين المريض الذابلة لاجمل من نور الشموع في الهيكل . بالأعمال لنخدم الله ، ولنسبحه بالأعمال .

إذا تخاصم من أصدقائك اثنان ، لاتسبق فى الاصلاح بينهما الزمان ، فهو للعداء ، خير دواء ، وإن عاقبة الاسراع فى وصل حبل الوداد ، هى غالباً كتاقبة الجرح المندمل على فساد .

شر الأصدقاء صديق لايعتبرك من أكفائه ، فإن ظن نفسه أكبر منك يهينك فى حبه وتقلبه ، وإنكان أصغر منك يغيظك فى تودده وتحببه .

من نهج لحاجاته المادية وغاياته الدنيوية منهج التدين والورع الكاذب والرياء والتنطع كان بعيداً عن الدين وعز الله بعد هذه الأرض عن أبعد السيارات من الشمس ؛ الدين الحقيق ما أنار القلب من الإنسان والضمير فيهديه في الحياة الدنيا خير طريق إلى خير الأبواب في الآخرة ، ومتى كان ضمير جارى كنور الشمس حياً نقياً وقلبه كوة تفتح في الفجر لتستقبل ندى السهاء لافرق إذ ذاك عندى إن ذكر مع الدراويش أو سجد مع اليسوعيين أو اغتسل في نهر القنج مع البوذيين ، فهو المؤمن الحقيق ، هو رجل الله الأمين .

من أجل ما قرأته فى الكتب المقدسة فاتحة القرآن فهى صلاة جديرة بأن يرددها بقلب حى كل إنسان كل يوم فى السنة ، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم ، .

قل تبارك السر الذى فى ولا تحفل بضجيج الناس وضوضاء الأمم، عش قنوعا هادئاً ساكناً معتزلا وواظب على نظافة العقل والقلبكما تواظب على نظافة الجسد فلا تكن من الخاسرين، تلاه فى العمل والنمو عن عقبات الحياة وهمومها ، وبكلمة وجيزة كن مثمراً ولو بين القتاد ، فلا تحزن يوم يجيئك ملك الحصاد .

خير الكتب وأنفسها كتاب لايتركنى بعد أن أطالعه في الحال التي ألفتها ، كتاب يحرك في عاطفة شريفة جديدة ، أوقصداً كبيراً جديداً . أوفكراً سامياً جديداً ، كتاب يزحزحنى من مكانى أو يدفعنى لازحزح من هم حولى ، كتاب يفيقنى من ثباتى العميق ، أوينهض بى من حمأة الخول ، أويهدينى إلى طريقة أحل بها عقدة من عقد الحياة، ولكن مثل هذا الكتاب على كثرة ماتصدره المطابع الحرة اليوم من القصص والروايات أصبح كالمرأة الفاضلة التى ينشدها سيدنا سليان .

الحكيم لايخشى الموت لعلمه بأن الموت بعيد عن الإنسان مازال حياً ، ومتى مات الإنسان يصبح بعيداً عن الموت .. خير الإحسان وأجمله ماجاد به القلب والعقل معاً ، وما بتى ففيه الكذب والادعاء ، جد على بشيء من القوت فآكله وبعد قليل أصبح كماكنت قبل إحسانك ، ففتاتك لاتغير في نفسى شيئاً ، ولكن هات منك فكراً سامياً جميلا فيتحلل في القلب والدماغ ويخالط النفس مني فترثه عنى الاجيال . في كل قوة أدبية – أي عقلية روحية – شيء من الخير الخالص الذي ، وإذاكان فيك يا أخى شيء من هذه القوة الادبية فهذا الخير يصدر عنك إن شئت أو لم تشأ وينفعنى أنا إن شئت أو لم أشأ .

من الناس من يعجب يعض أبطال التاريخ ليحذوا حذوهم في السيئات لا في الحسنات ، فينتحل لحماقته من شذوذهم الأعذار ، ويتخذ من عيوبهم مثالا لعيوبه .

ربة الغاب اذكرينى ، ربة المروج اشفينى ربة الانشاد انصرينى

ألا تذكرين يوم رددت وحيك بين قرم لايشركون مع البعل إلها ، ويوم قدمت ذبيحة للزهرة من يد من لايعرف من الآلهة سواها ؟ ويوم ناديت باسمك فى هيكل إبريس فطر دنى من الهيكل الكهان . ويوم تصاعت دخان بخورك على الأولمب فاكفهر منه جبين رب الأوثان . أنا من وضع بخورك فى مجامر خدام هياكل الرومان . أنا من عقد أو تارك فى قيثارة راقصات بابل وقيان اليونان .

أو نسبت مازرعته يدى حول هيكل تموز من الأشجار ، وما حاكته يدى لربة الفينيقيين من أكاليل الغار والأزهار ؟ وماخطته يدى فى كتاب عبدة الشمس والنار ؛ وما حطمته يدى من تماثيل الطغاة ودمى كبار أر، داويني ربة الوادى داويني ؛ ربة المروج اشفيني ، ربة الانشادانصريني انشديني على قيثارك من الألحان التي تردد صداها اليوم طيور الغاب وشحارير البستان ؛ انشديني من الانغام ، التي يطرف بها الرعاة الانعام ؛ صوت نايك في الدجى ، وصوت أرغنك في الضحى ، اسمعيني ، إلى صوت عبادك على ضفاف الانهار ، وصوت أولادك في القفار ، اهديني . انشرى الآن حول سريرى ، ماكمن في الحقول من عبيرى .

اسكبى الآن فوق رأسى ، ماتركمته الاحقاب فى كاسى

الحفيني بحبك، ضمخيني بطيبك، انعشيني بهمسشفتيك، وبلمسأناملك. رددي على مسامعي الآن، مانسيته مما علمتني من الألحان.

اسمعيني الآن ، مارددته عنك في مجالس قيان بابل واليونان .

داوینی ربه الوادی داوینی

ربة الإنشاد اصلحيي

أنا ناى الرعاة من عبادك أنا عود العشاق من عبادك أنا أرغن المتشرد من عبيدك أنا كنارة الرقصات ليلة عيدك أنا النفس التي يتجلى فيها جمالك ، وينبعث منها نورك وتنطبع عليها أسفار حكمتك ، وترف فوقها بلابل سحرك

أنا صوتك جسدته الدهور ، أناروحك أنزات في الفيدا وفي الزبور ، أنارسولك إلى صفوة العباد ، إلى خير من زين الأحلام في المعاد ، بل إلى كل من هام في كان واد ، أناوحيك في نشيد الأنشاد ، أنا نورك في نفس من سر بل التوبة بالانشاد ، أنا في قشارك نغمة جسها الجهل ضمن جدران الأهرام ، بل أنا أغنية رددتها الليالي على الأعوام ، أنا في قيثارك روح الفقنس تحت رماد المنون ، بل روح أرفيوس فوق أمواج الفنون ؛ أجل أناقيثارك ، وأناصو تك ، وأنانشيدك ولكن يدا آثمة خنقت البلابل في القيثار ، وقطعت منه الأوتار ، فامن اليوم بنات الهديل تداوى بسجعها سجعي العليل . داويني ربة الوادى داويني ، ربة الوادى .

ألمسيني بأناملك تعيدى إلى بهاء ملكي

عوديني في الأسحار ، تشتد من نسماتك الأوتار

اغسلى جراحى بموجات من فيوضاتك الإلهية ، ضمدى أوتارى برقية من رقياتك الموسيقية ، أعيدى إلى ماسلبتنى الآلام من مجد الحياة الشعرية ، ضمينى إلى صدرك بنت الأزل والخلود، فتزول عن جفنى كرآبة الأجيال، ويشمر في عقم الجدود . من يوم هجرت وإياك الجفان فى قديم الزمان ، مارأيت أجمل من الحب فيك إلا الحنان ، فتام اليوم هذا الصد والجفاه، وهذا الهجر والنسان ؟

أَذَكُر ينى ولو مرة فى ظلامى ، عودينى ولو مرة فى منامى ، انصرينى قبل أن تذبل أيامى .

### ٨ - فى الذكرى الأولى لأبى شادى:

كتب ديب نعوم ليون(١) ، فى الذكرى السنوية الأولى لوفاة أبى شادى يقول(٢) :

أذكر جمال أحاديثك التي هي فوق كل كلام ، بل هي بمثابة أحاديث أنتك عن وحي من عمل ، مع برهان ثابت ، وعقيدة متينة .

التهب فرُ ادك بحب الله ، واستنار قلبك بقبس من جلاله ، فأبدعت فيما نطقت ، ووقفت مو تف الخاضع لهذا القبس ، العامل على ضوء السنة ، وقد سلكت فى الطريق القويم مسلكا لم يسبقك إليه أحد ، فصح فيك قول الشريف الرضى :

ولقد وقفت على ديارهمو وطلولها بيد البلى نهب وبكيت حتى ضج من لغب نضوى ولج بعذلى الركب وتلفتت عينى فدذ خفيت عنى الطلول تلفت القلب

لقد قدر لنا معشر الذين ساروا فى ركابك أن ننعم برقائق ما جادت به قريحتك الوقادة،التى رافقتك فى حياتك ، وفى ما نشرته كله مصدق لصفاء نيتك وسمو وجدانك .

حجبك الحلود عن العيان ولم يحرمنا منشهود الحال ، فوفقنا بين نجوى الروح نطالبها بالمدد القـائم ، وبين نجوى الوجود فنغرف من معينه مالذ

<sup>(</sup>۱) توفی فیاریل ۱۹۵۸ ، و توفی أبو شادی فی ۱۲ ابریل ۱۹۰۵ (۲) جریدة السامح عدد ۲۳ نیسان ۱۹۵۸

وطاب ونحافظ على هذا التراث إلى يوم الحساب.

إذا طلبنا الدَّة في تقدير مابنيته في حياتك، وتوخينا أن نضع لهذا البنأة قيمة لأعجزنا التقدير ، فالبناء الأدبى لايقاس بحجمه ومساحته ، بل بقيمتة الأدبية وأسلوبه الطلى ، وعلى مقدار مافيه من إحساس وشعور .

كم من الرفاق الذين سامدوك في مباحثك و ددفك إلى ما وراء مظاهر الدين ، وقد عدها البعض تهورا أو خروسا على الدين ، وقد سق لهم أن رجموا سواك من أثمة الدين الذين كانت دعوتهم على اتفاق مع دعولك ، الساعية إلى التعاون مع باقى الديانات ، ولكنك صدت لهم ، وأوضحت أن حقائق الدين ليست إلا وسيلة لمكال النفس الشرية ، وإسعاد النوع الإنساني .

وتركت هذه الحياة وأنصارك أفوى شكيمة فى ما يعتقدون وأكثر عددا من أنصار من سبق وجاهر بمعتقده لتعزيز وسائل الدين ووضعها فى المحل اللائق بها، تمشيا مع العصر ومجاراة للإخاء الإنساني. يقولون: إن الحياة أعزش، وأعز مافى حياتك هو العمل المجدى ، هو الهداية إلى الخير العام. هو النساهل فى كل شيء ، هو السعى لإيجاد إنسانية عالمية أساسها الحب الشامل.

إذ اقتسمنا حياتك نجدها عبرة لمن يأتى بعدك ، وعظة لمن وعى كلماتك العسجدية ، فكان لنا العبرة من ثراك والعظة من آثارك .

عناصر حياتك الطبيعية بادت وانحلت،أماعناصر روحك العالية فلاتزال حية فى قلوب مريدبك ، الذين يرددون ذكر اك ، ويترحمون على تلك النفس الكيرة التى كانت تملأ هيكلك .

### الشعر المنثور

هو لون من النثر أومن الشعركما يحلو لك أن تقول ، لاوزن ولاقافية ، ولكن خيال وتصوير وقدرة فنيـــة بارعة . ويسميه بعض الأدباء شعرا حراً .

وقد أبدع فيه طائفة من شعراء المهجر بوجه خاص ، وفى مقدمتهم : الريحانى وجبران .

وقد ذكر أمين الريحانى أنه تأثر فيه بطريقة والتويتهان الشاعر الأمريكي المشهور ( ١٨٦٩ – ١٨٩٢ ) ونسج على منواله .. ولمكن الحقيقة أن الشعر المنثور أقدم من الشعر المنظوم في مختلف اللغات ، وأمثاله كثيرة فى الآداب السومرية والبابلية والمصرية القديمة وغيرها ، ولئن كان الشعر المنثور خاليا في أغلب الأمر من القافية والوزن ، فإن موسيقاه تقوم على التوازن بين الجمل المتناظرة المترادفة ، فيثير الترديد في ذهن السامع أو القارىء شعور التأثر والانفعال ، ويهدهد نفسه على إيقاع العبارات المنسجمة المتدفقة بالعاطفة المشبوبة . لذلك كان الإبداع في الشعر المنثور أكثر صعوبة ، وأشد عسرا منه في الشعر المنظوم ، لأن الوزن والروى يعينان على خلق الجو الشعرى والتمهيدله، بينها لايستعين الشعر المنثور إلا بموسيق التناظر والانسجام، الشعرى والتمهيدله، بينها لايستعين الشعر المنشور إلا بموسيق التناظر والانسجام، فلا بد أن يكون شعر ا خالصاً بحر دا من الشوائب لينفذ إلى قاب القارىء ، ويمس منه وترا حساساً .

ويقول صيدح: إن الريحانى جاء بأسلوب الشعر المنثور ، وبرز جبران فيه بأسلوب باهر ، لما فيه من أخيلة وكمنايات وألوانوألحان تعتلج بالنبض والحرارة والجمال ، فهو في المهجر راند التجديد الأول .

وهذا اللون من الشعر الجديد ، وهو الشعر المنثور ، من الشعر الحر ،

أو المطلق ، وهو آخر ما وسل إليه التجديد الشعرى عند الغرب ، وبالأخص عند الأميركين والإنكليز ، فلمن وشكسبير أطلقا الشعر الإنكليزى من قيود القافية ، وجاء وولت وتمان الأمريكي ، فأطلقه من قيود العروض كالأوزان الاصطلاحية والأبحر العرفية ، على أن لهذا الشعر المطلق وزنا جديداً مخصوصاً ، وقد تجيء القصيدة فيه من أبحر عديدة متنوعة . وولت وتمان هو مخترع هذه الطريقة وحامل لوائها ، وقد انضم تحت اللواء بعد موته كثير من شعراء أوروبا العصريين . وفي الولايات المتحدة اليوم جمعيات ، وتمنية ، ينضم إليها فريق كبير من الأدباء المغالين بمحاسن شعره المتشيعين لفلسفته الأميركية ، إذ أن شعره لاتنحصر مزاياه بقالبه الغريب فقط ، بل فيه من الفلسفة والتصور ما هو أغرب وأجد .

ومن الشعر المنثور للريحاني في رثاء فتاة ماتت غرقا :

| الفضى         | النهر     | قعر     | الساكنة   | أيتها |
|---------------|-----------|---------|-----------|-------|
| الغريبـــة    | الأمواج   | ت≥ت     | الراقدة   | أيتها |
| يلاقيك مرحبا  | واللؤلؤ   | اللؤلؤ  | أمــــيرة | أنت   |
| يمجدك منشدا   | والمرجان  | جان     | ملكة المر | أنت   |
| الزمان        | أعجوبة    | عندي    | لاتزالين  | أنت   |
| عن سحرك       | أسألها    | لؤلؤة   | رأيت      | كلها  |
| ن إلى تغرك(١) | صـــــبون | مر جانة | رأيت      | وكلما |

<sup>(</sup>١) ١٨٠ أدبنا وأدباؤنا ـ طبعة ثالثة .

# فنون الأدب المهجري

كتب المهجريون القصيدة ، والملحمة ، كما كتبوا : المقالة ، والقصة ، والرواية ، والترجمة الذاتية ، والنقد .

وفى الشعر المنثور برز جبران والريحانى ويوسف أسعد غانم .

وعنى المهجريون بالترجمة من العربية وإليها ، وظهر لديهم أدب التحليل النفسى فى مثل كبتب : النبى ، ويسوع ابن الإنسان لجبران ، وزاد المعاد ، لنعيمة .

وشعراه المهجركثيرون،وبمنكتب الملحمة منهم:شفيق المعلوفصاحب د ملحمة عبقر ، ، وفوزى المعلوف صاحب ملحمة . على بساط الريح ، .

وظهر فى النقد الغربال لنعيمة ، والمنقار الأحمر لشكر الله الجر ( فى ريودى جانيرو ) .

وكتاب والغربال، فى النقد ذو أثر كبير فى حركة التجديد فى الأدب المهجرى ، وهو لميخائيل نعيمة صاحب كتاب وجبران خليل جبران، الذى يعد من روائع الترجمات الأدبية .

ولتوفيق ضعون كتاب د سيرة حياتى ، .

وكتاب المقالة منهم كثيرون ، وحسبك : جبران ، ونعيمة ، وعبد المسيح حداد ، وأحمد زكى أبو شادى ، وغيرهم .

أما القصة والرواية فسوف نتحدث عنهما بشيء من التفصيل :

### القصة في الأدب المهجري :

كتب المجريون قصصاكثيرة ، إذعنوا بفن القصة عناية كبيرة، لأهميته في الآداب العالمية ، ولأنه مجال خصب لمواهب الأدباء ولنقد الحياة ووصفها معا . . . والآثار القصصية في أدب المهجريين عديدة :

فلعبد المسيح حداد كتاب قصصي عنوانه . حكايات من المهجر . .

ولنسيب عريضة قصتان مشهور تان هما:قصة ديك الجن الحمصي، وقصة الصمصامة .

وقد عنى جبران بالقصة والأقصوصة فى أدبه عناية بالغة ، فصدرت له عام ١٩١٢ فى نيويورك قصة ، الأجنحة المتكسرة ، ، وقصة ، العاصفة ،التى نشرت عام ١٩٢١ فى المجموعة السنوية للرابطة القلمية ، وكتاباه ، الارواح المتمردة ، الذى ظهر عام ١٩٠٨ . و ، عرائس المروج، الذى ظهر عام ١٩٠٦ فى نيويورك يشتملان على الكثير من الأقاصيص الفنية المتميزة .

ولجبران أقاصيص أخرى كثيرة منها : البنفسجة الطموح ، ماوراء الرداء ، الشاعر البعلبكي ، الشيطان ، السم فى الدسم .

وكتب أمين الريحانى قبل الحرب العالمية الأولى باللغة العربية قصتين رائدتين هما: زنبقة الغور، وخارج الحريم، وله فصة أخرى عنو إنها وسجل التوبة، نشرت في سلسلة واقرأ، بالقاهرة.

ولميخائيل نعيمة أقاصيص قصار كثيرة ضمنها كمتابه دكان ياماكان ، ، ومن أقاصيصه : . صوت العالم ، ، و . النور والديجور ، .

ولجورج حسون المعلوف كتابه وأقاصيص ويحتوى على مجموعة من الأقاصيص المنوعة .

و أد كثرت القصة الشعرية أو الحوار فى شعر أبى ماضى ، والقروى ، وفرحات ، ونسيب عريضة ، وندرة حداد . وكثيرون نظموا المطولات كبران فى قصيدته . المواكب ، وأبى ماضى فى قصيدته . الطلاسم ، التى تبلغ ٢٨٤ بيتا .

أما الملاحم فبرز فيها شعراء الجنوب، ومنها ملحمة , على بساط الريح، لفوزى المعلوف، وملحمة , عبقر ، لشفيق المعلوف، وملحمة , سعاد، لزكى قنصل (١) .

ومن أشهر القصص المهجرية: الأرواح المتمردة، والأجنحة المتكسرة، لجبران. والعافر ومذكرات أرقس لنعيمة. أما الريحاني فكتب معظم قصصه ورواياته بعد أن ترك المهجر (١).

وكانت قصة ، الأجنحة المتكسرة ، (طبع نيويورك ١٩١٢) لجبران (٢) ، وقصة العاصقة (٢) له أيضا ، من الحاذج الممتازة للقصة المهجرية في طورها الأول . وظهر كذلك ، عرائس المروج ، ، والأرواح المتمردة له كذلك عام ١٩٠٦ و ١٩٠٨ ، وهما بذرة حيوية من بذور الأخصوصة العربية الفنية .

وقصص نعيمة مرحلة جديدة من النضج الفنى للقصة المهجرية ، وبحموعته القصصية دكان ياماكان ، معروفة .. وفى كتاب عرائس المروج — وهنو من أوائل كتب جسبران — أقاصيص منها : « رماد الأجيال ، والنار الخالدة ، ، وتدور حول عقيدة تناسخ الأرواح التي كان جبران يؤمن بها كل الإيمان ، واستطاع أن ينقل إيمانه بها إلى بعض زملائه ، وجاء ميخائيل نعيمة فحملها من بعده ، واتخذها موضوعا

 <sup>(</sup>١) ١٧٠ أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الامريكية صيدح ـ طبعة ثالثة ـ بيروف
 (٢) نشرت في المجموعة السنوية للرابطة القلمية عام ١٩٢١

لروايته الفنية الجميلة , لقاء ، ، فالحب الذي ولد بين ناثان ابن الكاهن حيرام في مدينة بعلبك في خريف سنة ١١٦ قبل الميلاد ، عاد إلى الحياة في ربيع سنة ١٨٩٠ بعد الميلاد في المسكان نفسه بين الراعي على الحسيني وصبية من بعلبك ، فقد أعادتهما عشتروت إلى الحياة ليتمتعا بحبهما الذي لم يتم في المرة الأولى .

و , حكايات المهجر ، لعبد المسيح ثرى بأدب القصة ، وقد صدر عام ١٩٢١ م .

## الرواية فى الأدب المهجرى :

للأدباء المهجريين و حاصة فى الشهال عناية كبيرة بفن الرواية ، وآثار كثيرة فيه :

فلجبران مسرحيته والصلبان ، وهي في كتابه والعواصف ، ومسرحية أخرى هي وملك البلاد وراعي الغنم ، ، ومسرحية ثالثة سجلها في كتاب والبدائع والطرائف ، وعنوانها وإرم ذات العاد ، .

ولميخائيل نعيمة مسرحية مشهورة هي « الآباء والبنون ، ، وقد كتب بعض حوارها باللغة اللبنانية العامية ، وطبعت هذه المسرحية عام ١٩١٧ ؛ وله روايات أخرى عديدة .

ولأنطون شكور روايته، من المهد إلى اللحد،، وكان شكور يقيم فى العرازيل.

ولنظير زيتون رواية دذنوب الآباء، ، وبعض الروايات المترجمة عن الأسبانية والروسية والبرتغالية .

 ومن أشهر الآثار فى الآدب المسرحى المهجرى الثرى بهذا اللون مسرحية والآباء والبنون، لنعيمة ، ومسرحية وابن حامد، لفوزى المعلوف، و و ذنوب الآباء، وهيرودس الكبير ويسوع المصلوب لنظاير زيتون، و و من المهد إلى اللحد، لأنيس شكور، وقيصر وكليوباترا لخليل سعادة ، وجهاد المستعبدين ، ووثبة العرب لخليك نبوت فى الأرجنتين (1).

ويقول إسماعبل أدهم فى كتابه عن توفيق الحكيم: مدرسة المهجر كانت أول مدرسة قوية فى الأدب العربى نجحت فى تقـــديم أروع ما فى الأدب الحديث من القصص والأقاصيص والمسرحيات.

<sup>(</sup>١) ١٢٠ أدبنا وأدباؤنا لصيدح ـ طبعة ثالثة .

# أمين الريحانى

## ۲۶ تشرین الثانی ۱۸۷۰ – ۱۶ أیلول ۱۹۶۰

فيلسوف الفريكة ، أبوه فارس بن أنطون ، وكان كما يقول أمين الابن : تاجر حرير ميسور الحال ، حار الطباع ، كريم الخلق · وأمه كان اسمها أنيسة ، وكانت تصرف أوقاتها فى العبادة والصلاة .

ولد الريحانى فى قريته الفريكة ، وفيها تلتى تعليمه الأولى ، حيث تتلمذ على الخورى مرقس فى كنيسة مار مارون . ثم انتقل إلى مدرسة المعلم نعوم مكرزل (١٠) .

وفى عام ١٨٨٨ م وهو فى سن الثانية عشرة هاجر مع عمه عبده ومعلمه نعوم مكرزل إلى أمريكا ، وفيها دخل مدرسة راهبات المحبة فكث فيهاعاما ، ولحق به أبوه ، فعمل معهما أمين الابن فى التجارة ، ثم انصرف عنها عام ١٨٩٣ إلى التمثيل المسرحى ، وعمل مع فرقة تمثيلية نحوثلاثة أشهر رحل فيها إلى بلاد كثيرة فى الولايات المتحدة، ثم عاد للتجارة مع عمه وأبيه من جديد، والتحق بمدرسة ليلية ، وعكيف على شتى المؤلفات العربية والإنجليزية والفرنسية ، وأحد يكتب إلى الهدى . ثم مرض وعاد عام ١٨٩٨ إلى لبنان حيث عمل مدرسا للغة الإنجليزية (٢) فى مدرسة قريبة من الفريكة فى ، قرنة شهوان ، ، وأخذ نفسه بإجادة العربية وإتقانها .

وطالع لزوميات أبى العلاء معجباً ، وعاد إلى المهجر من جديد وعكمف على ترجمات لأفكار المعرى وآرائه،وقرأ التاريخ العربى فى كتب المفكرين

<sup>(</sup>١) هاجر إلى أمريكا وأسس جريدة الهدى المشهورة .

<sup>(</sup>٢) راجع كتاب أمين الريحاني لميخائيل سابا ـ دار المعارف بالقاهرة .

والمؤرخين الإنجلين ، وحببه ذلك فى الهجرة إلى العالم العربى ، وألف فى رحلاته كتبا مشهورة ، منها : تاريخ نجد الحديث ـ بيروت ١٩٢٧ ـ المغرب الأقص .

وألف كذلك باللغة الإنجليزية كتبا فى تاريخ العالم العربى منها : بلاد البين ـ ابن سعود ونجد ـ حول الشواطىء العربية .

#### - Y -

والريحانى أديب بارع وشاعر فذ ألبس الشعر والنثر جلبابا جديداً نحا منحاه شعراء وأدباء كثيرون . وهو عالم بأسرار الحياة ومكمتنفاتها متغلغل فى أعماق أعماقها وأعوار أغوارها ، وهو كاتب من الكتاب النوابغ ، ورحالة مشهور فاق ان جبير وابن بطوطة فى وصفه البلدان والمهالك والأمصار بأسلوب سحار جذاب أخاذ .

والريحانى هو القصاص الذى يسحرك بيانه ويجذبك إلى نهاية القصة التى امتلكتك دون شعور بالوقت الذى يمضى بك فى قراءتها ، وهو الممثل الذى يغريك فنه وتستهويك تعابيره ومظاهره ، وهو الوطنى الذى ينادى بحرية الشعوب واستقلالها مهما صغرت أو كبرت ، وهو الموسيقار الذى يرقصك على أنغامه مهما امتلكت من ثبات ووقار وإباء ورزانة، وهو المخطيب الذى يلعب بالعواطف ، فيهز المشاعر ويثير الشجن، ويسوق السامع إلى ما تصبو إليه نفسه من كسر للقيود والتحرر فى الحياة ، والتمتع فى مباهجها والاخذ من أطابها والعيش فيها برغد وسعادة .

#### - " -

لقب بالرحالة لمل محياته بالأسفار ، يجوب المهالك والأمصار قاصيها ودانيها، وقد خص البلاد العربية دون غيرها، لحبه لهاوشغفه بالقومية العربية التى وتف حياته فى سبيلها ورفع شأنها وعلو كلمتها لدى الغرب بماكان يلقيه بلسانه النرب الذى يتفنن فى الافصاح عما فى قلبه باللغتين الشهيرتين

فى الشرق والغرب، وهما العربية الممتازة والإنكليزية المنتشرة، فكان لسانه ترجمان قلبه، ومفصاحا لعواطفه الجياشة بتمجيد القومية والعروبة.

تبدأ الرحلة الأولى للريحانى إلى العراق فى أوائل أيلول من سنة ١٩٢٢ م. وهى التى نال فيها النابغة الريحانى احتفاء يوازى احتفاء الشعوب بالملوك والأمراء أو مايزيد على ذلك ، وقد تكررت زيارته للعراق فبلغت خمس رحلات كانت أخيرتها قبيل وفاته حيث توفى سنة ١٩٤٠ م بحادث الاصطدام الذى حصل له فى موطنه جبل لبنان .

والرحلتان الأولى والثانية إلى العراق تمتازان عن الرحلات الآخرى بكونهما رمزاً لتقدير النوابغ من العاملين في إبان تشكيل الحكم الوطني في العراق، الذي كان ثمرة من ثمرات جهود النهضة العربية التي تغلغلت في البلاد العربية جمعاء، إذ أن الرحلة الأولى صادفت العام الثانى من انتخاب فيصل الأول ملكا على العراق في بدء نهضته واستقلاله، والثانية سنة فيصل الأول ملكا على العراق في بدء نهضته واستقلاله، والثانية سنة الدول في السنة التي دخل فيها العراق عصبة الأمم حيث اعترفت جميع الدول في العالم باستقلاله كدولة مستقلة ذات سيادة، فأقيمت المهرجانات في بغداد وأنحاء القطر بهذه المناسبة السعيدة، وأقيم أول معرض صناعي زراعي في بغداد لم يشاهد مثله العراق منذ انقراض الحكم العباسي فيه عقب غارات المغول عليه.

ولايتسع المقام لوصف الحفاوة التي لاقاها الريحاني في العراق في رحلته الأولى ، إذ أن ذلك تضمن كتابا قائما بذاته جمعه بتلك المناسبة فقيد الأدب والصحافة الاستاذ روفائيل بطي بعنوان . أمين الريحاني في العراق ، وقد أهداه إلى كل عربي يعمل على بن الحرية الفكرية في قومه ويسعى لتعزيز مبدأ الجامعة العربية (١) .

<sup>(</sup>۱) يوسف يعقوب مسكونى ـ من مقال بعنوان , الريحانى فى سياحاته فى العراق ، نشر فى صوت العروبة القاهرية عام ١٩٦٠ م .

وقد أصبح الريحاني رحالة العرب الأول في القرن العشرين .

#### - £ -

كتب كثيرا ، وذاعت شهرته العالمية ، وترجمت مؤلفاته إلى أكثر من عشرين لغة .

ونثر الريحانى مشرق الديباجة ، حلو الأسلوب ، وهو من باب الشعر المنثور ، وقد كتب فى كل الأعراض .

وكان الريحانى مخاصما لجبران ، فلم يشترك معه فى الرابطة القلميّة ، وإن كان قد رثى جبران بعد وفاته .

ومات الريحانى فى الفريكة ودفن فيها ، وأقيم لها بها متحف يضم آثاره ومخلفاته ومؤلفاته .

وألفت عنه كتب منها: كتاب أمين الريحانى لمارون عبود، وكتاب أمين الريحانى لشقيقه ألبرت الريحانى وقد طبع ببيروت ١٩٤١م.

وصدر الكتاب بكلمة الرصافى عن الريحانى: • الريحانى فى تاريخ الأمة العربية ، دائرة معارفها ، وديو ان آدابها ، وسجل نهضتها ، وقائدها الفكرى، وحسبنا منه ( الوصايا العشرون ) • فيه حكمة الفيلسوف ، ورقة الشاعر ، وبيده عصا المعلم ، ومصباح الرائد ، وسيف القائد ، .

وكتبه: \_ خارج الحريم \_ التطرف والإصلاح \_ النكبات \_ مشهورة ، وكذلك كتبه: أنتم الشعراء \_ وفاء الزمان \_ سجل التوبة \_ رسائل أمين الريحاني \_ وجوه عربية وغربية \_ ثلاث خطب \_ المكارى والكاهن \_ المحالفة الثلاثية . . . وكذلك ألف بالإنجليزية كتابين هما : الملك فيصل \_ العراق . . وكتبا أخرى منها : رباعيات المعرى \_ لزوميات أبى العلاء \_ دروس في ألف لي له وليلة \_ أنشودة الصوفيين \_ كتاب خالد \_ جادة الرؤيا ، وغيرها .

### ومن تأليف الريحــانى :

بالعربية: موجز تاريخ الثورة الفرنسية (نيويورك ١٩٠٢) - المحالفة الثلاثية نيويورك ١٩٠٣) - المحالفة الثلاثية نيويورك ١٩٠٣ - المدكارى والكاهن (نيويورك ١٩٠٤) - الريحانيات ١ و ٢ (بيروت ١٩١٠ و ١٩٢١) - زنبقة الغور (نيويورك ١٩١٥) - الريحانيات ٣ و ٤ (بيروت ١٩٢٣ و ١٩٢٤) (١) - ملوك العرب جزآن (بيروت ١٩٢٤) - النكبات (بيروت ١٩٢٨) - أنتم الشعراء (بيروت ١٩٢٨) - قلب العراق (بيروت ١٩٣١) - قلب العراق (بيروت ١٩٣٥) - قلب العراق (بيروت ١٩٣٥) - قلب العراق (بيروت ١٩٣٥) - قلب العراق (بيروت

بالإنجليزية : اللزوميات ـ أنشودة الصوفيين ـ ابن سعود ونجد ـ كتاب خاله ـ رباعيات أبى العلاء المعرى ـ بلاد اليمن ـ حول الشواطىء العربية .

ومن كلماته : أريد أن أرتفع دون أن أدوس من هم دونى أو أحسد من هم فوقى ـ القوة للحق والحق لايموت .

وما ذكر (`` اسم أمين إلا وتمثل شخصه لكل من طالع مؤلفات ذاك الفيلسوف الشرقى الذى نبتت أفكاره فى لبنان ونمت فى ظلال الحرية فى بلاد الغرب ونشرت فى المجلات والمؤلفات الإنكليزية والعربية .

وأمين الريحانى أديب وكاتب رشيق العبارة متين التركيب يطرب بأسلوبه كما يسكر بآرائه الفلسفية · تعرب أشعاره عن عقلية سامية وروح رفيعة ورجحان قوة الاستقراء ودقة شرح أسرار الحياة وماوراء الحياة ،

<sup>(</sup>١) طبع الكمتاب كله طبع جديدة في بيروت في جزءين .

<sup>(</sup>٢) صـ ١٦ أمين الريحانى ــ لتموفيق الرافعى طـ ١٩٢٢ ــ الفاهرة ــ عن مجلة الهلال الصرية .

أفرنجى الأسلوب عصرى الأفكار راقى الخيال والوصف والابتكار، يبتكر بكينا باته وبلاغة تعبيره آراه وفلسفة اجتماعية، خالعاً ثوب التلقيد القديم ، ينظم الشعر الخيسالى البليغ المؤثر باللغة الإنكليزية والعربية ، ومن اطلع على أفكاره ونفثات يراعه وبديع أسلوبه وجميل مقالاته وغزارة مادته وماعنده من بعدالتصور وسمو الخيال وتقرير الحقائق الفلسفية وإيراد الآراء في روح الاجتماع بأسلوبه الشعرى المنثور ، ومن سمع رنة صوته الموسيق أثناء الحطابة وإشاراته التى تأخذ بمجامع القلوب، يعجب لهذا العقل ويفتخر به ، لأنه شرقى راق عاش بين الطبقة الراقية من الأمريكيين ونال شهرة ومكاناً رفيعاً ، وله مكاتبات كثيرة مع كبرائهم وعلمائهم .

وإن كاتباً كبيراً وشاعراً متفنناً فى البحث عن أمراض الشرق وسر تأخره الأدبى والاجتماعى . وفى فلسفة الحياة وأسرارالوجود ، بخيال يسبح فى عالم التصورات الراقية خليق بأن تسطر سيرة حياته ليطلع عليها الناس وخصوصاً فى الشرق العربى ويدرس نبوغه أبناء وطنه فى بلاد الغرب .

#### **- 0 -**

وقد كتب شفيق معلوف بعض ذكرياته عر. أمين الريحاني في مجلة العصبة (١) .

ويقول كراتشونسكى فى كتابه عن أمين الريحانى الذى سماه . فيلسوف وادى الفريكة ، ما نصه <sup>(r)</sup> :

لقد حدث أن التقيت مع الريحانى فى بيروت ،كان ذلك فى ربيع سنة ١٩١٠ قبل عودتى إلى روسيا بوقت قليل ، وكان هذا اللقاء صدفة ، ففى إدارة تحرير إحدى الجرائد الصغيرة رأيت أمين الريحانى بعد عودته من

<sup>(</sup>١) مجلة العصبة المجلد ١٢ ، العدد الثانى ، نيسان ١٩٥٢ • ٩٨ - ١٠٠

<sup>(</sup>٢) مجلة الثقافة المصرية عدد  $\sqrt{\gamma}/\gamma$  موسى .

أمريكا بفترة قليلة ، وما استرعى انتباهه هو شكلى الخارجى و تفكيره العميق الذى يتضح حتى فى أسغر المناقشات ، وكثيرا ما توجهت بالأسئلة إلى هذا الرجل غير العادى بالنسبة للعرب ، إنه قائد المستقبل لمدرسة المهجر فى الأدب الحديث ، ولقد شعرت للتو بأن لديه قوة كبيرة ترتفع فوق كل الصحفيين والخطباء المشهورين فى سوريا ولبنان فى تلك الفترة ، ومع أن الصحفيين والخطباء المشهورين فى سوريا ولبنان فى تلك الفترة ، ومع أن الحساس الأول هو بالطبع إحساس غريزى وذاتى إلا أنه لم يخدعنى ، ففى تلك الفترة ظهرت بحموعة من مجلدين تحتوى على مقالاته وأشعاره المرسلة ، وكان ظهور هذه الأشعار حدثا كبيرا فى الأدب العربى ، وأردت أن أعرف القراء الروس بهذا المؤلف ، وفعلا ظهر كتابى الذى يحوى آراء عن أمين الريحانى .

لقد كتب الريحانى بخط يده ناظها كلماته التى يقول فيها: وأكتب لكم من وادى الفريكة الذى يحتل فى قلبكم مكانة ممائلة لما فى قلبى، وأحيانا يكون الصدى أجمل وأوقع من الصوت نفسه، إنه الصدى البعيد لحب عميق أصيل، والعجيب أن من بين أبناء وطنى من ينتقدون الكتب والكتاب بأدق المشاعر وأعمق الأفكار ، لكنهم لم يفهموا ما فهمتموه من جوهر الطبيعة وأسرارها التى حاولت أن أكشف عن بعضها لقرائى فى كل ماكتبت . لقد أوضحتم هذا فى كتابتكم عنى ، وكشفتم عن الود والمحبة، بل وعن لبابهذه المحبة الروحية . وإننى أشعر بأنكم قد وصلتم إلى القلب، بل فى القلب نفسه، حيث تقرأون على لوحاته الحفية أشياء لم يستطع أن يقرأها حتى أقرب الناس إلى نفسى ، وعلى هذا يصدق إيمانى ويقوى اعتقادى بأن القرابة الروحية هى أقرب الأشياء وأصدقها . . تحية أكثر عطرا من زنبق وادى الفريكة فى هذه الأيام وأملح من أزهار ونجور مريم ، ، وإليكم زهرة تحمل الم حبى وتحياتى ، . . ووضع فى الخطاب زهرة جافة مازالت حتى الآن تذكر نى بوادى الفريكة وفيلسوفها .

# صور من أدب الريحاني

١ – أنا الشرق (١٠): أنا حجر الزاوية لأول هيكل من هياكل الله ولأول عرش من عروش الإنسان ، لذلك تر آنى محنى الظهر ، ولكنى قويم الرأى ، ثابت الجنان .

أنا جسر الشمس ، من أعماق ظلمات الأكوان إلى الأفلاك الدائمة الأنوارتصعدكل يوم على كتنى وتكافئنى مكافأة جميلة ، أجل إن فى جيوبى، وفى يدى ، وفى نفسى من ذهب الفجر مالا نظير له فى معادن الأرض كلها ، تزودنى الشمس للترحال ، وتزود منى البصر أيضاً والجنان ، وأنا على ثباتى فى رحلة دائمة ، كالكواكب لاتبصر حركاتها . إن أول القافلة ، قافلة نفسى ، ليتصل بالجوزاء ، وإن آخرها \_ لست أدرى اليوم أين آخرها ؟ قد يكون واقفاً مستكشفاً فى أبواب ليفربول ، أو نائماً تحت عرائش الياسمين فى سهر قند ، أو جاداً على ضفاف النيل ، أو ضائعاً فى الجادة البيضاء فى نيويورك ، ولكننى قنوع رضى ، مطمئن ، لأنى وإن كنت لا أرى ساقة نيويورك ، ولكننى قنوع رضى ، مطمئن ، لأنى وإن كنت لا أرى ساقة الرسول يحيثنى كل صباح مسلما ، وفيده ثوب جديد ألبسه ليومى ، نسج من الرسول يحيثنى كل صباح مسلما ، وفيده ثوب جديد ألبسه ليومى ، نسج من لاينسج إلا لصاحب الجلال رب الليل والنهار .

٢ ــ مصر (٢) هي أكبر الشرقيـــات الباسمات للدهر ، وهي أحدث الشرقيات الناهضات .

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة ألقاها الريحانى فىحفل تكريمه بالقاهرة بالجامعة الأمريكية فى ١٤ فبراير ١٩٢٢ ــ راجع صـ ١٠٠ كنتاب , أمين الريحانى تأليف الرافعي ، . (٢) ألق هذه الـكلمة فىحفل تسكريمه عند الأهرام فى ١٩٢٢/٢/٢

هي أول من بني كناً للعمل ، وبيتاً للحضارة ، وأول من شيد للحياة هيكلا ، وللموت قصوراً .

هي أول من نطق في قلب العالم كلمة العبادة والابتهال .

هي أول من أضرم في ليل الحياة نار الإيمان .

هى أولمننحت تمثالا جميلا ، ورسم ذكراً وأملاللإنسان ، لها فىالموت حياة ، ولها فى الحياة المــآثر الحالدات .

هی مصر:

آية الزمان ، ابنة فرعون .

معجزة الدهر ، فتاة النيل .

# عبد المسيح حداد

### 1975 - 189.

#### <u>-- ۱ --</u>

صاحب جريدة السائح المشهورة ، ومن أبناء حمص العربية الخالدة .

تلتى تعليمه الابتدائى فى حس ، وأكمل دراسته فى مدرسة الناصرة الروسية .

وكان أخوه ندرة حداد قد سبقه بالهجرة إلى الولايات المتحدة ، وبعد عشر سنوات من هجرة أخيه ، هاجر عبدالمسيح إلى أمريكا عام ١٩٠٧ وهو فى السابعة عشرة من عمره ، وعمل فى التجارة ، ثم مال إلى الصحافة ، وأنشأ عام ١٩١٣ وهو فى سن الثالثة والعشرين من عمره جريدته العربية المشهورة «السائح» التي كانت تصدر فى نيويورك . وحملت السائح لواء الأدب المهجرى ، وكتب فيها أعلامه ، وعلى صفحاتها دعا عبد المسيح إلى تكوين الرابطة القلبية ، وفى أروقتها رأت الربطة النور والحياة عام ١٩٢٠ بفضل عبد المسيح حداد وجهاده ، وقد سجل فى السائح المتاز الذى صدر عام ١٩٢٧ نضال الرابطة القلبية وكفاحها الأدبى .

وألف عبد المسيح حدادكتابه المشهور , حكايات المهجر ، ، وله فى بحموعة الرابطة القلمية التى صدرت عام١٩٢١ حكايتين ، ضمهما إلى كتابه هذا الذى طبع عام ١٩٢١ فى ٢٥٠ صفحة ، مشتملا على ٣١ حكاية .

وظل عبد المسيح حداد يكافح فى حياته كمفاحاً طويلا مريراً شاغاً ، وأنجب ابناً هو من أشهر المهندسين المخترعين فى أمريسكا ، وهو مخترع العقل الحاسب .

وفى عام ١٩٥٧ باع حقوقه فى جريدة السائح لراجى الضاهر صاحب جريدة البيان ، وظل بحرر فيها حتى وافاه الأجل .

#### - Y -

وأى خسارة منى بها الأدب العربى كافة ، والأدب المهجرى خاصة ، بوفاة عميده وشيخه وقطب رحاه ، عبد المسيح حداد فى نحو التاسع عشر من يناير عام ١٩٦٣ ، عن ثلاثة وسبعين عاما ، قضاها فى الـكمفاح من أجل رسالته وأمته وفكرته ، من أجل رفع منارة العربية فى المهجر الأمريكى ، ونشر الأدب العربى فى ربوعه ، وإذاعة مفاخر العرب فى العالم الجديد .

مات عبد المسيح حداد كما مات رفافه فى الجهاد، ولداته فى الكفاح، وزملاؤه فى المعركة، بعد أن بلغالناس رسالة، صغيرة فى مبناها، كبيرة فى معناها، هى رسالة الحب والتسامح، والإيشار والوفاء، رسالة الإنسانية والإخاء.

وكما يغرب النجم الشامخ ، وكما يغيب النور الباذخ ، وكما تنتهى الحياة ، غاب أبو جرير عبد المسيح حداد ، معلما الناس بعده حب العرب والعروبة والعر بية ، حباً يصل إلى حد الإيمان والتقديس .

ولقد كان لخـبر وفاته ، وقد تناقله أصدقاؤه ومحبوه فى القاهرة ، وقع الصاعقة المدوية . وأثر الفاجعة الدامية ، ولكن لاملاذ إلا الصبر ، ولاشىء إلا التسليم والتفويض فى مثل هذا الحدث الجلل ، والمصاب الخطير .

كان عبد المسيح حداد فى قلوبنا وإحساسنا جميعا رمزاً طيباً لـكل معنى نبيل ، وخلق كريم ، وشيمة عربية أصيلة .

هاجر أبو شادى إلى نيويورك عام ١٩٤٦، فاحتضنه عبد المسيح حداد وأكرمه، وخفف عنه لوعة الغربة، واستكتبه فى جريدته السائح، فظل يكتب فيها حتى توفاه الله إلى رحمته فى الثانى عشر من أبريل عام ١٩٥٥، وكان أبو شادى يكتب لنا فى رسائله عن خلق عبد المسيح حداد ماحببنا فيه، وقر بنا منه، ولما مات أبو شادى نعاه فى السائح، فكان نعيه أصدق وأروع وقر بنا منه، ولما مات أبو شادى نعاه فى السائح، فكان نعيه أصدق وأروع

ماقيل في أبيشا بي وشخصيته ، وكتب عبدالمسيح حداد فصو لا لمجلة الصداقة التي تظهر في القاهرة عن أدباء المهاجر الأمريكية ، فكتب عن أبي شادى فصلا رائعاً ، يعد قطعة حية من أدب التراجم الرفيعة . . وكان أبو شادى في حياته بكتب إلينا عن الدسائس والخصومات التي تقع بين أدباء المهجر ، وعما أحاطه به بعضهم من جفوة وحسد وحرب خفية ، ولكنه حين كان يكتب عن عبدالمسيح حداد أوعن جورج صيدح ، أوعن إلياس فرحات ، أو عن نظير زيتون ، وأشباه هذه الطبقة ، كان يكتب مثنيا منوها بالخلق العربي الأصيل ، والشيم الإنسانية النبيلة .

وفى صيف عام ١٩٦٠ زارنا عبد المسيح حداد فى القاهرة زيارة قصيرة كانت يوما أو أياما قلالا ، وقابلته مسع الأديبين الصديقين وديع فلسطين ومحمد عبد الغنى حسن ، فبهرنا بعظمة الرجل وشخصيته ووقاره وتواضعه وإنسانيته ، وحدثنا عن كثير من ذكرياته ، وعن ابنه جرير ونبوغه فى عالم الابتكار العلمى فى أمريكا ، وعن أدباء المهجر ، وعن أبى شادى ، وعن زيارته لسوريا وطنه الحبيب ، ولمسقط رأسه حمص ، حديثا رفاف المنى ، عسدب اللهجة ، لا تزال حروفه و نبراته كأنها مرسومة فى أذهاننا وقلو بنا .

ومضت الأيام وعبد المسيح حداد يكتب إلينا ونكتب إليه ، ويبلغ أخاءا (وديعاً) تحاياه إلينا ، فنتقبلها بالفرح وبالحب لهذا الأديب الجهير ، والعربى الـشهير ، والصحني الجليل ، الذي قضى حياته كفاحاً من أجل عروبته وأمته .

#### - 1 -

ولد عبد المسيح حداد عام ١٨٩٠، وهاجر إلى أمريكا عام ١٩٠٧ بعد هجرة أخيه ندرة حداد بعشر سنوات، وفي عام ١٩١٢ أصدر جريدة السائح منبراً عربياً حرارفيعاً، للعرب ولغة الضاد في أرض كولومبس الجديدة، وفي عام ١٩٢١ أصدر الجزء الأول من كتابه و حكايات المهجر،، ومن قبل في عام ١٩٢١ أصدر الجزء الأول من كتابه و

١٩٢٠ أسهم مع إخوانه أدباء المهجر في تأسيس الرابطة القلمية بنيويورك، وفي مكتب جريدته عقد الاجتماع الأول لتأسيسها، وظلت السائح لسان صدق لأدباء العربعامة ولأدباء المهجر خاصة، وفي عام ١٩٤٩ زار عبدالمسيح حداد دول أمريكا الجنوبية زيارة سياحية، فتلاقى بإخوانه في العروبة في سان باولو وفي الأرجنتين وشيلي وسواها من العواصم، وقد لمس في هذه الزيارة مدى تقدير المهجريين لكفاحه وأدبه ولشخصيته الرائدة النبيلة، وفي عام ١٩٥٧ باع السائح لصاحب جريدة البيان، وظل يكتب في البيان فصوله الرائعة الممتعة. وفي صيف عام ١٩٦٠ زار الجمهورية العربية المتحدة، و من صيفا عليها، وكرمه الأدباء في دمشق وحمس تكريماً يليق بمكانته. وقد طبع له في دمشق بعد ذلك كتاب عن هذه الرحلة، بعنوان و انطباعات مغترب،

وكتب عنه وديع فلسطين يقول(١):

ولد عبد المسيح حداد فى حمص . . . والتحق ببعض معاهدها ومعاهد الناصرة ، فلما صار ابن سبعة عشر ربيعاً هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليلحق بشقيقه الشاعر ندره حداد الذى سبقه إلى هناك بعشرة أعوام ، وحاول التجارة ، شأن أغلب المغتربين الماهرين ، فلم يفلح ، ثم انصرف إلى الكتابة في صحف أمريكا ، ولاسيما في مجلة ، الفنون ، التي كان يصدرها نسيب عريضة ولم يطل بها الأجل ، فلما توقفت تلك المجلة الراقية عن الصدور ، أزمع أن يصدر جريدة ، السائح ، ، وكان يومها في الثالثة

<sup>(</sup>۱) مجلة الأديب اللبنانية عدد أبريل عام ١٩٦٣: وهي السكلمة التي ألقاها في رابطة الآدب الحديث بالقاهرة بمناسبة ذكرى الأربعين لعبد المسيح حداد، والتي تحدث فيها: مؤلف هذا السكمتاب، ومحمد عبد الفي حسن، ومحمو دالشرقاوي، وكثيرون.

والعشرين من عمره ، وتوالى منذ عام ١٩١٣ صدورها مرتين أسبوعياً ، وكان محررها وناشرها ومنضد حروفها ومدير إدارتها وكل شيء فيها .

ولما تألفت والرابطة القلبية ، فى أبريل ١٩٢٠ انتلف أعضاؤها \_ وكانوا يسمون أنفسهم وعمالها ، \_ على التحرير فى جريدة والسائح ، وفى أعدادها السنوية الأدبية الممتازة ، وظلت تلك الجريدة ملتتى لقرائح أبناء المهجر الشمالى إلى أن حجها صاحبها فى عام ١٩٥٧ بعدما تبين له أن دولة المهجر تؤذن بزوال ، وأن اللسان العربى فى بلاد المسيسي قد استعجم واستبهم وانعقد ، على أسف منه وأسى .

وصفه أحمد زكى أبوشادى , بأنه أعرق أساطين الأدب المهجرى ، (۱) ووصفه فى مناسبة أخرى بقوله : , وعبد المسيح حداد ناقد نزيه وأديب أصيل مبدع ، (۲) ، وقال عنه فى مرة تالية : , كان عبد المسيح مؤسس تلك الرابطة الفذة أصغر أعضائها سناً ولكنه كان أنشطهم ومن ألمعهم تفكيراً وأقواهم أصالة ، وكان ولا يزال يدعى مارك توين العرب فى أمر يكا لذكائه الخارق .

وبحموعات والسائح ، ثروة قومية أجزلها عبدالمسيح حداد لمواطنيه وبنى عشيرته سنوات أشرفت على نصف قرن . فلما احتجبت والسائح ، حول مكتبها إلى منتدى عربى يخدم جميع قصاده من أبناء العروبة ويقوم بالترجمة من العربية وإليها ، كما نقل قلمه إلى جريدة والبيان ، لصاحبها الاستاذ راجى ظاهر وهى الجريدة التى آلت إليها مطبعة والسائح ، وإلى جريدة والإصلاح، لصاحبها صديقنا الدكتور الفونس جميل شوريز المعروف بأبى فيليب ليؤدى الرسالة التى تعاوع لحملها وهو فتى غض الإهاب ومات فى الذياد

<sup>(</sup>١) ٥٣ أبو شادى فى المهجر لابى شادى .

<sup>(</sup>٢) ٢٩٣ شعراء العرب المعاصرون لأبي شادي .

عنها والمنافحة عن مثلها العليا ولم يرم حداد قلمه إلا بعدما رماه الموت بسهامه فأصاب .

وقد ورد فى بعض المباحث التى اطلعنا عليها نقد لعبد المسيح حداد ، فقال الدكتور عبد الكريم الأشتر فى كتابه ، النشر المهجرى، إنه ، غرق فى عمله الصحفى فلم يلتفت إلى صياغة الصورة على الإطلاق ، ولم يعاود النظر فيها ، فوقعت بذلك عنده فىضعف مازها من صور التعبير لدى كتاب الرابطة الآخرين ، وفى ظننا أن هذا النقد غير حصيف ولا فيه نصفة ، لأن بلاغة عبد المسيح حداد فى ارتجاله ، فلم يكن يكتب بالقلم بل كان ينضد مقالاته من الذهن مباشرة على حروف الطابعة ، كما أنه كان أدبى المنهج والأسلوب مشرق الديباجة سليمها حتى فى فصوله السياسية الدارجة .

وإذا كان عبدالمسيح حداد في حاجة إلى شهادة فوق ماأسلفنا من شهادات، فلنتدبر مقالة جورج صيدح عنه في كتابه وأدبنا وأدباؤنا ، : ويكفي أن تتصفح العدد السنوى الممتاز للسائح وتقرأ أسماء المشتركين في تحريره لتعلم إلى أى مستوى رفيع نهضت الصحافة العربية في نيويورك بفضل صاحب والسائح ، ولنصغ إلى شهادة جديدة من أبي شادى في كتابه وشعر اءالعرب المعاصرون، جاء فيها : وولكن ثمة كتابا اشتهروا في عالم الصحافة وهم جد متمكنين من الأدب الخلاق ، نذكر منهم على سبيل المثال في المهجر عبد المسيح حداد ، فاشتغال عبد المسيح حداد بالصحافة رفع مستواها إلى سدة الأدب ولم ينحط فاشتغال عبد المسيح حداد بالصحافة .

\_ 0 \_

ومن كتابات عبد المسيح حداد ما كتبه عرب الشاعر الشعبي ملحم الحاوى(١) ، قال :

<sup>(</sup>١) راجع مجلة \_ الصداقة عدد ٢٧ / ٨ / ١٩٥٣ م.

« اللغة نسيج منكلام ، والكلمة بنت الحياة البكر ، وهذه البنت ولدت بالتمام كما يولد الاحياء ، فكل مولود هو ثالث لزوجين ، وكذلك الكلمة قد جاءت ثالث زوجين هما الدافع والحاجة .

والحكمة البشرية واحدة فى عنصرها ، أولية فى نظام الحياة الإنسانية ، وهى لم توضع وضعاً ، ولاتشكلت تشكلا فرضته إرادة أحد ، بل جاءت على لسان الإنسان فطرية غريزية ، ولهذا عجز الناس منذ القدم عن أن ينسجوا لغة عالمية واحدة نسجاً على منوال الغرض ، وأبوا من ذلك مرارا بالعجز والحياء . وليس من يجهل أن كل أولى يأتى بصورة المباشرة لايمكن إتيانه على تمامه كالا ، ولذا كان التنظيم والزيادة والإنقاص ، والقاعدة والأسلوب والاشتقاقات والجوازات – كلهذه تتعاقب على اللغات شيئا فشيئا ، وجيلا ، وعصر افعصرا ، ودرجة فدرجة ، ولم يكن فى مستطاع فرد أوشعب أوأمة أوطائفة ، القول بأن ما ينطقون به لايزاد عليه ولا ينقص منه إلى الأبد، وذلك لأن اللغة ، شاء الناس أم أبوا ، تنمو بنموهم مدنياً واجتماعياً ، فإذا ماقعدت عن تقدمها وسدت الأبواب في سيرها ، اتخذت طريق الفناء ، كاهى ماقعدت عن تقدمها وسدت الأبواب في سيرها ، اتخذت طريق الفناء ، كاهى حالة اللغات التي اندثرت ، والتي لا تعد في عصر نا هذا من اللغات الحية .

ما تقدم ، على إيجازه ، نفهم أن اللغة حيكت على نول الدافع والحاجة ، كلمة فأخرى ، وأن تجمع عائلتهاكان فى البدء فطريا تعهدته الغريزة بعنايتها حتى تناولتها يد المدنية لحاجتها إلى التعاون الاجتماعى والتفاهم الإنسانى ، فرسمت لها القواعد وأقامت المقاييس والأوزان ، كما هو الحال فى اللغات المعروفة .

والألسنة البشرية ، منذالكلمة الأولى حتىالآن ، تندفع للهزج فى مختلف الحالات النفسية فيتغنى أصحابها بكلامهم لدى الفرح ، ويندبون لدى الترح ، ويثنون فى حالة الألم والكسر ، ويهللون فى حالة الشفاء والنصر ، كما رنموا فى الصلاة تخشعاً ، ورتلوا فى الوحدة والمناجاة تفجعاً . وهزجهم هذا هداهم

إلى ضبط الوزن وتوحيد القافية ، لجعل النغم منسجها . . هذا كان شأن اللغة في بدء تطورها وعليه بني شعرها وتنظيمها في مستهل الرقى . والدليل على ذلك هو أن الشعر اء القدماء كانوا ينظمون ويضبطون نظمهم بالتغنى ، وعن ذلك قال أحدهم ، قبل أن نخل الخليل بن أحمد أوزان الشعر العربي وضبطها :

تغن في كل شعر أنت قائله إن الغناء لهـذا الفن مضار

إذن فالشعر الفطرى الموزون بالغناء هو البدء لفن الشعر ، وهو ما يقال له اليوم «الشعر الشعبى » أو «الشعر القومى » أو «الشعر الزجلى » أو «الشعر العامى » وهو حر من قواعد الإعراب وقوانين الصرف والنحو ، وطليق من قيود المعاجم ، مع حرصه على سلامة التعبير وانسجام الحركة والتلحين ، وإذن ، فهو مترجم حالات النفس من فطرتها على أدق مايشعر به الشاعر ، حتى ذلك الذي يضع إحساسه بالكلام الفصيح المقيد عالات الإعراب وموازين القواعد الشعرية .

ولهذا نرى أن النوع من الشعر أعم من الفصيح فى مجال الغناء عند العامة وأسهل منالامنه ، وأقرب إلى النفس الراغبة فى التنزه لدى الصعو بات والمشقات، ولدى التصول والافتخار ، ولدى التعبير البسيط عن خلجات النفس فى مجال الاجتماع على مختلف ضروبه ؛ وميل كل من الناس إلى أحدها المطابق هوى فى داخله .

لولا أن اللغات العامية شتى من جر اء تعدد الأقاليم المتفردكل منها بلهجات واصطلاحات خاصة ، لصارعت اللغة الفصحى وغلبتها ، إلا أننافي هذا العصر نراها تتقارب من جراء الاحتكاك ثم تتصاعد نحو الفصحى من جراء شيوع الثقافة ، في حين أن الفصحى نفسها تتسهل و تتبسط رويداريدوادانية من العامية ، ولا بد من أن يتعانق الفريقان معاً فيسير ان على الطريق متقابلين ومتقاربين بدوافع العلم والتعاون والتنقل والاحتكاك الضرورى في كل ناحية من نواحى العمران .

كتبت عن ثلاثة شعراء مهجريين نبغوافى النهضة الأدبية العصرية وهم: رشيد أبوب وندرة حداد ونسيب عريضة ، وأرى الآن لزاما على أن آتى بشاعر آخر امتاز بشعر هالشعبى وكان لايزال له القدح المعلى فى وضعالقصائد الزجلية المعبرة عن شاعرية حساسة كشاعرية الثلاثة الذين قدمتهم ، وعن نفس ولوع بالحكاية المطرزة بالفكاهة أحيانا وبألوان البلاغة الفطرية ذات الذكاء أحيانا أخرى .

وهو الاستاذ ملحم الحاوى ...شاعر ملهم حاضر الخاطر ، قوى العارضة ، بارع اليراع ، ينظم بلغتنا العامية المهجرية أى اللغة التي تجمعت من عديد لهجات المغتربين العرب ، بل عديد الاصطلاحات البلدية المنوعة ذات اللون القروى أو المدنى الحاص فى كل قرية ومدينة فى الاقطار العربية .

وذلك لأن اجتماع العرب فى هــــذا المهجر من سوريين ولبنانيين ومصريين وفلسطينين ويمنيين وعراقيين حملهم على اقتباس الواحـد من الآخر والانصراف عن النهج الأصلى فتألفت من ذلك لغة عامية امتازت بتجمعها من لهجات كثيرة واصطلاحات عديدة ، واستعارت كذلك الكثير من التعابير الأمريكية التى خلت منها لغتنا العربية ، كما اختارت عديد الكلام الأجنبي لقدم وجود مثله فى اللغة العربية .

فهذا الشاعر ابن الشوير فى لبنان ينظم اليوم قصائده بلغة المهجر لابلغة لبنان والشوير تمــاما وبلهجة مجتمعة من جميع اللهجات العربية المهجرية .

مارأيت شاعراً تهتاج خواطر الجماعة من قبل أن ينطلق لسانه بالالقاء على منبر كالشاعر ملحم الحاوى ، فكأن الناس خبروه ينشر على مسامعهم من ذكائه الفطرى ما يشيير فى داخلهم الحركة على أو تار قلوبهم بألطف الألحان وأعذب المدانى وأطرب النكات ، فأصبحوا لايرونه قادما

إلى منبرحتى تتفتح نفوسهم إلى ما سيجلوه عنها من عبوسة الترسم فتتسارع ثنايا جباههم إلى انبساطها لرغبة أربابها فى الفكاهة ذات المرح والمغزى البديع فى آن واحد .

وللشاعر الشعبي ملحم الحاوى وقفات مدويات على المنابر ،كم هزبها المشاعر ، وكم أثارت النفوس الثوائر ، وهو يعد من صف الماهدين في بناء صرح المهجر الذي انضم إليه منذ زهاء نصف قرن فازدان بعبقريته ، وسد فراغه الأدبى من ناحية هذا النظم الطلى على السمع . . . .

# نظیر زیتون(۱)

### 1974 - 19..

#### - 1 -

إذا كأن هناك من يجلس على قمة البيان، ويتولى إمارة النثر ، ويعدصاحب مُذهب فى الأسلوب ، ورئيس طريقة من طرق التعبير ، وحامل لواء الوشى الفنى بزخارفه وبريقه ووشيه .

وإذا كان هناكخليفة لعبدالحميد الدكاتب وابن العميد والصاحب والبديع فلن يكون ذلك إلا نظير زيتون .

#### - Y -

كان وزيتون، من أركان والعصبة الأنداسية، وأدبائها الأعلام، تولى أمانتها فترة طويلة، وشارك إخوانه أدباء العصبة، وشعراءها في حمل رسالة الأدب، وخدمة قضايا العرب.

وكان خطيب والنادى الحمصى، فى وسان باولو، كذلك، عشرين عاما، يجمع القلوب حول راية القومية العربية، ويثير الأذهان وينبهها إلى وحدة شعوب العرب.

<sup>(</sup>١) راجع عنه كتاب. نظير زيتون الإنسان، صدر عن وزارة الثقافة السورية جمع عدلان داعواق .

ومؤلفاته القيمة شاهد صدق له بعلو المنزلة في صناعة النثر ، وبالتفوق والتفرد في بلاغة الأسلوب ، إلى مااحتوت عليه من جدة البحث ، وحسن المنهج ... ومن بين هذه المؤلفات رسالته في استقلال البرازيل ، وكتابه دروسيا في مواكب التاريخ ، ، وكتابه الأخير : دولادة أمة ، . ورواياته دنوب الآباء ، و دهيرودس الكبير ، و ديسوع المصلوب ، و دالنبي الأبيض ، . . . وسواها .

هذا إلى مقالاته وفصوله الرنانة الذائعة التي كانت تنشرها له شتى صحف المهجر ومجلاته ، والصحف المختلفة فى البلاد العربية ، والتى جمعت حولها طائفة كبيرة من الأدباء والمعجبين والتلاميذ وشداة الأدب . ويعد «كتاب الشعلة ، الذى يحتوى على مجموعة من خطب « زيتون ، منارة رفيعة لطلاب البيان الرفيع، والنثر المترسل المصنوع ، مع تمكن الطبع ، واكتمال الموهبة ، وشدة مراس الملكة .

ولانجد شيئا نصف به أدب « زيتون ، أبلغ من وصفه هو لأدب المهجر حيث يقول : أدبنا شق الصخور ، ثم نما وسمق، ونضجت ثماره ، فى حرارة الشمس ، وزئير العاصفة ، وتناغم النسيم ، وتساوق فصول الحياة .

#### - r -

وعندما هاجر ، زيتون ، إلى « سان باولو ، عام ١٩١٤ كان في الرابعة عشرة من عمره ، فتى ذكيا تبدو عليه مخايل النبوغ ، وملامح الطموح ، ودلائل الشخصية القوية ، التى كانت تبشر بأن صاحبها سوف يكون من حملة الرسالة . وكان ما كان ، عالج أبو اب الرزق بالعمل في التجارة فأخفق ، فاتجه الأدب ، يقرأ روائعه القديمة والحديثة ، ويتتبع مذاهبه ومدارسه في بلاد العروبة والمهجر ، ويدرس ويكتب ويشترك في ندوات الأدب وحلقاته ومواسمه في المهجر الجنوبي ، حتى استقام له منهج مستقل ، ومذهب

خاص ، وصار علما من أعلام الأدب العربى الحديث ، ورائدا من أكبر الرواد والمجددين فيه .

#### - į -

هذا هو د نظير زيتون ، الذي عاد من المهجر عام ١٩٤٩ بعد خمس وثلاثين سنة قضاها في الغربة اليقيم في وطنه العربي في عهد حريته واستقلاله ، وليشهد بعض ثمر ات كفاحه من أجله ، وليرى الآمال وقد استحالت إلى حقائق وأعمال ، وليمتع عقله وبصره بمواكب الحرية الصاخبة ، التي تسير في كل قطر من أقطار العروبة منادية للعرب بالعزة والمجد والسيادة في ظل حريتهم الكاملة ، ووحدتهم الشاملة .

ونظير زيتون ثالث ئلاثة نذروا أنفسهم للقومية العربية ، وزميلاه الشاعر ان القروى وإلياس فرحات،وهوعضوالعصبة الأندلسية منذ نشأتها، وخطيب النادى الحمصى فى البرازيل ، ومحرر جريدة فتى لبنان ، وصاحب المؤلفات والمترجمات العديدة .

ولد فى مدينة حمص سنة ١٩٠٠، وفى مدارسها نهل ثقافته الأولى، وفى سنة ١٩٠٤ هاجر للبرازيل، وفى سان باولو ألتى عصا الترحال، وحاول أن يحصل على لقمة العيش عن طريق مزاولة التجارة ففشل، وقد كان فشله خيرا إذ دفعه للبحث عرب العمل الصحنى، والاتجاه للميدان الأدبى، ونجح فيهما.

وإذا علمتم أن ثقافته الأولى فى مدارس حمص لم تكن كافية ، وأنه أرهق نفسه ، وأضنى ناظريه وهو يدرس قواعد اللغة من صرف ونحو وبلاغة ، وأساليب أدبها ، أدركتم مدى نضاله فى سبيل العلم والأدب والبحث ، ذلك النضال الذي أورث عينه الكلال .

وتد لمع نظير في ميدان الصحافة ، وميدان الخطابة ، وتشهد عافل الجالية العربية في سان باولو كيف كان يستحوذ على قلوب سامعيه ، ويهرهم بقوة حجته ، وسحر عبارته . وله مؤلفات عديدة ، ومترجمات يضيق المجال عن التعريف بها ، ولكن على سبيل المثال أذكر منها :

١ ــ ذنوب الآباء : رواية اجتماعية .

٢ ــ النبي الأبيض رواية قومية استوحى حوادثها من مصر في عهد
 الاحتلال وانتفاضة المصريين .

٣ ــ مركيزة سنطورس ، وهي رواية تاريخية غرامية تتناول الحوادث التي أدت إلى استقلال البرازيل ، وانفصالها عرب البرتغال مترجمة عن اللغة البرتغالية .

٤ - سقوط الأمبراطورية الروسية ، وهى رواية تاريخية تتناول الحوادث التي أدت إلى الثورة البلشفية في عهد القيصر نقو لا الثانى .

هيرودس الكبير ـ رواية تاريخية تتناول حالة فلسطين في عهد
 السيد المسيح .

من وراء القبر أو انهيار أمبراطورية وولادة أمة .

- 0 -

ومن أسلوب نظير زيتون ماكتبه عن الشاعر جورج صيدح في صحيفة لبنانية ، نسيت اسمها ، وذلك في تشرين الثاني ١٩٥٩ ، قال :

د جورج صيدح جرى الشعر زكيا فى دمه وشريانه، وتهادى الجمال عبقريا فى فنه وبيانه ، وهدهد القريض عصيا فانقاد بقوافيه وأوزانه ، وتأرج عبهريا فى ورده وريحانه وتبلج سنيا فى تسابيحه وألحانه وغاص عليا فى أعماق النفس ، فاذا خلجاتها درر على شطآنه ، وإذا خرتها وقف على دنانه ، ولهيبها زفرة من نيرانه ، وبسمتها شمخة في وجدانه ؛ وانطاد في الآفاق فاذا الدرارى فيض بنانه ، وآهة وجده وتحنانه ، وخفقة حبه وإحسانه .

إن للابداع ربيعا في زهوه وريعانه ، وللوحى ندى يتألق في جنانه ، وإذا جورج صيدح سبد على ديوانه ، وأمير في إيوانه ، وجنح إلى النشر على طائر عبقرى مرصود ، مقتحا الحدود والسدود ، لينسج لأدباء المهجر أزهى البرود ، ويصوغ لهم أنفس العقود ، فجلا كنوزهم في معرض التكبير والتمجيد ، وزفها تراثا فريدا طريفا إلى التراث العربي التليد ، بيراع بارع مجيد ، ولسان سرى غريد ، وكف ندية تعبق بالشذا والجود .

فشيد لهم أهر اما من نجوم السعود، وأجلسهم في كتابه على عرش من اللؤلؤ المنضود، ونحت لهم تماثيل المجد والخلود بعد أن كان أدبهم شبه موؤود.

فاذا استوى صيدح على عرش المثالية والشاعرية ، فدآيته أن أريحيته تنافس فيه العبقرية ، والعبقرية الأريحية،وهي منافسة زهراء لاتؤتى لسوى أصحاب الكمالات الإنسانية ، .

وكتب نظير زيتون إلى الدكتور زكى المحاسني يقول (١) :

د انتهيت الساعة من قراءة نشيدك السادس و عمر بن الخطاب ، الذى سبقته خمسة أناشيد في الملحمة العربية ، وهي الرائعة التي فتحت بها أوسع الفتوحات ، وحسبك أنك نفحت الضاد بأذكى النفحات ، وكشفت للمجد العربي عن كنوز مبعثرات ، نائمات في أحضان الظلمات ، وغيابة المنسيات ، فصقلتها ، ولك في الإبداع آيات ، ونظمتها ولك في العبقرية ومضات ، وجلوتها فتاكة الملحظات،فتانة البسمات ، شماء القسمات ، فاذا الملحمة العربية

<sup>(</sup>١) مجلة الأديب اللبنانية عدد مارس ١٩٦٥ م .

قيثارة مكرمات ومروءات ، ومصحف عظات باهراك، ومفاخر خالدات ، وتأرة مكرمات ومروءات ، ومصحف عظات باهراك، ومفاخر خالدات ، وتألف الأمهات ، في ميادين البطولات ، وجلال الحضارات ، وهتاف الرايات ، وشرف المطالب والغايات .

قرأت أناشيدك العربية الملحمية ، وأعدت قراءتها ، واستعذبت تلاوتها وجزالتها، وتذوقت شهد حلاوتها وبلاغتها، وتمززت خمر طرافتها وبذاختها، وتشممت عطر أصالتها وفصاحتها ، وتلمست متهللا كياستها ونفاستها ، أترى كان السحر قافيتها ، أم كان الإلهام روايتها ، أم كنت أنت لملحمتنا صاحبها ورسالتها ؟

ومن الشعر ما هو ضر ونكر ، وما هو شر وهذر ، وماهو جعجعة وصخر ، وما هو وعر وقفر ، ورحم الله القريض عندما يقع فريسة الأدعياء ، طلاب الشهرة الجوفاء، وبالغرورهم من داء ، وبالشعرهم من بلاء ولكن من الشعر ، ما هو ندى وزهر ، وطرب وخمر ، وماهو نشر وفحر، وخيال وسحر ، وماهو دمع وجمر ، ورؤى وسر ، وماهو بحر ودر . وروح وفكر ، وقلب وذكر ، في هذا الشعر نفس من أنفاس الأنبياء ، يتجلى في الحرف القدسي الوضاء ، في هذا الشعر نفحة من نفحات السهاء ، ونبضة من نبضات القبة الزرقاء ، تنطلق موجة زهراء ، في القلب الخافق المعطاء ، فاذا هي قافية غراء ، وقصيدة عصهاء ، وفي ملحمتك العربية نفس من هذه الأنفاس النبوية ، ونفحة من هذه النفحات السهاوية ، وما أجدرك بعد هذا أن تتابع عملك الأدبى ، وتسد ثغرة واسعة في خزانتنا العربية ، عما أوتيت من براعة وألمعية ، وعزم وأريحية ،

# حهيب اسطفان خطيب الجنوبيين(١)

شخصية كبيرة من شخصيات المهجريين الجنوبين ، رفعه ناقدوه إلى مكانة عالية في الفكر والأدب .

كتب عنه إلياس قنصل<sup>(٢)</sup> يصفه بأنه كان نابغة من نوابغ الإنسانية فى عصرنا الحالى ، ما اعتلى فى حياته منبرآ إلاسحر السامعين .

كان الدكتور اسطفان من الخطباء الكاملين ، وماأقلهم ، والناحية الأدبية من خطبه ومحاضراته ، لاتقل عن طريقة أدائها روعة وفخامة ، فهو يلبس عباراته حللا براقة تدخل إلى القلوب بلا استئذان ، فلو فتشت خطبه جملة جملة لوجدتها تمور بالبلاغة .

بقيت الناحية الفكرية ، وهى التى كانت من المآخذ التى يلوح بها أعداؤه، وطالمـا ا نتقدوه قائلين إن محاضراته فارغة ، ومافى انتقادهم كل الصواب ، فالخطيب الذى يقف ستين دقيقة — وكانت محاضرات اسطفان تدوم ساعة كاملة — لا يستطيع أن يجعل كلامه كله آيات .

ولم يكن اسطفان يعد خطبه قبل إلقائها ، بلكان يعد عناصرها ويلقيها مرتجلا ، وكتابه عن «الشعوب الأميركية الاسبانية، له شهرة في كل مكان .

وكان اسطفان إلى ذلك ، محدثاً من الطبقة الأولى ، إن تناول قضية أشبعها تحليلا ، وإن سرد حادثة شاهدتها من خلال عباراته بكل تفاصيلها

<sup>(</sup>١) واجع ٣٣٤ ذكرى الهجرة ، وأدبنا وأدباؤ نا اصيدح .

<sup>(</sup>٢) مجلة المعرفة السورية ـ يونيو ١٩٦٥ م ·

كأنها تمر أمامك مصورة ، وهو فى حديثه كخطبه ، يختار الـكلمات اللطيفة الجيلة دون أن يدعك تشعر أنه يختارها . ولا يـكاد يشبهه فى ذلك إلا توفيق قربان فى البرازيل .

وكان اسطفان وطنيا يغار على سمعة بلاده كل الغيرة ، كان عربياً ينشر أمجاد الأمة العربية على منابر البلدان التي يزورها .

وله كتاب , وجدان لاسياسة , .

ولم يكن اسطفان عاشقا للمال فلوكانه ، لـكان، بلا مبالغة ، من أصحاب الملايين ، لقد وصلت إلى يده مبالغ طائلة ــ كاما بدل محاضراته ــ أعدله أصدقاؤه ، والمتظاهرون بصدافته ، اكتتابات جمة ثم سافر . . . سافر سفرته الاخيرة .

وكانت حياته ، فى معظم أحايينها أشبه يحيــاة الأمراء ، فهو يقيم فى أفخم نزل ، ويرتدى أفضل الثياب ، ويدحن أغلى نوع من اللفائف ، وفى أصابعه خواتم من الذهب والماس ، وعصاه ــ ومقبضها من العاج ــ يغيرها كل مدة ليظل رونقها متجدداً .

كان اسطفان يعتبر المدال وسيلة إلى التنعم بالحياة ، فما وصل منه إلى كفه شيء إلا بذله ، دون أن يهتم بما ينطوى عليه الغد .

# توفيق قربان

شخصية لامعة من الشخصيات المهجرية،التي أدت رسالتها في العالم الجديد من أجل العرب والعروبة والعربية ، ولتوفيق قربان فلسفة لغوية ترفع من منزلته في الفكر اللغوى الحديث ، وتجعلنا نعتز به مفكر ا وعالما وأدبيا وصاحب مذهب في اللغة ،

إن توفيق قر بان جدير بأن ينال العضوية الشرفية لجميع مجامعنا اللغوية فى أنحاء العالم العربى ، وياحبذا لوكان مجمع اللغة العربية فى القاهرة يختاره عضوا مراسلاله ، ويتكفل بطبع معجمه اللغوى وبحوثه اللغوية الفريدة .

وقر بان أديب (١) مهجرى ... وعالم لغوى ــ قد يكون من أعلم فقها اللغة العربية ــ عاش فى أوائل عهد نهضتنا الحديثة ، واكتجلت عيناه فى هجرته برؤية أعلام الدول العربية تخفق على السفارات والقنصليات فى البرازيل . . تبغ فى اللغة العربية ، وله فيها روانع البحوث درس التركية منذ المدرسة الابتدائية . ودرس ، فى سن الشيخوخة ، حروف اليونانية والعبرية للاستعانة بها على درس الأصول العربية . وكار قد تملك من الانكليزية والبرتغالية كلاماً وكتابة وخطابة . وتعلم الفرنسية والاسانية للدراسة والبحث ، والألمانية للصلحة التجارية كبائع متجول فى مناطق الجنوب الآهلة بالألمان، واستهواه دانتى فتعلم الإيطالية لدراسة شعره ، وقد ألتي مشهداً من القرآن وردت كلها فى الكوميديا الإلهية ، فذكر سبعة وأربعين مشهداً من القرآن وردت كلها فى الكوميديا الإلهية لدانتى . وقد أثبت فى على الدين العربى الأندلسى ل: دال م ، فى أول سورة البقرة — وبحوث عي الدين العربى الأندلسى ل: دال م ، فى أول سورة البقرة — وبحوث

<sup>(</sup>١) مجلة المعرفة السورية ـ عدد نيسان ١٩٦٦

كبار المستشرقين ، وفي مقدمتهم الأب : . ميكيـل آسين بالاثيوس الأسبانى و . بلوشى ، الفرنسى ، أن الشاعر الإيطالى قد اقتبس الرواية من حديث المعراج النبوى ورسالة الغفر ان لأبى العلام .

وآثاره في حقلي الأدب واللغة منثورة في كمتب بالبرتغالية ، ومنها : السوريون واللبنانيون في البرازيل ، ومقالات وترجمات ، وبحموعة خطب لنعمة يافث ، وله محاضرات كمثيرة ألقيت في قاعة بلدية سان باولو وفي المدن الداخلية ، ومنها : الأمة العربية من قبل التاريخ إلى ظهور الرسول .

وله بالعربية: مقالات متنوعة نشراً كبثرها في مجلة «الشرق، وأبحاث واكتشافات في فقه اللغة ، منها الطريف العبقرى ،كبحث موضوعه فساد القول في نون الوقاية . وبحث نبرة الصوت على المقطع العربي، نورد منه هذه الفقرة ، على سبيل الدلالة: «أما العربية فلنبرة الصوت فيها قاعدة ، لأن مقاطعها خلايا جسم حية لاتحتاج إلى علاقات ، وذلك لأن حياة المقطع إنما هي في بنائه . وهذا ماجعل محرر «لاروس الكير ، يقول : «وبتلاعبهم حقصد العرب ـ بالمقاطع تلاعباً اخترعوا أوزاناً شعرية لامثيل لها ، .

ومن أجل ما ألفه قربان أثراً كمتاب و تعليم اللغة العربية لأبناء أميركا الجنوبية ، . وقد أهدى حقوقه إلى النادى الحمصى ، ويتألف من حلقات عشر ، ظهر منها حتى الآن ثلاث \_ ويرى فيه مؤلفه أكمل كتاب لتعليم العربية بلغة أجنبية .

كما حداه ما شاهد من أخطاء في معاجم العربية ، قديمها والحديث ، ويقول إنها بلغت ٢٠٠٠ في ولسان العرب ، ومثلها في والفيروزبادي، و يعمل المحيط المحيط و ٢٠٠٠ في و أقرب الموارد ، و و البستان ، الذي حافظ على أخطاء سابقيه وأضاف عليها الكثير ، ومن أخطاء وانحرافات في الشواهد ، التي لاتصح كشواهد . كل هذا حدا قربان إلى تأليف معجم

ضخم جامع أرادله أن يضم زهاء المئة ألف كلمة من ألفاظ اللغة العربية ، مع شواهد من الأدب العربي منذ الجاهلية إلى الليوم ، نثراً وشعراً . وقد تصور لمصنفه العظيم طبعة فنية أنيقة تزين صفحاتها وتتكرر ، على الهوامش ، أهم قواعد اللغة مرسومة أو مصورة .

على أن العمل على تصنيف هذا المعجم توقف .

ويرى قربان فى نشأة العربية من بحث نشره من زمن طويل تحت عنوان وحكاية كيف كانت البداية ، ما سجله فى هذا البحث ، فيقول :

نشأ الشعب العربى في بر الشام: من الساحل إلى سهول دمشق و حمس إلى الفرات ، وكانت لغته الشامية أى الآرامية القديمة (تمييزاً لها عن لغة علمكة آرام الدمشقية في الألف الأول قبل الميلاد) لغة ، قحطان ، أى السامية ، الحرشاء ، ، وكانت هذه اللغة خالية من الحروف الآتية : ثام ، ذال ، ض ، ظ ، غ ، جيم شجرية ، همزة (أى علامة أو حرف مستقل للصوت المهموز في أول الكلمة وفي وسطها وفي طرفها ؛ لحرف العلة الذي تهمزه كل اللغات في بداية الكلمة ولكن من غير صورة مخصوصة بالهمز) .

فالذن تألفوا جماعات مستقرة على شاطىء المتوسط الشرق أوجدوا المدنية ، الفينيقة ، (وهو لقب أطلق عليهم بعد قرون) ، واللغة الفينيقية بنت الأم الشامية \_ والذين ،ارتحلوا شرقاً فوجدوا بقعة فى شنعار أوجدوا المدنية البابلية ، وعلى لسانهم نشأت اللغة البابلية ، بنت الشامية الأم أيضاً ، غير أن الحروف المذكورة آنفاً ظلت الباللية والفينيقية وفروعها خالة منها .

أما الذين رحلوا إلى الجنوب فظلت القفار تدفعهم إلى الأمام حتى وصلوا إلى أرض التيمن ( الجنوب – حذفت التاء بمرور الزمن فصارت

اليمن )،وفيها سهول وجبال عذبة تنتهى عند بحر عظيم تهب منه الرياح المنعشة التي أطلقوا عليها اسم والنعامى ، (ريح الجنوب لأنها أبل الرياح) ، (والمقيم في أواسط شبه الجزيرة لايستطيع أن يقول إن ريح الجنوب أبل الرياح بعد هبوبها على مثات الأميال من الرمال المحرقة) .

والنعامى اسم مخرج من المركب الثنائى ، ن م ، ومعناه فى الأم الشامية ، حياة ، نفس ، هواء ، ، من هذا المركب الثنائى أخر جوا فى طور النشوء : نأم ونأمة ، نجم ، نعم ، نغم ، نادم ونديم ، نسم ، نعم وأنعام . والنعامة ( النفس الروح ) والنعم الخ .

وما تقدم واحد من الأدلة على عملية النشوء التي كان لها دوران: الأول دور ظهور لغة عامية بجانب الشامية التي كانوا يستعملونها في الهياكل وفي الجالس العالية أى الآرامية القديمة ـ ورد في الأدب القديم: «وكانت لغة قحطان الآرامية ، ـ غير أن انحصار «الفصحي ، بعد قرون في فئة قليلة وانتشار العامية التي نشأت هناك حملا يعرب ـ قبل الألف الأول قبل المسيح ـ على الأمر بإلغاء الفصحي وباستعمال العامية في المجاس التبعي وفي الهياكل وأهمها هيكل عشتار (قصر غمدان) وهو نفسه تكلم بالعامية وهو مستو على عرشه فجعلها لغة الدولة التبعية ـ وهدنا يفسر قول القدماء وكان يعرب أول من نطق بالعربية ، ـ . (تحريف يعربية) (راجع أبيات حسان بن ثابت في «الشيخ يعرب») .

عندئذ ابتدأ دور النشوء الثانى أى اجتهاد الكتبة والكهنة فى إدخال الألفاظ العامية إلى الحمام، وإبرازها مطراة مطيبة وصفيلات العراقيب، وفى هذا الدور الثانى شرع الكتبة والكهنة فى أخذ ألفاظ بسيطة من اللغة الأم، ذات مقطع واحد أو مقطعين ، وإخراج أفعال جديدة احتاجوا إليها، لكل فعل معنى خاص، ولها جميعاً معنى شامل بنظمها كما رأيت فى ن م كثال على ما ذكرنا .

كانت قوافل د الجزيرة العربية ، تتجر مع اليمن وكانت قوافل اليمن تذهب إلى جميع أنحاء شبه الجزيرة . ولكن هـذا الاتصال لم يكن كافيا لنشر اللغة التى نشأت فى اليمن — على أن الحال تغيرت بعد انتقال خزاعة من اليمن إلى مكة وصيرورتهم سدنة الكعبة \_ وكانت الكعبة مجتمع أديان جميع القبائل ، والجملة التى ينطق بها على ليست مثل جملة تخرج من فم كاهن فى المحراب فى موقف صلاة أو إعلان فتوى : هذا هو الاشعاع الأدبى \_ ثم صارت الكعبة ملتق الشعراء ، فا مرت أجيال قليلة إلا وانتشار اللغة المنظمة قد تم .

ومرت الأيام والوفود إلى الكعبة يتناشدون الأشعار ويتنافلون الأخبار فاستمرت عملية النشوء في مكة بالحذف والتبديل والإضافة حتى بلغت الذروة الأولى من العلياء التي سمقت إليها ، في النصف الثاني من القرن السادس للميلاد، فصارت أداة صالحة لتأدية أدق المعاني ورسم أبهي الصور الذهنية ، وآلة موسيقية صوتها أوقع في النفس من « ترنم الدراري ، لأنها تسمع أدق منايض الفؤاد وأسمى منازع النفس ، وأي شاهد أصدق من شعر زهير وطرفة ، وامرى القيس ، وبلغ كما أنها كانت خير مؤد لأبلغ العظات ومنتهى البيان الرائع : آيات القرآن الكريم . . .

وبعد ثلاثة قرون بلغت ذروة ثانية من العلياء ، ذروة أبى تماموالبحترى وأبى الطيب — والتطور لاحد له ولكنه قد يكون إلى الاسفل — ولولا أفراد أجلهم وأعلق عليهم الآمال لاشفقت على هذه اللغة من ما تعى هذا الزمان ومن الذين أصابهم فى شعرهم ونثرهم داء د الهدلان ، .

ويضع قربان العربية فى الطبقة الأولى ، وذلك لمــا وجده فيها من أن كل ضوابطها ترجع إلى مبادىء فلسفية أو أصول منطقية ، وأعنى بهذا العربية المخلصة من أباطيل الذين طمروها بجوازات لافلسفة فيهاولا أصول، تساهلا مع شاعر أخطأ ، جهلا أو اضطراراً ، بدلا من أن يرفضوا بيت الشاعر ومحافظوا على نقاء اللغة .

ويرى أن الأدب المهجرى خرافة ، فأى أديب من أدباء المهجر وله ونشأ فى المهجر ؟ وكل ماهناك أدب سورى أوأدب لبنانى كتب فى المهجر ، وقد انقطع ، وارد ، الأدباء ، فضعف الأدب العربى فى المهجر ، وإذا أردنا أن ننعشه بمجىء ثلل وثبات جديدة ، فكأننا ندعو عليهم بالاخفاق والاملاق فى الوطن لكى يلجأوا إلى أمريكا . ويقول : إنتى أدعو من أعماق قلى أن يوفق الأدباء فى وطنهم فيظلو افيه خادمين له نافعين ، ولو أدى ذلك إلى إذلال الادب العربى فى المهاجر واضمحلاله .

الشعر المهجدري

# صور من الشعر المهجري

- 1 -

قال إيليا أبوماضي من قصيدته والطلاسم ، :

جئت لاأعلم من أين ولكنى أتيت ولقد أبصرت أماى طريقا فشيت وسأبق سائرا إن شئت هذا أم أبيت كيفجئت؟ كيفأبصرت طريق؟لستأدرى إننى جئت وأمضى وأنا لا أعالم أنا لغز ، وذهابى كمجيئى طلسم والذى أوجد هذا اللغز لغز أعظم لاتجادل، ذو الحجى من قال: إنى لست أدرى أنا لا أعرف شيئا من حياتى الماضيه أنا لا أعرف شيئا عن حياتى الآتيه لى ذات غير أنى لست أدرى ماهيه فتى تعرف ذاتى كنه ذاتى ؟ لست أدرى

ويقول الشابى متأثرا بإيليا فى هذه القصيدة وذلك من قصيدة الشابى دفى ظل وادى الموت، :

نحن نمشى وحولنا هذه الأكوان تمشى، لكن لأية غاية؟ نحن نمشى مع العصافير للشمس، وهذا الربيع ينفخ ناية نحن نتلو رواية الكون للموت ولكن ماذا ختام الرواية

#### - Y -

وهذه الحيرة تبدو واضحة في قصيدة فوزى المعلوف(١) . لغز الوجود، :

كيف جئنا الدنيا؟ ومن أين جئنا؟ ولى أى عالم سوف نفضى هل حيينا قبل الوجود؟ وهل نبعث بعد الردى ؟ وفى أى أرض؟ هو كنه الحياة مازال سرا كل حكم فيه يؤول لنقض كل حكم فيه يؤول لنقض كيف أجلو غدى وأدرك أمسى وأنا حرت كيف يومى سيمهى قد حيينا قبل الولادة لكن بحدود قضوا كما سوف نقضى وسنحيا بعد الردى ببنينا في كيان نعطيه بعضا لبعض

- + -

ويقول فوزى المعلوف من ديوانه , على بساط الريح ،(٢):

<sup>(</sup>١) الهوزى المعلوف: سقوط غرناطة ، وأربعة دواوين: شعلة العذاب ــ تأوهات الريح ـ منقلب السماء ـ أغانى الأنداس ، وله كنذلك ملحمته: على بساط الريح .

<sup>(</sup>۲) قدم لهذه الملحمة شاعر الاسبان الاكبر فيجاسباسا . . وقدولد فوزى في زحلة في ۲۱ أيار ۱۸۹۹ وهاجر عام ۱۹۲۱ إلىالبرازيل ، وتوفى في ۷ كانون الثانى ۱۹۳۰ ( ۵۳۵ - ۳۸۵ ذكرى الهجرة ) .

في عياب الفضاء ، فوق غيومه فوق نسره ونجمتــه حدث بث الحوى بثغر نسيمه کل عط\_ره ورقته موطن الشاعر المحاق منذ البدء الكن بروحه لابجسمه أنزلته فيله عروس قوافيله بعيداً عرب الوجود وظلمه ملك قية الساء له قصر وقلب الأثير مسرح حكمه ضارب في الفضاء موكبه النور وأتياعه عرائس حلسه

## - { -

ويقول الشاعر إلياس فرحات من قصيدته . حياة مشقات ، :

أراقب في الظلماء ما الليل يحجب وأقرأ في الأسمار ما الله يكتب وأستعرض الأيام يومى الذى مضي

دليــــل على يومى الذى أترقب فلا تسألوا عني وحظى فاننا لأمثالمافيالشرق والغرب مضرب طوى الدهر من عمرى ثلاثين حجة طويت بها الأصقاع أسعى وأدأب أغرب خلف الرزق وهو مشرق وأقسم لو شرقت كان يغرب لئن غردت للشاعرين بلابل فان غراب الشؤم حولم ينعب لهكل امرى منجم، فنجمى والمذنب،

وإن كان علما ثابتاً قول بعضهم

حصانان : محمر هزيل وأشهب غرابيل أدعى للوقار وأنسب! صناديق فيها مايسر ويعجب فتى مااستحل البيع لولا التغرب وأغواره أمواجه، وهي مركب فيحسمها الراؤون تطفو وترسب فتحسب أن الليل لليل معقب فنسمع قلبالصخر يشكوو يصخب فتوشك من تلك الخلاعة تقلب! وقام علبها البوم يبكى ويندب يطل علينا النجم منها ويغرب تظن صباغا لونها ، وهو طحلب! ينومنا ، والبرد للنوم مذهب ونضحى وجمر السهد فيهن يلهب طوينا لأن الصيد عنا مغيب وطورا تعاف الخيل مانحن نشرب عن الذل تصفو للأبي وتعذب. . فيطربننا والمبدع الغيد مطرب وللطرف ملهى فيه للحب ملعب وعينا فتى إلا لكوبيد مأرب ! فليس له من صولة الحسن مهرب؟ فرحت بأطرافالولاياتأضرب لما رد عن , داروین ، قبر مقبب كأنى بأسرار البلاهة معجب ا وأرغب في أشياء عنهن يرغب

ومركة للنقل راحت بجرها لها خيمة تدعو إلى الهزم، شدها جلست إلى حوذيهـا ووراءنا حوت, سلعا من كل نوع يبيعها وراحت كأن البر بحر نجـاده تبين وتخنى فى الربى وحيـــالها وتدخل قلبالغاب والصبح مسفر تمر على صم الصفا عجـلاتها وترقص فوق النائثات من الحصى نبيت بأكواخ خلت من أناسها مفككة جدرانها وسقوفها عليها نقوش لم تخطط بريشة يغنى لنـــا فيها الهواء كأنه سمسي وفيأجفاننا الشوق للكرى ومأكلنا عما نصيد ، وطالما ونشرب بما تشرب الخيل تارة حياة مشقات!. ولكن لبعدها وقد تلتقي بعض الجميلات صدفة وكل مكان فيه للحسن مرتع وما تلتقي عينـا فتـاة حيية وهل أنا إلا شاعر لان قلبـه نفتني من المدن العواصم عزتى أعاشر من لو عاشر القرد بعضهم وأنصت مضطرآ إلى كل أبله وأكره أشياء رفيق يحهما

وأرهب قطاع الطريق . . وربمـا تعمدت إظهار السلاح ليرهبوا . . فعن الفتى الطاوى الفيافى « مسدس »

كما أرب عز الليث ناب ومخلب وأضعف أنواع السلاح التأدب تساط ، وتعنو للشكيم وتركب وحجته الكبرى الحسام المشطب فآلما: صبرا فني الصبر مكسب فحملي من الناس لاشك أصعب لمثلي مجيء في البراري ومذهب عن الضيم لم يوطأ برجلي سبسب بأمرى فهم مني إلى الفقر أقرب فما تخصب الكفان والقلب مجدب فني الياسمين المغضب المتحبب وفيين لم يعجزك يانفس مطلب وكل كريم خانه الصحب يعتب وأنى سأهجو غيره حين أخطب إذا قاد نفس المرء فالنور غيهب وأن خبيث القول في الصدق طيب أعاف وأستحلى وأرضى وأغضب له ولع بالشر: إنك عقرب؟!

وما صين حق لاســـلاح لربه ولولا نيوب الأسد كانت ذليلة وكم ظالم يستبعد الناس عنوة أقول لنفسى كلما عضها الأس لئن كان صعبا حملك الهم والأذى فلولا إباء مازج الطبع لم يكن ولولا رجائى أن تظل بعيـدة فلا تعذلی صحبا دروا بی وما عنوا ولا تأملي من غـير صحبي معونة ولاترتجى الإخلاص منكل باسم ولوكان كل المظهرين لى الوفا عتبت على ناس أضاعوا مودتى فقد زعموا أنى هجوت حبيبهم ولست بهجاء ولكنه الهوى أنا من يرى أن الرياء معرة وما أنا إلا كالزمان وأهله فأى هجاء في مقالي لعقرب تعبت إذا استنظرت خيرا من الورى

ومستقطر السلوى من الصاب يتعب

#### **-** 0 -

وهذه هىقصيدة دياسلم، للدكتور أحمد زكى أبوشادى منديوانه المخطوط دايزيس، الذى أتم الشاعر أبوشادى عام١٩٥٤ نظمه فىأمر بكا،أىقبلوفاته بعام واحد:

ياسلم! خير أن نراك مزعزعا من أن نرى للحرب سوقا بيننا ياجاعل النيران جنات لنا ومطهر الإنسان حتى آمنا لاتلقنا يأساً . وصبراً ، ربما علمتنا فلقتنا إن كمنت ترجونا الفداء فكن لنا

الفدى ، فنرى السعادة والغنى والفن ، فابتدعوا سناك ، فهيمنا وإلى الحضيض نزل إما فتنا فيكن الملاذ ولا تسوغ غبننا آمالنا صانتك كنزا يقتنى فتكون معبود الحياة المعلنا بجهنم ، لامشل أطياف المنى من قد أساء لنا ومن قد أحسنا

بعض مانفحة الأرباب حين تجاوبوا أن تبق حارسنا رفعت نفوسنا ولئن تمادى الأشقياء بغننا إننحن ضعنا ضعت أنت وإن تصن ويجىء يوم للحياة مقددس لولاك كانت مثل أشباح الردى فأجب دعاء البرية ، شاملا

#### - 7 -

ولشفيق معلوف صاحب كرتاب و الأحلام ، ، وصاحب ديوان و لمكل زهرة عبير ، :

أنا إن سقطت فخذ مكانى يارفيقى فى الـكمفاح واحمل سلاحى ، لايخنك دمى يسيل من السلاح وانظر إلى شفتى أطبقتا على هوج الرياح

وَأَنظُرَ إِلَى عَنِي أَعْمَضَتَا عَلَى نُورِ الصَّبَاحِ أَنَا لَمْ أَمْتَ! أَنَا لَمْ أَزْلَ أَدْعُوكُ مِن خَلْفَ الْجِراحِ

و (الأحلام) قصة خيالية اجتماعية شريفة ، وديوانه (لكل زهرة غبير) إسهام رفيع فى الشعر .. وشفيق معلوف شاعر متزن وأديب مفكر رصين مستوعب للفكر الفلسنى وقد قرأ الفلسفة الحديثة وعلم النفس ، فتغلغل كل هذا فى شعره الجميل ، الذى يسانده، طبع أصيل اشتهر به وراثة وثقافة أدباء أسرة المعلوف .

ويجمح شفيق معلوف بين حيال أحيه فوزى الذى مات فى سن مبكرة وبين النضوج الفى الشخصى الذى صهر ته تجاريبه هو وسو ته ثقافته الخاصة، وكانت طاقة فوزى الشعرية طاقة متازة وكانت موسيقاه حلوة جذابة للجهاهير، أما شفيق معلوف فطاقته الشعرية ممتازة كذلك، ولكن موسيقيته ليست من ذلك السهل السلسال الذى تولع به الجماهير، كما يقول الدكتور أحمد زكى أبوشادى، فوزى يمثل النبوغ فى باكورته، وأما شفيق فقد جمع بين ذلك النبوغ المشترك وبين نضوجه هو، وقد اتسم إلى جانب ذلك بطابعه الخاص فى التأمل والموسيق والاستيعاب الفلسفى والنظرات النفسية العميقة. وفنه الشعرى يتجلى فى ذروته فى ملحمته الحالدة (عبقر).

### **-** V --

ولشفيق معلوف قصيدتان في «الشاعر » مختلفتا المعانى والموسيق ، وبينهما زهاء ثلاثين عاما . ففي القصيدة الأولى يقول شفيق معلوف الشاب:

أمر نسيم العشية كفا على جبهة الشاعر الشاحبه دعوه يزحزح عن قلبه منتهى مناه الذائبه ولا تزعجوه لئلا توقف فى صدره روحه الوائبه ليستخلص الشعر من نسمات تهيم فى اللجة الصاخبه ويستنزل الوحى من شعلات النجوم وأنوارها الساكبة

وتستنزف الدمع من طبقات الأثير فأجفانه ناضبه هو الشاعر ابن إله الخلود ، وإن تك آماله ذاهبه اوفى القصيدة الثانية يقول شفيق معلوف الشيخ:

لو كان ما في السماء يلنهم لما ارتوى منه قلبه النهم لو أن جفنيه تحتهن فم يود والنيرات فائضة لو كان منها لروحه لقم ويشتهى والرجوم هاوية لا يأتلي يرمق السماء فهل ضاع له في طباقها حلم أم شام فوق النجوم آلهة فضه أن يعيش تحتهمو وكل مافى الثرى له غنم يطاول النجم فوق قبته فالغاب والبهرأ والفراشة والزهر وعشب المروج والنسم وكل مايكشف الصباح وما تلتي عليه رداءها الظــــلم ما هو إلا الأوتار تنقرها الليالي والشاعر النغم تالله كم شاعر أخو حرق يغص بالدمع وهو يبتسم إذا رأى الشمس وهي غاربة 💎 أدرك كيف الآمال تختتم شمعلى الزهرة الأسى ووعى ماقالتالكأسوهي تنحطمأ

فنى القصيدة الأولى تجد شعر اسهلا مأنوس الديباجة تحبه الجماهير بينها تجد فى القصيدة الثانية ديباجة جزلة هى أشبه ما تكون بديباجة المتنبى الرصينة القوية التى تستهوى الخاصة بأسلوبها ومعانيها معا .

وقد جمع شفيق معلوف <sup>(۱)</sup> مابين تجارب الحياة الواسعة المنوعة وبين عواطف الشاعر الحارة وأخيلته الرائعة ، وصبكل هذا فىقالب من شعره التأملي الفريد .

<sup>(</sup>۱) ولد عام ه ۱۹۰ وهاجر إلى البرازيل وأقام فيها ( داجع ۲۱ ـ ۲۲ م ۲۲ د کری الهجرة ) .

## - A -

ويقول الشاعر القروى من قصيـــدته وأجعل الأرض حيث كنيت حنانل:

> صغرت نفس حاضر النفس في أنت حر فاستوطن البلد الحر مثلك الكون والزمان فلا تلح ليس في قضمك الحديد هوان بسمة تظهر الفقير غنيا فتلق الحماة بالبشر فالعيش كن إله النضار ، إنك عندى أشبع العقل حكمة واختبارآ ولك الأرض والسماء وهل

أشبار أرض يعدها أوطانا وصاحب من أهله إخوانا مكانا ولاتـــنم زمانا إن في بنك الشكاة هوانا دمعة تمسح الشجاع جبانا نعم إن لم تكن شيطانا لست شيئا مالم تكن إنسانا واملأ القلب رحمة وحنانا يدعى فقيرًا من يملك الأكوانا؟

ويقول القروى من قصيدته . أين وجدت الله ، :

هو الحبحتى ليس في الأرض مجرم ولا مدمع يجرى عليها ولا دم يود به نطقا كما نطق الفم ولم يلف إلا شاكيـا يتألمُ ومافيه من عز لتحلو جهنم من الجهد مالا يقتضيه التبسم آلاكل علم ماعداه توهم فاذا ترى من بجهل الحب يعلم؟

وحتى كأن القلب في خفقانه فقل الذي لم يعرف الحب قلبه أيا صاحى إن العداء جهنم وياصاحبي إن التجهم يقتضي ألاكل دين ماخلا الحب بدعة ولاعجب أن ينكر الله كافر

ويقول كذلك من قصيدته والغفران ، :

لا أرى علة لفرط حبورى قمت قبل الطيور أشدو حبورا ( ١٥ - قصة الادب المهجري )

نبأ طيب سرى فى الأثير عائم فوق موجة من نور وأناغى العصفور كالمصفور؟ أم أرانى فى عالم مسحور؟ جنبها شوكة كناب هصور منذ أدركت سر هذا السرور بالعفو غلغلت فى سريرى وعادت بشوكة من ضميرى ا

مؤنسا وحشة الفضاء كأنى وعلى وجنتى للورد ظل أتهادي بين الغصون كغصن قلت: ربى ا أزال عهد شقائى وإذا زهرة كوجنة طفل فتذكرت ليلة الامس حلما إن كفالرحمن تحت سكون الليل فرمت نفحة من العطر في قلمي

والشاعر القروى ـ كمايقول الدكتور أحمد زكى أبوشادى ـ هو العلم الشامخ للشعر القومى فى دنيا العروبة، وله منزلة رفيعة فى الشعر المهجرى ، وله الديباجة المتمكنة من اللغة والبيان أى تمكن، وشعره كلاسيكى فى أبهى حلله العصرية .

وقد ولد الشاعر فى ليلة عيد الفصح سنة ١٨٨٧ ، كما يقول فى مقدمة ديوانه ، ومسقط رأسه قرية د البرباره ، على هضبة مشرفة على البحر الأبيض بين مدينتي جبيل والبترون من جبل لبنان ، وقد عرف أهلها بالقوة البدنية ، ورخامة الصوت لايكاد يشذ منهم فى الميزة الأخيرة أحد ذكورا وإناثا ، وكان الشاعر من أسرة يجرى فى دمها حب الأدب والفن ، ونبغ فيها أكثر من شاعر ، وأديب وفنان . وكان والده شاعرا أديبا فورث هو وأخوه (١) عنه حب الشعر ، وتعلم فى قريته ، ثم فى مدرسة الفنون الأمريكية بصيدا ، فالمكلية السورية الإنجيلية ببيروت، وعمل معلما فى مدرسة طرابلس الأمريكية ثم فى الكلية الشرقية فى زحلة ، فدرسة الأمريكان فى سوق الغرب .

<sup>(</sup>۱) هو قیصر سلیم الخوری (الشاعر المدنی)، ولدعام ۱۸۹۱ فی البربادة وهاجر هو وشقیقه الشاعر القروی عام ۱۹۱۳ إلی البرازیل ( ۳۹۵ – ۶۲۰ ذکری الهجرة) .

ويمتاز الشاعر بولوعه بالأدب ، وافتنانه بالطبيعة وبروحه الإنسانية العالية وتضحيته بكل نفيس في سبيل مبادئه الشريفة التي تدور حول إنصاف العروبة ، لتسهم الإسهام الواجب في خدمة الإنسانية ، وقد شغف بالطبيعة ، وهام بها ، يقول الشاعر القروى من قصيدته ، بين الحقول ، :

هل تذكرين لقاءنا في روضة والشمس تلقى في المروج ظلالنا والنحل يطعمني برشف لماك لما شغلتك بالزهور هنيهة ثم ارتمينا بين أحضان الربى وغدوت كالعقد النثير على الثرى

سحرية والطير تهتف باسمك عداً لتحتفظ المروج برسمك والأغصان تغرى ساعدى بضمك وشغلت عن شم الزهور بشمك ثملين في الغصن الندى كجسمك أعجزت ألبق شاعر عن نظمك!

#### - 9 -

ويقول جورج صيدح في قصيدته , الغربة الثانية ، :

وانشرى الرايات يادار صبايا حاملا للوطن الغالى هدايا والطيور انطلقت تهدى التحايا سوحه حجت إذا الجسم تعايي سلخت عنه وعادت للحنايا باد فيها جيشهم إلا بقايا والضحايا ورحم الله الضحايا اغير آثار حراب وشظايا هليوازى ما أضاعوا من مزايا كان قبل البين طلاع الثنايا باقيا غير الخازى والشكايا باقيا غير الخازى والشكايا فاذا عف فعن بعض النفايا

كالى بالرهر هامات الصبابا راقبي فى الأفق ركبا طائرا المنارات اشرأبت نحوه حج لبنات ، وكم من نازح إلما الغياب أفلاذ الحمى رجعوا كالجند من معركة تركوا الجرحى الأسارى خلفهم ماسات النصر فى جبهتهم احص مانالوه من غاراتهم رب كهل عاد منهوك القوى أرب كهل عاد منهوك القوى أكل الدهر على أترابه أكل الدهر على أترابه

اللذاذات التي يشتاقها أو والغواني إن ترفقن به قلم ولقد ينكره الأهل إذا لم ياطا من غربة «ثانية» في نعن فيها سلع معروضة بين غربة «ثانياة» ننشدها إن

أصبحت فى أرذل العمر رزايا قلن ياشيخ اجتنب برد العشايا لم تعرفه بأهليه العطايا . . . فى صميم الدار ، ما بين الولايا ! بين جدران النوادى والسرايا إن تكن بلوى ، فاأحلى الىلايا

## ويقول جورج صيدج حين استضافته لبنان :

حسدونى وضيف لبنان محسد أتملي ، وما ارتويت بمــاء ياسهاء تغفو الكواكب فيها إن برجا أطلت فيه اعتكافى كان ذنبي ـ وليس ذنب بلادي ـ غيرها تجرح القيود يديه غيرها يصلح الفساد وفيهما غيرها اعتز بالنظام وفيها غيرها حطم العروش وفيها برلمان فی کل حی، وشعب وحـدود مابين فرد وفرد تتحدى مشيئة الله فينا إن أرضا غصت بكل دخيل إن أكن ضيفها فن صاحب أطلقوني ياأهل لبنان ، إنى أرجعونى إلى غياهب أمسى لست أدرى مناركم غاب عنى

أنا منه فی واحة بعد فدفد وأسارى ، ومااهتديت بفرقد بينها عاشق الكواكب يسهد كان أسنى لو أنى كنت أبعد أن تخيلت غير ما الآن أشهد وهى تعتد بالقيود وتشتد لايعيش الصلاح إن لم يفند تاه واعتز من عليـــه تمرد ألف عرش لألف ملك مسود مستقل فی کل ناد ومعهد كظلال من القطيعة تمتد وتنافى حكم اللسان الموحد لاتبالى إذا الأصيل تشرد الدار ؟ وفي ذكر أينا تتمجد بالأيادى التي اصطنعتم مقيد رب ليل صفا وفجر تلبد أم تداعي ، أم أنني صرّت أرمد فأرانى من ناركم ماتوقد منشعاع الآداب والقلبأسود سامح الله من حدانی إلیـکم نار فحم ، فی سطحه ومضات

ويقول من قصيدته . الكوكتيل على الشاطىء . .

نحن برضاها على علاتها أثر الأفواه فى حافاتها هاتها! خطر الساقى فقلنا هاتها رب كأس زاد فى لذاتها

طبعته شفة الخود الكعاب قبل أن نسكر من مزاتها هاتها!

طفولاتمسحءنالكاسالخضاب إن مززناه سكرنا بالرضاب

هاتها ذوب لجـین وذهب خضخضوه فتلوی وانسکب

وأداروا الحرب في طاس تدور فورة القهوة في مغلاتها هاتها! جمعوا الأصداد من شتى الخور فاذا فى النقع أرواح تفور

فى خليط من عصارات تروب طلب التكرار من غصاتها هاتها ١ هاتها تعكس أشباح الغروب كلما غص بها حلق الطروب

تلك دنيانا وهـذا سرها ويل من ينفر من ويلاتها هاتها! مالنا يحلو لدينا مرها؟ خيرة اللذات طعما شرها؟

دونك البحر وهاك الغانيات طافح الكاس بتذكاراتها هاتها ا

لاتقل ولى زمان الطيبات لميزل فى الرأس،كوكتيل الحياة، هاتها وارفع بها عبه السنين عن كهول مرحوا كاليافعين إنما الساعة عند العسارفين ساعة الكوكتيل في ميقاتها هاتها ا

ولصيدح فى الشاعر القروى حين دعى إلى تكريمه وكان على موعد سفر ، فكتب إليه هذه الأبيات :

أطل من ليل النوى رائعاً كالشمس غابت وهي لم تخمد شعت قوافيه شعاع اللظي ورفرفت رف النسيم الندى أرثى لقوم مسهم لفحها ولم يحسوا نفحها السرمدى

ولصيدح كتابه المشهور وأدبنا وأدباؤنا فى المهاجر الأمريكية ، الذى لتى صدى كبيرا من القراء فى كل مكان .. وله ديوانه الأول و النوافل ، وقد طبع فى بوينس إيرس عام ١٩٤٧ ، وقد وقف نسخه فى سبيل فلسطين وقضيتها ، كافعل أبوشادى بعده بنسخ ديوانه و من السهاء ، .. أماديوانه الثانى والنبضات ، فقد طبع فى باريس . . وله ديوان آخر قدمه للمطبعة وعنوانه وغتارات من شعر جورج صيدح ، وأعجب بشعره كل النقاد المعاصرين ، وأعلام الأدب المهجرى إعجابا شديدا ،

ويقول جورج صيدح، وقد سئل عن مذهبه الشعرى:

مدهى هو أن لا يكون لى مذهب معين ولا أسلوب مفروض. على أنى مولع بالشعر الواقعى الذى ينبع من صميم الحياة اليومية ويعرض تجاربها فى صدق ويسر ، موشى بتهاويل الفن ، فلا هو من الالغاز المعاة ، ولا هو من الكلام العادى المقنى الموزون ، إن الواقعية الشعرية ترسم الحقيقة الموضوعية صورا موشاة بأحاسيس الشاعر الباطنية وبألوان الواقع الخارجية . فيرتفع الواقع إلى مقام الفن دون أن يخرج من إطار الحقيقة . . هذا وقصيدته وساعة التحريج ، شاهد على مذهبه هذا .

ويرى أيضا جورج صيدح أن الأديب المعاصر حاثر بين القديم والجديد، ولكن الأديب الشرقى قد بدأ يعترف بأن زميله الغربي راح يتحول مع الأدب الواقعي، أدب الجماهير ، ويدور في دوامته ، ليخرج على الناس بأفكار جديدة تخاطب القلب ، و تتغلغل في أعماق النفس . . ومن هنا بدأ يتوارى، على مر الزمن أدب كان يعتمد في الماضى على اللفظ المنمق ، والجملة المترفة التي تغرق في التصنع والافتعال ! .

وأحب الأدباء الشرقيين إلى قلبه هو توفيق الحكيم ... هذا الأديب الذى استطاع أن يلبس فكرته ثوبا بسيطاً ، ولكنه ـ على بساطته ـ يضج بكل مظاهر الفتنة والإغراء . . والفكرة بعد هذا كله ، تمشى ـ على الطبيعة ـ بثوبها البسيط دون أن تتزين ، وتتـــبرج ، وتعرض ثوبها المصطنع على الناس ! .

وقد قرأ صيدح محاولات كثيرة لكتاب القصة فىالشرق، ولكن هذه المحاولات لم تصل بعد إلى مرتبة العمل القصصى الناجح . . إنها محاولات كثيرة تتأرجح ، وتتعثر، لتنتهى إلى لاشء . . بعضها ينقصه الحكمة، وبعضها ينقصه الموضوع . . ولعل محمود تيمور هو القصصى الوحيد ، فى الشرق ، الذى استطاع أن يستكمل جميع عناصر القصة القصيرة ، التى راجت سوقها هذه الأيام ! .

وقد ولد جورج صيدح فى دمشق عام ١٨٩٣، وتلتى علومه الابتدائية فى دمشق، وفى عام ١٩٠١ انتقل إلى مدرسة عينطورة، وفى عام ١٩١١ سافر إلى القاهرة للتجارة. وفى سنة ١٩٢٥ ترك القاهرة إلى باريس، فسكمت فيها حتى سنة ١٩٢٧، وتزوج هناك بباريسية، وفى أواخر عام ١٩٢٧ غادر باريس مع زوجته إلى فنزويلا، وفى عام١٩٤٧ غادر فنزويلا إلى الأرجنتين حيث ألتى عصى الترحال، ليريح نفسه من عبء العمل التجارى، وليفرغ للأدب والشعر.

وفى فنزويلا أصدر مجلة شهرية باللغة الأسبانية كان ينقل فيها إلى قراء الأسبانية صورا عن أدبنا العربى فى ماضيه وحاضره ، وفى عام ١٩٥١ زار الشاعر صيدح سوريا ولبنان ، وكرمته الهيئات الأدبية فى الدولتين ، ففى دمشق كرمه النادى العربى ، ونوه به وبأدبه وشعره الأدباء : فزاد الشايب، أبحد الطرابلسى ، نزار قبانى ، أبوسلمى ، أنور العطار ، وفى مناسبة تقديم الوسام المهدى من الجنرال بيرون رئيس جمهورية الأرجنتين إلى هاشم الاتاسى رئيس الجمهورية السورية ، قال صيدح هذه القصيدة :

ولوحت بالشمس للموكب يشق باب الفجر في الغسب ما أعلق (الفضي) بالمذهب من أفق رحب إلى أرحب صفقت الأركان في يثرب تحيـة الأطياب للطيب عن (قصره الوردى) لايختى؟ من أبعد الأقطار عن يعرب والقلب حنان إلى الأقرب ترسمه للفاتح الأجنى ياحامل الكوكب للكوكب صدر الرئيس الألمعي الأبي كالبدر بين الأنجم الثقب فزاحم الأمجاد بالمنكب حملت أوطانك عز الأب وحوله صحب كصحب النبي ا قعساء لم تتعب ولم يتعب

هشت سماء الشرق للمغرب بین الدراری مرکب طائر ما أليق القادم بالمحتفى جــلالة تسعى إلى أختهــا حتى إذا الغوطة ضمتهما من مبلغ (بیرون) عن جلق وانها قصر له أخضر عيدت الشام لوفد أتى لكنه الإقرب من قلها فتح بلاحرب سبيل الهدى بشر به أيقظ صمير الورى وسام وسانمرنين، أودعته حل یباری سابقیه سنا لم يعطه أترابه فسحـــة قل للأدب الزاهد في حمله حسب الرعايا أنه (هاشم) یفیض من (فیضی) سنا همه

فتذعر الاقدار للمطلب وأهنأ الابناء بالمنجب بسيرة أسمى من المنصب في شكله المستحدث المعجب فدله (الجابى) على الأوجب يدفعه التيار للمغرب في المهجر القاصي فلم ينضب أنا له أطوع من مركب حمائم تزجى إلى أعقب لايحسب الشاعر ذا مأرب ضاع صداها وهي لم تعتب أنطقها الحب فلم تكذب بذكريات الدار والملعب وننقل الأخبار للغيب هذا عقيق الروض ، ذي فضة الأنهار ، هذا ذهب السبسب أضحت بلاراع ولاربرب والقصر هد الكوخ في المضرب تعهده في الزمن المجدب تقوم المعوج بالأحدب إن غولبت في الفن لم تغلب لما تزل تركية المشرب توطيدها أول مايجتبي في حربه بكر على تغلب أثرتها يوم جلا الأجنى

ويطلب (الجابى) على قومه ما أهنأ الشام بمن أنجبت لولا رجال شرفوا قومهم ومثلوا للنازحين الحمى ما بادر النـائى إلى واجب ولم بجـذف نحــوكم بينا سفيركم غذى معين الوفا مثولنا اليوم دليل على جئنا كما شاء وشاء الهوى مولاي ، هل للشعر من سامع أنا لسان ناب عن ألسن صادقة إن شكرت أوشكت عدنا إلى فردوس أحــــلامنا نرى بأم العين أوضاعه هنا المراعى كم سرحنا بها الدرب قد الغاب في المنحني والخصب فی الوادی علی غیر ما معاقل الأجناد منبثة وللصناعات رجالاتها أما السياسات فألوانها كل له مر. نفسه دولة في سلمه حرب على أهله ياليته استأصل من نفسه

تستغضب العرب فلم تغضب حي على إصلاحها هذب والجيش قوام على المرقب ما أسرع النجدة في يعرب

إذا لما عت فلسطننا أنت لها يافطب أقطياسا الشعب من حولك ذو أهبة يكفيك أن تطلقها صرخة

وفى حفلة النادى العربى بدمشق أنشد صيدح قصيدته ﴿ أَمُ النَّسُورِ ﴾ :

أم النسور ، تفرس وتأملي هذا فتاك . إلى متى نكرانه أوليس فى لبد سمات الأجدل؟ ماعابه الجسم المهيض تبدلت هو من بزاة العرب ، جشمه السري

أعرفت وجه القادم المتهلل؟ قسماته ، والقلب لم يتبدل

وأحاله صرف الزمان الحول

عشراً ، فإن بجهل عليه بجهل يخني ضآلة ريشه المتهدل يحكى متى أعيت لهاة البلبل؟ يا ليتني بين الدخول وحومل فتميل عنى كالرعيل المجفل فتصدنى وثباتها فى الشهائل

شرع القوادم للجهاد أسنة ولوى الجناح على الخوافي ، عله لله ياعهد الصبا ، أين الصدى غيري ذكرت وقوفه وبكاءه أغشى الحدائق أستميل غصونها وأخالس الأزهار بعض طيوبها ذهلت عن الصب الذي وضع الهوى

ثديها ، والصب لما يذهل . أفدى تدللها على المتدلل! حاشاك ياوطني ترد السهم لي ا وسجدت فی محرابه والهیکل ورجعت أغسلها بدمعي المسبل سردي ومد ذراعه في الجدول ... أيكون من خطباً. هذا المحفل؟

أفدى معذبتي التي عذبتها هبني جرحتك ، ها أنامستغفر وأنا الذى قربت روحى للحمى يدم الشبابخضبت وردرياضه مازلت أستجديه حتى رق لى غنى وثنى شاديا ومرحبا

لولاك يانادى العروبة لم أقم حييت فيك أحبى فأجازنى فكأننى أبصرت وجه أمية لامست فى الأدب المحدر يقظة بشرى لعشاق البيان أزفها وتحفزت لغة الكتاب لوثبة قد يصلح (العطار) من شعرائكم ويقوم من علمائكم من يلتق إنى دخلت على عكاظ تطفلا طبع التغرب فى اللسان غرابة بقيت وقد زال الفراق فوارق فإذا أردت الشعر يجمع بيننا

من عثرة الآمال جدد مؤمل أثر المقفع بعد شعر الأخطل وسمعت معبد منشداً والموصلي فتحت نواظره على المستقبل نفض الغبار عن التراث المهمل هدفت إلى النهج الجديد الأفضل. ماأفسدته سياسة المستعمل... لولا قيام العذر لم أتطفل لولا قيام العذر لم أتطفل فإذا رطنت فعادة في المقول بيني وبين الناطقين المثل أرسلته عيا ولم أسترسل

ویقول أبوماضی فی صیدح من قصیدة نظمها عندما زارصیدح نیویورك ودعی لتكریمه :

ياشاعرا غنى فرد لى الصبا فإذا مواكبه تسير أمامى إنا التقينا فى الشباب وفى الهوى فى حومتين: الشعر والإلهام وسنلتق وإن افترقنا فى غد فى حب لبنان وحب الشام أهلا بذى الأدب الصراح المصطفى

بالفاتح الروحى ، بالمقدام بالشاعر الغريد فى ألحانه عبق الربيع ونضرة الأكمام هو إن ذكرت الشعر من أمرائه وإذا ذكرت المجد فهو عصامي(١)

<sup>(</sup>۱) الجنائل صه ۱۱۹ وما بسدها .

ومنذ عام ١٩٥٤ استقر صيدح في بيروت ، ثم سافر إلىفر نسا مستشفياً ، وأقام فيها للعلاج والاستجام حتى اليوم .

ولصيدح في نكبة فلسطين :

وطنى ، طيفك ضيفي فى الكرى

أطبقت جفى وفد صمه أعرض عنى وابتعد كلما رق له القلب استبد ليس لى بعد فلسطين جلد ذكر القدس فصلى وسجد يسمعوا منك سوى شكوى الوتد تقبر الحق ، فللحق الأبد لدم يصلح فيها مافسد حيثا أسرى النبي المعتمد بدم المصلوب ، بانته الأحد بدم المصلوب ، بانته الأحد قبل أن يقضى قضا، لايرد

كلما يتجنى ، فإذا ملت إلى أترى طيف بلادى مثلها عبثا ياطيف تبلو جلدى وطنى ، ماذا على النازح إن لاتخفهم ، ساعة الباطل لا تخفهم ، ساعة الباطل لا رب أرض دنسوها ظمئت المسجدين ارتفعا ودهم لاثبتت أقدامهم ودهم لاثبتت أقدامهم

ولصيدح أيضا:

أتحسب البعد عن دنياك أسلانا ؟

ياأعرف الناس ، لم تعرف طوايانا

يكاد يغشى علينا حين تغشانا ولا نبدلهم بالغيد ندمانا ويشرب الفجر معنى من تحايانا توسم القلب فيها وجه لبنانا لعل فيها عيون الصحب تلقانا نحن الألى حملوا أحبابهم فكرا فى كل كاس خطبناها نخاطبهم يقطر الليل نجوى من سرائرنا إن طالعتنا وجوه الحسن فى بلد وكم شخصنا إلى الآفاق نسبرها وكم عطفنا على الأطيار فى لهف نملى عليها حديث الشوق ألحانا حتى أتانا نداء من أخى ذمـــم

يفضي بشكوانا ، لا يعني بشكوانا

يلومنا كيف نمضى لانودعه وقد نودع أجلافا وعبدانا تراه يضمن أن نقوى على سفر بعدالعناق ، ولاتصطكر جلانا؟ يا ، شاعر اليوم ، دعنـا فى هزيمتنا

نلقى على عثرات الحيط نسيانا فى مأمن من زنابير متى شبعت من كفنا طنطنت تبغى محيانا فى نجوة عن مزارات وأندية كأنها بابل ، برجاً وسكانا على منابرها الغربان ناعبة تطارد الطائر المحكى إن بانا رطانة ، كفرت بالشرق واعتنقت

مذاهب الغرب تفكيرا وتبيانا

كنا ، أتذكر كم كنا نصانعها ونسأل الواحد الغفار غفرانا نخدشالسمع بالأصوات ناشزة ونلهب الراح بالتصفيق بهتانا والحفل في هرج . والشعر في مرج

مستفهما ، لايرى في الحفيل فهمانا

حال تزهدنا فى أن نعود إلى عهد القوافى ، فعنه الله أغنانا إذا أصرت بنات من خواطرنا على السفور ، وأدناها بأحشانا وإن سئلنا عن الفرقان يخلفنا ياشاعر اليوم كن فى القوم فرقانا

ورحب الشاعر رشاد دارغوث بصيدح عند وصوله إلى بيروت فقال:

يامرحبا بأخى الوفاء وبقربه بعد الجفاء لبنان يابلد الولاء ويامحط الأولياء تهنيك عودة شاعر بر بإخوان الشقاء عادت لنادينا به نفحات أيام الصفاء فالأهل في عرس ولبنا للفدي في هناء

فكتب صيدح هذه الأبيات:

من دل بلملنا الشادي على وكرى إني طرقت الربي في غفوة الفجر إن ضل عن عطره الهفاف محتطب

ترى تغامزت الأزهار في غصن فارتاب صاحبنا في غمزة الزهر أم شم في الريح أنفاسا تعرفها ﴿ وَكَيْفَ تَحْنَى عَلَيْهِ نَكُهُمْ الشَّعْرُ ؟ لأشك أنا ترآسلنا بلاكتب وأبرق الفكر أخبارا إلى الفكر سرى بثرثرة الأنسام مفتضح شأن البنفسج في أوراقه الخضر

فيا يضل و رشاد ، شاعر العطر

مرحى لشعرك ، ماأطريت أكذبه لكن أعذبه في صدقه أطرى من كل قافية ، تجرى بعاطفة دفاقة ، جريان الماء في النهر حبل من الحسن والإحسان طوقني

هيهات يحبو إلى أطرافه شكرى

### - 1. --

ويقول إيليا أبوماضي من قصيدته والطين ،(١) :

حقير فصال تيهاً وعربد وحوى المال كيسه فتمرد ما أنا فحمـة ولا أنت فرقد تلبس واللؤلؤ الذي تتقلد

نسى الطين ساعة أنه طين وكسا الخز جسميه فتياهي ، يا أخي . لاتمل بوجهك عني ، أنت لاتصنع الحرير الذى

<sup>(</sup>١) ص ٢٣ الجداول .

ولا تشرب الجمان المنضد أنت لاتأكل النضار إذا جعت فى كسائى الرديم تشقى وتسعد أنت في البردة الموشاة مثلي ورؤى والظلام فوقك ممتد لك في عالم النهار أماني ، م حسان فإنه غير جليد ولقلى كما لقلبك أحلا وأمانيك كلها من عسجد ؟ أأماني كلها من تراب وأمانيك للخلود المؤكد ١؟ وأمانى كلما للتبلاشي لا. فهذى وتلك تأتى وتمضى كنويها . وأى شيء يؤبد ؟ أيها المزدهي . إذا مسك السقم ألا تشتكي ؟ ألا تتنهد ؟ و دعتك الذكرى ألا تتوجد ؟ وإذا راعك الحبيب بهجر وفى حالة المصيبة يكمد أنت مثلي يبش وجهك للنعمي وبكائى ذل ونوحك سؤدد أدموعي خل ودمعك شهد؟ وابتساماتك اللآلى الخرد؟ وابتسامي السراب لا ري فيه ؟ حار طرفی به وطرفك أرمد فلك واحد يظل كلينا وعلى الكوخ والبناء الموطد قمر واحـــد يطل علمنا لأأراه من كوة الكوخ أسود إن يكن مشرقاً لعينيك إني النجوم التى تراها أراها حين تخنى وعندما تتوقد وأنا مع خاصتي لست أبعد لست أدنى على غناك إليها فلماذا ياصاحي التيه والصد أنت مثلي من الثرى وإليه كنت طفلا إذكنت طفلا وتغدو حين أغدو شيخاً كبيراً أدرد

لست أدرى من أين جئت ولا ما كنت ، أو ما أكون ياصاح في غد

أفتدرى ؟ إذن فجر وإلا فلماذا تظرَّ أنك أوحد؟ ألك القصر دونه الحرس الشا كى ومن حوله الجدار المشيد فامنع الليل أن يمد رواقاً فوقه ، والضباب أن يتلبد وانظر النور كيف يدخل لايطلب

إذناً فيا له ليس يطرد؟ أفتدرى كم فيك للذر مرقد؟ في طلابي والجو أفتم أربد وطعاماً والهر كالكلب يرفد أترجى ، ومنك تأبى وتجحد المـاء والطير والأزاهر والند؟ شجر الروض ــ انه يتـأود لايصفق إلا وأنت بمشهد أنت أصغيت أم أنا ان غرد فقرى ولا فيـك للغنى تتورد درب وللعصافير مورد ليلا كأنها تتبرد في عروق الأشجار أو يتجعد وهوباق فىالأرض للجزر والمد الشهد من زهره ولا تتردد قد بنته بالكدح فيه وبالكد أنت في شرعها دخيل على الحقل ولص جنى عليها فأفسد

مرقد واحد نصيبك منه ذدتني عنه والعواصف تعدو بننما الكلب واجد فيه مأوى فسمعت الحياة تضحك من ألك الروضة الجميـلة فها فازجر الريح أن تهز وتلوى والجم الماء فى الغدير ومره إن طير الأراك ليس يبالي والأزاهير ليس تسخر من ألك النهر؟ انه للنسيم الرطب وهو للشهب تستحم به فىالصيف تدعیه فهل بأمرك یجری كان من قبل أن تجيء ، وتمضي ألك الحقل؟ هذه النحل تجني وأرى للنهال ملـكا كبيرآ لو ملكت الحقول في الأرض طرا

لم تكن من فراشة الحقل أسعد أجميل؟ ما أنت أبهى من الور دة ذات الشذى ولاأنت أجود أم عزيز ؟ وللبعوضة من خديك قوت وفى يديك المهند أم غنى؟ هيهات تختال لو لا دودة القز بالحباء المبجد أم قوى ؟ إذن مر النوم إذ يغشاك والليل عن جفونك يرتد وامنع الشيب إرب يلم بفوديك ومر تلبث النضارة في الخد

أعليم ؟ فما الخيال الذي يولد ما الحياة التي تبين وتخني ؟ أيها الطين لست أنق وأسمى سدت أو لم تسد فما أنت إلا إن قصراً سمكته سوف يندك لايكن للخصام قبلك مأوى أنا أولى بالحب منك وأحرى

ليلا؟ في أي دنيا يولد؟ ما الزمان الذي يذم ويحمد؟ من تراب تدوس أو تتوسد حيوان مسير مستعبد وثوباً حبكته سوف ينقد إن قلبي للحب أصبح معبد من كساء يبلي ومال ينفد

وقد أثارت قصيدة الطين ضجة عالية ، وكان ظهورها مبعث إعجاب شديد فى كل مكان . . ومنذ سنوات ، وقبل وفاة أبى ماضى كشف الأديب العربى الأردنى العلامة روكس العزيزى كشفا جديدا حول قصيدة الطين ، وأيد أر معانيها كلها مأخوذة من قصيدة لشاعر بدوى أردنى شعبى ، قال روكس العزيزى (۱) :

من نحو مائة وعشرين سنة كان يعيش فى البادية الأردنية شاعر بدوى اسمه (على الرميثى) عصر الألم قلبه وألح عليه الفقر على الرغم مما وهب له الله من جمال النفس وروعة المظهر والشهامة والنجدة ، وكان لهذا الشاعر ابن عم يدعى (سالما) ، وكأن القدر الإلهى قد اقتطع ما وهب لعلى من الشعور الفياض وجمال الجسم والنفس من رزقه ، فعاش على معدما إلا من فضائله .

أما ابن عمه سالم فكان من أغنياء العشيرة ومن وجهائها . وفى أحد الأيام غزا سالم الرميثي عقيداً لعصبة فى عدادِها ابن عمه على ، وفى أثناء

<sup>(</sup>۱) صـ ۹۹ ـ وما بعدها من كتاب , فريسة أبى ماضى ، للاستاذ روكس العزيزى ـ طـ ۱۹۵٦م .

<sup>(</sup> ١٦ – قصة الادب المهجري )

الغارة قتلت فرس سالم وجرح وفر عنه رفاقه الا ابن عمه على ، فانه أردفه على فرسه ، وهرب به إلى أن أوصله إلى منجاته . وعولج سالم إلى أن شنى من جراحه ، فكان يعد نفسه مديناً لابن عمه بحياته ، ولم يكن يرد لابن عمه طلباً ، إلى أن جرى اتفاقاً أن أحب الرجلان كلاهما فتاة معروفة فى الحي بجمالها ، فتنازعا بسببها ، ولما خيرت الفتاة اختارت عليا ـ على خصاصته ـ فحقد سالم على الفتاة وعلى ابن عمه على وتنكر له .

ولما توفيت الفتاة أملق على إملاقاً شنيعاً ، فرأى أن أفضل وسيلة هى اللجوء إلى ابن عمه سالم ، ولا سيما أن سبب الخصام بينهما قد زال ، لأن الفتاة واجهت ربها ، وفي ليلة كمثر ثلجها لم ينتبه سالم إلا وابن عمه (على) في الشق ـ القسم المخصص بالضيوف من بيت الشعر ـ فلم يلتفت إليه على خلاف ما توجبه تقاليد البادية ، ولم يقدم له طعاماً ، فأثر ذلك في نفس على أعمق تأثير ، وعاتب ابن عمه عتاباً تطرق منه إلى الهجاء المر ، وذكره بخاتمته ، فكانت قصيدته من أروع مارأينا في شعر البادية ، على طول مدارستنا له ، وقد التزم الشاعر البدوى في قصيدته هذه قافيتين : واحدة في الصدر، وواحدة في العجر . . . وكم كانت دهشتنا يوم رأينا هذه القصيدة على إيجازها تحوى في العجر . . . وكم كانت دهشتنا يوم رأينا هذه القصيدة على إيجازها تحوى قصيدة الرميثي ونفسر أبياتها ، ونذكر بعد كل بيت مايناسه من قصيدة الطين ، ضاربين صفحاً عن اختلاف الروايات التي ذكرها الرواة ، لأنها الطين ، ضاربين صفحاً عن اختلاف الروايات التي ذكرها الرواة ، لأنها لاتتعدى الاختلاف في كلمات معينة ، أما المعني والجوهر فواحد :

١ ــ قال الرميثي :

يا أخوى ما احنا فحمة مابها سنى ولاأنت شمساً تلهب الدو بضياه

الشرح : يا أخى ما نحن فحمة لاجمـال فيها ولا أنت شمس تلهب الصحراء بضيائها .

ويقول أبو ماضي:

ياأخى لاتمل بوجهك عنى ماأنا فحمة ولاأنت فرقد ٢ ـ وقال الرميثي:

لصار ما تأكل ذهب يوم تبلى يا أخوىوش نفع الذهب يوم تقنأه الشرح: أى ما دمت لاتأكل ذهباً يوم تموت فما فائدة الذهب الذى تقتنيه إذا ؟

ويقول أبو ماضي:

أنت لا تأكل النضار إذا جعت ولا تشرب الجمان المنضد ٣ ــ وقال الرميثي:

ملبوسك امن البز تبلاه بلوى مثل الأكفان لميت طال مشحاه الشرح: ملبوسك من ناعم القاش وثمينه يبلى كأنه أكفان ، وتصيبه النكبات كأنه أكفان لميت انقضى على موته زمن طويل.

ويقول أبو ماضي:

أنت فى البردة الموشاة مثلى فى كسائى الرديم تشتى وتسعد ع ع — وقال الرميثي:

المنوه اللى بضميرك تلوى لى مثلها ياشين بالقلب نهواه الشرح: أمنيتك وحبك الحائر فى ضميرك لى مثله أيها الردىء النذل أهواها بكل مافى قلبى من إحساس فأى فرق بيننا؟

ه ـ وقال الرميثي أيضاً :

نحلم حلوما حلوة يوم نرضى وتمر يوم السعد ما بان ماطاه الشرح: إن لنا أحلاماً لذيذة متفائلة عندما نرضى عن الحياة ، لكن هذه الاحلام تتحول مرارة وعلقماً إذا فارقنا الحظ وتلسناه فلمنجد آثار أقدامه .

أما إيليا أبو ماضي فقد عبر عن هذين البيتين بأربعة أبيات هي :

أحلام حسان فانه غير جلدر وأمانيك للخلود المؤكد؟ كذويها وأى شء يؤبد؟

لك في عالم النهار أماني ورؤى والظلام فوقك متد وبقلى كا بقلبـــك أأماني كلها للتلاش ؟ لا فهذى وتلك تأتى وتمضى

عه و نقص رجولته :

يوم الرماح تناوشك ليه تلوى والترف يوم يفارقك ليه تشهاه

الشرح: إذا كنت رجلا تام الرجولة أيها المتغطرس إياك وأن تظهر الضعف متلويا في الحرب يوم تصيبك أطراف الرماح ، إذا كنت رجلافيه شيء من الإباء لماذا تظهر الشهوة العارمة التي تعمى بصيرتك يوم تفارقك حديثك اللطفة ؟

ونرى أبا ماضي يعقد بيتاً في المعنى الذي عبر عنه الشاعر البدوى بنصف بىت قال:

ودعتك الذكرى ألا تتوجد؟ وإذا راعك الحبيب بهجر

٧ ــ ونرى الرميثي يقول:

ودموعنا وأياالضحك فيه سلوى متماثلة (١) ياشين لصار تبلاه

الشرح: إن دموعنا تشبه دموعك، وضحكنا يشبه ضحكك، لأن فهماسلوى وتعزية كما يسليك ضحكك ، أيها الردىء النذل،أجل إنها تماثله يوم تختبرها .

وأبو ماضي يقول :

وبكائى ذل ونوحك سؤدد وابتساماتك اللآلى الخرد ؟

أدموعي خل ودمعك شهد وابتسامي السراب لارى فيه

<sup>(</sup>۱) مثيله ·

و نلاحظ أن الشاعر المهاجر قد عقد بيتين كاملين لما عبر عنه الشاعر البدوى في بيت واحد .

٨ – وقال الرميثي:

كايتنا للترب نمشى ونحيا لاتوهمك يا الضبع نفسك بمشهاه

الشرح: كلنا عائدون إلى التراب فإياك وأن تخدعك نفسك كما تخدع الضبع عن نفسها يوم يدخل عليها الصائد فى وجارها ويوهمها أنه لايريد بها سوءاً إلى أرب يجرها من كراعها وهى ساكنة لاتبدى حراكاً... أما أبو ماضى فيقول:

أنت مثلى من الثرى وإليه فلماذا ياصاحبي التيه والصد؟ ه ــ وترى الشاعر الرميثي يقول بيتاً في منتهى الروعة :

هذا القمر والشمس والنجم تعلى ومخومسك مثل الخرابيش تنصاه

الشرح: هاهو ذا القعر، وهاهى ذه الشمس وهاهى ذه النجوم ترتفع متعالية فى قبة السماء تزور بيوتالشعر الحقيرة ـ الخرابيش ـ كما تزور بيتك الفخم ذا الأعمدة الحسة.

أما أبو ماضي فيعبر عن ذلك بثلاثة أبيات ، وهي :

النجوم التى تراها أراها حين تخنى وعندما تتوقد قر واحد يطل علينا وعلى الكوخ والبناء الموطد ألك القصر دونه الحرس الشا كى ومن حوله الجدار المشيد

## ١٠ – ويقول الرميثي :

حيانك اللى سيوفهم نور يلظى مايمنعون الموت إنجاك معداه الشرح: إن جماهير أعوانك وأقاربك الذين سيوفهم تومض كأنهاالنور لايستطيعون أن يصدوا الموت عنك إذا جاء الوقت الذى يعدو عليك فيه كالذئب.

ويعبر أبو ماضي عن هذا البيت بثلاثة أبيات هي :

ألك القصر دونه الحرس الشا فامنع الليل أن يمد رواقاً مرقد واحـد نصيبك منه

کی ومن حوله الجدار المشهد فوقه والضباب أن يتلبد أفتدرى كم فيه للذر مرقد؟

١١ — ويقول الرميثي:

الله يخونك كنت للناس منصى حتى العشا فى مخومسك مالقيناه والثلج يذرى والسواءير تضوى هبيت ننصى العبد والله ننساه

الشرح: قاتلك الله لقد كنت فى مامضى ملجأ للناس فصغرت نفسك وتحولت نذلا ينسى كل تقاليد العرب النبيلة .

إلى حد أنك بخلت علينا بالعشاء فى بيتك ذى الأعمدة الخمسة الذى يدل علىالزعامة والكرم ا

أجل لم نجد عندك عشاء فى أتعس الأوقات يوم كانت الثلوج تتساقط والصواعق تشق الظلام، فقاتلك الله وقبح الله تفكيرنا ماأسخفه، إذ نلجأ إلى عبد حقير مثلك، وقد نسينا أن نلجأ إلى الله مصدر كل خير الذى فى يده ناصيتك وفى يده رزقك.

وهذان البيتان نجدشاعر ناالمهاجرى يعبر عنهما بثلاثة أبيات، يقول أبو ماضى:

ذدتنی عنه والعواصف تعدو فی طلابی والجو أقتم أربد بینما الکلب واجد فیه مأوی وطعاماً والهر کالکلب یرقد فسمعت الحیاة تضحك منی أترجی ومنك تأبی وتجحد

١٢ — ويختم الرميثي قصيدته بقوله :

وهو البيت الرابع عشر من القصيدة ، أما الثالث عشر فلا علاقة له بقصيدة الطين :

أنت وما ثمرت تسقط وتبلى وتراب قبرك سافى الريح يسفاه

الشرح: أنت وكل ماكنزت فى حياتك سوف يىلى وأنت سوف تسقط وقبرك تذروه الرياح تنثر ترابه فى الفضاء، فانظر إلى هذه الحاتمة المروعة التى انتهى إليها الشاعر البدوى السلم فى فطرته.

أما أبو ماضي فيقول في المعنى نفسه :

إن قصراً سمكمته سوف يندك وثوبا حبكته سوف ينقد وليس بخاف أن الشطر الأول من بيت أبى ماضى مأخوذ من قول حكيم المعرة ، وأعماها القائل:

كل بيت للهدم ماتبتني الور فام والسيد الرفيع العاد

ويقول العلامة روكس بعد ذلك: فنحن لاندرى كيف يمكن أن يقع هذا التوارد في الجواطر، أو وقوع الحوافر ـ بين الشاعرين، إن لم يكن شاعر نا المهاجر قد اطلع على هذه القصيدة من أبناء لبنان الذين كانوا يتاجرون بين البدو، ويرددون أشعارهم، ويتشبهون بهم في ملابسهم وإطلاق شعر رؤوسهم، وقد تملك بعضهم قرى عند البدو في الديار الأردنية، وكان البدو يدعون هؤلاء اللبنانيين ( الحزارمة ) لأن أول من جاء من سورية ولبنان فيما بعد (حزرمى) أهل قرية (حزرم) فدعى كل من جاء من سورية ولبنان فيما بعد (حزرمى) كا دعا أهل مصر كل من طرأ على ديارهم شامياً للسبب نفسه، وإن لم يكن الأمر كذلك، فلسنا ندرى كيف نعلل أثر البادية هذا في شعر نا المعاصر، ولا سيما أن الشاعر ( على الرميثى ) مات من نحو نصف قرن، وعمر كما قال لنا الرواة الذين شاهدوه أكثر من ثمانين عاماً . لكننا أدخلنا تعديلات على السنين وخفضنا عمره إلى نحو سبعين سنة .

وقد علق على هذه السرقة الناقد مارون عبود بقوله :

قصيدة الطين هي من روانع الشاعر المهجري إيليا أبوماضي، ولعلما من الزوايا الضخام التي رست عليها أساس شهرته الذائعة ، لكن (روكس

ابن زائد العزيزى) فى حديثه عن أثر البادية فى شعرنا المعاصر قد عارض هذه القصيدة الشهيرة بقصيدة قالها الشاعر البدوى . فإذا بمعانيها مأخوذة من ذلك الشاعر الأمى . الذى قال قصيدته منذ سبعين عاما وأكثر . وتكاد تكون قصيدة أبى ماضى طبق الأصل ، ولافرق بينها وبين قصيدة (الرميثى) ، إلاأن الرميثى يخاطب شخصا بعينه ، بينها شاعر نا أبو ماضى يخاطب البشر أجمع فى شخص إنسان ما ، إذ يقول :

حقير فصال تيهــاً وعربد وحوى المــال كيسه فتمرد ما أنا فحمة ولا أنت فرقد نسى الطين ساعة انه طين وكسا الخز جسمه فتباهى ياأخى لاتمل بوجهك عنى

ويقول عبد المسيح حداد في جريدته . السائح ، عدد ٧ آذار ١٩٥٥ م :

إن قصيدة الرميثي التي كشف الأستاذ العزيزي أن إيليا أباماضي أغار على معانيها وسرق منها الكثير فصاغ منه قصيدة الطين ليست كما ظن السارق غير متداولة ، فلقد سمعناها مر ارا عديدة في إدارة هذه الجريدة منذ زهاء ثلاثة عقود من السنين ، وكان الذي رواها لنا ، وهو من أشد الناس تعلقاً وإعجاباً بها المرحوم (ظاهر) أبوماضي والد إيليا أبوماضي نفسه ، وقد كان رحمه الله شاعراً قومياً ومن الذكاء بمكان ، وقد أسمعنا الكثير من قصائد بدوية لشعراء آخرين حفظتها ذاكرته ، وكنا نترقب أحيانا كثيرة وفوده علينا لنصغي إلى مايرويه مستأنسين به ومستغربين كيف أن ذلك الشيخ ولع كل ذلك الولوع بشعر البدو .

وكلام عبد المسيح حدادله أكثر من دلالة .

وقد عزز (العزيزى) روايته لقصيدة الرميثى بصور شمسية بشهادات من معاصرين موثوق بهم وهذه الوثائق تحت يدى وهى خمس:

١ ـــ الشهادة رقم (١) للسيد سلامة الغيشان ، الوجيه المعروف ، وهو

شاعر شعبى مشهور ، وراوية للشعر البدوى ، وقد كان رئيساً لمجلس مأدبا البلدى حيناً ، وكان مختاراً لعشيرته مدة طويلة وهو اليوم يعيش حياة كريمة من أملاكه ، وهو يعرف القصة وأشعار الرميثي .

۲ — الشهادة رقم (۲) للسيد يوسف سليمان الصوالحه ، وهو راوية لأشعار البادية ، يروى قصة الرميثي وأشعاره . وفيها القصيدة التي هي أصل قصيدة الطين .

۳ — الشهادة رقم (٣) للسيد شحاده عواد المصاروه ، وهو شاعر شعبى وراوية لأشعار البادية اشتغل مدة طوبلة كاتماً لأسرار مجلس مأدبا البلدى وأمينا لصندوقه ، وهو اليوم يزاول أعماله الحرة ، يروى قصائد الرميثى ويعرف سيرته .

٤ - الشهادة رقم (٤) للسيد محمد بن حمادين غرير العقيلي من رجال
 الملك عبد الله ، وهو شاعر شعى له ديوان ، وراوية للشعر البدوى .

الشهادة رقم (٥) للسيد عيسى عودة الله الزعمط وهو مختار فى عمان ، يعيش من أملاكه .

وهذه الشهادات والوثائق موجودة لدى ، وربمـا أمكن نشرها فى هذا الكتاب.

وهذه قصيدة الرميثي كاملة نقلا عن كتاب العـلامة روكس العزيزى السابق ذكره(١):

١ ـ ياأخوى ماأحنا فحمة مابهاسنى ولاأنت شمساً تلهب الذو بضياء

الشرح: ياأخى لسنا فحمة مافيها دخان ولا نار ولا أنت شمس تجعل الفضاء ملتهباً بضيائها وحرارتها .

<sup>(</sup>١) صـ ٤٦ وما بعدها ـ فريسة أبي ماضي للمزيزي .

٢ ــ لصار ما تأكل ذهب يوم تبلى ياأخوىوش نفعالذهب يوم تقناه
 الشرح: مادمت لاتأكل ذهباً يوم تموت و تبلى فى قبرك فقل لى ياأخى
 إذا ما الفائدة من افتنائك الذهب؟

٣ ـ ملبوسك من البز تبلاه بلوى مثل الأكفان لميت طال مشحاه

الشرح: ملبوسك من ناعم القاش وثمينه سوف تصيبه النكبات فيبلى كأنه أكفان ميت القضى على موته زمن طوبل:

٤ - المنوة اللي بضميرك تلوى لى مثلها ياشين بالقلب نهواه الشرح: أمنيتك التي تضطرب متلوية حائرة في ضميرك. لى مثلها أيها الردى في قلبك فأى فرق بيننا ؟

٥ - نحلم حلوماً حلوة يوم نرضى وتمر يوم السعد مابان ماطاه
 وفى رواية :

نحلم حلوما حلوة يوم تحلى وتجفل توالى الليل إن سعدنا تاه الشرح: إن لنا أحلاماً حلوة متفائلة عندما نرضى ، وتتحول هـذه الأحلام مرارة وعلقها إن فارقنا الحظ وتلسناه فلم نجد آثار أقدامه .

٦- يوم الرماح تناوشك ليه تلوى ؟

والخل يوم يفارقك ليـــه تنعاه

الشرح: إذا كنت رجلا تام الرجولة أيها المتغطرس لماذا تظهر الجزع والضعف فى الحرب متلوياً من أثر الجراح؛ وهو يشير هنا إلى أن ابن عه جرح فى المعركة وأن علياً خلصه ثم يعيره نقص رجولته قائلا: لقد أخذ يبدو عليك الجبن يوم فارقك حبيك اللطيف، وهو هنا يعرض به لأن الفتاة التي أحمها آثرت عليا عليه.

٧ ـ و دموعنا و أيا الضحك فيهسلوى متماثلة ياشين لصار تبلاه

الشرح: دموعنا وضحكمنا يشبه ضحكك ودموعك لأن فيها سلوى لناكما يسليك ضحكك أيها الرىء، أجل إنها متشابهة. يوم تختبرها.

٨\_ هذا القمر والشمس والنجم تعلى

ومخومسك مثل الخرابيش تنصاه

الشرح: هاهو ذا القمر، وهاهى ذه الشمس وهاهى ذه النجوم ترتفع كلها فىقبة السهاء تزور بيتك ذا الأعمدة الخسة ، كاتزور الخرابيش ـ أىبيوت الشعر الحقيرة ـ واحدها خربوش. وهذه الكلمة بدوية صميمة.

٩-كليتنا للترب نسعى ونحيا لاتوهمك يا الضبع نفسك بمشهاه
 الشرح: كلنا عائدون إلى التراب فإياك وأن تخدعك نفسك أيها الضبع
 عن حقيقة وجودك!

١٠ حيانك الليسيوفهم نورتلظى مايمنعون الموت إن جاك منحاه
 مايمنعون الموت إن صاد مرماه

الشرح : جماهير أعوانك من أقاربك الذين سيوفهم ترمض كأنها النور لايستطيعون أن يصدوا عنك الموت أن توجه نحوك .

١١ ـ الله يخونكما أنت للناسمنصي حتى العشاء في مخومسك مالقيناه

الشرح: قأتلك الله لقد كنت ملجأ للناس فصغرت نفسك وتحولت نذلا خسيساً إلى حد أنك بخلت علينا بالعشاء فى بيتك ذى الأعمدة الخسة ـ البيت الذى يدل على الزعامة والكرم.

١٢ ـ الثلج يرمى والسواعير تسنى هبيت ننصى العبد والله ننساه ا

الشرح: بخلت علينا بالعشاء بينها الثلج يهطل والصواعق تنقض ،كلهذه الحسة ظهرت منك فا أشد حقارتك، لكن مالى ألومك وأنا أحق منك باللوم! فقبح الله تفكيرنا ما أسخفه ، إذ لجأنا إلى عبد حقير ، ونسينا أن نلجا إلى الله مصدر كل رزق ا

۱۳ ـ نسیت سینی مخضب الحد یدی بعداك لاحیاك ربی بمحیاه

الشرح: لقدنسيت سيفي غارقاً في دماء أعدائك، أسأل الله أن يمنع عنك كل كرامة فلا يحييك بتحية ، ولا يعلى لك قدراً :

١٤ ـ أنت وماثمرت يسقط وتبلى وتراب قبرك سافى الريح يسفاه

الشرح: أنت وكلما كنزت فيحياتك سوف يبلي وأنت سوفتسقط، وقبرك تمر به الرياح تنثر ترابه فى الفضاء .

ومن شعر الرميثي قصيدته الشعبية الأخرى التي يعاتب بها ابن عمه سالما ، وهي :

ياأخوى عندى لك وصاة مصيبة ترى وصاتى تلمس القلب وتصيب قضبة وصاة أخوك ماهى معيبة المصار أخوك مكمل المعقل ومنس قضة وصاة أخوك ماهى

وتنفعـك عن بعض الأمور الحراديب

وما يعلم إلا صاحب العلم والغيب ماينمحي هذا من الله مكاتيب صوم وصلاة بوقتها بالمواجيب أول وصاتى بالفروض اليديبة احزب لها من قبل هو ل وتصعيب وما شي إلا ماضين له تجاريب تلقى عليها بينات المساريب ولا واحد عدا بها غير هو ذيب

اللي لفاها ذيب من بطن ذيه رابع وصاتى خفــة الرجل عسه ومن راكـض الفرقان تركض له العيب

یروح لشغله کان<sup>(۱)</sup> ماجاه ویجیب

لصار ماله لازم له يجيبه

هذى الليالى ماتعلم بغيبه

وإلا المقدر كايناً ما أحمكي به

وثانى وصاتى للأمور الصعيبة

وجرح عى له ما يـكلف طبيبه

وثالث وصاتى تلعة ينعدى به

<sup>(</sup>١) يلفظون الـكاف جيما تركية .

تری کثیر الهرج مسموج ویخیب ترى دروب الفاسدة ماما طب ترى هذوان من كبار العذاريب وتقدر على كمثر الثمن والمطاليب شرايهن يصبح بكيف وترغيب يصبح بهم يخيب الربح تخيب عليك بسفن البرحرش العقاريب ترغب لحوش الضان وتخلى النيب والبل معزه بتبعد الهم والشيب يوصلك لأيام الفضا والتعاجيب ليصار ماهو من وساع المشاريب ينهج حديكم لديار الأجانيب ويوم الموارد يكثروناللواعيب وبلاك ربك وابتلوك المغاضيب امض وتبين عن لحاق المشاعيب كنك بعيطا(٢) عنسموم اللواهيب وشجابحشوان الزلق للمصاليب إليافكر الفاهم تنوش المتاريب والكل منهن يلحقنك مشاعيب وأردى الرجال اللي يذمو نه السيب ماطول بك حملا تنط المراقب ينقال له فت جاى لوما فعل طيب

خامس وصاتى كثرة الهرج خيبه سادس وصاتی شرها پنحری به درب الزنا والعايبه والقريبه سابع وصاتی کان(۱) صابتك سيبه بنت الحمولة والأصيلة الغريبه اللي شرى بنت الردى والهليبــه ثامن وصاتی به معزة وهیبه الزبد لايرميك هو والرويبه راعى ألغنم يشيب من قبل شيبه لن أشلمب الوقت لوهو حليبه تاسع وصاتى عن مناقر شريبه أخاف أنه يبـلاك أو تنبلي به ميرخله يلتي بالموارد لعيبـــه وعاشر وصاتى كان صابك مصيبه بالك تمضى من تسمى على به وازبن على حصن الرجال الصليبة تری هذا یسلم من بلاوی طلیبه ومعى وصايا غير هذي عجسة الكل منهن يوم تفطن مصيبه دع بالك السيبه ترى العجز خببة عليك بالسقمة ولوهى تعيبه ترى كثير المال كلا حيده

<sup>(</sup>١) سيبه الرجل موت زوجه .

<sup>(</sup>٢) عيطا مرتفع قلعة .

وترى قليل المال شناً رمى به لازم ومتعوذ الشيطان حقه غدى به ومن ه ومن ومن دور العيلات عزى لنصيبه واحسد وراعى القدى مايصده

لازم تلق عند العرب به عذاریب ومن هابدشاب الملاعیب ماهیب واحسبحسابهمنحساب المذاهیب یصیبه

ومن ماعرض جنبه على الطعن مايصيب

خيال وإلا فوق عوج المصاليب أو عورة يبلى بهما عالم الغيب صر له عشيراً بالتهلى وترحيب واحلف ورا الماجود دين المعازيب وصى به الله لاتحسف به الطيب لما بروح بزود حشمه وترحيب بهم قضى لازم عماراً وتخريب

وخویك اللی بالخلا تبتلی به أو زاد هذلوف ماله نجیبه الضیف ضیف الله أوصی به حبیبه وقلط من الماجود ماهان جیبه قصیرك الزم كل مابه مصیبه حقا علیك نزود القدر هیبه شیوخ والحكام زملا منیبه أهل خسفی غیهم مادری

یتحدرج<sub>و</sub>ن<sup>(۱)</sup> بغیر صوج<sup>(۲)</sup> وتذنیب

يصير من عقب الصداقة تقل شيب وعشرانهم يروون ريش المغاليب حكاى بالوجهين يقص العراقيب وشاك بهم والدرب شرق و تغريب موارده ما تبهج القلب و تثيب وهذى يسويها بين صدق و تكذيب ما يستحى من حكية الكذب والعيب عبث و مربث ما بين ناس أصاحيب بالك يابو زعزوع تدعيه بالجيب

ماينومن من شان (۲) منهم حليبه شعر انهم أهل العلوم العجيبه وخويهم مايشتهى نفض جيبه اليصار ماحدا الثلاثة تجييه راعى النقيلي لاتوارد قليبه هذي يوديها وهذي يجيبه حكاى بالوجهين قضاب غيبه حكاى مابين الصحيب وصحيبه هذاك لاتنزل جوانب شعيبه هذاك لاتنزل جوانب شعيبه

<sup>(</sup>١) يتهجمون . (٢) خطأ ذنب .

<sup>(</sup>٣) شأن حليبه كناية عن خبث الفطرة .

### -11-

وَمَن شَعْرَ إِيلِياً أَبِي مَاضَي :

جعت والخبز وفير في وطابي وشربت الماء عذبأ سائغأ حيرة ليس لها مثل سوى لیس بی دا. ولکنی امرؤ مرت الأيام تتــلو

ضحکی .. ولی وحدی اکتثابی للورني

بعضهم

كلها استولدت نفسى أملا أفلتت منى حلاوات الرؤى بت لا الإلهام باب مشرع جف ضرع الشعر عندی وذوی و لکم عاش لری واحتلاب أمها السائل عنى من أما لغة الفولاذ هاضت لغتى لايعيش الشعرفى دنيا اصطخاب لست أشكو إن شكا غيرى النوى

مدت الدنيا له كف اغتصاب عندما أفلت من كغي شبابي ا لى ولا الأحلام تمشى فى ركابى أناكالشمس إلى الشرق انتسابي

والسنا حولي وروحيفي ضباب

وكأنى لم أذق غير سراب

حيرة الزورق في طاغي العباب

لست في أرضى ولا بين صحابي

غربة الأجسام ليست باغتراب! أناكالسوسن لو لم ينتقــل لم يتوج زهره راس كعاب أنا في , نيويورك ، بالجسم

لروح فى الشرق على تلك الهضاب أنا في . لبنان ، نجوي وتصأبي يادعاة الخير يارمز الشباب! كم هششنا وهششتم للبي وبكيتم وبكينا في مصاب ا واشتركنا في جهاد أو عذاب والتقيناً في حديث أو كتاب الحق لذى ظفر و ناب ،

أنا في والغوطة، زهر وندى أيها الآتون من ذاك الحمي وعرفتم وعرفنا مثلكم  ركل أرض نام عنها أهلها
 فهى أرض لاغتصاب وانتهاب، ا أنى ألمح فى أوجهكم دفقة النور على تلك الروابي
 وأرى أشباح أعوام مضت فى كفاح ونضال ووثاب
 وأرى أطياف عصر زاهر

طالع كالشمس من خلف الحجاب البته يسرع كى أبصره قبل أن أغدو تراباً فى التراب ١

ولاً بى ماضى فى وطنه لبنان وقد زاره بعد غياب طال نحو نصف قرن ، من قصيدته . وطن النجوم ، :

وطن النجوم أنا هنا حدق ، أتذكر من أنا أنا ذلك الولد الذى دنياه كانت همنا أنا من مياهك قطرة فاضت جداول من سنا أنا من ترابك ذرة ماجت كواكب من منى أنا من طيورك بلبل غنى بمجدك فاغتنى لليل فيك موذنا للبحر ينشره بنو ك حضارة وتمدنا

## وله في رثاء ندرة حداد:

لانسل أين الهوى والكوثر سكت الشادى وبح الوتر فأة وانقلب العرس إلى مأتم، ماذا جرى، ماالخبر شاعر أعجب معنى صاغه للبرايا مدوته المبتكر أنه كان ملاكا بشرا فضى عنا الملاك البشر

ويقول إيليا أبى ماضي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية :

إن يكن علم الورى يشقيهمو يا إلهي ا رد للناس الغباء ا

تغرق الأرض بطوفان الدماء وأطل النور من كهف الشتاء والسواقي ثرثرات وغناء فتى يرجع للدنيا الصفاء؟ وأرى الناس جميعاً سعداء ا ليس للذعر من الحرب انقضاء فى الحمى الآهل والأرض العراء صور الهول وأشباح الفناء وعلى ﴿ الراديو ، فحيح الـكمرباء وإذا الصبح انطوى خفنا المساء وطريق لدمار وعفاء كرهوا في هدنه الدنيا البقاء؟ يا إلهي ! رد للناس الغباء ! تغرق الأرض بطوفان الدماء عن ذوى العلم وأرباب الذكاء كلما زحزحت عن سر غطاء شرعة الغابة شرع الأقوياء أهون الأشياء قتل الضعفاء أنت لاتعرف أسرار القضاء صاحب لى من صحابى الأوفياء عطش الأرواح لايروى بماء لا ولا أطلب مجـداً أو ثراء ( ۱۷ ــ **قصة** الأدب المهجري )

وأيجىء طوفان نوح قبلما زحزحت عن صدرها الغيم السماء رجع الصيف ابتساماً وشذى فأرى الفردوس فى كل حمى زالت الحرب وولت إنما إن صحونا فأحاديث الوغى وإذا نمنا تراءت في الكرى فهى فى الأوراق حبر هائج نتتی فی یومنا شر غـــد عجباً ! والحرب باب المردى كيف يهواها بنو الناس فهل إن يكن علم الورى يشقيهمو وليجيء طوفان نوح قبلما واعصم الأسرار واحجب كنهها كم وجدنا آفة مهلكة قد ترقی الخلق لکن لم تزل حرم القتل ولكرب عندهم لاتقل لى هكذا الله قضي جا.نی بالماء أروی ظمأی ياصديتي ا جنب الماء في أنا لا أشتاق كاسات الطلا إنما شوقي إلى دنيا رضي

# ويَقُولُ أَبُو مَاضَى فَي قَصَيْدَتُهُ ﴿ الشَّبَابِ وَالْحَبِّ ﴾ (١) :

بكيت الصبا من قبل أن يذهب الصبا توهمته يبتى إذا أنت صنت وخلت الهوى جهلا فلم يكن الهدى خشيت عليه أن يطوحه الهوى أتلجم ماء النهر عن جريانه سيبلى الصبا مهما حرصت على الصبا فا ديمة صبت على الصخر ماءها بأضيع من برد الشباب على امرىء فلا تك مثل الاقحوانة راعها فلا تك مثل الاقحوانة راعها وأعجها الوادى فلاذت بقاعها فيا عانقت نور الكواكب في

وزالت فلم يستشعر النور والندى ولا الله كالصداح إذ خال أنه فضن بها والشمس تنش تبرها فلما مضى نور الربيع عن الربى تحفز كى يشدو فلم يلق حوله

فياليت شعرى ماتقول إذا ولى؟
عن الشفة الخمراء والمقلة الكحلا
أخيراسوى الأمر الذى خلته جهلا
فألقاك هذا الخوف فى الهوة السفلى
مخافة أن يفى؟ إذن فاشرب الوحلا
فدعه يذوق الحب من قبل أن يبلى
فا أنبتت زهراً ولا أطلعت بقلا
إذا استطعمته النفس أطعمها العذلا
من الحقل إن تجنى فلم تسكن الحقلا
فجاء عليها السيل فى الليل واستتلى
الدجى

لثمت فجراً ولا رشفت طلا على فقدها غماً كأن لم تكن قبلا إذا اذدحر الألحان أكسبها نبلا وفضتها والأرض ضاحكة جذلى ودب إلى أزهارها الموت منسلا سوىالورق الهاوىكأحلامه القتلى

وهذه قصيدة . أيهذا الشاكى، لإيليا أبي ماضي أيضا :

كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ تتوخى، قبل الرحيل، الرحيلا أن ترى فوقها الندى اكليلا أيهـذا الشاكى وما بك داء إن شر الجناة فى الأرض نفس وترى الشوك فى الورود، وتعمى

من يظرب الحياة عبثًا ثقيلا لايرى في الوجود شيئًا جميلا ويظن اللذات فيبه فضولا عللوها فأحسنوا التعليـلا لاتخف أن يزول حتى يزولا قصر البحث فيه كيلا يطولا فن العار أن تظل جهولا تخذت فيه مسرحا ومقيلا عليها ، والصائدون ، السبيلا خذ حيا والبعض يقضى قتيلا أفتبكي وقد تعيش طويلا ؟ صفقت للغصون حتى تميلا ومع الكبل لايبالى الكبولا ضُ وبوما في الليل يبكي الطلولا قا فيستى من جانبيه الحقولا كل شخص وكل شيء مثيلا تستحيل المياه فيه وحولا هـار شمـا وتارة تقبيلا تملأ الأرض في الظلام عويلا بات والنهر والربى والسهولا س فيلقى على الجيسع سدولا كن جميـلا تر الوجود جميلا

هو عبه على الحياة ثقيل والذى نفسه بغـــير جبال ليس أشتى عن يرى العيش مرا أحكم الناس في الحياة أناس فتمتع بالصبح مادمت فيه وإذا ما أظل رأسك هم أدركت كنهها طيور الروانى ماتراها \_ والحقل ملك سواها تتغنى ، والصقر قد ملك الجو تتغنى ، وقد رأت بعضها يئر تتغنى ، وعرها بعيض عام كلبا أمسك الغصون سكون كن هزازا في عشه يتغني لاغرابا يطارد الدود في الأر كن غديرا يسير في الأرض رقرا تستحم النجـــوم فيه ويلتى لاوعاء بقسد الماء حتى كن مع الفجر نسمة توسع الأز لاسموما مع السوافى اللواتى ومع الليل كوكبا يؤنس الغيا لآدجى يكره العوالم والنا أسدا الشاكى وما بك داء

وهذه قصيدة الطلاسم لأبى ماضي أيضا :

أنت يابحر أسير آه ما أعظم أسرك ا أنت مشلى أيهـا الجبار لاتملك أمرك أُشهِت حَالَك حَالَى وَحَكَى عَدْرَى عَدْرَكَ فَرَكَ فَيَ الْجُو مِن الْاسر وتنجو ؟

لست أدرى

ترسل السحب فتستى أرضنا والشجرا قد أكلناك وقلنا قد أكلنا الثمرا وشربناك وقلنا قد شربنا المطرا أصواب مازعمنا أم ضلال؟

است أدرى

قد سأات السحب في الآفاق هل تذكر رملك وسألت الشجر المورق هل يعرف فضلك وسألت الدر في الأعناق هل تذكر أصلك؟ وكأنى خلتها قالت جميعا:

لست أدرى

يرقص الموج وفى قاعك حرب لن تزولا تخلق الأسماك لكن تخلق الحوت الأكولا قد جمعت الموت فى صدرك والعيش الجميلا ليت شعرى أنت مهد أم ضريح ؟

لست أدرى

كم فتــاة مشـل ليــلى وفتى كابن المــلوح أنفقا الساعات فى الشاطىء تشكو وهو يشرح كلمــا حــدث أصغت وإذا قالت ترنح .. أحفيف الموج سر ضيعاه

لست أدرى

كم ملوك ضربوا حولك فى الليـل القبابا

طلع الصبح ولكر. لم يجد إلا ضبابا ألهم يابحر يوماً رجعة أم لامآبا؟ أهم في الرمل؟ قال الرمل إنى

لست أدرى

فيك مثلى أيها الجبار أصداف ورمل إنما أنت بلاظل ولى فى الأرض ظل إنما أنت بلا عقل ولى يابحر عقل فلاذا يا ترى أمضى وتبق ؟

لست أدرى

یاکتاب الدهر قل لی: أله قبل و بعد؟ أنا كالزورق فیه وهو بحر لايحـد ليس لی قصد ، فهل للدهر فی سيری قصد؟ حبذا العلم! ولكن كيف أدرى؟

لست أدرى

إن فى صدرى يا بحر الأسراراً عجاباً نزل السنر عليها وأنا كنت الحجابا ولذا أزداد بعداً كلما ازددت اقترابا وأرانى كلما أوشكت أدرى

لست أدرى

إننى يا بحر بحر شاطئاكا الغد المجهول والأمس اللذان إكتنفاكا وكلانا قطرة يا بحر فى هذا وذاكا لاتسلنى: ماغد؟ ما أمس؟ إنى

لست أدرى

قیل لی : فی الدیر قوم أدرکوا سر الحیاة غیر أنی لم أجد غیر عقول آسنات وقلوب بلیت فیها المنی فهی رفات ما أنا أعمی ، فهل غیری أعمی ؟

لست أدرى

قيل: أدرى الناس بالأسرار سكان الصوامع قلت: إن صح الذى قالوا فإن السر شائع عجباً كيف ترى الشمس عيون فى براقع؟ والتى لم تتبرقع لا تراها؟

لست أدرى

إن تك العزلة نسكا وتتى فالذئب راهب وعرين الليث دير حبه فرض وواجب ليت شعرى أيميت النسك أم يحيى المواهب؟ كيف يمحو النسك إثماً وهو إثم؟

لست أدرى

إننى أبصرت فى الدير وروداً فى سياج قنعت بعد الندى الطاهر بالماء الأجاج حولهًا النور الذى يحيى وترضى بالدياجى أمن الحكمة قتل القلب صبرا ؟

لست أدرى

قد دخلت الدير عند الفجر كالفجر الطروب وتركت الدير عند الليل كالليل الغضوب كان فى نفسى كرب صار فى نفسى كروب أمن الدير أم الليل اكتئابى؟

لست أدرى

قد دخلت الدير أستنطق فيه الناسكينا فإذا القوم من الحيرة مثلى باهتونا غلب اليأس عليهم فهم مستسلمونا وإذا بالباب مكتوب عليه :

لست أدري

عجباً للناسك القانت وهو اللوذعى هجر الناس وفيهم كل حسن المبدع ومضى يبحث عنه في المكان البلقع أرأى في القفر ماء أم سرابا ؟

لست أدرى

كم تمارى أيها الناسك فى الحق الصريح لو أراد الله أن لاتعشق الشيء المليح كان إذ سواك سواك بلا قلب وروح فالذى تفعل إثم. . قال إنى

لست أدري

لست أدرى

### - 17 -

النبي العربي الكريم ، للشاعر المهجري إلياس قنصل (١) :

ماذا تهم طوارق الحدثان الحق شرعك فامض فيه مؤملا عميت نفوس الناس من أهوائها لا فرق بين ملفف بضلاله كم صرخة خنقت أضاليل النهمى ظن الذين توعدتهم ، أنها فتجمعوا لنزالها ، وقلوبهم فاذا بهم وبما أعدوا من أذى إن كنت بين المعجبين بصفحة فبأى تقدير تقابل

محقت ره من عبسة البيداء سال غمامها عبو الحياة لمن أباها ، عنوة هي نهضة فتحت وجوداً لم تكن إنى ذكرتك يا محمد ا مصغيا الناء الذا الناء النا

يغريك بالذهب الوفير ، وكم عنت

خلق الجهاد لكل ذى وجدان ما آب غير البطل بالخذلان فأعد جمال النور للعميان وملفف بنواصع الأكفان وقضت على الأوهام والطغيان ضرب من الوسواس والهذيان بالشر نابضة ، وبالأضغان ورق يواجه ثورة البركان وشى زخارفها بنو اليونان نهضة

رسيس الشرك والكفران ؟ فروى بعذب العدل كل مكان ولمن أراد ، برأفة وحنان حسناته فى لوحة الحسبان!! لحديث عم ناصح حيران

وللفلس، من مهج ومن أذهار

<sup>(</sup>١) هاجر من سوريا إلى البرازيل عام ١٩٢٤ وهو فى العاشرة ، وأنشأ علم ١٩٢٤ وهو فى العاشرة ، وأنشأ علم المناهل فى الأرجنتين عام ١٩٣٧ ، وله دواوين عدة منها : السهام ، وعلىمذبح الوطنية ، ومقالات كثيرة ، وهو رشيق الاسلوب ، أنيق الصورة ، حار الحواد، طريف الخيال فى نثره وشعره .

جاءت إليك سيادة الأقران رياً أثارت عاصف النكران علوية ؟ ماالمجد ؟ ماالقمران؟ درسا لكل مناضل متفان! يتألبون تألب الذؤبان ليل الفساد أصابع الشيطان صوت يفتح مغلق الآذان وبكل وغد حانق شنآن حتى يتم النصر للديان دنيا . . . تذل لقوة الإيمان نعم الخطاب إلى ذوى السلطان بالرُّشد ، والإصغاء والإذعان إلا وفيهـا حطة العبدان خوض الوغى وقف على الفرســان

إن كنت تبغى أن تكون مسودا جاءت ويحا جوابك ، والوقار غلافه ريباً أ ما المال حين تقيسه برسالة علوية مثل من الحلق الجليل تركته درسا إنى ذكر تك يامحمد ، والعدى يتألبو ويقض تالد جهلهم وغرورهم صوت فيلاحقونك بالتراب وبالحصى وبكل وتظل تدعو لاتنى لك همة حتى فرأيت معجزة العزيمة والرجا دنيا . أبى ذكر تك يامحمد مسديا نعم الجمل على التيجان وحيك ناصحا بالرشد يسمعوا قبل انتبارك لهجة إلا وأين أين جيوشه ؟

لوغى وقف على الفرسان لاتحتمى بمهند وسنان عبر الدهور ا فيلتق الجيشان كثرت ذخائره لشيء فان ليست خوارق غارة وطعان وأذل منه عاهل الرومان في كل ناحية ببلا أعوان بالعدل خافقة وبالعرفان روح الأخوة في بني الإنسان روح الأخوة في بني الإنسان ليذيع منها أشرف الألحان لافرق في الأجناس والألوان

واستكبروا مستهزئين بدعوة ويدور دولاب الزمان مهيئا جيش يحارب للسهاء ، وآخر فتهل من أفق الكفاح خوارق كسرى يمرغ بالمذلة رأسه والحاكمون المعجبون بظلمهم والنصر في كف العروبة راية إنى ذكرتك يامحمد ناشرا يعلو و بلال ، العبد أشرف قبة حق المواهب أن يقدر أهلها حق المواهب أن يقدر أهلها

ترجح بفضلك كفة الميزان أسراك:أسرى الشك والعصيان ظفروا لجد الحقد بالغليان أوريتهم بمعرة وهوان خانف

والحمكم للأعمال ، فاسع بغيرة إنى ذكرتك بارسول مقابلا لم يظفروا بك مثلها رغبوا ، ولو وظفرت أنت ، فلم تشأ تجريمهم ما كان صفحك صفح واه

بل كان صفح القادر المحسان إلا نبالة ذلك الغفران شرف ـ أعد النجم في إمكاني؟ أفق تزيغ لبعده العينان تاریخ مجد طائل نورانی بمحالهم ، عالجت بالمران بعض النفوس تقاد بالارسان كم جر زور العطف من خسران ظهر البناء منءزع الأركان للجهل والشهوات والعدوان ضاع الرجاء لعابد الأوثان قاصي الوجود صلاحها والدانى نحن المصادر ـ لا الزمان الجاني بهداك يوم تحامل القرصان مالا يقاس بمعضل السرطان يدعو فتسمع نخبة الفتيان ويسل روح العابث الخوان كادت تكون قسيمة النسيان؟ ظل الخلود يعاب بالنقصان بالصدق سامية وبالإحسان

بعث الرميم عجيبة مامثلها ماذا أعدد من مناقب ، كلها من ذا يضم بكفه بحراً له كانت حياتك كل ثانية لها عالجت بالحسني ومذشمخ العدى ماكل نفس بالحقيقة تهتدى يجنى الطبيب إذا رثى لمريضه وإذا بنيت على أساس عاطل كانت قلوب المشركين مخابئا فهدمتها ، وأمنت من عثراتها وبنيت أعظم دولة نشرت على إن غاب بعض رواتها ، فلأننا لم نمتئل لك بالفعال ، ولم نلذ فتخاذلت أخـلاقنا ، وأصابنا ياللعروبة ا هـل تفوز بقائد فيقد أوصال القيود حسامه ويعيد للوطن العزيز كرامة هي نهضة لولا كريم وجودها في ظلمها ظلم لكل عقيدة

من غمرة الأغراض في بحران إن كان منا غامطون فيكلهم أن تستعين بحجة وبيان عاداتهم هذى وليس بنافع وعلى جوانبه النجيع القانى جفت محابرهم بننى جهادنا من حمأة الأوهام فكرتهم ، فلا

تعجب

لما فيها من الريغان من كان في حجر الأفاعي ناشئا غلبت عليه طبائع الثعبان نظروا إلى الإسلام أعمق نظرة وتدارسوه تدارس الإمعان فرأوه يدعو للإباء ، مهددا بالنار كل مذبذب وجبان

من أس ومر. جدران وملامه تحريك شعب وان إلا لهيب الإفك والبهتان أتؤثر الهمسات في الصوان؟ داء السياسة أخبث الأردان؟ مايهدمون ولطف ربك مان؟ عذرا إذا شاهدت ضعف لساني من خير ما بزهو به بستاني عانيت كامن حقدها وأعانى عن شرهم وصغارهم أجفانى

سوى ماجال في إعلاني حر کریم من بنی غسان ويعف عن لغو الـكلام بيانى

ويشل أسبـاب الخنوع ، مزلزلا

مافمه فتخوفوا إصغاءنا لملامه مايهدمون وليس في لهواتهم مايهدمون بغيهم وبحمقهم مايهدمون وقد كسا آراءهم مايهدمون ، وللجحيم جهودهم ؟ يامن يشير حماستي بكاله هي باقة تهدى إليك ، زهورها فاذا أعد الحاسدون أظافرا فليغنموا صبرى ، فإنى مغمض ولىسمعوا فصــــل الخطاب فلىس في

> سري ما أبعد الإيذاء والتلفيق عن تأبى عداء الأقربين عروبتى

# وللشاعر : إلياس قنصل بعنوان , أنشودة باسمة ، (١) :

فادزأ بجمره ، وكن أكبرا إذا احتواه البحر أن يهدرا؟ وغصت في النفس إلى لجها؟ ولاتحسد منه عن نهجها كان لك السمع وكان البصر طال علينا سيرنا أو قصر؟ جمعتها مجتهدا ساعيا من كل ماتزهو به عاريا؟ أيا مبرحاً عن العالم؟ وطر ، كما شئت ، بلا راغم عاهد أن يصدق في وعده؟ حبك تعنيفا على صده أعراضها على ضروب الألم؟ جور العـذاب ماحملت السقم تحسبه أنشودة باسمـــــه فلا تزده صفحة قاتمه!

إن كبر الخطب، وأجت ناره أيستطيع النهر مهما طغى وما المصاب إن تقصيته إن الحياة لاتبالي به هل خيم الموت عـلى صاحب أليست الأحداث أهدافنا وهل فقدت ثروة ضخمة قل لى : أما رأيت وجــه الثرى أم أنت في سجن تعانى به إن لك الخيال فاسرح به وهل جفاك صاحب بعدما فابق على وداده ، وليكن وهـل عرتك عـلة تنطوى لو لم یکن جسمـك یقوی علی زد الوجود نغمة إن تكن أوكان في عرفك أفجوعة

<sup>(</sup>١) عدد شوال ٣١٨٥ من مجلة قافلة الزيت ـ الظهران .

#### - 14 -

## وهذه قصيدة والنهر المتجمد ، لميخيا ال نعيمة :

يانهر هل نضبت مياهك فانقطعت عن الخرير؟ أمقدهرمت وخارعزمك فانثنيت عن المسير؟ بالأمس كنت مرنما بين الحدائق والزهور تتلو على الدنيا وما فها أحاديث الدهور بالأمس كنت تسير لاتخشى الموانع فىالطريق واليوم قد هبطت عليك سكينة اللحد العميق بالأمس كنت إذا أتيتك باكيا سليتني واليوم صرت إذا أتيتك ضاحكا أبكيتني بالامس كنت إذا سمعت تنهدى وتوجعي تكي، وها أبكي أنا وحدى، ولا تبكي معي ١ ما هذه الأكفان ؟ أم هذى قيو د من جليد قد كبلتك وذللتك بها يد البرد الشديد ؟ ها حولك الصفصاف لاورق علمه ولا جمال يجثو كثيبا كلما مرت به ريح الشمال والحور يندب فوق رأسك ناثرا أغصانه لايسرح الحسون فيله مرددا ألحانه تأتيه أسراب من الغربان تنعق في الفضا فكأنها ترثى شبابا من حياتك قـد مضى وكأنها بنعيبها عند الصباح وفى المساء جوق يشيع جسمك الصافي إلى دار البقاء

لكن سينصرف الشتا ، وتعود أيام الربيع فتفك جسمك من عقال مكنته يد الصقيع وتكر موجتك النقية حرة نحو البحار حلى بأسرار الدجى ، ثملى بأنوار النهار وتعود تبسم إذ يلاطف وجهك الصافى النسيم وتعود تسبح في مياهك أبجم الليل البهيم والبدر يبسط من سماه عليك سترا من لجين والشمس تستر بالأزاهر منكيك العارين والحور ينسى مااعتراه من المصائب والمحن ويعود يشمخ أنفه ويميس مخضر الفنن وتعود للصفصاف بعد الشيب أيام الشباب فيغرد الحسون فوق غصونه بدل الغراب قد كان لى يانهر قلب ضاحك مثل المروج حر كقلبك فيـه أهواء وآمال تموج قدكان يضحى غير مايمسى ولا يشكو الملل واليوم قد جمدت كوجهك فيه أمواج الأمل فتساوت الأيام فيه: صباحها ومساؤها وتوازنت فيه الحياة : نعيمها وشقاؤها سيان فيه غدا الربيع مع الخريف أو الشتاء سيان نوح البائسين ، وضحك أبناء الصفاء نينته ضوضاء الحياة فمال عنها وانفرد وغدا جماداً لايحن ولا يميل إلى أحد وغدا غريبا بين قوم كان قبال منهم وغدوت بين الناس لغزا فيه لغز مبهم يا نهر ! ذَا قلى أراه كما أراك مكبلاً والفرق أنكسوفتنشط منعقالك،وهو .. لا

### - 18 -

### بین شاعرین :

ارتحل ، على بن زريق ، البغدادى إلى المغرب يمدح أميرها . وأحب الأمير أن يداعبه فقالله : لقد مدحنا بقصيدتك هذه قبل أن نسمعها منك . فاغتم الشاعر . وكان قد غادر بغداد ليظفر من أمير المغرب . بمهر خطيبته التي أبى أهلها أن يبنوا عليها إلا بعد أن يقدم ألهر الذى طلبوه ، وكان مبلغا جسيها . وفى اليوم الثانى ، بعد أن استنفذت النكمية غايتها ، أرسل الأمير من يتفقد الشاعر ليجزيه ، فوجدوه ميتا . . وتحت وسادته قصيدة طارت شهرتها فى كل مكان ، وهى (١) :

لاتعذليه فإن العذل يولعه جاوزت فى لومه حداً أضر به فاستعملى الرفق فى تأنيب بدلا قد كان مضطلعاً بالخطب يحمله يكفيه من روعة التفنيد أن له ما آب من سفر إلا وأزعجه تأبى المطالب إلا أن تكلفه كأنما هو فى حل ومرتحل إذا الزمان أراه فى الرحيل غنى

قد قات حقاً ولكن ليس يسممه من حيث قدرت أن اللوم ينفعه من عنفه فهو مضى القلب موجعه فضلعت بخطوب البين أضلعه من النوى كل يوم مايروعه على سفر بالرغم يزمعه للرزق سعياً ولكن ليس يجمعه موكل بفضاء الله يذرعه ولو إلى السند أضحى وهو يقطعه

<sup>(</sup>۱) يروى عن أحمد الظرفاء أنه قال: من لم يحفظ سيرة الحلفاء الراشدين ويتأدب بأدب الحسن البصرى، ويقرأ كتب الجاحظ، ويتطيب بالعايب بعد خروجه من الحمام، ويحفظ قصيدة على بن زريق الشاعر البغدادى، فهوخال من الذوق.

رزقاً ولا دعة الإنسان تقطعه لايخلق الله من خلق يضيعـه مسترزقاً وسوى الغايات يقنعه سمت

ألا أن بغي المر. يصرعـــه عفواً ، ويمنعه من حيث يطمعه بالكرخ من فلك الازرار مطلعه صفو الحياة ، وأنى لا أودعه وللضرورات حال لاتشفعه وأدمعى مستهلات وأدمعه عنى بفرقته لكن أرقمه بالبين عنه ، وتملى لايوسعه وكل من لا يسوس الملك يخلعه شكر عليه فعنمه الله ينزعمه كأساً يجرع منها ما أجرعه الذنب والله ذنبي لست أدفعه لو أنني حين بان الرشد أتبعه في سفرتي هذه إلاوأقطعه حزناً عليـه وليلى لست أهجعه لا يطمئن به مذ بنت مضجعه به ولا أن بى الأيام تفجعه غـبراء تمنعني حتى وتمنعـه

ومأ مجمأهدة الإنسان وأصلة رزقاً قد قسم الله بين الناس رزقهم لايخا لكنهم كلفوا حرصاً فلست ترى مستر والحرص في الرزق والارزاق قد قسمت بغياً ألا أن

والدهر يعطي الفتي من حيث بمنعه -أستودع الله فى بغـداد لى قرآ ودعته ، وبودی لو یودعنی وكم تشفع بى أن الأفارقه وكم تشبث بى يوم الرحيل ضحى لأأكذب الله ثوب العذر منخرق إنى أوسع عذرى في جنايته أعطيت ملكا فلم أحسن سياسته ومن غدا لابساً ثوب النعيم بلا اعتضت من وجه خلى بعد فرقته كم قائل لى ذقت البـين قلت له هلا أقمت فكان الرشد أجمعه لو أنني لم تقع عيني على بلد يامن أقطع أيامى وأنفدها لايطمئن بجنبى مضجع وكذا ماكنت أحسب أن الدهر يفجعني حتى جرى الدهر فيما بيننا بيــد *وک*نت من ریب دهری جازعاً فرقاً

فلم أوق الذى قد كنت أجزعه بالله يامنزل القصر الذى درست آثاره ، وعفت مذ بنت أربعه

أم الليالى التى أمضته ترجعه وجاد غيث على مغناك يمرعه عندى له عهد صدق الأأضيعه جرى على قلبه ذكرى يصدعه به والابى فى حال يمتعه فأضيق الأمر إن فكرت أوسعه جسمين تجمعنى يوماً وتجمعه البد فى غده الثانى سيتبعه في الذى بقضاء الله نصنعه

هل الزمان معيد فيك لذتنا في ذمة الله من أصبحت منزله من عنده في عهد لايضيع كما ومن يصدع قلبي ذكره وإذا لأصبرن لدهر لا يمتعني علماً بأن اصطباري معقب فرجاً على الليالي التي أضنت بفرقتنا وإن تغل أحداً منا منيته وإن يدم أبداً هذا الفراق لنا

وقد أعجب الشاعر وديع عقل بهذه القصيدة إعجاباً شديداً ، فنظم قصيدة يصور فيها هذه القصة الدامية المؤثرة ، وهي :

طار عن أيكته مغترباً مذ رأى الأدكة صارت حطما بلمل ، بغداد كانت روضه وله دجــلة كانت مشرباً عربی وهو أعلی نسب لمر استعلى بأن ينتسبآ فطوى الآفاق يبغى سببا قطع الدهر عليه سببآ غادر الزوراء صبأ معوزاً وهو أغنى الناس فيها أدبا ذا دعلى، راحلا مرتزقاً راكباً في كل هول مركباً تاركماً هنـداً على جمر الغضا وفؤادأ عندها ملتهبا ينتحى الأندلس العظمي وما حسب الخيـة فيا حسبا قدميه بلغته المغربا رحملة من مشرق الأرض على ما شجاه حينا غادر بغداد أن بترك أما أو أبا بل شجاه البعد عمن لم يجــد لهواه في سواها مطلبا بهجة في الجيد منها للظبا فتنة في مقلتيها للمهي (۱۸ – قصة الادب المهجري )

وعلى شاعر غصن الصبا صارم ، إن سمته الحسف نيأ وهواها كــهواة دونه شادت العفة حصناً أشيا أمسكوها عنه لما عجزت يده عن مهرها فاضطربا أن يلاقى في نواه النشبا فنوى رحلته ملتمسأ فبكت هند وقد ودعها باكياً منقبضاً مكتنبا ناشدته بالهوى أن لايروعهنا بالبعـد عنها فأبى زلزل العيش بهـا فانقلبا ويل هند عندما فارقها مهجة ولت وقلباً ذهبا وأقامت عمرها باكية ضارباً في كل ضقع مضرباً ومضى الشاعر فى سفرته قطع الأشهر يطوى تارة بلداً حيناً ، وحيناً سبسبا أمل في فلك حاكي سبا فأتى مرماه محمولا على مادح أجرى عليه الذهبا ملك كان إذا ما جاءه بابه نضو رحيل متعبا ومشى شاعر بغـداد إلى تمرع القفر ، وتجرى السحبا وغدا ينشده قافية أعجمياً لانبرى مستعربا آية في الضاد لو أنشدها فقضى في النفس منها العجبا هزت العاهل في سدته ملكت مهجته لكنه ملك عن له أن يلعبا فمضى والنفس جاشت حربا لم یجز منشدها بل رده كاتباً في رقعة ماكتبا وأتى دخاناً، فأحى ليـله فی کراه شأن نضو تعبا ثم ألقى رأسـه مستغرقاً لشجى أن يعانى نصبا نام نوماً ليس يبقي بعــده الغد جداً بالفتى لالعبا وأراد الملك الممدوح فى طلب الشاعر كى يكرمه ويحه لم يدر من ذا طلبا

ياً , على ، اذهب بلغت الأربأ ذهب الساعى إليـه صارخاً وسراجاً عربياً فخبــا و دعلی، کان غصناً فذوی فى صباه وهو فى شرخ الصبا أطبق اليأس عليه فغددا صاغها في الليل ثم انقضبا وجدوا فى ثوبه منظومة ناعياً طالعه منتحبا شاكاً فها إلى دهند، النوى قبل أن ودع ذاك الكوكبا مؤثراً لوودعته روحه شاعر يألف عيشاً طيبا ذلك الشاعر قد مات ولا إنما المال لمن هان ، وما خلق الشاعر إلا ذا إبا

### - 10 -

ومن قصيدة عنوانها , تحية الوطن ، للشاعر ميشال مغربي<sup>(١)</sup> نزيل سان بارًولو بالبرازيل ، وقد ألقاها في حمص مسقط رأسه يوم زارها بعد غياب عقود من السنين :

الحطال يا أيها الوطن الحبيب الغالى في غفوة من بعد أعوام مررن طوال ذنوبه وأكاد أحسها من الأفضال لا أرتضى بدلا به جيلا من الأجيال بة مرحبا بنسيمك المتعطر الأذيال لزهار ، بالأشجار ، بالأشجار ، بالأظلال صبوتى ، بسرير أحلامى ، بأفق خيالى

هدنى تحية مدمعى الهطال في يقظة ألقاك أم في غفوة إلى لأمحو للزمان ذنوبه من أجل يوم واحد لا أرتضى ياحمص الحبيبة مرحبا برياضك الغناء ، بالازهار ، بديار أحبابي ، بأربع صبوتي ،

<sup>(</sup>۱) ولد فى الإسكىندرية من أبوين حمصيين ، وهاجر عام ١٩٢٤ إلى البرازيل ( ٥٤٥ – ٤٧٥ ذكرى الهجرة ) ، وقد هاجر من أبناء حمص كذلك إلى البرازيل نصر سممان عام ١٩٢٠ ( ٥٤٨ – ٥٥٠ المرجع ) .

لاتلكم الأبهاء في دفرسال؛ ديك الجن يانجواي في أغزالي من خالد الشهداء والأبطال فبدرة الأمجاد جيدك حالى خل الأنين ، وخف لاستقبالي من مائك المترقرق السلسال ذكرا بضجعات الزمان الخالي في الشمس غارية مثال زوالي أتظل باعاص حالك حالى؟ أما أنا فانظر إلى سربالي إلا بقايا مر. رسيب بالي قته رياح اليأس فوق رمال<u>ي</u> ومواكب الذكرى تمر حيالى إلا وقلى سابق لنعالى وأعفر الأهداب بالصلصال مازال في الأعراق والأوصال تهتز من طرب بعود وسالي فاليوم ماشوقى إلى النزال فمكانهم في الحي منهم خالي دامي المحاجر خائب الآمال أشباحهم عن يمنتي وشمالي بجلاده وجهـاده المتوالى ما الاغتراب سوى حياة نضال إنى نزحت وما قطعت حبالي وائن جلا عنها فليس بحال

أحجارك السوداء فتنة ناظري ياموطن الجندى يافردوس ان تنجب الشعراء لست بعاقر السيف وسيف الله ، أنت قر ابه عامى ، ياعامى ، ها أنا عائد أواه ، واحر الفؤاد لجرعة ويضجعة فوق الضفاف طو للة مستعرضا أشباح أمسى ناظرا تمسى وتصبح باكيا متضاحكا طوباك إنك في إهابك لم تزل الشيب في فودى شاع بياضه هذا حطام سفينة الآما أل حسراً على أيام حلو طَفُولتي مترفق الخطوات لاأطأ الثرى ولقد أكب على الرمال مقبلا وأرى ديار أحبة ، حي لهم فيمضني ألا أرى جدرانها تلك المنازل بذلت نزالها شوقى لمن غدت القور ديارهم ولقد هرعت جوى إلى أرماسهم وغرقت في بحر الذهول تطوف بي وأنا الذى باع الشبيبة خاسراً أثر النضال على الجبـين ترونه أو هل ترانی كنت يوما نازحا من كان يصحبه هوى أوطانه

طالب لبلاده خيراً وذخر معالى أوجها كالخاسرين ربوعهم أمثالى بسعيكم وبما ملكتم من كريم خصال هوائها وجمالها المزرى بكل جمال في السها أهواك في حلى وفي ترحالي وليدها حتى ولو في أخلق الأسمال موطنا فيه أرى دارى وأنظر آلى مليهي في جوار هلالى بلادهم ولو انها طلل من الأطلال

هذى ، بنى وطنى ، تحية طالب شطر المهاجر لاتولوا أوجها أوطانكم أولى بكم وبسعيكم ولأنتم أولى بطيب هوائها كن فى الذرى ياموطنى أوفى السما الأم تجمل فى عيدون وليدها حيى الحيا دون المواطن موطنا ويظلنى على الذى فى قلبه لا يعشق الأحرار غير بلادهم

ولميشال مغربي قصيدة . الصياد ، نشرها في مجلة العصبة (١) .

### - 17 -

ويقول أبو شادى فى قصيدته . نيويورك . :

ومن ألهموا الشعر إيمانها وقد زانها منه مازانها تخذن الشوامخ عنوانها أجاد ، وأعلين إنسانها وإن سود الدهر جدرانها وإن زعموا المال ديانها وإن حسبوا اللهو ميزانها تضاعف بالشيب شبانها كأن الهواء الذي صانها

نسيت الجنان وسكانها وآثرت عاصمة للكفاح كفاح التنافس في الخالدات وقدسن مسترسلا في الطموح تلألا فيها ضمير الوجود فللدين فيها مكان الجشوع وللعلم فيها حياة الجموع وللطب آياته في سطوع وللفر. منزلة في الذيوع

<sup>(</sup>١) ص ١١٠ س ١١٦ بحلة العصبة ، الجلد ١٢ العدد ٢ نيسان ١٩٥٢ م .

ولكرن ليسعد سكانها قروناً تڪرر أقرانها ترتل للسلم ألحانها وأبتى معاهدها المعجزات جعلن الحقيقة أوطانها غرائب جاوزن حسانها بهرن الفنون وفنانهــا ولولاه كنت كمرب خانهـا فأصبحت عاشقها المستعز بها والمرتل فرقانها رأى في المصاعب إحسانها فخوراً أنافس سلطانها قصائد زین دیوانها جعلرب الأراجيح أغصانها صوامع حجبن رهبانها يمس المطوف أركانها يجاوب بالعطف تحنانها ملائك تحرس كثبانها ندامی تسامر ندمانها تلقن للشعر أوزانها تحمل للنبت ألوانهما وتلتى على الماء نشوانهـا كأنى منتهب حانهـا عبادة من عز أوثانها رأى إخوة أسعدوا شانها ولاعرف الهم خرسانها على السفن تمخر خلجانها

وللهو غايته فى الشيوع سمت بمتاحفها الغاليات وشتى معابدها الحاليات وأقوى معاملها الخالقات وأزهى مسارحها الفاتنات سعدت بها رغم هدذا الكفاح أغنى لهما صلوات الشكور وأمشى على الطرق الصاخبات وأهوى حدائقها الحالمات كأن السناجيب أطفالها كأن الغرانيت في أرضها معايد لامعبد للجال ومن حولها العشب جم الرفيف كأن الأزاهر ليقظانة كأن الجنادب في شدوهــا كأن الطيور بتغريدها كأن الأشعة رسل الطبيعة وتضنى على الصخر تحنانها أطوف بها لاهياً 'ضاحكاً وإن كان صفوى الذى لايمل ومن للوحوش بأقفاصها فما زأرت مرة في شجي وماشمخت ناطحات السحاب

وإن سكنت فوق قطر تسير شياطين نافسن شيطانها تسير بجوف الثرى كالبروق وقد تتجاوز إمكانها حياة تكرر فيها الحياة وهيهات نقدد أثمانها وعمر تجاوز عمر السنين ودين تشرب أديانها

### -- 17 --

وتقول صفية أبو شادى الأديبة المهجرية المعروفة من قصيدتها . لحظة هاربة ، ، وهي من الشعر المنثور التي احتذت فيه حذو جبران :

أكان لقاؤنا لحظة هاربة

وقفة على عتبة الحياة واستراحة لطيفة جاءت عفواً وبدون قصد ولا تدبير وكان كل منا فى طريقة يسير أفقنا ذا يوم فاذا بنا قد التقيا ولم تعد الفيا فى والبحار تعنى شيئا لدينا وإن كان قلبانا قد تناجيا قبل اللقاء فقد تعانقنا على ود و نقاء وصفاء: رشفنامن أس السعادة قطر التمعدودات وذقناطعم الهوى ولكن كسرات وفتات وطرقنا أبواب الأبدية فأبت أن تفتح وعلى شاطى مالحياة وقفنا في حيرة و ذهول ومن قصيدتها ومتى تعود؟ ، تقول:

متی تعود یاصدیتی متی؟ طال الفراق وفاض دمعی وما زلت أنتظر . . . بجوار نافذتی اتخذت مجلسا وبرداء الليل الأغبر اتشحت وجلت ببصرى فى الفضاء الواسع عبر السمول والوديان إلى حيث ترنو الأنوار المتلألثة فوق أعالى الجيال . . .

إلى حيث تترنح أشجار الصنوبرالعتيدة نشوانة والنسيم المتلهف يداعبها إلى الأفق البعيد حيث الأرض تعانق السماء في قبلة أبدية .

في الوادي ترقد المدينة الناعسة

مستسلمة في اطمئنان الطفل الوليد .

فاخالها حقلامن الأزهار المتناثرة الألوان

أو دبوسا من الماس يزين ثوبا من المخمل الأسود طال انتظارى وأخذ الليل يرفع نقابه عن وجه السماء ألم أسمع وقع قدميك تخطوان مسرعة فى الطريق المقفر ولم أر وجهك الوديع يتطلع فى شغف ولهفة نحو النافذة الصغيرة حيث جلست أنتظر . . .

أنتظر عودتك ياصديق

و لقياك بعد الغياب .

ومن قصيدتها رهيهات، تقول:

إليك أقدم باقات الزهر وإليك أهدى نغات شعرى

يذوبقلبي نشوة كلماسمع صوتك الجميل

يداعب أوتاره .

ويرقص فؤادى طرباكلماهمست باسمى

بعطف وبحنان

إليك تتجه أفكارى فى يقظتى ومنامى وإليك أرفع بصرى فى خشوع وابتهال هيهات أن تخفف الأحلام لوعة الفراق .

وصفية أبو شادى هى كريمة الشاعر الدكتور أحمد زكى أبو شادى ، ولدت فى وطنها مصر من أب عبقرى وأم إنجليزية مثقفة ، وتلقت تعليمها فى مصر ، ثم هاجرت مع والدها إلى نيويورك عام ١٩٤٦ ، وأكملت دراستها هناك فى الجامعات الأمريكية ، وعملت فى عدة وظائف ، منها الإذاعة العربية فى صوت أمريكا ، وهى الآن تقيم فى واشنطون ، وطبع لها فى القاهرة ديوانها ، الأغنية الخالدة ، عام ١٩٥٣ ، وقد قمت بطبعه على نقفتى الخاصة .

وللشاعرة صفية أبوشادى أيضا قصيدتها . وداع، وهي :

ولا نقل تلك أيام ولت ولن تعود وسوف يعفوها الدهر وشيكا .

فاذاكانت الفيافي والبحار تفصل بيني وببنك

فسأظل على وفائى مراعية لذكراك .

وأشعر بقربك منى وأنت بعيد ، وأخاطب طيفك عله يجيب . وإذا مادعوت ربى ابتهلت إليه فى خشوع وإيمان

أن يجمع شملنا ، ويصون ودنا ، ويرعاك بعنايته حتى نلتق .

### - 11 -

من قصيدة . تناثري ، للشاعر وهيب عودة (١) :

تناثری ، تناثری یاقطعة من عمری نشائدا فی أذنی وومضة فی بصری تناثری ، فها أنا أصبحت طیف أثر تنتفت رغائبی علی دروب القدر ولم یعد من حاضری الا بقایا صور فصرت من أنشودتی عودا بغیر وتر ومات فجر من غدی فی عتمة من سحری

- 19 -

وللشاعر وديع ديب قصيدته . ثلوج ، وهي :

العيوم وهى فى الجو تحوم نزعت عنهــــا الخوافى ورمتها للفافى

<sup>(</sup>١) مجلة العصبة الأندلسية العدد الأول ، السنة ١٢ آذار ١٩٥٢ ص ٢٩

علما يوما تطير فی جناح من عبیر والرياح جمعت زهر الأقاح من بساتين القمر نشرتها بدرا بعد بدر في جنون المسرف لربوع تعتني شربت خمر الجمال فهبى سكرى لاتعي فى ذهول المبدع غب خلق مبتكر یترامی فی صور الثلوج آه مَّا أحلي الثلوج هي أحلام المروج ورؤی خود غنوج يالحلم أبيض قال للأرض انهضى باسماء حسبنا هذا الثراء مخزن الشمع على رأس الجبل

حرن استمع على رامل الجبل كلما أضرمه الشوق اشتعل في شموع من أقاح وشذا ملء البطاح

### 

وللشاعر القروى قصيدته . عند الرحيل . :

نصحتك يانفس لاتطمعى وإن كنت تستسهلين الوداع رزمت النيات فلم تحجمين ألا تسمعين صياح الرفاق رأيت السعاءة أخت القنوع ولما بدا لك عزمى قنعت خرجت أجرك جر الكسيح ولما غدونا بنصف الطريق ولما غدونا بنصف الطريق أظنك تائمة في البحار أظنك تائمة في البحار كفاك اضطراباً كصدر المحيط سأقضى بنفسى حقوق العلى

بين شوقى والقروى :

أنشد أحد الآدباء بيت شوق: وطنى لو شغلت بالخلد عنه فقال الشاعر القروى مرتجلا: وطنى لبنان يانجـــوا أى خلد شاغـــلى عن

وقلت حذار فلم تسمعی كا تدعین إذاً ودعی ولم ذا ارتعاشك فی أضلعی وتجدیف خودینا ؟ أسرعی وخلت السعادة فی المطمع وهیهات یجدیك أن تقنعی تثنین فی صدری الموجع رجعت ولیتك لم ترجعی فلم ذا اشتیافی ولم أدمعی؟ فلا أنت معهم ولست معی وأرجع فانتظری مرجعی

نازعتني إليه في الخلد نفسي

ی فی قربی وبعـــدی لک وأنت الخلد عندی (۱)

<sup>(</sup>١) ١٣١ و١٣٢ مجلة العصبة مجلد ١٢ عدد ٢ نيسان ١٩٥٢.

### -11-

وللشاعر رياض معلوف قصيدته . بين عامين ، (١) :

بسمة فوق دمعة فى الخدود بین عام مضی وعام جدید بسمة للنجاة من قدر الموت ودمـــع عـلى الليـالى السـود خطوة تقتني طريق اللحود کل یوم بمر تزحم خطوی ثم یأتی عام بهم جدید ذاك عام معنى بنهم قديم لشكوت الزمان جور الوجود ولو أن الزمان يسمع صوتى ثم يبدو لعيننا مر\_ بعيد كلما سرنا خلفه يتوارى وقدود موصولة بقدود وشجون منوطة بشجون حسرة ثم لهفـة وشقاء وهموم مابعدها مرب مزيد ورياء وخدعــة ونفاق وجحود مامثله من جحود لا أرى في الأنام شبه سعيد وحيـــاة مليئة بالمـآسى هات لى العـــود والـكمنجة والكاس

لأحسو على تناسى وجودى نون فارقعى ياسماء، ياأرض ميدى نديم وخصور «بمشوقة» وقدود نون تترآى في مقلة العربيد مكراً وفقير يرجو فتات الثريد حى ونحوس لمحت فيها سعودى باد فاضحكى ياشفاه ياعين جودى مت أى عيد بالقه؟ قل أى عيد؟

دصور فضجیج ونشدوة وجنون بین کاس ومتعة وندیم ترهات هـذی ووهم ظنون فغنی قد زاد لهواً وسکراً رب لیل لمحت فیه صباحی رب عید فیه التناقض باد رب عید فیه المناحة قامت ا

وللشاعر رياض معلوف قصيدته والتسامح، :

سألتك ياقلب لاتحقد لأنك لست الحقود الردى عزفتك ماقلب سمحا رقمقا کبرعم ورد طری بدی ! وكل السماحة فيك تبدت كبحر إذا مااتهمي يبتدي. ملىئك حب ورفق وعطف بك الناس ياخافق تقتدى! ولولا المحبة لاشيء يغرى بعدش كثير الضي أنكد ... وإن المحبة نور مضيء دجي ليل أحقادنا الأسود هو الصفح خير دواء وبرء لکل حقود مسء ردی! ومهما تجنى الأنام فصفحا عن الذنب يا صاح لاتحقد إذا ماصفحت فذلك كبر وذلك من شمة السيد وليس التسامح ضعفا ولكن هو النبل بل كرم المحتد ..

<sup>(</sup>١) مجلة قافلة الزيت ـ الظهران ـ محرم ١٣٨٥ ه.

### - 77 -

والشاعر موسى الحداد قصيدته وحديث مع البحر ،(١):

يامحر ياأعجوبة الكائنـات ياحجة الآباد مهد الحياة وفى الموج عزم يفت الحجر وتسخر هن جبروت البشئر تحـدى القضاء وبن القدر عما جرى في الأعصر الخاليات لاتعرف التدجيل والترهات وتطفو عليه ضروب الجيف ومؤذ بجر الأسى والأسف ومنك النجاة وفيك التلف بأبحر جياشة القافيات تعاقب الأدهار كالنيرات فعشت حلف الوفا والولا على مسمعى من حديث الملا زلالا وعشرتهم حنظلا لهـذا جعلتك لى موئلا لايجتني تسعاً من الطيبات سعمأ وراء الرزق والمغريات

يا شاعراً يصغى إلى شاعر في صدره مافيك من أغنيات فني المد شعر وفي الجزر لحن تكر الدهور وتفني العصور وأنت فتي فسا من كبر وتهزأ من عاديات الزمان فيالك من كائن سرهدى ياأيها الجبار حدث وقل صاحبت منذ البده سيارنا تسير على سطحك الماخرات وتحصن في جوفك الساطعات وغالى اللآلي ودون الصدف جمعت النقيضين من نافع فأنت الصديق وأنت العدو كم شاعر ناجاك في شعره ولى وظلت خالدات على تخذتك جارآ وأوفى صديق هديرك لملا نهاراً أخف ملوحة مائك أمست لدى فنعم الجوار ونعم القرار يحيا الفتى التسعين لكنه يجابه الأقدار في عسفها

وفى زهـــده بنعيم السها فما عاقبه شكه والعمى يما فاض علما وماعلما وأسلمت فيه كما أسلما فعدت منه قانعاً بالفتات لكن يما شاهدته من عظات كواكب يعرب منذ القدم وكانوا لعهد منـار الأمم بما سطروه بحبر ودم ظللنا حماة العلى والعـلم قصائد تتلي على الكائنات مردداً آياته البينات فأبصر بالعين مجد الجدود بحد المواضى وخفق البنود أغيثوا فلسطين طال الهجود وأنتم نيـام جموع اليهود؟ من شُعره الزاخر بالرائعات : بحوره المزبدة الصاخبات فسادت شعوب ودالت دول ويدعمها الرأى عند العمل وحب وإلا فعار الفشل وآخر شيء يزول . . الأمل ، ياحجة الآباد مهد الحياة يعيش بالآمال والذكريات

لبيت المعرى على شكه سراج البصيرة قاد خطاه لقد كان بحرأ نظيرك لكن فآمنت بالعقل إيمانه وعفت مافي الكون من ثروة لاعن قصور في ميادينها ورحت أقمدس أبطالنا أظلوا الشعوب بأعلامهم وإنك يابحر شاهد عدل ولولا التنابذ فينا لكمنا يا شاعر الدنيا وأمواجــه يخط فوق الصخر أشعاره فهل يبسم الحيظ ياشاعر يعود إلى أهله ناطقياً فلسطين مدت يديها وصاحت بمن تستغيثون إرب دهمتكم أجابنى البحر بمقطوعة . حياتكم شعر وأيامها صحبت الخلائق منذ الأزل يهدمهـا معول التفرقات فلامجـد يبنى بغير اتحـاد تغور البحار وتهوى النجوم يابحر أيا عجوبة الكائنات ياشاءراً أصغى إلى شاعر

#### - 77 -

وقد كتب المهجريون قصائدكثيرة وملاحم من وحى الأندلس<sup>(۱)</sup>، ومن بينها ملحمة سقوط غرناطة المشهورة .

وللشاعر أحمد بن محمد بن يوسف الصنهاجي المشهور باسم الدقون في رثاء غرناطة بعد سقوطها قصيدة طويلة منها :

واحتل غرناطة الغراء قد عدمت حب الحصيد، ونصر الله والآل كأنها الشمس في أفق العلاكسفت فهل على طلل ترمى بأبطال؟ وهل تعود ليال قد سلفن بها ونحن لانشتكي تنكيد ضلال فأصبحوا لاترى إلامساكنهم كمثل عاد، وماعاد بأشكال فلا المساجد بالتوحيد عامرة إذ عمروها بناقوس وتمثال ولا المنسابر للوعاظ بارزة للأمر والنهى أو تذكير آجال(٢) وقد رثى الشاعرا لأسباني المعاصر وفر نشيسكو فيلا سباسا، أيام

(۱) فى الأدب العربي قصائد مشهورة قيلت فى الأنداس، منها قصيدة أبي البقاء صالح الرندى:

الكمل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان وقصيدة أبي جعفر بن خاتمة في رثاء الانداس:

ألافلتقف ركب الأسى بمعالم قدار تج باديها وضع حضورها وقد ذكرتها وقد ذكرتها في الحلل السندسية (٢٠ : ٤٨٥)، وقد ذكرتها في كتابى قصة الأدب في الأندلس، وذكرها محمد عبد الله عنان في كتابه و نهاية الأندلس، .

وقد رجمنا فى ذلك إلى مقالة للشاعر محمد عبد الغنى حسن نشرت فىمجلة الوعى الإسلامى بالكويت عدد ذى الحجة ١٣٨٨ ه بعنوان ، غرناطة ، .

(٢) أزهار الرياض المقرى ج١ صـ ١٠٤

(١٩ ــ قصة الأدب المجرى)

العرب فى الأندلس بقصائد جميلة ، منها قصيدته ، غرناطة ، التى ترجماً من الأسبانية إلى العربية الشاعر المهجرى المرحوم فوزى المعلوف صاحب ملحمة ، على بساط الريخ ، المشهورة ، ويناجى الشاعر غرناطة فى حديث مُؤثر فيقول :

غرناطة ! أواه غرناطـــة لم يبق شيء لك من صولتك!! هل نهرك الجارى سوى أدمع تجرى على مادال من دولتك؟ هل هي إلا زفرة نائحة! والنسمة الغـادية الرائحة جبهتها من مائه ساطعة ماعدت في النهر كسلطانة وهـنج ، وللمُذنة اللامعة للقبة الحراء في تاجها آه على أمجانك الضائعة! شيعتها بالنظرة الدامعة! وأورثتك النوح فى عزلتك مرت مرور النهر من جسره لم يبق شيء لك من صولتك ا غرناطة ! أواه غرناطـــة

وكتب الشاعر . أبو الفضل الوليد طعمة ، الذى وقف شطر ا من شعره الرصين على البكاء على حضارة العرب والمسلمين بالأندلس ، نونيته التى نشرت بجريدة الصفاء سنة ١٩٣٩ وقال فيها :

أهكذا كانت الحمراء موحشة إذكنت ترقب أفواج المغنينا؟ وللبرود حفيف فوق مرمرها وقد تضوع منها مسك دارينا

ثم لايكتني بهذا بل ينتقل في قصيدة أخرى عنو انها . في حمر اءغر ناطة ، إلى ماضي البلاد قائلا :

أمعاهد الحمراء هل تدرينا ماذا لقيت من العدا ولقينا ؟ نزعوك منا بعد تكسير الظبا فبتعس من فقدوك تفتخرينا هذا جلالك عن جمالك مخبر فلأنت رسم المجد من ماضينا

وللشاعر شفيق معلوف قصيدة بعنوان . غرناطة ، قال فيها :

تنعى إليك المدائن الأخر من بعد أخرى ، والعقد ينتش وحدك لانبلة ولا وتر ودع قوما من حولك اندحروا واغتاله فوق حضنك القدر . . آخر ماقال وهو يحتضر . .

أراك غرناطــة مروعة لآلىء ينفرطن واحدة حتى إذا ماوقفت خائرة هويت ، والمجـد قبل مصرعه ذلك مجـد حضنته زمنــا فكنت \_ غرناطة \_ على فمه ومنها :

ترويك منــا المدامع الحمر في مقلة الغرب كلها عبر صنع الألى خلدوك واندثروا خطت عليها الآيات والسور ... كأنهـــن الرماح تشتجر بها تتيـه السقوف والجدر يكاد يشتف لونها البصر كلا ، ولا شاب أصلها مدر ومن بقایا سیوفهم کسر وللشاعر عدنان مردم قصيدة عنوانها دغر ناطة، يقول فيها:

تالمه قصر الحمراء لابرحت أنت على الشرق عبرة بقيت كل فحار لديك مدخر أبوابك الزهر من فتوحهم حروف مجد في روقك اعتنقت من فنهم رفهوك في برد فسيفساء بالوشى حالية لم يخلعوها عليك من خزف لكنها من قلوبهم قطع

صـور تشيب لهولها اللم من ذكريات حشوها السقم قسط البنون وعقت الرحم ؟. في عاصف الأهواء وانقسموا ... بغوارب وكأنها حمم.. وديارهم بيـد الردى زمم من خاطىء دمع ولا ندم ماضيع الخذلان والهرم من راحم ، ويمجه الكرم

أسترفد الذكرى فتعرض لى وتغص أجفان بحرقتها من ذا ألوم ، وما أقول إذا إن العداة بنوك حين مشوا أحقادهم مابينهم عصفت يتقاتلون على الهوى شططا إن الخيانة ليس يغسلها هل رد دمع سـال صيبه دمع الهوان العار ليس له

## التجديد والتقليد في الشعر المهجري

#### - 1 -

تأثر الشعراء المهجريون بالآداب العربية القديمة والحديثة ، خاصة بمدرسة شعراء الديوان التي تأثر بها ميخائيل نعيمة من بين أدباء المهجر ، وقد كتب العقاد مقدمة كتابه والغربال ، في طبعته الأولى عام ١٩٢٣ ، وقد ظهر بعد ظهور والديوان، للعقادو المازني بعامين ، ويعد والغربال ، من أهم كتب النقد المعاصر ذات الآثر في توجيه الشعر المهجري خاصة والعربي عامة ، وفي تقديم العقاد لهذا الكتاب ثناء على أدباء المهجر وشعر ائه الذين فكوا عن القرائح قيود التقليد .

كما تأثر المهجريون بشعراء مدرسة أبولو ، وأثروا فيهم أيضا، وبالأدباء العرب الكبار من مدرسة الكلاسيكية الجديدة ومن بينهم شوق وحافظ ومحرم والزهاوى والرصافى ، والمنفلوطى وطه حسين وغيرهم .

وكان للخيام والمعرى أثير كبير فى شاعريتهم وشعرهم .

وقد عارض الكثير من شعراء المهجر قصائد عربية قديمة وحديثة ، ونزعوا نحو المعارضة والاحتذاء والتقليد فى كثير من شعرهم ، كما فعل رشيد أيوب (١) فى معارضته لقصيدة الحصرى الدالية المشهورة :

ياليل الصب متى غــده أقيام الساعــة موعده التي عارضها كذلك مسعود سماحة (٢) ؛ وكما فعل محبوب الشرتونى في قصيدته

<sup>(</sup>١) م ١٩ ديوان الايوبيات نيويورك ١٩١٦م٠

<sup>(</sup>۲) ص ۱۸۳ دیوان مسعود سماحة طبعة نیویوك ۱۹۳۸ م .

فى وصف الحمى التى عارض بها قصيدة المتنبى المشهورة فى وصف الحمى:

ملومكما يجل عن الملام ووقع فعاله فوق الدكلام
ويتحدر إلياس فرحات لضعف اللغة فى لسان أبناء المهباجرين
فيقول (١):

وصلتنا بذوينا لغــة لم تصلنا ببنينا الظرفاء

واستظهر المهجريون الثقافات الأجنبية ، وأحاطوا بدقائقها وخاصة الثقافة الأمريكية ، وألمو ا باللغتين الإنكليزية والأسبانية فوق لغتهم العربية ، ولقد كان حظ شعراء المهجر من الانتقاع بالشعر الأمريكي غير قليل ؛ إلا أن شعرهم في هذه الناحية يكاديكون إلى الترجمة الحالصة أقرب منه إلى التوليد والتجديد .. وإذا كان لهم فكر ذاتي مستقل في بعض الأحيان ، إلا أنهم غلب عليهم - كما يقول عزيز أباظة في مقدمة كتاب والشعر العربي في المهجر ، \_ تصوير الأفكار الشائعة ، والمعاني العامة ، والآراء التي لا يصعب على شاعر الاهتداء إليها (٣) ويكاديكون كلام محمد عبد الغني حسن ردا على ذلك ، حيث يؤكد اهتمام المهجريين بالتجديد في المعاني (٣) ويقول إن و المعاني ، استهوت شعراء المهجريين بالتجديد في المعاني ، استهوت شعراء المهجريين .

وكانت فلسفة شعراء المهجر أمشاجا من فلسفة الشرق والغرب (°)، حتى ليقول أبو ماضي:

<sup>(</sup>۱) ص ۱۹۹ دیوان فرحات

<sup>(</sup>٢) راجع صـ ١٤ الشعر العربى فى المهجر ــ من مقدمة عز يز أباظة .

<sup>(</sup>٣) ص ٨٧ المرجع نفسه .

<sup>(</sup>٤) م ٨٦ للرجع .

<sup>(</sup>٥) ص ٦٢ الشعر العربي في المهجر.

أما فى نيـــويورك بالجسم وبا لروح فى الشرق على تلك الهضاب أما فى الغوطة زهر وندى أنا فى لبنان نجوى وتصابى

هنا وقف الشعراء المهجريون بينروح الشرق والغرب موقف المؤمن بتراثه ، المعتز أيضا بما يعتز به الغرب من قيم ومثل ، وكانوا مظهرا واضحا لالتقاء الشرق بالغرب ، وجسرا عبرت عليه روح الغرب إلى الشرق .

وقد أخذ المهجريون من الشعوب الجديدة الذين هاجروا إليهم، وأقاموا بينهم ، الكثير من معانى الحرية والدعوة إلى الإخاء والمساواة ، وتصيدة والطين ، لابى ماض رمز جليل لهذه المعانى الإنسانية ، كما تأثروا بهم فى الدعوة إلى الأحوة الإنسانية...ة فى الدين ، وتأثروا بشعراء الغرب فى الهيام بالطبيعة.

#### **- 4** -

ولقد وقف بعض المهجريين من القديم والجديد موقفا وسطا ، أخذوا من القديم ، وأخذوا من الجديد ، وتوسطوا فى الأمر بين التجديدوالتقليد، فلهم كلاسيكية حافظ وشوقى ومحرم والزهاوى وبشارة الخورى ، ولهم رومانسية حالمة مجددة ، ورمزية ، وسريالية ، تنزع نحو شعراء الرومانسية والرمزية والسريالية فى الآداب الأوربية والأدب العربى المعاصر ، والمذهب الأدبى الغالب عليهم هو الرومانسة .

ولقد لقيت الثورة على القديم البالى إجماعا أو مايشبهه بين العرب فى أمريكا الشمالية ، وتوزعت آراء الشعراء المهجريين فى الجنوب بين التجديد والتقليد ، وكان قيام الرابطة القلمية مظهرا من مظاهر الاستجابة للدعوة التجديدية الجديدة . بينما وقفت العصبة الأندلسية موقف المحافظ المعتدل المتطلع ببصره تارة نحو القديم ، وأخرى نحو الجديد ، ويمثل الرأى المحافظ

فى العصبة الأندلسية أمثال جورج صيدح وإلباس فرحات والشاعر القروى، بينها يمثل رأى المؤمنين بالجديد المتمردين على القديم أمثال فوزى المعلوف فى البرازيل وجورج صوايا فى بوينس ايرس بالأرجنتين ، الذى دعا إلى ترك التقليد، وإلى مجاراة الآداب الغربية حيث يقول:

جار الافرنج بما بلغــو ه من الدرجات الوصفية وأهمــل عادات قد رثت لعراقتهـا في القدميــة (١)

ويقول نعمة قازان فى الدعوة إلى مذهبه فى التحرر اللغوى والبيانى ، وفى اتخاذه جبران رائدًا لهو إمامًا ، ينهج نهجه فى نظم القريض :

فقلتم: يقول النحاة ، فقلت لقد كان ذلك فى البصرة أقاس النحاة حدود الزمان ومرمى خيالى وعقليتى لقد حددوها لأفكارهم فضاقت وزمت على فكرتى فقلتم: يقول الكسائى ، فقلت وجبران قال على صحة

ويتحدث العقاد عن مدرسة العصبة الأندلسية الممثلة فى شعراء المهجر الجنوبي ، وعن خصائصها اللغوية فيقول (٢):

أطلق أدباء المهجر الجنوبى على ألفتهم والعصبة الأندلسية، بحق ودراية، لأن والأندلسية، القديمة هى النسخة الوحيدة التى سبقت نسخة العصبة الأندلسية الجديدة فى تاريخ اللغة العربية على هذا الطراز؛ فنى الأندلس وحدها عرفنا الأفذاذ من كبار الشعراء كابن هانى وابن زيدون وابن خفاجة ووابن حمديس،

<sup>(</sup>١) ٢٥ ديوان همس الشاعر لجورج صواياً ـ الارجنتين بوينس ايرَس .

 <sup>(</sup>٢) مجلة قافلة الزيت ١٩٦٤ ، ومجلة حمص البرازيلية التي تصدر بالعربية عدد مارس ١٩٦٤ م .

كما عرفنا غيرهم عشرات من هذه الطبقة ، ولكننا لم نعرف منهم على فحولتهم فارقاً فى أسلوب التعبير ولافى جرس اللغة يتيسر للقارى . أن يلمحه من النظرة الأولى ، فليس ينهم ذلك الفارق الذى نلمحه فى عصروا حد بين أساليب أبى تمام والبحترى وابن الرومى ، أو بين أساليب بشار وأبى العتاهية وأبى نواس ، أوبين البارودى وصبرى وشوقى وحافظ ومطران فى العصر الحديث .

كلا اليس هناك ألسنة أفراد يحتلفون ، بل ليس هناك غير لسان القومية الواحدة ينطق ببديهة واحدة ولا يسمح والشخصية ، على قوتها أن تتغلب عليه بسمة من سماتها المستقلة ، وإن كانت والشخصية الفذة ، تنصف نفسها كما تشاء في ماعدا اللغة والأسلوب ، تنصف نفسها في ما تتميز به الشخصيات القوية من مزايا الأخلاق والضمائر وأسرار البداءة والعبقريات ، ولقد تميز ابن زيدون وابن حمديس وابن خفاجة بالشيء الكثير من خصائص الفكر والذوق والإلهام .

وهكذا يتميز شعراء المهجر الجنوبيون بجملة من مزايا الفن والذوق والبصيرة تحيط بآفاق من الشعر الجيد الأصيل ، لاتقل عن تلك الآفاق التي سبح فيها أسلافهم الأندلسيون الأولون؛ يكاد أسلوب النظم أن يكون أسلوب شاعر واحد في فترة واحدة من الزمن ، ولكنك تترجمهم إلى لغة أخرى ، أو تقرؤهم بلسان المعنى دون لسان اللفظ ، فلا تخطىء بينهم تلك الفوارق التي تفصل بين عشرات من الشعراء بملامح الفكر والسليقة .

ففى ديوان الشاعر القروى ملامح من صور الطبيعة تغلب على صور البيت والمجتمع ، ولا يبدو فيها البيت والمجتمع إلاكما تبدو فصيلة من الأحياء يسمعون بالآدميين ، ثم لاتعرف لهم قانو نا ولاشريعة غير قانون الفردوس على المحبة ، أو قانون الغاب على البغضاء والعدوان ، وكلاهما قانون ذرع وماء حياة .

وفى دواوين إلياس فرحات يظهر آدم منوراء ذلك الفردوس ولكنه آدم الذى عرف إبليس فى لعبة بعد لعبة ، فتعلم منه السخرية الضاحكة ، ثم جرد تلك السخرية من أشواك الكيد والخبث ، ومن عواقب الندم والحسرة ، وفى ، عبقر ، لشفيق معلوف تمتد الهجرة من عالم الإنس إلى وادى الجن ، ومن جوف الواقع إلى أطراف الخيال ، وتقترب العدوة بين هذه البحور المتباعدة ، حتى لينسى نزيل ،عبقر ، أينهو من رحلات البر والبحر ، ويخيل إليه فى لحظة بعد لحظة أنه لم يبرح زحلة لبنان أوسان باولو البرازيل ، ويوشك المعلوفيون أن يكونوا جميعاً أخوة فى لحمة الأدب كأخوتهم فى لحمة النسب ، بين يدى سليمان وهو يحبس الجن فى القافم ، أو ينطلق على بساط الريح .

وتقرأ ، جورج صيدح ، فلا تفوتك فيه أشواق الطبيعة التي تعهدها في دواوين زملائه ، ولكنك لاتتمثله في صورة من الصور إلارأيت في ظهارة الصورة أبراج المدينة ومداخن المصنعومعالم الأسوار، ومعظم الشعراء من المهاجرين أزواج وآباء ، ولكنك لاتتمثل القنصلين \_ إلياس وزكي للا تمثلت زوجاً يمشى مع زوجة ، ووالدا يحنو على طفل في يمينه أو بين ذراعيه .

وتتراءى ألوان من هذه الملامح فى كثير من شعراء العصبة الأندلسية لانحصيهم هنا ولاتتبسرلنا مراجعتهم فى هذا المقام، ولكنهم جميعاً يتلاقون فى تمثال واحد شامخ الهامة مكين القدمين؛ نسميه تمثال والعصبية اللغوية، أوالقومية، التى تلخصت فى كلمة واحدة هى كلمة والعربية، ونهضت برسالة فى تاريخ الأدب العربى لاتشبهها رسالة فى جميع أدوار هذا التاريخ.

وتحسب أن مدرسة العصبة الأندلسية تنفرد بهذه الخاصة التي تعد للوهلة الأولى من النقائض ، ثم يزول عنهاكل وصف من أوصاف التناقض متى رجعنا إلى القوة الخارقة التى اجتمعت فى حنين المهاجرين إلى اللغة ، فصنعت ماتصنعه القوة الخارقة من المعجزات: تلك الخاصة التى انفردت بها العصبة الأندلسية هى فرط المحافظة وفرط التجديد فى وقت واحد.

فالمهجريون الجنوبيون لم يقبلوا قطدعوة مندعوات الهدم باسم التجديد في قواعد اللغة أوقواعد العروض أو قواعد الآداب السلفية في جملنها ، وقد أعرضوا عن كل دعوة من هذا القبيل وساعدهم على الإعراض عنها أنها جاءت من مبدئها ضعيفة هزيلة لاتقنع أحداً بالاصغاء إليها ، فكان الداعون إلى إهمال قواعد العروض أو قواعد النحو أصحاب مذهب قديم ليس أقدم منه ولا أسهل على الجاهل والعاجز ومن لايحسن الأداء بالكلام الموزون أو الدكلام المنثور ولا التعبير باللهجة الفصحي أو اللهجة العامية ، وذلك المذهب القديم العتيق هو العجز عن الفصاحة والقدرة على الركاكة ، أو العجز عن الصواب والقدرة على الحلام ، وليس هذا مذهباً يقنع أحداً بالتجديد أو يترك القديم ، لأنه هو بذاته أقدم من أقدم الأقدمين .

وعلى هذه المحافظة فى وجه كل دعوة من دعوات الهدم أثبت المهجريون المجنوبيون أنهم أفدر من المجددين المزعومين على استخدام أوزان الموشحة وأوزان الرباعية والمقطوعة فى ضروب النظم الغنائى وضروب النظم الملحمى على اختلاف الموضوعات .

وقد ذهب المهجريون المحافظون أشو اطآور امأشو اط المجددين المزعومين، فليس من هؤلاء المحافظين من لم يكن له مذهب مستقل فى العقيدة الإلهية أو السهاحة الدينية ، وليس منهم من أحجم عن رأى حديث من آراء العلم الاجتماعي جموداً على القديم ، إشفافاً من تكاليف الحرية الفكرية ، بلكان منهم أناس تطرفوا فى اتباع هذه الآراء عند ظهورها وذهبوا معها إلى غاية مداها ، ولم يعدلوا عنها متقيدين بقيود المحافظة العمياء ، بل عدلوا عنها لأنهم مداها ، ولم يعدلوا عنها متقيدين بقيود المحافظة العمياء ، بل عدلوا عنها لأنهم

عرفوها وحققوها خيراً من معرفة الجامدين عليها والمتعصبين لها ، جرياً على سنن التقليد والمحاكاة ، وإذا وقف الفريقان معاً موفف المناجزة بالحرية والقدرة ، فلن يستطيع المجددون المزعومون أن يتهموا أشد المحافظين حفاظاً على عقيدته بالتخلف في ميدان الحرية والإقدام على سلطة مرهوبة في وطنه الأصيل أووطنه الحديث ، ولكن المحافظ ، المزعوم ، يستطيع بغير مشقة أن ينكر عليه حرية السماحة الفكرية كما يستطيع أن ينكر عليه قدرته على تصحيح الأسلوب ويسجل عليه خلو الجديد الذي يدعو إليه من كل قدرة يحاولها من يريد .

وبهذه الخاصة والمنفردة، فى تاريخ الآداب العربيـــة يتمين الأدب المهجرى فى الجنوب ، ويتفرد المحافظون من شعرائهم بهذه والشخصية، الشاملة التى انطوت فيها جميع والشخصيات، بين أطواء العبقرية العربية، والتى برزت من ورائها ألوان من ملامح الروح والسليقة يعتز بها وطاب الثروة الأدبية فى كل عهد من العهود.

والعقاد يعنى هنا بالمجددين فيما أظن مدرسة الرابطة القلمية وأدباء وشعراء المهجر الشمالى ، فهم قد نحوا فى الأغلب الأعم من الأمر نحو التجديد ، إيماناً منهم به ، ومسايرة لعصرهم وبيئتهم الجديدة ، وأعلنوا فى قانون الرابطة القلمية ، أنهم مع حركات التجديد فى الأدبوالشعر العربى ، فقد جهروابأن هذه الروح الجديدة التى ترمى إلى الخروج بآدابنا من دور الجمود والتقليد إلى دور الابتكار فى جميل الأساليب والمعانى لحرية فى نظرنا بكل تنشيط ومؤازرة ، .

وكان نعيمة يندد فى مقالاته بجمود اللغة العربية وانصراف كتابها وشعرائها إلى التقليد ، وكان ينفر من جمود أدباء العربية وتقليدهم للآداب القديمة .

بينها انقسم أدباءوشعر اءالمهجر الجنوبى طائفتين : طائفةتدعو إلىالتجديد، وقطعصلتها بالقديم ، وطائفة تقف موقف الاعتدال بين التجديد والتقليد؛ ومن الطائفة الأولى فوزى المعلوف الذي يقول :

خل البداوة رمحهـا وحسامها والجاهلية نوقها وخيامها

فيعارضه إلياس فرحات(١) بقصيدة يقول منها:

حى البداوة نوقها وخيامها والجاهلية رمحها وحسامها حيتك أشباح القديم وسلمت فن العدالة أن ترد سلامها

ويقول إلياس فرحات كذلك فى النعى على المتمردين على قديمهم الموروث: أصحابنا المتمردون خيالهم تقضى (٢) قريش به ، وتحيا حمير لغمة مشوهة ومعنى حائر خلف المجاز ومنطق متعثر وزعيمهم فى زعمهم متف نن عجباً أكان الفن فيها يضمر لا الأرض تفهم ما يصوره لها ذلك الزعيم (٢) ولا السهاء تفسر

وكان جبران وزملاؤه فى الرابطة القلمية يمتلىء وفاضهم بالأفكار الغنية والمعانى الحافلة ، ويستندون إلى ثقافة فكرية واسعة الرحاب(؛) .

وهكذا كان أكثر أدباء المهجر الشهالى فى الولايات المتحدة ، ولهم من بعد الأثر ، وسعة الأفق ، وضخامة النشاط ، والانطلاق نحو التجديد والتحرر ، مالم يعرف لسواهم من المهجريين . . أما أدباء المهجر الجنوبى

<sup>(</sup>۱) صه ۲۵۵ ديوان فرحات ـ سان باولو ۱۹۳۲ م ٠

<sup>(</sup>٢) تقضى من القضاء ، وهو الموت والفناء في أحد معانيه .

 <sup>(</sup>٣) يريد من قوله وأصحابنا، شعراه الرابطة القلمية ، ومن قوله و زهيمهم :
 جبران رئيس هذه الرابطة .

<sup>(</sup>٤) راجع ص ٩٠ الشعر العربي في المهجر .

فأكثرهم يميلون إلى المحافظة على عمود الشعر والبلاغة العربية، وأكثرهم موزعون بين البرازيل والأرجنتين.

وضرب أدباء المهجر الشهالى فى أكثر الفنون الأدبية شعرا ونثرا ، قصة ورواية وفلسفة وتأملات ونقدا ، أما أدباء المهجر الجنوبى ، فقدكان تفوقهم الأكبر فى مجال الشعر ، وإنكان لهم فى مجال النثر آثار فى مقدمتها : وأدبناوأ دباؤنا فى المهاجر الأمريكية ، لصيدح ، وثورة قازان لمحمود الشريف، و ونبى أورفليس ، و دو المنقار الأحمر ، لشكر الله الجر ، و دذكرى الهجرة ، لتوفيق ضعون ، و د من المهد إلى اللحد ، لأنطون شكور (١) .

ومع مابين الشعراء المهجريين فى الشمال والجنوب من فوارق، فقد جمعت بينهم الغربة والبيئة الجديدة وقرابة الفكر، فالتقوا جميعاً على صعيد الإنسانية الفسيحة، ومثلها العالية، إخوانا متحابين.

ويقول عزيز أباظة (٣): وإن الأدب المهجرى لم يتبلور بعد ، ولم يتخذ له صورة واضحة المعالم ، بحيث يفرد له أثر بعيد المدى فى تطور الأدب العربى المعاصر ، وشعراء المهجر لم يفتحوا آفاقا جديدة فى الفن عجز عن الصعود إليها إخوانهم فى لبنان ، وموقف الشعر المهجرى من الشعر العربى فى هذه الفترة كموقف أدباء أمريكا من اللغة الإنجليزية ، .

ويكاديردعليه محمد عبدالغنى حسن فى قولك: إن أجمل هزايا العرب المهاجرين فى العالم الجديد أنهم استطاعوا أن يحتفظوا بشخصيتهم العربية

<sup>(</sup>۱) راجع م ۱۷ الادب المهجری للناعوری .

<sup>(</sup>٢) مه ١٨ الشعر العربي في المهجر .

التى تعبر عنها لغتهم العربية أصدق تعبير ، وأنهم استطاعوا أن يبقوا للغة عدنان كيانا قائماً واضح المعالم ، على الرغم مما أدخلوه عليها ، ونقلوه إليها ، من غرائب العرب ، في الاستعارات والمجازات والتشديمات وغريب الخيال .

**- 0 -**

هاجرت إلى أرض العالم الجديد كوكبة من الشعراء والأدباء والكمتاب، فحلقت فى أجواء لم يخفق فيها جناح عربى، ولم تلهها انفعالات الحياة الجديدة عن الحنين إلى الوطن والتغنى بمهد الأحلام ومرتع الصبا، وملعب الشباب، ومسرح الذكريات، ففاض شعر المهجريين بالحنان والحنين، واللوعة والذكرى والأنين، يتذكر إيليا أبو ماضى وطنه لبنان، فيذكره على أنه السماء:

فإن لبنان ليس طودا ولا بلادا لكن سماء(١)

### ويقول:

الأرض ، سوريا أحب ربوعها عندى ، ولبنان أحب جبالها ويقول نسيب عريضة في الحنين إلى «حمص، مسقط رأسه:

یاده رقد طال البعاد عن الوطن هل عودة ترجی وقد فات الظعن عدبی إلی حمص ولوحشو الـکمفن واهتف أتیت بعاثر مردود و یقول محبوب الخوری الشرتونی:

قالوا الشآم فقلت رؤية وجهها كنز ولثم ترابها أنغام وطن لنا ذكراه نفحة عنبر وحديث عودتنا إليه مدام

<sup>(</sup>١) راجع ص١١ الشعر العربى فى المهجر ـ من مقدمة عزيز أباظة ـ وبلاحظ أن البيت مكسور الوزن لانه من مخلع البسيط : مستفعلن مستفعلن فعو لن مرتين ، فالشطر الأول صحيح ، والثانى غير مستقيم الوزن .

ويقول رياض المعلوف(١):

هـل ياترى نعود إليك يالبنـان فتصدق الوعود ويسمــح الزمان

ويقول الشاعر القروى من قصيدته ﴿ أَنْشُودَةُ الْغُرَيْبِ ﴾ :

حتام أحيا غريب مالى وطن يايوم وصل الحبيب أنت الزمن هيمات غير الحمى مالى دوا لبنان نعم الطبيب للمتحن إن كنت منه قريب زال الحز ًن(٢)

وأكثر شعراء المهجر من التأملات والتساؤل عن سر الحياة وكمثير في شعرهم الأنين والحنين ، والحيرة والشلك ، والألم والأمل ، حتى ليـكاد يكون ذلك من أهم خصائصه .

ومع اقتباس المهجريين من معانى القدماء ، مثل أبى ماضى فى بعض معانيه.. حيث يقول الشاعر العربى المعروف أبو العتاهية:

وكانت فى حيا لك لى عظات وأنت اليوم أوعظ منك حيا فيقول أبوماضى:

يعظ النابغ الخلائق حيا إنما موته أجل عظاته

فقد افتن المهجريون في توليد المعانى الطريفة وإلباسها ثوباً من الفن البياني ، المتجسم في الحجازات والاستعارات والتشبيهات ، وقد ابتكروا

<sup>(</sup>١) ديوان خيالات لرياض المملوف ـ سان باولو ـ البرازيل ١٩٤٥م .

<sup>(</sup>٢) راجع مجلة الاديب اللبنائية عدد نوفمبر ١٩٦٤ من مقال لوديع ديب عن والوطن الام عند شعرائه المفتربين ..

الكثير من هذه المعانى التي كان لبيئاتهم ولثقافاتهم الجديدة أثر في اهتدائهم إليها .. فيقول فرحات :

كل من رافب الظلام ظن عينيـه كوكبين تائمـــين

ويقول شفيق معلوف في وصف عين الشيطان :

كأنمـا محجرها كوة يطل منها الزمن الغـابر ويقول أبوماضي:

فإذا رآنى ذو الغباوة دونه فكما يرى فى الماء ظل الكوكب(١)

وقد نظم المهجريون القصة الشعرية ، وأوضح مثل لذلك شاعر نا إيليا أبوماضى ، ومن مثل القصص الشعرى في شعره قصيدته والشاعر والسلطان الجائر ، ، ولفر حات قصة شعرية بعنوان وكل حر فى دولة الظلم جان ، ، وله قصة شعرية بعنوان قصة شعرية بعنوان والشيخ والفتاة ، وأخرى بعنوان وابنة الكوخ ، ، وله قصيدة بعنوان وحلم فى المريخ ، . . وغير ذلك من القصص الشعرى فى أدب المهجر .

ونظم الشعراء المهجريون كذلك كثيرا من الأساطير والخرافات والحـكايات التى احتذوا فيها حذو ولافونتين، و وإيسوب، .

وكثر فى شعرهم الرحلات الخيالية إلى السماء أو إلى السماء أو إلى العالم الآخر ، كما نجد فى ملحمة ، على بساط الريح ، لفوزى المعلوف ، وفى ، ملحمة عبقر ، لشفيق المعلوف التى صور فيها الشاعر نفسه فى رحلة ركب فيها شيطاناً ميما وجهه شطر وادى عبقر المسحور .

<sup>(</sup>١) راجع ص ٦٦ الشعر العربي في المهجر .

وهم في ذلك متأثرون برسالة الغفر ان للمعرى والكوميديا الإلهية لداني، ودشاطيء الأعراف، للهمشرى، و دترجمة شيطان، للعقاد، ودوثورة في الجحيم، للزهاوى، وبالقصص الشعرى الذى أكثر من النظم فيه شوقى وحافظ إبراهيم والرصافي وأبوشبكة وخليل مطران وشبلي الملاط وخليل شيبوب، وبشارة الخورى، وخير الدين الزركلي، وسواهم.

وأخيرا فإن الشعر المهجرى ، يمتاز بأنه شعر الفطرة والموهبة والحياة ، وشعر التجديد في الصياغة والفكرة والموضوع والخيال ، وهو يتسم بالأصالة والتجديد وبراعة التوليد في الصياغة والموضوعات .

ولكل شاعر من شعراء المهجر مايميزه عن غيره فجبران خليل جبران مفكر فنان. .وميخائيل نعيمة فيلسوف روحي وأديب اجتماعي ، وإيليا أبو ماضي متفائل محب للحياة ، ورشيد أيوب هو الدرويش الشاكي الحزين ، ونسيب عريضة يمثل الصوفية الحائرة ، وندرة حداد يتميز بطابع الإنسان المطمئن الراضي بما قسمته له الحياة .

# القيشم التاني

## موضوعات الشعر المهجرى

#### - 1 -

ظهرت عدة نزعات فى الشعر المهجرى ترجع فيها ترجع إلى فنو نه وأغراضه من ناحية ، وإلى خصائصه الموضوعية من ناحية أخرى ، ويمكننا أن نعد من خصائص الأدب المهجرى وطوابعه هذه ما يلى :

١ — الطابع العاطني الذي يتجلى فى رقة فى العاطفة مابعدها من رقة ،
 حيث الشوق والحنين إلى الوطن البعيد فى نغات مؤثرة حزينة ، يقول
 أبو ماضى :

الأرض ، سوريا أحب ربوعها عهدى ، ولبنان أعز جبالها تشتاق عيني قبل يغمضها الردى لو انها اكتحلت ولو برمالها

الطابع الصوفى ، ويتجلى فى حبهم للطبيعة واندماجهم فيها ، وفى
 وصف جمالها ، يقول الشاعر القروى :

من لنفس تود لو تغمر الكون، هياما بحسنه المعبود مثلوا لى هذا الوجود بشيء أنا لاأستطيع ضم الوجود

الطابع التأملي الفكرى ومن مثل هذا مافي قصيدة إيليا أبي ماضي
 الطلاسم ، من شعر تأملي عميق كقوله :

لى ذات غـــير أنى لست أدرى ماهيه فتى تعرف ذاتى كنه ذاتى ـ لست أدرى إننى جئت وأمضى وأنا لا أعــل أنا لغز وذهابى كمجيئى طلسم والذى أوجد هـذا اللغز سر مهم لاتجادل، ذو الحجى من قال إنى لست أدرى

٤ — الطابع القومى ، ويبدو فى وطنيات أبى شادى والشاعر القروى .
 ٥ — الطابع الإنسانى ، ويبدو فى مثل قول إلياس فرحات :

ربة الحكمة إنى شاعر يعشق الحكمة مذكان صبيا لاتخاليني لصيقاً بالثرى لاتمس الأرض إلا قدميا إن في الإنسان من فطرته للثرى شيئا وشيئا للثريا ومن شعر القروى في هذا الجانب:

وصاحب من أهله إخوانا مكانا ولا تذم زمانا إن فى بثك الشكاة هوانا دمعة تمسح الشجاع جبانا نعيم إن لم تكن شيطانا لست شيئا مالم تكن إنسانا واملاً القلب رحمة وحنانا عى فقيرا من يملك الأكوانا ؟ ١

أنت حر فاستوطن البلد الحر مثلك الكون والزمان فلا تلح ليس فى قضمك الحديد هوان بسمة تظهر الفقير غنيا فتلق الحياة بالبشر فالعيش كن إله النضار إنك عندى أشبع العقل حكمة واختبارا ولك الأرض والسماء وهل يد

ومن مثل هذا الجانب الإنساني في شعر المهجريين قصيدة ميخائيل نعيمة التي يقول في مطلعها:

كحـــل اللهـــم عينى بشعاع من ضياك ، كى تراك ويقول فيها:

واجمل اللهـــم قلبي واحة تستى القريب، والغريب

#### **- 7** -

أمافنون الشعر المهجرى ، فلقد نظم المهجريون الشعر فى كل غرض ، وجالوا فيه فى كل واد:

١ — فظموه في الحرية التي شعروا بحقيقتها في العالم الجديد . . يقول

الدكتور أحمد زكى أبو شادى وهو يستقبل العالم الجديد عندما هاجر إليه من مصر عام ١٩٤٦م :

أمانا أيها الوطن السعيد لقد دفن الردى ومضى الوعيد فأمسى مأتم لفراق أهلى ويومى الحر فى نجواك عيد عرفتك ملجأ الأحرار دوما إذا ماحورب الحر الشريد

۲ — ونظموه فی الحنین إلی الوطن الذی فارقوه<sup>(۱)</sup> ، یقول ریاض
 المعلوف :

هل ياترى نعود إليك يا لبنان فتصدق الوعود ويسمح الزمان فبلدى المهجور وكوخى الأخضر أحلى من القصور والذهب الأصفر هل ياترى نعود إليك يالبنان

ويقول القروى :

نسيان أمى يالبنان أهون من ويقول رشيد أبوب :

أعلل نفسى إن سئمت بعودة فلله هاتيـك الربا وربوعها وياحبذا ذاك النسم فإننى

ولكنها الأيام تباطل تبا فانى قد ضيعت فى تربها القلبا لينعشى ذاك النسيم الذى هبا

نسیان حبك عندی أو تناسیه

٣ – ونظموه في الافتخار بالشرق والعرب، يقول إلياس فرحات:

<sup>(</sup>۱) راجع مقال , الوطن الأم عند شعرائه المفتربين ـ وديع ديب ، الأدبب عدد نوفم ١٩٦٥ م .

موطنى منبت الرماح وقوى موردوها الأضلاع والأصلابا وهم الضاربون فى كل صقع للمعالى وللمعانى قبابا

٤ — ونظموه فى الابتهال إلى الله وفى تقديس أنبيائه ، يقول نسبب
 عريضة من قصيدته ، صلاة » :

وراء حدود البشر فلا تنسني في الكدر يرى ذل أمسى وغداً وحليك ملء الأبد هي المشتهى سيدى حنانيك خد بيدى

أيامن سناه اختنى نسيتك يوم الصفا أيا غافراً راحما معاذك أن تنقا مراعيك خضرالمنى وجسمى دهاه العنا

ه — و نظموه فى الكمفاح فى سبيل الحياة . . يقول نسيب عريضة :

يا أخى يارفيق عزمى وضعفى سرنكابد، إن الشجاع المكابد فإذا ما عييت تسند ضعفى وأنا بعدد ذا لضعفك ساند سر تقدم لكى نخط طريقاً لأباة الهوان عند الشدائد فلنسر فى الظلام فى القفر فى الوحشة فى الويل فى طريق المجاهد

ح و نظموه فی وصف الطبیعة یقول إیلیا أبوماضی عندما وقف بفلوریدا یصفها قائلا :

فقلت للناس: باديها وخافيها إلى افتننت بكاسيها وعاريها الحب عندى منميها وذاويها ياليتني طائر أو زهرة فيها سئلت ماراق نفسى من محاسنها وماحببت من الأشجار؟ قلت لهم وماهويت من الأزهار؟ قلت لهم قالوا: وما تتمنى؟ قلت مبتدرا

ويقول ميخائيل نعيمة يصف الغاب وأشجاره وأطياره :

أشجار الغاب تحيينا وطيور الغاب تناجينا

## وزهور الغاب تصافحنا ونصافحها وتهنينا

ν ــ الحيرة والتساؤل والتأمل ، وهو فنضخم منفنون الشعر المهجرى، يقول إيليا أبو ماضى من قصيدته ، الطلاسم ، يتساءل عن نشأة الحياة وسر الوجود ولغز الموت ومعجزة الفناء :

جئت لا أعلم من أين ، ولكنى أتيت والحد أبصرت قدامى طريقاً فشيت وسأبق سائراً إن شئت هذا أم أبيت كيف أبصرت طريق لست أدرى

## ويقول رشيد أيوب :

وجئت إلى البحر عند المسا وللموج عندى غرام شديد فقلت بربك : ماذا عسى تقول ففسر معانى النشيد فقال: أأنت عديم البصر فإنى أحيى مرور الزمان ويقول أبو ماضى أيضا :

یرید الحب أن نضحك فلنضحك مع الفجر وأن نركض فلنركض مع الجدول والنهر وأن نهتف فلنهتف مع البلبل والقمرى فن يعلم بعدد اليوم ما يحدث أو يجرى

۸ - ونظموه كذلك في البكاء والألم ، يقول أبو شادى :
 بكى الربيع طروبا في مباهجه وقد بكيت أنا حبى وأوطانى أنا الغريب وروحى شاركت بدنى

هذا العــــذاب بأشواقى وأحزانى ؟ فيم العزاء ، ولا قلب ألوذ به ولا حنان يناجيني كتحنانى ؟

لی فی ثری دمصر، دمیع نائح ودم

أذيب من مهجتي اللهني ونيراني

تركته مثل غرس الحب ماذبلت أزهاره أو أغاثت روح لهفان أشمها في اغترابي حسين تلذعني

ذكرى الشباب وذكرى عمرى الفانى

### ويقول إلياس فرحات :

ياعيد عدت وأدمعى منهلة والقلب بين صوارم ورماح والصدر فارقه الرجاء فقد غدا وكأنه بيت بلا مصباح يمشى الأسى فى داخلى متغلغلا بين العروق كمبضع الجراح

ه – والقصة فى شعر الشعراء المهجريين فن من أهم فنون شعره ، القصة التى تتناول كل أحدات الحياة ، القصة الشعرية التى تصوركل مادق وجل من أمور الوجود .. والقصة الشعرية التى نظم فيها من شعراء المشرق : مطران والرصافى وحافظ إبراهيم وشوقى وإلياس أبو شبكه وخليل شيبوب وبشارة الخورى . . نظمها شعراء المهجر وصوروا فيها حيرتهم وتساؤلهم ، وألمهم وبكاءهم وفرحهم . نظمها إلياس فرحات ورشيد أيوب وأبو شادى وإيليا أبو ماضى ، والشاعر القروى رشيد الخورى وفوزى المعلوف وشفيق المعلوف ، وقصيدة إيليا أبو ماضى ، الشاعر والسلطان الجائر ، مشهورة ، ويقول أبو ماضى في قصيدته ، الشاعر في السهاء ، :

رآنی الله ذات يوم فی الأرض أبكی من الشقاء فرق والله ذو حنان علی ذوی الضر والعناء وقال: ليس التراب داراً للشعر، فارجع إلى السماء وشاد فوق السماك بيتی ومد ملكی علی الفضاء فالتفت الشهب حول عرشی وسار فی طاعتی الضیاء

وسرت لاينطوى صباح إلا بأمرى ولا مساء لكننى لم أزل حزينا مكتئب الروح فى العلاء فاستغرب الله كيف أشتى فى عالم الوحى والسناء وقال : ما زال آدميا يصبو إلى الغيد والطلاء

إلى آخر هذه القصيدة الشعرية الطويلة :

والقصة الشعرية كثيرة فى دواوين الشعراء المهجريين، منهم إيليا أبو ماضى، وله قصص شعرية :كثيرة مثل الشاعر فى السهاء، والشاعر والأمة .

ولإلياس فرحات قصة شعرية بعنوان «أحلام الراعي» ، وقصة «الاحتجاج على مذهب داروين، مشهورة، وكذلك قصته الراهبة.

ولصيدح قصة شعرية فى ديوانه «النوافل ، عنوانها «العاصفة فى غابة بولون ، نظمها فى باريس عام ١٩٢٦ م .

ومن القصص الشعرى: قصيدة الصياد، وقصيدة د ليون وغر ناطة. لميشال مغرى .

ولفوزى المعلوف قصته المشهورة : آدم وحواء .

ولنسيب عريضة مسرحية شعرية عنوانها : . احتضار أبي فراس . .

## خصائص الشعر المهجري

ميزة الشعر المهجرى فى تحرره التحرر الذى يشمل الموضـــوع والصياغة والروح:

فأما الموضوع: فجد منوع لأن الشعر الغربى فى العالم الجديد ، كان ولا يزال مشكاة وضاءة هادية لنقاد العرب ، وشعر ائهم المغتربين. فألهم الأولين مقاييس جديدة فى النقد ، وألهم الآخرين الابتعاد عن التضييق والحصر ، ما دامت موضوعات الحياة \_ وهى لب الأدب ومنه الشعر \_ لاحصر لها ، ولو أن مبلغ تجاوب النقاد والشعراء مع الأدب الغربى فى المجر متفاوت ، كما هو الحال فى الأقطار المختلفة .

وأما الصياغة فهى كذلك منوعة . وربماكان حظها من التنوع أكثر من حظ الموضوع .

وأما الروح فهمى غالبا تقدمية .

و نعود إلى النظر في هذه الأسس الثلاثة للشعر المهجري :

فنجد عند البحث أن تنوع الموضوع قلما يخص شاعراً بالذات.. فنظم جبران فى جملته محصور فى الرمزيات التصوفية التى تفادت مجابهة مشكلات الحياة ، وقد يمثل أحيانا رأيا فلسفيا شائعا.

فاذا انتقلنا إلى الصياغة الشعرية فاننا نجد تحررا فى التعابير ، حتى ولو كان الأسلوب كلاسيكيا أو أندلسيا أو بين بين ، وهو فى الوقت ذاته متين اللغة وترى شعراء المهجر جريثين فى استعاراتهم ، حسنى التصرف فى أدواتهم البيانية من استعارة وتشبيه ومجاز الخ ، يعرفون قدر لغتهم ويحبونها، ويرون من البربها أن لايقفوا معها جامدين ، والشواهد على ذلك عديدة ،

لا فى الدواوين المطبوعة فحسب ، بل فى سواها من نشرات ومطبوعات ، وفى حلقات الأدب ، وفى الصحف المهجرية ، حتى لأدباء مجهولين . . ونذكر على سبيل المثال للشعر المهجرى المتحرر قصيدة ، أنا ابن عقيدتى ، وهى من نظم أبى شادى من الشعر المرسل الحر ، أى أنها تجمع بين الضربين فى صياغتها :

أنا ابن عقيدتى وسليل فكرى ولست بنبت أرض أو سماء (١)

وأما عن التحرر فى الروح فأظهر مايكون فى الولايات المتحدة الأمريكية ، لأن الحرية فيها شاملة ، ولكل إنسان أن يعبر عن خوالجه كما يشاء ، وعلى هذا النحو أبدع المهجريون فى تصوير خوالجهم دون أى تحفظ وكانوا ألسنة للحرية وللكرامة الإنسانية ، ومن مثل ذلك قصيدة . أنا إن مت ، للشاعر المهجرى الإنساني ندرة حداد ، فهى دفاع حار عن النزاهة والحرية وكرامة الإنسان ، أى عن طابع الحياة الأمريكية الذي أعجب به ندرة حداد .

فالتحرر فى الشعر المهجرى يفوق فى جملته التحرر فى الشعر العربى فى أقطار كثيرة ، ومن ثمة كان جديرا بالدرس ، ليستفاد من قيمه الفكرية والروحية والبلاغية ، ومن نزعته الإنسانية الحسنة التوجيه ، والتي لاريب أنها تسهم في صقل النفوس وفي تحرير الأذهان من قيود التقاليد البالية ، والدعايات الفاسدة .

وإذا تأملت مثلا فى ديوان الآيو بيات الصادر سنة ١٩١٦ وجدت رشيد أيوب على الرغم من رومانسيته الجديدة ، ومن الثقافة الفرنسية التي تغلغلت

<sup>(</sup>١) راجعها في الجزء الثاني من رائد الشعر الحديث للمؤلف .-

فيه حينتُذ ، يعشق الواقعية ويبرزها في أجمل رة وصفية ، استمع مثلا إلى هذه الأبيات من فصيدته الجامعة , نيويورك ، (١) :

بنوها بروجأ خافقات بنودها على قمم باتت تعز على النسر تلوح لنابين الكواكبوالزهر تضيء بها الأنوار ليلا ، كأنها إذا لمحتها الشمس تبدو لناظر عرائس تجلى في ثياب من التبر وإن ضحك البرق الهتون مداعباً ذراها انثني بين المخافة والذعر على كل برج شامخ باسم الثغر تمر الرياحالهوج غضى عواصفآ كأن يد الأيام عنه قصــــيرة وطرفالليالى ناه فىالمهمهالقفر

کأنی بالصبوای <sup>(۲)</sup> يوم تجمهرت

مها الناس خلت الناس في موقف الحشر

تروح بهـا ال<sub>م</sub>كارات <sup>(۲)</sup>مـلأى خلائقا

وترجع فيهما مثقلات إلى الجسر وما ضرها والكهرباء تجرها وكممثلها منفوقها قد غدتتجرى

عجبت لأرض كيف غصت بشعبها وما برحت تلقي التهافت بالبشر فيحسد من فى الظهر من سار بطنها

ويحسد من في البطن من سار في الظهر غضوبا أجابته البواخر في النهر (١) تقولله: يارعد، لاتعتمدضرى ا

ونهر تمر القاطرات بجوفــه يبيت خلى البال منشرح الصدر حكى القبة الزرقاء تسرى بواخر عليه بأنوار كأفلاكها تسرى إذا لعلع الرعـد الهتون بجوهــا تخاف اصطداما في دجاه ، كأنيا

<sup>(</sup>١) ديوان , الأيوبيات ، صه

<sup>(</sup>٢) الصبواى : نفق للقطارات الكهربائية الجوفية .

<sup>(</sup>٣) الـكارات: جمع الـكار، أي المركبات.

<sup>(</sup>٤) يريد نهر الهدس غربى نيويورك حيث وقف الشاعر ينظم قصيدته .

فى هذا الشعر نجد حرية التركيب وحرية استعال الألفاظ فى معان جديدة وهذا ماكان يصنعه جبر ان خليل جبر ان ذا ته على الرغم من ولوعه بالشعر الجاهل وحفظه الكثير منه ، فحب الابتكار والتحر واللفظى والبيانى من الصفات التى يتسم بها الادب الأمريكي المعاصر وكذلك الادب العربى المهجرى ، وشعر المالهجرهم شعراء مبتدعون ، ومن صفوة شعراء المعانى ، فإذا ما شغل بعضهم باللعب بالألفاظ و بالرئين صار غريبا عنهم وصار شعره عجيبا بين شعره ، باللعب بالألفاظ و بالرئين صار غريبا عنهم وصار شعره عجيبا بين شعرهم ، فهوهش براق ، منه نم ، كبير الحجم ، ولكنه قليل المادة ، وهذا الضرب من الشعريفرح به في المهجر ذو والتعليم السطحي أوعامة الجوالي العربية ، ويضرح به في الشرق طلبة المدارس .

ولم يقطع الشعر المهجرى صلته بالشرق أو بالعروبة أو بالإسلام ، فجميعها مؤثرة عليه من النواحى العاطفية غالباً ، وهدنه تشمل الوطن والسياسة والدين ، وتتجلى فى الموضوعات المعالجة ، ولعل رومانسية الشعر المهجرى مستوحاة فى بدايتها من الشرق ، من خليل مطران ، وكذلك الأساليب الكلاسيكية المجددة اتباعا لمدرسة البارودى ، ثم سرعان مااستقل شعراء الطليعة المهجريون بكل شيء تحت تأثير البيئة الأمريكية ، وأظهر مثل لذلك إيليا أبو ماضى فشعره الأول فى مصر وشعره المهجرى الأول غير شعره المهجرى الأخير ، بعد أن طال استيعابه لتيارات الفكر الأمريكي التي تلائم ذوقه وتعليمه ، ومع ذلك لايزال يؤثر الموسيق على عمق المعانى ، خلافا لنسيب عريضة وميخائيل نعيمة مثلا ، استمع إلى هذه الأبيات من قصيدته التي نظمها على لسان (لبنان) يخاطب بها المهاجرين (۱) .

يا شاعرى ! قل للألى هجرونى أنا مانسيتـكمو فلا تنسونى !

<sup>(</sup>١) : يوان الأدواح الحاثرة ص ٨١

مابالكم طولتمو حبل النوى ياليت هذا الحبل غير متين هلأنبت (كالأرز)غيرى بقعة فى مجده وجلاله الميمؤن أرأيتمو فى ما رأيتم فتنة كالبدر حين يطل من (صنين)؟ أو كالغزالة وهى تنفيض تبرها

عند المغیب علی ذری (حرمون) ؟ أنتم دیون لی علی (آمیرکا) ومن المروءة أن نرد دیونی (لبنان) فیمکم ماثل إن كنتمو فی (مصر) أو فی (الهند) أو فی (الصین)

من حيث تجد نسيب عريضة لايرضى إلاالتعمق ، فينشد بلسان (سورية) هذه الأمزوجة بموسيقاه الخاصة :

ياشاعر الأوطار خل الهيام! قم حطم القيثار وانض الحسام! واصنع من الأوتار قوسا لأخد الشار واخلع قيص العار والبس ردا الجبار! والبس ردا الجبار! ثاراتنا شتى عند الزمان لا تمحى حتى تأبى الهوان فيا نزل عن الأقار لاترقب الأقار لاترقب الأقار الشعل لدينا النار واضرم بها الأفكار!

وتجد الشاعر نعمة الحاج تدفعه وطنيته إلى أن يقول في قصيدته ذ بلادي ، (١):

لشر سلاح يحمل المرء مرغما ليدفع غرما أو ليجلب مغنما ولا حق إلا للسنان مقوما ليطربني فيه الرصاص مدمدما لكي تظهروا للناس في مظهر سما لأكبر فيكم أن أخاطب نوما ألم تكفنا الأرزاء أن نتعلما ؟

أنبكى؟ وما يجدى البكاء، وإنه سلاح ضعيف العزم ليس بنافع فلا قول إلا للحسام مجرداً ويا حبذا يوم الجهاد. فانه أأبناء (سوريا) وهذا أوانكم أخاطبكم في ذا المصاب، وإنني كفانا اختلافا في النوى ونكاية

فهذه القصيدة هي من القصائد الواقعية الكلاسيكية الأسلوب العصرية الروح ويتمثل في الشعر المهجرى الاطلاع والتفكير والشعور والأداء والنقد، فأما الاطلاع فقد بلغ شأواً كبيراً عند أمثال جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة وأمين الريحاني ونسيب عريضة ، ولذلك تجد تعمقا في إنتاجهم نظاكان أم نثراً ، رغما عن اختلاف مناحيهم ، ولكنهم إجمالا أحفل من سواهم بالحياة ورسالتها ، وكان كلا منهم يبشر بها . وهذا التعليق بالمثالية نادر بين المشارقة العرب ، فأأفل أمثال حافظ إبراهيم وجميل صدق الزهاوي وأبي القاسم الشابي وأحمد محرم . وقد نجد بين الشعراء المهجريين الذين لا يعنون بالاطلاع ، أي المحدودي الثقافة والمعروفين بالسطحية في الآراء ، وكل بضاعتهم الخيال والرنين وما إليهما مما يرضي الجهور المحدود الثقافة وأصحاب الأقلام الهزيلة من النقاد المتطفلين . . وأما التفكير فجاله الثقافة وأصحاب المهجري فسيح بفضل الحرية الشاملة . وهو تفكير حضاري ممتد جذوره إلى صميم المدنية الأمريكية وتمتد فروعه إلى جميع نواحي

<sup>(</sup>۱) ديوان نعمة الحاج ، جرب صـ ١٠٠

الحياة ، وتشمل الشعر كما تشمل القصة والمسرحية والمقالة والخطبة والبحث الاجتماعي وغيرها . وقد يتلون هذا التفكير بالنزعة الدينية التصوفية كمانقرأ في قصيدة . سر معي ، لندرة حداد (١) :

ياأخى الساعى لنيل المجد خفف عنك جمحك أنت لاترضى سوى نفسك إن أحرزت فتحك سر معى فى الأرض تنس المال والجاه وطمحك أنا راض بالعصا ، ياأيها الحامل رمحك وسأرضى خبزك الأسود فى الحب وملحك وسأنسى جرح قلى كلاا شاهدت جرحك وأرى ليلك ليلى ، وأرى صبحى صبحك وإذا أخطأت نحوى فأنا الطالب صفحك !

ويلاحظ أن تفكير الشاعر المهاجر بل الأديب المهاجر عامة تفكير من دوج - فشطر منه يخص مهجره ، والشطر الآخر يخص وطنه الأصلى ، وهو يوحد بينهما . فن جهة نراه يستوعب مسائل محيطه الراقى ويتفاعل معها تفاعلا واقعيا وعاطفيا معا ، غانما بذلك أى غنم ، ومغنيا أدبنا المعاصر الذى يتلقى تفكيره ، ومن جهة أخرى نراه على البعد لايكتنى بحنينه الجياش إلى وطنه الأصلى بل يسهم في معالجة مشاكل ذلك الوطن ، وقد يكون على البعد المكافح الرائد وحامل علم الثورة . استمع إلى هذه الأبيات من قصيدة ، حكاية مهاجر سورى ، (٢) لنسيب عريضة :

بعيدا عن حمى الأحباب عشت فكانت لى كأحسن ما اتخذت

غریبا من بلاد الشرق جئت تخذت ( أمیرکا ) وطنا عزیزآ

<sup>(</sup>۱) ديوان أوراق الخريف ص ١٧

<sup>(</sup>٢) ديوان الأرواح الحائزة لنسيب عريضة ، ص ٢٦٧

أتاها للغنى غيرى ، وإنى كما جاؤوا مع الإقدام جئت ولكنى طلبت بها حياة مع الحرية المثلى فنلت ا

وتجدون كايقول أبو شادى أن قصائد شعر ام المهجر الأمريكي فى الحنين إلى أوطانهم الأولى ، أوفى التحرق لما أصابها من ضيم ، أوفى الدعوة للكفاح من أجلها ، تستحق الدراسة الواسعة . وإلى جانب هذا نجد شعر المهجر الأمريدكي عامة ، وفى طليعته شعر رشيد سليم خورى (الشاعر القروى) — أحفل بقضايا العروبة والذود عنها لأنها تبدو فى جلاء فى وسطهم الحر الذى يساعدهم بتجاريبه على الحدكم فضلا عن مساعدة ثقافتهم إياهم ، فاعتزاز شعراء المهجر بالعروبة اعتزاز كبير عميق، والمثل الأعلى لذلك هو الشاعر القروى .

وأما عن الشعور المتجلى في الشعر المهجرى فهو أولا شعور الإنسان الحر، ثم شعور الغيور المصلح، ثم شعور الإنسان المتمدن الذي عب من أرقى الحضارات، ثم شعور العربي الرائد، على الرغم من بعده، وربما بخضل بعده، عن بلاد العروبة، ثم شعورالشاعر المثقف الذي أخذ من جميع عناصر الشعر المتعددة من حوله بنصيب، وأما عن الأداء فهو أداء حرعادة، أي أنه بعيد عن التصنع، حتى ولو اتخذ الأسلوب الكلاسيكي أو الاتباعي كاكان يصنع معظم شعراء (الرابطة القلمية)، وفي العهد الأخير تجلى الشعر المرسل والشعر الحر وأمثالها من ضروب النظم الطليق في القصص المرسل والشعر الحر وأمثالها من ضروب النظم الطليق في القصص والمسرحيات المهجرية في أمريكا الشهالية، وأما النقد فهو غالبا نقد في والمسرحيات المهجرية الماليكون عن نقد اللفظ. ويعد ميخائيل نعيمة في كتابه معنوى، أي أنه أبعد ما يكون عن نقد اللفظ. ويعد ميخائيل نعيمة في كتابه (الغربال) بين أدباء الطليعة الماهدين المنقد الأدبى المستقيم النزيه في العالم الجديد. ويقول الشاعر القروى في مناسبة عيد الأضي منذ سنين منوها ببطل موقعة ميسلون:

إن (بالعظمة) أعلى مثل للفدى تنشده النفس الآبية ( بالعظمة ) أعلى مثل ( ٢ ــ تصة الآدب المجرى ج ٢ )

غيرها تحت ظلال المشرفية طرب اللاق على العدم لقية مكبرا .. في مصرع الحرالرزية مستريحاً في ظلال الأبدية عربي راح للعرب ضحية عيد إيمان بدين الوطنية

ودع (الغوطة) يبغى جنة والتقى النار طروبا للردى نكس الجائى عليه سيفه يامعيدا مجـدنا الضائع نم رحمـة الله على كل فتى وليعد فينـا وفي أعقابنا

وهى من الشعر الكلاسيكى المجدد ، ذى الصبغة القومية العالية ، والقروى مثل لهذه النزعة السامية الشريفة فى الشعر العربى المعاصر عامة ، وفى الشعر المهجرى بصفة خاعة .

# قيمة الأدب المهجري ورأى النقاد فيه

#### - 1 -

لاشك أن الأدب المهجرى قد أفاد الأدب العربى وضوح أثر ، وقوة تجديد ، وقد عرف هذا الأدب في جملته بالاتجاه العاطني والوجداني وبالتحرر من القيود ، وقد تأثر المهجريون بطاغور والخيام ، فجاء أدبهم مزيجا من الصوفية والرواقية ، فيه الشرق والغرب ، أمريكا ولبنان وسوريا ، والنزعة الرومانسية واضحة فيه .

#### — T —

وقد نقد هذا الأدب عزيز أباظة بأنه لم يجدد شيئاً ولم يضف للأدب العربى جديداً ، ولم يتبلور بعد ، ولم يتخذ صورة واضحة المعالم ، وثار جبران وطائفة معه على موسيق الشعر ، ولم يتعاط شعراء المهجر الشعر التمثيلي ، وسيائهم ربما ازور قليلا عن الذوق العربى وقد وجهوا طاقتهم الفنية إلى الابتداع في النثر .

وينوه الدكتور محمد مندور بالأدب المهجرى (١) ذاهباً إلى أن فيه خير مافى الشرق ، فيه تلك اللهفة الروحية التي وجهت أجدادنا . . فيه تطلع إلى المجهول وإحساس بالواقع . . فيه تلك الموسيق الرتيبة التي تميز إحساسنا الشرق .

ويذكر الشــاعر المهجرى جورج صيدح التجديد الذى قام به المهجريون ، وأنه كان فى الموضوعات والفكرة ، وقد انعكس هذا التجديد فى الأساليب ، وهم لم يخرجوا على البحور ، بلواصلوا رسالة الاندلسيين ،

<sup>(</sup>١) مجلة الثقافة \_ أبريل ١٩٤٣ م

فنوعوا الموشحات، وحملوها الفكر العميق، وقد خلقوا الحوار فى الشعر، فكتب إيليا أبوماضى المسرحيات والملاحم والمطولات، كما كتب فوزى المعلوف ملحمة دعلى بساط الريح، وكتب شفيق معلوف ملحمة وعبقر، وثميزتهم أنهم بعثوا الحياة فى الكلمة، وأنهم واقعيون لم ينفصلوا عرب حياة المجتمع.

ودافع العقاد عن الأدب المهجرى وقال: إنه ثمرة أربعين سنة ، وإنه ثروة وربح للغة العربية .

ويرى الدكتور أبوشادى أن الأدب المهجرى لم يقطع صلته بالشرق وبالعروبة والإسلام ، فجميعها مؤثر عليه من النواحى العاطفية غالباً ، وهذه تشمل الوطن والدين والسياسة ، وأبرز ملامح الأدب المهجرى عنده هو حريته وثقافته وإنسانيته ، وهو مزيج من الواقعية والرومانسية والرمزية والسريالية .

وينوه الدكتور أبو شادى بروائع الأدب المهجرى وملامحه فيرى أنه مذ صحب المهجريين من الشرق الأوسط إلى أمريكا فى أواخر القرن الماضى كان أدب حياة وقوة بحكم البيئة الجديدة التى غرس فيها ، وما جاء العقد الثانى من هذا القرن وتوطد استقلال الأدب الأمريكي إلاوأخذ الأدب العربي المهجرى يظهر استقلاله أيضاً . صحيح أنه فى روحه بمثابة أدب أمريكي معبر عنه باللغة العربية ، ولكن موضوعاته شرقية غربية معا وروحانية الشرق ظاهرة فيه .

ويقول أنور الجندى عن الأدب المهجرى: إنه ثورة على الحياة وعلى التقاليد واللغة والفن جميعاً ، وهو الأدب الذى يقول: إن الدودة أخت لنا والغراب ابن عمنا ، الأدب الذى تغلب الصورة المرسىمة فيه على العاطفة ، واللوحات المؤلفة على الخاطر ، ويعتمد على الظلال والأضواء وأشعة النور

والضباب والثلج وقوس قزح ، وهذه مدرسة الترف الذهني ، ولكنها لن تكون بأية حال مدرسة للنضال والكفاح في سبيل تحرير الأوطان .

ويأخذ صلاح لبكى الأديب اللبنانى على شعراء المهجر كما ذكره فىكتابه و لبنان الشاعر ، ـ العيوب الآتية :

١ - جمال المرأة ظل غائبا عن الشعراء المهجريين باستثناء جبران.

عنوا بالصورة الشعرية ، أى باللفظة التى تتجسد صورة ملموسة ،
 وأهملوا طاقة اللفظة الإيجائية التى قام عليها مجد المدرسة الرمزية .

۳ — الشاعر المهجرى يهمس ، ويفسر ، ويوضح ، ولكنه لايوى ،
 ولا يوحى .

٤ — الشاعر المهجرى يضحى بالمبنى من أجل سلامة المعنى ، وينحط أحياناً إلى مستوى النثر الردى .

الضعف اللغوى الملحوظ عند الشاعر المهجرى . . و يؤيد هذا ميخائيل نعيمة .

ويدافع عن الشعر المهجرى صيدح فيرى كما سبق أن ذكر نا أن التجديد الأهم الذى قام به المهجريون كان فى الموضوعات والفكرة ، وقد انعكس هذا التجديد فى الأساليب ، وهم لم يقصدوا إشاعة الفوضى فى اللغة كما يزعم البعض بل إنهم فى حدود التزامهم للإطار العام للغة اتخذوا القوالب الأنسب لأفكارهم الجديدة وتفننوا فى تقطيع الشعر ، تقطيع البحور العربية التقليدية ، تقطيعا يناسب أنغام شعرهم ، ولغتنا كانت تحتمل هذا التقطيع ، هم لم يخرجوا على العروض بل واصلوا رسالة الأندلسيين ونوعوا الموشحات وحملوا رسالة الفكر العميق ، وهم خلقوا الحوار فى الشعر ، فقد كتب إيليا أبو ماضى المسرحيات والملاحم والمطولات ، كاكتب فوزى المعلوف ملحمة «بساط المسرحيات والملاحم والمطولات ، كاكتب فوزى المعلوف ملحمة «بساط

الربح، وكتب شفيق معلوف ، ملحمة عبقر ، وهم بعثوا الحياة فى الـكلمة العربية ، وميزتهم أنهم واقعيون لم ينفصلوا عن حياة المجتمع ، وإنما لونوا الواقع بألوان الفن ليصبح جذابا . لأنهم أصحاب رسالة إنسانية ورسالة للمجتمع ، وهم لهذا السبب أيضاً كان عليهم اختيار أسلوب واضح بسيط لأن شرط الرسالة الشيوع .

ويأخذ الدكتور طه على إيليا أبى ماضى لغته التى تقارب الرداءة أحيانا حتى توشك أن توغل فيها إيغالا ، وإيليا زعيم من زعماء شعراء المهجر ، فما بالك بغيره من الشعراء .

# الشعر في رأى المهجريين

المهجريون يؤمنون بالتجديد فى الشعر ، ويرون الشعر صوراً شعرية حية متحركة نابضة بالحياة ، وموسيق متوثبة رفافة تحرك كل شيء فى عقل الإنسان وفكره ، ومعانى جميلة بديعة لايطغى عليها الأسلوب ، يقول أبوماضى فى مطلع ديوانه والجداول ، :

لست منی إن حسبت الشعر ألفاظا ووزنا خالفت دربك دربی ، وانقضی ماكان منا فانطلق عنی لئسلا تقتنی هما وحزنا واتخد غیری رفیقا وسوی دنیای مغنی

ويمثل رأى المهجريين فىالتجديد فىالشعراء قول شعراء الرابطة القلمية: د إن هذه الروح الجديدة التى ترمى إلى الخروج بآدابنا من دور الجمود والتقليد إلى دور الابتكار ، فى جميل الأساليب والمعانى ، لحرية فى نظرنا بكل تنشيط ومؤازرة ، فهى أمل اليوم ، وركن الغد ، .

وعناية المهجريين بالصياغة والأسلوب واضحة فى شعرهم تمام الوضوح، وحرصهم على اللغة إلى حد ما باد ظاهر .

ولقد افتن شعراء المهجر فى الأوزان الشعرية ، فمال أكثرهم إلى الموشحات ، واختاروا قصار البحور ذوات الموسيق الجميلة والنغات الحلوة ، وخاسة البحور المجزوءة . . يقول رياض المعلوف من قصيدته (ليلة الأحد) :

يامرهقاً كبدى خفف ولا تزد أتظل مبتعداً عنى وعن بلدى يا حسن موعدنا فى ليلة الأحد من بعد فرقتنا شهرين بالعدد ولنا المنى صحكت بسعودها الجدد شفتاك طوع فى ويداك طوع يدى

وقد نظم بعض المهجريين من الشعر (۱) الحر ، وزعيمهم فى ذلك هو جبران ؛ وأدى نظمهم منه إلى محاولتهم الانفلات من القيود الشعرية ، وساق ذلك بعضهم فى تيار من ارتكاب الضرورات التى لايلجأ إليها الشعراء المحافظون إلاكارهين ؛ ومن عدم المبالاة ، ومن التوسع العروضى، مثل توسعهم اللغوى .

وقد نظم أبو ماضى قصيدتة «الشاعروالسلطان الجائر ، من عدة بحور ، وسمى المجددون هذا ، محمع البحور ، (٢) ، و نظم منه كثير من الشعراء ، حتى بعض المحافظين مثل الشاعر محمود غنيم فى ديوانه « فى ظلال الثورة ، .

ويقول إلياس فرحات ينقد المقلدين للقديم من الأساليب(٣):

<sup>(</sup>١) راجع كمتابى , البناء الفنى للقصيدة العربية , فى موضوع الشعر الحر .

<sup>(</sup>٢) راجع الكلام على ، مجمع البحور ، في المرجع السابق .

<sup>(</sup>۳) ۱۰ دیوان فرحات .

تقضى قريش به وتحيا حمير خلف المجاز ، ومنطق متعثر عجباً : أكان الفن فيما يضمر ذاك الزعم ، ولا السماء تفسر

أصحابنا المتمردون: خيالهم لغـة مشوهة، ومعنى حائر وزعيمهم(١) فى زعمهم متفنن لا الأرض تفهم مايصوره لها

ويقول صيدح في حفل تـكريمه :

إنى دخلت على عكاظ تطفلا لولا قيام العذر لم أتطفل طبع التغرب فى اللسان غرابة فإذا رطنت فعادة فى المقول بقيت ـ وقد زال الفراق ـ فوارق

بينى وبين الناطقيين المثل فإذا أردت الشعر يجمع بيننا أرسلته عيا ولم أسترسل

وتردد شعر المهجر بين نزعة كلاسيكية مجددة ، ونزعة رومانسية سائدة، ونزعةرمزية ظاهرة ، ونزعة واقعية غالبة ، وبعضمظاهر للنزعة السريالية .

وتتضح النزعة الرمزية فى شعر بعض الشعراء المهجريين ، وخاصة جبران .

<sup>(</sup>١) يريد بالمتمردين المتحروين من شعراً. الرابطة القلمية ، ويريد بزعيمهم جعران خليل جيران .

# الحنين إلى الوطن في شعر المهجريين

ماأشتى (۱) النازح المغترب وصدره تشتعل فيه نار الحنين ، ويمتلىء الشعر المهجرى بعاطفة المغتربين نحو وطنهم ، وحنينهم الدائم للعودة إليه ، فني نفس كل شاعر مهجرى حنين ، لاينقطع وشوق لاينفد ، وتطلع دائم نحو أرض الطفولة ومهد الذكريات .

وحتى أولئك الذين أقصتهم عن الوطن سياط الألم، وقسوة الزمان، ودفعت بهم ظلمة اليأس والبؤس، إلى أرض، سخية العطاء. حتى أولئك الذين استبدلوا عبودية بحرية، وفقراً بغنى، وشقاء بسعادة، وضيقاً بسعة، عمرت الذكريات قلوبهم، وأفئدتهم، وماأصدق ما يقول شوقى:

وطنى لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي

وهاهو ديوسف برى ، يكتب إلى صديق له ، يصور حنينه إلى بلدته د تبنين ، فى جبل عامل ، وإلى أماكن أخرى فيه ، ويسكب من قلبه عصارة شوق لاهب ، وعاطفة حرى :

إليك الشعر أبعثه كتابا وعن دترويت لاتسأل فانى غريب الدار لايرضى سواها هنالك خيمة التينات عندى سألتك كيف أنت وكيف أهلى وسهل الخان كيف السهل أمسى

فهات مع البريد لى الجوابا على رغمى أطلت بها الغيابا ويهواها وإن كانت خرابا تعادل كل وناطحة سحابا، وأطلال طويت بها الشبابا وهل طابت أزاهره وطابا

<sup>(</sup>۱) راجع صـ١٠٦٨ وما بعدها من مجلة العرفان عدد آذار ١٩٣٤ ــ من كتاب و المفتربون ، لعبد اللطيف اليونس .

بروحى غادة كات تغنى۔ على هضباته لحن والعتابا،

ويتمنى الشاعر أرب يكون راعياً للمعزى فى وطنه ، ولا يلتى قسوة الاغتراب عنه :

حياة أسير السجر\_ في موطني مثلي

وشغل العبيد السود في مصنع شغلي منيت أن أحيا مع المعز راعياً وأبق قريباً من ربوعي ومن أهلي أحرب إلى وتبنين، شوقاً ، وإنني

سأذكرها ماطال عن أرضها رحلي وإنكان جسمى في مصانع مشغن فقلي بسهل الخان أو وقلعة التل،

وهاهوذا الشاعر القروى يفخر بنسبه على الدنيا ، ويعتز به ، ويباهى ، ويتحدى أولئك المريدين ، الذين يحاولون النيل من كرامة العربى ، والحط من قيمته ، كما يتحدى أولئك الذين يخجلون من الانتهاء إلى أطهر أرومة ، وأعرق أصالة :

نسب على نسب أتيه به عجباً على عجب على عجب أو يستحى بأبيه من دمــه دم شاعر ، وخليفة ، ونبي؟!

وها هو ذا شقيقه الشاعر المدنى . يخاطب صيدا ذات التاريخ العريق فى الحضارة ، والتى نشأ المجد فى مهدها ، وترعرع على ساحلها ، والدفع على هام الموج ، يصل الدنيا ببعضها ، وينشر رسالة المدنية ، والعلم ، من على شاطئها :

أهملت قلبى ، وقلبى ليس يهمله غير التعلل لو يجدى تعلله واليوم كم يتمناه مقبله لكان أرحم من دمع يبلله

بين الضلوع مقيم طاب منزله صيدا، رفقاً بناء ماله سبب قدكان ينفض رمل الشط أخمصه لو أن بحرك ياصيداء أغرقه

ورب جلمود صخر كان يحملني أمسيت من لاءج التذكار أحمله

وهاهوذا , فوزى المعلوف ، الشاعر فى طيارة ، أو صاحب , شاعر فى طيارة ، ، يقسم بأهله . . أنه لم يفارق عن رضى أهله . . ولكنه أنف العبودية ، وفر إلى الحرية ، ومثله كثيرون وإن يكن أمثاله ـ كشاعر ـ نادرين :

قسماً بأهلى، لم أفارق عن رضى أهلى، وهم ذخرى وركن عمادى لكن أنفت من الحياة بموطنى عبداً .. وكنت به من الأسياد

ياللرجولة تفر من الضيم ، وهي تتلفع الألم والأسي !

وياللنفس الأبية . . ترفض العبودية ، ومن واجبها أن نرفض ، وهي من ذوات السيادة . !

ياللإباءالعربي، والعزة العربية .

وهاهو ذا دشفيق معلوف ، شاعر دعبقر ، ، يتأوه على وطنه ، وينشد الأعذار للمغتربين الذين هجروه :

وطنی مارشفت وردك الا عاد عنه فمی بحرقة صاد فی قلوب المغتربین جراح حملوها علی الجباه الجعاد لاتلهم فیوم هجرك كانوا وعذاری العلی علی میعاد یوم دقوا سواحل الشرق بالغرب ، ولم یهدهم سوی العزم هاد

ثم يتساءل . . هل سيتمكن من العودة إلى مهبط إلهامه . . لينبش من الصفة أحلامه . . أم أن أقدامه ، فوق الصفة أحلامه . . أم أن أقدامه ، فوق تلك الدروب ؟

واهاً له . . مهبط الحـــامى هل ياترى يوماً إليه أعود أنيش في الضفة أحلامي ؟

أم أن ياقلبي عند الغروب أقدام غيرى فود تلك الدروب د طمست آثار أقدامي؟

ويصف الشاعر شفيق معلوف الوداع واللقاء . . أجمل وصف ، وأرقه وأعذبه . ويعطى صورة عن الأغتراب ، فيقول :

ذراع مسلاق خلف كف مودع تلوحان لى كاتساهما ، خلف أدمعى مناديل من ودعت يخفقن فوقهم فلا ترهقيهم ياسفينة . اقلعى بعدن فغشاهن دمعى . كأننى أراهن من خلف الزجاج الصدع وماكان يبكينى اللقاء . . وإنما وراء الملاقى راح ظل المودع أساى على قلب كثير حنينه على قلب كثير حنينه

ورياض معلوف يحن إلى وطنه لبنان فيقول :

ما أحسن الذكر في مقلة الغريب فهو إذا ذكر موطنه الحبيب يرتعش النظر وعينه تغيب هل ياترى نعود إليك يالبنان ؟ كم سحت في المعمور ماغرني منظر فبلدى المهجور وأرزى الأخضر أحلى من القصور والذهب الأصفر هل ياترى نعود إليك يالبنان ؟

و , إلياس فرحات (١) ، يتحدث عن النازح الذى أقعده الوجد . . والذى يعضه الحزن بأنياب حادة ، كلما افتر له البدر الوسيم . . فيذكر ربعه القديم ، ويتساءل عن جنات النعيم فى بلاده ـ أين هى ؟ فيقول :

نازح أقعده وجد مقيم في الحشا بين خمود واتقاد كلما افتر له البدر الوسيم عضه الحزن بأنياب حداد يذكر الربع القديم فينادى: أين جنات النعيم من بلادى؟!

ويقول كذلك:

إنى لألمح من خلال دموعى صوراً يجسمها الخيال مضاعفاً أربوعأحبابى، لأنتوإن نأت أنافى الخريف وماذكرتك مرة

صوراً طواها البین بین ضلوعی عطشی لرؤیة من أحب وجوعی بی عنك مركبة الزمان ، ربوعی الا شعرت برجعة لربیعی

ويقول أيضاً :

ومن الحوادث حافز طبعت أفكان يمكننى السكوت ولى وأنا ابنه . . ألفيه منطرحاً

كلماته بالنار فى كبـدى وطن أعز على من ولدى بين الذئاب مضعضع الجلد

وشكر الله الجر يتحدث عن لبنان جبل الإلهام فيقول:

<sup>(</sup>۱) لإلياس فرحات: ديوان الربيع وقد صدر عام ١٩٥٤ ، كتب مقدمته جورج حسون معلوف ، وديوان الربيع وقد صدر عام ١٩٥٤ ، كتب مقدمته جورج حسون معلوف ، وديوان الخريف ، وقد صدرعام ١٩٥٤ ، كتب مقدمته فارس دبغى ، وديوان أحلام الراعى ، صدر ١٩٥٣ ، وديوان الرباعيات الطبعة الأولى ١٩٢٥ ـ والثانية ١٩٥٤ ، وديوان فرحات صدر عام ١٩٣٧ ، ومطلع الشتاء ١٩٣٧ ، وقد نشره المؤلف في القاهرة .

والشعر حيث كنـا وكانا وفجر يشع خلف دنانا على أفقـه جوى وحنانا على قطرة تبـل ظانا

إن لبنان عندنا جبل الإلهام حلم سابح على شفق النفس نحن فى البعد مقلة ترشف الغيم وقليل أن نبذل العمر ياساقى

وحسنى غراب يجعل وطنه مهوى للحسن . . ولو خير الحسن لما اختار سواه ، فيقول :

اختار إلاه من الدنيا مقر وقضاء الله يأبى ، والقدر وعبدناه تراباً وحجر

وطنی لو خیر الحسن . . لما یشتهی کل غریب قربه عفوك اللهم . . إن همنا به

ويقول الشاعر ﴿ القروى ﴾ :

أفناس ياترى أم تتناسى ؟ أفلا تجعلنا في الناس ناسا ؟ يعلمنا إباء لا خنــوعا بها ذئباً . . فما نجت قطيعاً بسيف محمد واهجر يسوعا

أنت ياابن الله سورى صميم أنت . . إنسان ا جعلناك إلهاً الا أنزلت إنجيلا جديداً أحبوا بعضكم بعضاً . وعظنا إذا حاولت دفع الضيم فاضرب

والقروى يعجب لسورى يعفر وجهه أمام الطفاة ، والدنيا تنحنى أمام التراب السؤرى في المسجد الأقصى ، وفي بيت لحم ، تلثمه ، وتتبرك به : عجباً لسورى يعفر وجهه والأرض تسجد للتراب السورى

وحسنى غراب ، شاعر حمص المبدع ، يلتهب عاطفة وجوى ، وهو يصور حنينه إلى بلده ، فيقول :

منازل، أم بنا من حادث هلع؟ كأنما هي من أكبادنا قطع أبعد حمص .. لنا دمع يراق على دار نحن إليها . . كلما ذكرت

وملعب للصبا نأسى لفرقته كأنه من سواد العين منتزع

ويزور ميشال مغربي بلدته حمص ، بعد غياب طويل .. ويحييها بقصيدة رائعة ، كأنها معلقة ، أوكأنه يعارض بها معلقة :

حسراً أمر على ربوع طفولتي مترفق الخطوات . . لاأطأ الثرى إلا وقلى سابق لنعـالى أنعلتها كبدى يوم النوى . . فأنا أخشى على رجلها من نعلها البالي ولقد أكب على الحجار مقبلا لايعشق الأحرار غير بلادهم

ومواكب الذكري تمر حيالي وأعفر الأهداب بالصلصال ولو أنها طلل من الأطلال

ويخاطب الشاعر مدينته حمص فيقول:

بصلاتي الخرساء عدت إلىك لابتغزلي فنشائدي وجمت على شفتي بعد ترحل هلا تقبلت المتاب فقلت: ياابني . . ادخل ياهيكل الأحلام يادار الحبيب الأول

فلذت بالصمت العميق لإياب شاعرك المشوق ولم يضل عن الطريق يحرب للعش العتيق علام لی تتنکرین هواه في ماضي السنين فتضحكين وترقصين للهوى حلواً أمين وأين هاتيك الصغيره له بقايا في السريره ؟

باكرت أقرئك السلام طارت جوانحه إلىك والطير ليس يضل حين يادار ما أنا بالغريب أنسيت وجه فتى شهدت يغشاك ملتقياً بهند وتهيئـين له مـكاناً يادار ماذا تخـبرين هل ذلك الحب القديم

مضت الثلاثون الطوال وبدل الساقى خموره وكأن أول نشوة الحكأس الأخيره

اول نشوة هي نشوة الكاس الالهما تذكرين ليالي الشعر العذاب الساهرات إذ فيك تنتظم العقود من الحسان الآنسات فأظل أسقيهن من صهائه ، ويقلن : هات حتى أذان الفجر يدعو المؤمنين إلى الصلاة فإذا بطود الكبرياء يدكه جزع ووجد وتشبثت بي أن أقيم فقلت : عزم لا يرد ياهند يدعوني النضال ، وبالإياب على عهد ودنا النوى فعلى الرصيف دموعهم تهمي وحشد وأنا وهند نغض من نظر لأن السر يدو وأنا وهند نغض من نظر لأن السر يدو حتى إذا صفر القطار وروع البين المجدد حي العناق ، وكان من فضح العناق ، أنا وهند

قولی لها یادار ان سألتك عنی باكتئاب العهد قام به الحبیب فإنه یاهند آب الكنه أذری مدامعه علی بابی وغاب قد كان لامال له واليوم ليس له شباب

ويأسى وإلياس عبدالله طعمة، على ولد ـ مغترب ـ يقضى حياته بدون أمه ، وعلى أم تقضى حياتها بدون ولدها :

لهني على ولد يقضى الحياة بلا أم ، ولهني على أم بلا ولد

و. توفيق بربر ، يتساءل عن لبنان الذي أنساه السماء ، والذي عانق فيه الأنجم ، فيقول :

أين من عيني لبنان الذي حسنه الفتان أنساني السما

أشتهى جر الخطى فى أرضه ولـكم عانقت فيه الأنجا ليت عينى لم تفارق نورها فالنوى كانت لعينى كالعمى وهذا جورج سالم سيف يقول:

سنرجع لن تعيرنا غداً أنا هنا ضعنا ولاوطن لنا حلو توشى جهة الجوزاء نجانه وفى ثغر المدى أبداً رؤى العلياء بسانه سنرجع لن تعيرنا غداً أنا هجرناه ولوتدرى بأنا ماهجرناه وأنا ما تركناه

ولوتدرى بأنا ماهجر ناه ولكنا عبدناه وفى أعماقنا الحرى حملناه سنرجع ليتها عزمت بأن الأرض لولاه صحارى عافها الله وملت منها دنياه سنرجع لن تعيرنا بأنا مانسيناه

ويتساءل إلياس قنصل:

أبعد ربوع رضع المجد أرضها نرى لذة للعيش فى وطن ثان وهل بعد سوريا تروق لشاعر بلاد، ولوكانت كجنة رضوان

وهاهو ذا نسيب عريضة يتحدث عن بلدته حمس ، ويخاطبها بمنتهى اللوعة والحنين فيقول:

أعرفتها تلك الربوع النائيه مابين لبنان ، وبين الباديه؟ الذكريات . وقد بدين علانيه نادين عنك بحسرة المطرود ياحمص ، يابلدى وأرض جدودى

(٣ - قصة الأدب المهجرى ٢٠)

یاجارة العاصی إلیك قد انتهی أملی ، وأنت المبتغی والمشتهی قلبی یری فیك المحاسن كلها وعلی هواك أدین بالتوحید یاحمس یاأم الحجار السود

ويقول رشيد أيوب:

يا ثلم قد هيجت أشجانى ذكرتنى أهلى بلبنان بالله قل عنى الإخوانى مازال يرعى حرمة العهد أما إيليا أبوماضى فيعود إلى لبنان ، بعد غياب طويل وفيه :

وطن النجوم أنا هنا حدق أتذكر من أنا؟ أنا ذلك الولد الذى دنياه كانت ها هنا أنا من مياهك قطرة فاضت جداول من سنا أنا من ترابك ذرة ماجت كواكب من منى أنا من طيورك بلبل غنى بمجدك . . فاغتنى كم عانقت روحى رباك وصفقتت في المنحنى لليل فيك مصلياً للصبح فيك مؤذنا لليحر ينشره بنوك حضارة وتمدنا

ويقول , جورج صيدح ، صاحب , النو افل، و ,حكاية مغثرب، يقول :

أم النسور تفرس وتهللي أعرفت وجه القادم المتهلل هذا فتاك . إلى متى نكرانه أوليس فى لبد سمات الأجدل . ماعابه الجسم المهيض تبدلت قسماته والقلب لم يتبدل

ويتعجل الشاعر القروى عودة المغتربين إلى الوطن الأم. ويخاطبهم أبلغ خطاب، وأرقه وأعمقه مغزى ومعنى :

ردوا إلى الوطن القديم ترابه هـذا أقل البريا غيابه

بالأمس كان ثيابه وإهابه فيه لكنتم جنده وحرابه للغرب أغلق دونكم أبوابه

ذاك الإهاب الغض تحت ثيابكم تتعجبون لضعفه ولو انـكم ليت الأحبة عند إزماع النوى

### الوطنية في الشعر المهجري

شعراه(۱) المهجركم تأججت في صدورهم نارالحب لأوطانهم ، ولعروبتهم، وكم نظموا الشعر في الوطنية والوطن ، ولعل من أبرز ميزات الشعر المهجرى أن الشاعر يعبر عن إحساس قومه ومشاعرهم ، مثلها يعبر عن إحساس نفسه ومشاعرها . وأن الأحداث التي تمر في وطنه الأم تترك صداها العميق في قلبه وشعرة معا .

وما سقطت دمعة من مواطن عربى ، فى الوطن الأم — إلا وسالت أغنية حزينة ، فى مقطوعة شعرية لشاعر مهجرى ، ومازفر حزين ، وتأوه مصدور ، فى المشرق العربى ، إلا وكان لآهته وزفرته صدى عميق مزثر فى الشعر المهجرى .

• فهذا إيليا أباماضي يخاطب إخوانه العرب فى العهد التركى فيقول:
قد جعلتم منكم عسكره وحلفتم أن تطيعوا عسكره
كيف لايبغى ويطغى حاكم يتتى أشجعكم أن ينظره
مااستحال الهر ليثاً إنما أسد الآجام صارت هرره
وإذا الليث وهت أظفاره أنشب السنور فيه ظفره

وهذاجورج عساف يندد بأبناء أمته ، ويصب في آذانهم جام عتبه وغضبه، ويتهمهم بالتخاذل الذي أفقدهم عزمهم ، وضيع سلطانهم ، فيقول :

جف المداد ، فكم أنادى أمة معصوبة العينين كالعميان

<sup>(</sup>١) واجع صـ ، ١٠٩٠ وما بعدها من مجلة العرفان عدد آذار ١٩٦٤ من كتاب و المفتربون ، لعبد اللطيف اليونس .

كتب القضاء على صحيفة قبرها من لى بها قوماً إذا استنفرتهم يتزاحمون على المفاخر لا على هبوا فقد طالت ليالى بؤسكم لولا تخاذلكم لما بتم بلا فانهار ملككم ، فلا فى جلق فانهار ملككم ، فلا فى جلق

الميت لايرجى من الأكفان طاروا إلى الاهوال كالعقبان لقب من الاتراك أو نيشان والشمس مشرقة على الأكوان عز ولاملك ولاسلطان منكم خليفتكم ولا بغدان

وهذا هو الشاعر القروى يقول:

بلادك قدمها على كل ملة لقد صام هندى فروع دولة هبونى عيداً يجعل العرب أمة سلام على كفر يوحد بيننا

ومن أجلها افطر ومن أجلها صم فهل ضار علجاً صوم مليون مسلم وسيروا بجثمانى على دين برهم وأهلا وسملا بعده بجهنم

وللشعراء المهجريين فى جميع قضايا العروبة ، وفى ثورات الحرية ، وفى نضال الوطن العربى للاستعار ، وفى الشهداء العرب ملاحم خالدة ، وقل إن خلا شعر واحد منهم من قصيدة ساحرة . يرثى القروى الشهداء العرب الذين أعدمهم السفاح التركى جمال باشا بقصيدته التى يقول فيها :

خير المطالع تسليم على الشهدا أزكى السلام على أرواحهم أبدا فلتنحن الهــــام إجلالا وتـكرمة

لكل حر عن الأوطان مات فدا

يا أنجم الوطن الزهر التي سطعت

فى جو لبنان للشعب الضليل هدى قد علقتكم يد الجانى ملطخة فقدمت بـكم الأعواد والمسدا حتى غدا كل حر لو نصبت له

حبل المنون على هدابه سجدا

أكرم بحبل غدا للعرب رابطة وعقدة وحدت للعرب معتقدا

ويقول إلياس فرحات فى شهداء ميسلون :

بقعة فى الأرض نالت شرفاً رفع السهل على أرفع قله لو أخذنا الجـــد من تربتها ونثرناه على الكون لعمه

ثم يقف في سان باولو مخاطباً فرنسا فيقول:

حاربى الحق واقتلى الآدابا إن فى ذمة الزمان الحسابا ياابنة الغرب لن ترى بعد هذا اليوم فى المشرقين إلاضبابا يادمشق النكلى دعى الحزن للمستسلمين المقبلين الترابا قدست أرضك الدماء التى سالت عليها وأودعتها ملابا فغدا الشعب فيك أسمى من الارز الذى شق فى السماء السحابا

ويتغنى صيدح بعزيمة قومه وتصميمهم ، وسخريتهم بالمنية ، فيقول :

خن قوم على المكريهة طبنا ولمعنى ما شاءت الألمعيه ماترا الكفحمة الحجر مست شرر النار فاستحالت شظيه كم حبسنا دموعنا وسفحنا دمعة الكرم سخرة بالمنيه وانتشينا بصبوة ومدام وانتشينا بغضبة مضريه لو تراءت ثاراتنا فى جحيم لركبنا إلى الجحيم المطيه كتبت آية الجهاد علينا وعلى الله والسيوف البقيه المحيم المقيه المقية المحيم المقية المحيم المقيه المقية المحيم المحيم المقية المحيم المحيم المقية المحيم المحي

ويسخر فرحات بالمغيرين ، ويهددهم بالثأر :

أشباب يعرب قم فنحن هنا نلقى بمل مصدورنا المحنا قل للمغير على منازلنا كالسيل ينفذ من هنا وهنا حملت نفسك فوق طاقتها وركبت ويحك مركباً خشنا إن لم يكن زمن يوافقنا للثأر منك . . سنخلق الزمنا

فاجعل ضريحك جاهزآ أبدآ وأعدنفسك، واحمل الكفنا ويقول وصيدح، حين ترتفع دعوة المستعمرين وأذنابهم لتحقيق

> فيا أولياء الأمور الحيارى أبالفخ يستعصم الطائر بأمثالكم لانجارى زماناً يدوس به الواقف السائر تعيشون خلف غبار العصور ، كأنـكم زمن غابر حدعتم فلسطين يوم استجارت بكم، والخداع له آخر فلن تلدغوا مؤمناً مرتين بجحر ، لقد أرشد القاصر دعوا سوریا جانباً فہی کبری بدونکم، خیرہا وافر وإن كان بعث الحمى عن يديكم دعونا نمت فالردى سائر

وحينها وثب الشعب المصرى لزحزحة كابوس الملكية الظالمة ، عن كاهله ، و إزالة معالمها القاسية من تاريخه ، وتحرير الشعب العربي الأبي في مصر ، من ربقتها وعبوديتها وطغيانها ، قال فرحات :

> ألا حدثونا عن القاهره وعن وثبة الأمة الباهره أمصر استفافت نواطيرها وخرت ثعالها الكاسره؟ وسائر آلاته العاهره؟ هنيئاً لمصر بهذا النضال ومرحى لأسيافها الباتره

أفاروق زال وكابوسه

« الهلال الخصيب » ، وتنفيذ مشروعه :

وحينها هب المغرب العربي ، د مراكش ، لاستخلاص حريته من بين أشداق الفرنسيين الغاصبين ، وأشعلوها نارآ ملتهبة بقيادة مليكهم المرحوم « محمد الخامس ، خاطبه الشاعر القروى من وراء البحار بقوله :

> يشرتنا عنك الأحادث فالأقطار نشوى لذلك السلسبيل حملك اسم الرسول فأل جميل مؤذن بانبعاث عهد الرسول

ويحيى الشاعر أسد موسى ليوث المغرب وهم يقفون أروع وقفة ، فيقول :

أديتم حق العروبة بالدم مرحى ليو ثالمغرب الأقصى لقد آى البطولة كالطراز المعلم خطت صوارمكم على راياتها أدنت من الراحات هام الأنجم كم وثبة لـكم بساح فخارها تأبى لغير أصولها أن تنتمىٰ واخيبة الطاغى يفرنس أمة بدلا من النسب الصريح بمبهم زعم الدعى بأنها رضيت لها وغد، فما العربى كالمستعجم حاشًا الوفاء فتلك دعوى كاذب إلا بقية طعنة من لهذم لم يبق للأمجاد في أعناقـكم وتقلد الأجيال منة منعم تقضى على الأفعى فتأمن شرها شلت مفاصلها وأزمن نزعها فارموا مقاتلها بسهم محكم وبأجر مختصر عذاب المجرم إن تفعلوا فزتم بأجر مجاهد

وكم نظم المهجريون في قضية فلسطين القصائد الرائعة (١) .

يقول ﴿ الشاعر القروى ، مخاطباً ﴿ بلفور ، :

فاحسب حساب الحق بامتجبر مهج العباد ، حسنت يامستعمر من جيب غيرك محسناً ديا بلفر، الحق منك ، ومن وعودك أكبر تعد الوعود ، وتقتضى إنجازها لوكنت من أهل المكارم لم تكن

ويقول . إيليا أبو ماضي ، :

يشق على الكل أن تحزنا

ديار السلام ، وأرض الهنا

<sup>(</sup>۱) راجع صـ ۱۰۲۳ مجلة العرفان ـ من كـتاب , المفتربون ، لعبد اللطيف اليونس ـ عدد آذار ۱۹۲۶ م .

وماكان رزء العلا هينا تحز بأكادنا ، هاهنا وذات الجلال، وذات السنا وتغدو لشذاذهم مكمنا لقد خدعتكم بروق المني

فطب فلسطين خطب العلا سهرنا له فكان السيوف أأرض الخيــال ، وآياته تصــير لغوغائهم مسرحآ فقل لليهود وأتباعهم

### وقال الشاعر المدنى ، شقيق الشاعر القروى :

سقيناك ياغرب ماء الحياة فكان وفاؤك نفث الحم تعلمت رعى النجوم ـ وفاتك أن تتعلم رعى الذمم سننت النيوب كأن فلسطين مرعى تسمن فيها الغنم وان فلسطين للعرب روح وجلد ، ولحم ، وعظم،ودم

### وقال د نصر سمعان ، :

يافلسطين قدستك الضحايا وكساك الخلود أسنى بروده أنت في معزف الحياة نشيد لاتمل الحياة من ترديده أنت من قمة العلى في مكان عين صهيون أختعين حسوده

مدعى الحق في ترابك شعب

تأنف الأرض من تراب جدوده شعب ديوضاس، لم تزل في يديه

بعد ديوضاس، حفنة من نقوده

وقال . حسني غراب، متحدياً وما أجمـــــل التحدى ، والحقد ، و الاعداد للثأر:

لابد من عجب بأتى به رجب لحل ماعجزت عن حله الكتب من السبائك حتى ينفد الذهب صبر آفلسطين ، صبر آو ارقىفر جاً والحرب آتية ، والسيف منتدب فلينفقوا فيسبيل النصر ماكنزوا

وليعلموا أن ماشبوه من ضرم فما فلسطين بالحوض المباح ولا دون العرين أباة كالليوث لهم لايركبون لغير النصر إن ركبوا قوم إذا سئلوا أعراضهم . بخلوا

### ويقول جورج صيدح :

وطنى طيفك ضينى فى الـكرى يتجنى ، فإذا ملت إلى أترى طيف بلادى مثلها عبشا ياطيف تبلو جلدى وطنى ماذا على النازح إن لطم الأعداء خديك ولم لا تخفهم ، ساعة الباطل لا تسلم بالمسجدين ارتفعا ويم بوليد الطهر فى مذوده ودهم . لاثبتت أقدامهم

### ويقول ﴿ فرحات ﴾ :

أيها الراغبون في الذود كل هذا الهوى .. لما ليس تصديق مجرم دافعوا عن بيوتكم فإذا انهار فوقنا

هيهات يصلح إلاهم له حطب سكانها غنم ، ترعى وتحتلب بالسمروالبيض فى جدالوغى العب أو يغضبون لغير الحق إن غضبوا بها وإن سئلوا أرواحهم وهبوا

كلها أطبقت جفنى رقد ضمه أعرض عنى وابتعد كلها رق له القلب استبد ليس لى بعد فاسطين جلد ذكر القدس ، وصلى وسجد؟ يسمعوا منكسوى شكوىالوتد تقهر الحق فللحق الأبد لدم يصلح فيها ما فسد حيثا أسرى النبي المعتمد بدم المصلوب ، بالله الأحد قبل أن يقضى قضاء لايرد

عنا ، دعــوا المنى فى ثرانا من الغــنى ضارج الكيف ، هينا واتركوا بيتنا لنا فاضحكوا واشمتوا بنا

كل خطب يهون إن فرق الدهــــر بيننا ويقول ميدح:

بنو فلسطين قطعان مشردة عن الحياة ملاك الموت راعيها وكف صهيون بالأقداس عابثة كأنما الله أمر ليس يعنيها خطيئة العرب لاالأردن يغسلها ولاصبا بردى بالنشر يطويها يحمر فى النيل وجه الماء إن ذكرت

وينحنى رأس صنين لراويها حت إلا بسهم وضعناه بأيديها النهم منا الضحايا ، ومنا من يضحيها الفله يبيع أثواب موتانا ويشريها

أقدارنا صنع أيدينا فما جرحت منا الفداة ، ومن بالظهر يطعنهم منا الخفير ، ومنا من يغافله

وقال , إلياس قنصل ، :

طال إشفاقنا وأصبح عابا عبث منك أن تجير الأفاعى فاترك اللين، فالسياسة بطل إن سفك الدماء جرم ولكن ومن الإثم زجهم في قبور

ويقول صيدح فى دير ياسين :

تحت ستر الليل ستر المجرمين يافلسطين على من تعتبين ؟ رفرف الشر على مهدالصلاح ليس إسرائيل مشكوك السلاح ندبت في دير ياسين الرياح

من ترى جرأ اليهود الذئابا؟ همها أن تغرز الأنيابا والذى فى القراب مل القرابا إن ذبحت اليهود نلت الثوابا إن أشلاءهم تشين الترابا

طرق الفجار بيت المقدس إن تكن نامت عيون الحرس ورمى فيه الجناة السفله غير عزرانيل ينضو منجله أهله لم يبق غير القتله مانجا طفل ، ولا شيخ نسى كالمها في مخلب المفترس أثم ولوا وجههم شطر الغنم وينيرون على الحدر الحرم مالكم لم ترسموها في العلم رابضاً للفتك تحت الغلس رمق النصل بطرف شرس إن تكن دنياه الزنيم الاجنبي جمرة تكوى قلوب العرب وهي في ذمة عيسى والنبي بدعام من قرار الأنفس وقنا ثانية الاندلس

ذبحوا ولدانه والوالدين والصبايا في ذمار الفاتحين ياذئاباً لبسوا جلد الأسود وجنوداً يتحامون الجنود مدينة الجزار ميراث الجدود انها رمز لشعب يستكين كلما عفر في الترب الجبين تأرك الصاروخ في سمع السماء قسماً ماهدرت تلك الدماء قد هزرنا عرش رب العالمين رب هب أبطالنا النصر المبين

ويهيب الشاعر , موسى حداد ، بأمته أن تهب لنجدة فلسطين ويعرض بأولئك الذين تلهيهم اجتماعاتهم عن المطالبة بالثأر :

يا ابنة المجد والعروبة هبى واذكرى خيبراً واسد الملاحم واذكرى القدس يوم أن صلاح الدين فيها فل الجيوش الضراغم سرحى الطرف وانظرى فى البوادى تجدى اللاجئين شبه السوائم

إلى غير ذلك من روائع الشعر المهجرى الذي قبل في فلسطين .

# الأسرة في شعر المهجر

أحدث شعراء المهجر آثارا جليلة فى أدبنا الحديث ، فقد ترنموا فى شعرهم بمختلف الأغراض الإنسانية ، ودعوا إلى المثل الرفيعة ، وعبروا عن مجتمعهم أصدق التعبير .

ومما تناولوه فى شعرهم الأسرة ، فقد تحدثوا عنها حديثا إنسانيا نبيلا ، فوصفوا الأب وكدحه ، والأم وحنانها ، والبيت ونظامه ، والأطفال وبراءتهم ، والفتاة ومشكلاتها ، والشباب وتربيتهم ، إلى غير ذلك من مختلف ضروب الشعر الذى يدور حول الأسرة .

فشفيق معلوف تحت وطأة الهجرة الموحشة يقول عن نفسه إنه ترك بوطنه أمه:

وغادر عند صخر الشط أما تذوب إليه تحنانا وشوقا في البحر عرقا في البحر عرقا

وشاعر مهجرى آخر مكفوف لاعزاء له عن ظلام دنياه ، إلا عين أمه الحنون ، التي اعتبر موتها شرا من ظلام العمى ، يقول :

خلقت أعمى وكان عندى فى عين أمى ضوم لعينى فقدت أمى فحــــين ماتت عميت يارب مرتين

وإلياس قنصل يجمع فى لوعته بين أمه ووطنه ، قائلا :

واستصغر الدهر ما ألتي فلوعني بحرقة البعد عن أمى وعن وطنى

ثم يناجى أمه هاتفا من صميم الوجدان فى حنين وحنان:

أماه لاشيء في الفؤاد يبهجني فلاوألام إذا مابت أسوانا

أماه مر شبابي بالعذاب فهل بعد الشباب يعود العمر ريانا؟

وفى أرض الغربة والوحشة ، ناجى ، أمين مشرق ، أمه الحبيبة ، بكلمات من الشعر المنثور هامسا :

یاعلة کیانی ، ورفیقة أحزانی . یارجائی فی شدتی ، وعزائی فی شقوتی یالذتی فی حیاتی ، وراحتی فی بماتی . أمی ، وماأحلاك یاأمی . أنت یامسكنة وجعی وألمی ، ومبددة بؤسی وهمی .. أنت وما أصفاك یاأمی .

جراء الكلاب تجلس فى أحضان أمهاتها،وفراخ الدجاج تحتمى بأجنحة أمهاتها، وغصون الأشجار تبقى معانقة أمهاتها. وأما وحدى بعيد عنك، ومشوق إليك ياأمى.

وفى التعقيب على هذه المناجاة البارة الحارة ، يقول الدكتور محمدمندور، مؤلف د فى الميزان الجديد، : هذه أنفاس أمين مشرق ، أعد قراءتها ، ثم استشعر مافيها من حرارة ونبل ، أو ماتحس بجهال يحزنك أن صاحبها مات بعيداً عن د غابة السنديان ، . .

وناجى الشاعر القروى رشيد سليم الحنورى أمـــه بقصيدته ، التي يقول فيها :

سلام إلى حيث روحى بلبنان سابحة هائمه إلى إخوة كمفراخ القطا وأم على أمرهم قائمه إذا عبس الدهر فى وجهها تظل لهم أبدا باسمه

فيارب رفقا بتلك الفراخ وأبق لهم أمهم ســالمه وناجاها كمذلك ، وهو يناجى القمر السارى فى بلاد المهجر بقصيدته « إلى القمر ، التى يقول فيها :

وإن شمت أمى عند المغيب توجمه للبحر عنى سؤالا فقف خاشعاً وقفة الولد البر بالوالدين وخدنى مثالا وقبل بنورك ذاك الجبين ليزداد نورك منه جملالا وقل أيها الأم صبراً جميلا إذا زمن البعد ياأم طالا

وقال يصف حب الأم الذي هو فوق كل حب:

ولو كان يغنى الحب أو يدفع الردى

لما نام تحت الترب حي له أم

وذكر القروى أمه مستروحا العزاء والصبر الجميل بصدرها الحنون. فقال في قصيدة له:

ولو أنى رزئت بفقـد مالى وأصحـابى وأشعـارى الغوالى فلى كنز ـــ وقاه الله ـــ أغلى من التماج المرصع بالآلى ألا وهو الحنان بصدر أمى

إنقلب الأم ينبوع فياض بالسعادة الحقيقية التي يستحقها البار لاالعاق: وتلك هي النعمي التي مااستحقها عقوق بإحسان الأمومة يكفر

و. صلاح الأسير ، يقول بلسان الأم من قصيدة له :

أنا الآلام أبنى الدهر من روحى ومن جسمى أنا الآلام أبنى الدهر من روحى ومن جسمى أحسر الحلم أحسر الحمم أخسر الحمم أولا بيما وماأصدق أدباء المهجر وشعراءه فى مراثيهم الرائعة لامهاتهم ، ولا بسيما

إلياس قنصل ، وجورج صيدح ، ومزيد أبو فاضل ، وشبلى الملاط ، وإلياس فرحات ، وميخائيل نعيمة ، يقول جورج صيدح :

كسرت قلبي فمن يجـبره إن تكن أمى التي تكسره؟ لست أشكوها فشكواى جحود ولهـا فى عنتى دين الوجود إن قلبي ليس بالقلب الحقود يلثم الكـف التي تنحره كسرت قلبي فمن يجبره

أتراها حملتنى للحياة كَى أقضيها على شوق المات نعمة الدنيا حنو الأمهات خاسر الآمال من يخسره كسرت قلى فمن يجبره

رحمة يارب فى اليوم الأخير واعفعنها قدعفا قلبى الكسير إن ذنب الأم فى عينى صغير وخلال الدمع لاأبصره كسرت قلبى فمن يجبره ؟

ويقول ميخانيل نعيمة في مرثيته النثرية الشعرية البليغة ، ما تت التي ولدني، ما تت التي ولدنني ، والموت يطوى الكلحتي الوالدات . . ما تت وفي لحمى وعظمي ودى ، بقايا من لحمها وعظمها ودمها ، وفي القلب من أنباضها أنباض، وفي الصدر من أنفاسها أنفاس . أماكونت جسما حياً في جسمها ، ومن جسمها الحي ؟ فكأن بعضي مات بموتها ، وكأن بعضها ما يزال حياً في حياتي ، فكلانا مست ، وكلانا حي . .

وشأن القلوب عجيب ورائع وغريب ، أعجبها وأروعها وأغربها من غير شك من قلب والدات ، فما إن يرحل ولد عن قلب والدة ، حتى تصبح الوالدة لها قلبان ، وجسدان ، وحياتان . وتتعدد المواليد فإذا الوالدة ذات قلوب ، وأجساد وحيوات عدة . أما تسمعون الوالدات يتحببن إلى أولادهن بمثل هذه المكلمات : يافلي ، . وياروحي .. وياعيني .. وماشا كلها؟ اوماذاك من المجاز في شيء . إن هو إلاالحقيقة العارية عن أي زخرف ومبالغة .

فحما مس ولدا ضر إلامس والدته أضعافه ، ولا سالت من عروقه قطرة دم الاتفجرت لها من قلمها قطرات ، ولا اربد فى عينه نهار إلاأظلمت فى عينها شموس ، ولاغاب عن أبصارها إلاوزعت نفسها حراساً يسهر ونعلى سلامته، ودعوات تدرأ عنه السوم ، وتسدد خطاه إلى الفلاح ، وإلى العش الذى منه طار ، وعنه اغترب ، وأما إذا اختاره الموت ولفته ظلمة الرمس ، فحا من خطيب ، ولاشاعر ، ولاأمير بيان يستطيع أن يصف لهم ميتة واحدة من الموتات التى تموتها والدة فجعت بقلب من قلوبها ، (١).

وقصيدة (الشلال) للشاعر (توفيق بربر) أهدها إلى الأم فى كل زمان ومكان، وهي رائعة في معانبها ليقول:

ألا أيها الشلال ينصب من عل فينه فلست على هذى الغزارة كلها وأن كأم إذا انكبت على نحر طفلها ترو هنالك شلال من الحب ناطق بأرو على وجهها تطفو البشاشة والرضا كأن ولله منها وهو يمتص ثديها كا يحتمش له عن غبطة فى كيانها تدم إذا وسدته صدرها يارؤى اخشعى وغه ويازهر خرى من سمائك واسجدى

فينساب في عزم الشباب تمهل وأنت الذي يزجى الجزيل بأجزل ترويه من ثغر الحنان بسلسل بأروع آيات الوجود وأكمل كأن الضحى في وجهها المتهلل كا يحتسى العصفور من ماء منهل تدب دبيب الحمر في كل مفصل وغضى وقارا يافرانح واخجلي

التيماعا ياعواطف واشعلى ملين له الجلمود والليل ينجلى ويزجى عطاياه بروح التوسل وأحموا لها الاعماد في كل محفل

وذوبی ألاإن قلب الام ينبوع رحمة وهلغيرقلب الام يعطيكشاكراً فلوزينوا الجدران طرا برسمها

<sup>(</sup>١) عن مجلة قافلة الزيت ١٩٦٦ ــ من مقال اللاستاذ الفزالي حرب بعنوان والامومة في أدب المهجر » .

وشادوا لهاالأنصاب في كل ساحة وصلوا لها كالله في كل هيكل يميناً لما وفي الأمومة حقها عليهم ومن يبذل لها النفس ينجل فإن لها ديناً على الناس كلهم وليس الذي يرعى الجيل كمهمل فلاحب إلا حبها فهو ثابت فلم ينحرف يوما ولم يتحول

أماحديث الشعر المهجرى عن الأولاد فطويل ، ومتصل ، وهوميراث من مواريث الإنسانية ، وقديما قال الشاعر العربى :

وإنما أولادنا بيننا أكادنا تمشى على الأرض لوهبت الريح على بعضهم لامتنعت عين عن الغمض

ومن القصائد التى تصور هذه العاطفة الإنسانية تصويرا رومانسيا تلك التى نظمها الشاعر (توفيق بربر) فى صغيرته (زيزا) وهو اسم تصغير (جيزالا) تلطفا وتحببا، يقول فيها:

وزهرة عيشي واحة حبي وخرة روحي وسكرة لبي وخرة روحي وسكرة لبي وبيت قصيدي وآية ربي أنق المعانى لتسبي وتصبي ويزهر قفرى ويورق دربي وإن الحياة لحرب بحرب أعانق فيها بلادي وشعبي نشرت لوائي بشرق وغرب وحولى إمام تنفذ رغبي اجتمعت بشملي وأهلي وصحبي رف بقلبي وعيني وهدبي (٤ — قصة الادب المهجري ج٧)

صغیرة بیتی وحبة قلبی وغرة وجهی ، وقرة عینی وجردی وکینه خلودی کأن النسیم الحنون حباها وتندو الحیاة سلاما وبردا اشد علیها لصدری کأنی اشد علیها لصدری کأنی وأنی امیر وتحتی سریر وأنی استعدت شبابی وأنی وأنی وأنی وأنی وأنی

وللشاعر (عقل الجر) قصيدة مشابهة لهذه فى بعض معانيها ، يصورَ فيها عاطفة الأم المفتونة بابنها ، المطلة مر خلاله على الغد الباسم ، ويقول فيها :

أعطيته كالصبح غرته ملكا تقمص صورة الولد أزهو بطلعته وأحسبه الكون جمع كله بيدى وأطل منه على غد لمعت آماله فى مفرق الأبد تهتاجنى من فيه ذقرقة تزرى بصوت البلبل الغرد ويهف نحوى منشبا يده فى العين أو فى النحر والعضد فأزقه قبلى وأرهقه وأكاد أرجعه إلى كبدى

وهذه القصيدة صدرت عن خيال الشاعر إذ لم يجرب الابوة ، فقد عاش عزبا طوال حياته .

وللشاعر ( جورج صيدح) عدة قصائد تصور عواطف الأبوة الصادقة ، نجدها فى قسم خاصمن ديوانه ، أطلق عليه اسم ( أكبادنا ) ليدل بذلك على مشاعره نحو وحيدته وأبنائها . ومنها قصيدة نظمها فى عيد ميلاد ( جاكلين ) التى ولدت فى ( فنزويلا ) من أم فرنسية ، وأب عربى دمشتى ، يقول فيها :

نشأت بين جفون الياسمين زهرة فىالروض تسبى الناظرين عبقت باريز فى أكمامها

ودمشق الشام فى العرق الوتين فلذة للشرق والغرب سرت (للفنزويلا) بها الروح الأمين أتراها خييرت فى خلقها فأتت كاملة الحسن المبين أم براها الله من ذوب السنا وبنات الناس من ماء وطين قُد عبدت الله في صورتها وارتضيت الكَّـفركفر المؤمنين

وتمرض ويعمل الجراح الطبيب فى جسدها مبضعه الشافى فيقول:

شرحت قلب الوالد الملتاح تحت النصال تصدها بجراحی حتی تسام خثارة الأقداح واليوم تشهد مدية الذباح عبن النضارة أخذه بالراح وبغير شم عيره الفواح وأكاد ألثم أنمل الجراح كنت الصنين بها على الارياح

رفقا بها یامبضع الجراح والله لو أطلقت روحی لارتمت ماذا جنت وهی الفطیمة فی الربی بالامس مدت عنقها من وکنها الیاسمین الغض فی أکمه أنا لا أحدشه بغیر نواظری ما لی أراه علی الخوان ممددا ویحی دفعت إلی المشارط فلذة

وللشاعر (إلياس فرحات) قصيدة تدور حول قصة حب لإحدى الفتيات الراهبات، وفيها قول:

تداعبها نسمات الصب ولون كقوس السحاب زها تعز على من يريد الجنى وقالت بمل محنان لها: وهذا الرضا وهذا البهاء وهذا الرضا جوار الأزاهر بين الربى وتسعى إليك صبايا القرى ومنه الحجاز ومنه الصبا فلا فى الساء ولا فى الثرى ومن يتنشق هذا الشذا ؟

رأت زهرة في أعالى الجدار قاعبها شكلها المستطيل وقد زاد في حسنها أنها فحرك منظرها نفسها أخية يهنيك هذا السمو ولمكن أماكان أشهى لديك تحرم عليك بنات القفير وتسمعك الطير أنشادها لأنت تعيشين في عزلة لمن خلق الله هذا الجال

ولما نضت ثوبها لتنام تبين من حسنها ما اختئى فدت إلى صدرها كفها وقد فتح الورد تحت الندى وقال لها قائل صامت وكان الذى قيل رجع الصدى وأنت تعيشين فى عزلة فلا فى السماء ولا فى الثرى لمن خلق الله هذا الجمال ومن يتنشق هذا الشذا؟ (١)

<sup>(</sup>١) راجع الأفلام العراقية (عدد يوليو ١٩٦٥) من بحث عن د جوانب إنسانية في شعر المهجر الجنوبي لعزيزة مريدن . .

# أشهر أعلام شعراء المهجر

### ١ ــ الدكتور أحمد زكى أبو شادي :

ولد في القاهرة عام ١٨٩٢ ، وتعلم الطب في انجلترا ، وعاد منها عام ١٩٢٢ . . تلتى ثقافته الأدبية عن أعلام الأدب في عصره ، وأخذ الشعر عن مطران ، وتأثر بالمدرسة الإنجليزية في الشعر والنقد ، وأخر جدواوين كثيرة منها : الشفق الباكى ، وأطياف الربيع ، والينبوع . . وكون مدرسة شعرية جديدة سماها . مدرسة أبولو ، وأخرج مجلة أبولو للشعر ونقده ، وأثر في الشعراء المعاصرين تأثيراكبيراً .

هاجر إلى أمريكا عام ١٩٤٦ ، وتوفى في واشنطون في ١٢ أبريل عام ١٩٥٥ . . وله أثر كبير في حركات التجديد في الأدب والنقــد والشعر المعاصر (١) ، ومن شعره قصيدته . أين الربيع؟ ، التي يقول فيها :

«أين الربيع؟، سألت عنه فلم أجد

ولى ولم يحضر ، فغاب كأنه قالواً : هيالذرات حين تفجر ت فغدا الربيع هو الخريف ،كأنما ومن الرعود تكلمت كمدافع فتحجبت أطياره ، وتبرقعت وبكيت في نفسي كأنى فاقد وإذا أناخ بنا السكون حسبته

من رد غـــير تدفق الأمطار قد عاش في الأوهام والأفكار نثرت نظام الجو أى نثار قد جن من مطر ومن إعصار ذرية ، وتراشقت بالنار أزهاره ، و بكي الغدير الجاري أهلى وكل مجالس السمار ضوضاء من قلق ومن إنذار

<sup>(</sup>١) راجع كتاب رائد الشعر الحديث وجزآن ، للمؤ لف .

والأمن فاحتكمت على الإبصار؟ في النور أبدع فاتن الأنوار؟ آين الجمال برقصه ويلبوه أين الأزاهير التي كم سابقت شغفي فما احتجبت عن الأنظار؟ كعرائس الأحلام في (آذار)؟ أين المروج الحاليات عرائسا أين العصافير التي لم تكتمل أعشاشها بالحب والاسرار؟ ضاعت جميعـاً كالطيوف إذا هوت

واللحر. فـوق مقطـع الأوتار احلم بها ياقلب ، أولا فانسها فجميع ماوهب الربيع عوارى

### ويقول من قصيدة له:

أبن السماحة والهدوء تبآلفا

## ذهبوا وعاشوا عصرهم وتمخضت

الحوادث عن أذى الفردية لمشيئة فردية علوية ولو أنه في بزة نبوية بمملك ما دام رب رعية لتزيدنى كرها لها كبلية جيلا فجيلا من رؤى الرجعية في شبه أحلام لنا أبدية؟ ومن الجمود غذاء كل دنية ا

نو ب حق الشعوب أجل من إرضاخه الشعب أعلى من إرادة حاكم لم تترك الأحداث عندى مأملا حسى حوادث نصف قرن كامل وكني وثوب الخلق نحو خلاصهم فعلام نخذل عصرنا فيفوتنا بعض الركود هوالنكوص بعينه

## 

ولد في لبنان عام ١٨٩١ ، وهاجر إلى الإسكندرية عام١٩٠٢ ، وأخرج فيها ديوانه و ديوان ( أبوماضي)، قبل أن يبلغ العشرين . . وفي عام ١٩١٦ هاجر إلىنيويورك، وتعرف إلىجبران، وأصدرفيها الجزء الثانى،ن ديوانه،

وقد قدم له جبران.. وصار من شعراء دالرابطة القلمية ،.. وفي عام١٩٢٧ أصدر ديوانه دالجداول، ، وفي عام ١٩٢٧ أنشأ مجلته دالسمير، ، وفي عام ١٩٤٦ أصدر ديوانه دالخائل ، .

ومات أبوماض في نيويورك في الرابع والعشرين من نو فمبر عام١٩٥٧، وقد بلغ أبوماض غاية نضوجه الشعرى في والجداول، ولاسيما في قصيدته وفلسفة الحياة ، . . والنزعة الإنسانية سائدة في شعره ، وتتردد فيه النزعة الواقعية أحياناً والنزعة التأملية ، وهو من شعراء الطبيعة ، وله العديد من المطولات الشعرية التي من بينها: الحكاية الأزلية ، والطلاسم . .

ويقول أبوماضي من هذه القصيدة والطلاسم،:

جئت لا أعلم من أبن ولكنى أتيت ولقد أبصرت أمامى طريقاً فشيت وسأبق سائراً إن شئت هذا أم أبيت كيف جئت؟كيف أبصرت طريق؟لست أدرى أنا لغز ، وذهابي كمجيئى طلسم والذى أوجد هذا اللغز لغز أعظم لاتجادل ، ذو الحجى من قال: إنى لست أدرى أنا لا أعرف شيئا من حياتى الماضيه أنا لا أعرف شيئا عن حياتى الماضيه لى ذات غير أنى لست أدرى ماهيه لى ذات غير أنى لست أدرى ماهيه فتى تعرف ذاتى كنه ذاتى ؟ لست أدرى

ويقول الشابى، متأثراً بإيليا في هذه القصيدة ، وذلك من قصيدة الشادِ « في ظل وادى الموت ، : نحن نمشى وحولنا هذه الأكوان تمشى ، لكن لأية غاية نحن نمشى مع العصافير للشمس ، وهذا الربيع ينفخ نايه نحن نتلو رواية الكون للموت ولكن ماذا ختام الرواية

وقصيدته (الطين) تعد من أشهر قصائد أبى ماضى، ويقول فى مطلعها: نسى الطين ساعة أنه طين حقير فصال تيها وعربد ويقول أبو ماضى من قصيدته «اليتيم»:

خبرونى ماذا رأيتم أأطفالا يتاى أم موكما علويا؟ كزهور الربيع عرفا زكيا ونجوم الربيع نورا سنيا إننى كلما تأملت طفلا خلت أنى أرى ملاكا سويا قل لمن يبصر الضباب كثيفا إن تحت الضباب فجرا نقيا

إن تحت الضباب فجرا نقيا ليس شيثا لو تعلمون زريا فيلسوفا أو شاعرا أو نبيا (١)

### ٣ - نسيب عريضة ١٨٨٧ - ١٩٤٦ م :

اليتـيم الذى يلوح زريا

ربماكأن أودع الله فيــــه

من أبناء سوريا ، هاجر إلى أمريكا عام ١٩٠٥ ، وأصدر فى نيويورك عام ١٩٠٥ ، وأصدر فى نيويورك عام ١٩١٣ بجلة الفنون . . طفح أدبه وشعره بالشكوى ، من تعاسته وشقائه فى الحياة ، إلى شقائه بالهجرة . . وأصدر عام ١٩٣٩ ديوانه وهى الدنيا ، وآخر دواوينه هو : والارواح الحائرة ، . وكان يحرر فى جريدة السائح والهدى ومرآة الغرب . وله ملحمتان : أبو فراس ، وإرم ذات العاد .

ومن شعره قوله عن نفسه :

وقفنـا عنــد مرآه حيارى ماعرفناه

<sup>(</sup>١) راجع : من تاريخنا المعاصر تأليف محمد عبد المنعم خفاجي .

عجيب في معانيه غريب في مزاياه له سربال جواب غبار الدهر غشاه ووجه لوحته الشمس غارت فيه عيناه سألنا الناس: من هذا؟ فقالوا: يعلم الله

## ومن شعره لابنته يغني لهاكى تنام:

الهم قدرنا ظلام الليل قـد جنا و ہو ق فنم ياطفل لايمنا بات شبعاما غنى بكى طفل وما ناما وقضي العمر صو اما جي الآباء آثاما الله جازانا 1-210 من الألحان لاأدرى أنشودة الصبر سو ي لطفل بات جوعانا أغنها من القهر

## ٤ – جبران خليل جبران ( ١٨٨٣ - ١٩٣١ ):

هاجر إلى الولايات المتحدة عام ١٨٩٥ ، كان باكورة إنتاجه الأدبى كتابه و الموسيق ، الذى أصدره عام ١٩٠٥ ، ثم أخرج كتبه : عرائس المروج ، الأرواح المتمردة ، والأجنحة المنكسرة ، وأصدر ديوانه الشعرى الوحيد و المواكب ، وظهر له عام ١٩١٠ كتاب : العواصف ، وكان آخر كتاب ألفه بالعربية . . وأشهر كتب جبران هو كتابه و الذى ، .

ولجبران فضل تأسيس و الرابطة القلمية ، عام ١٩٢٠ بنيويورك ، ويعد من الفلاسفة المفكرين ، ومن الشعراء الملهمين ، ومن الأدباء العبقريين . .

#### ومن شعره قوله :

هو ذا الفجر فقومی ننصرف عن دیار مالنا فیها صدیق ما عسی برجو نبات یختلف زهره عن کل ورد وشقیق قد كفانا من مساء يدعى أن نور الصبح من آياته ه - ميخائيل نعيمة:

ولد فى لبنان ، وهاجر عام ١٩٠٢ إلى فلسطين ، ثم سافر إلى روسيا ، فأمريكا عام ١٩٦١ ، وانضم إلىالرابطة القلمية ، ومنأشهر كتبه : الغربال، وكتابه عن جبران خليل جبران ، ودروب ، وزاد المعاد . . وهو الآن يعيش فى لبنان .

ومن شعره قوله :

هل من الأمواج جئت هل من البرق انفصلت أم مع الرعد انجدرت هل من الفجر انبئقت أم من الشمس هبطت هل من الألحان أنت فيض من إله

٦ - شكر الله الجر ، وهو أكثر تنويعاً لموضوعاته وله ديوانان :
 الروافد وزنابق الفجر ، وقد ترجم بعض القصائد من الشعر البرازيلي .

٧ — ندرة حداد هو عميد شعراء العربية فى أمريكا وشعره يمتاز بنزعة إنسانية ، وقد تعددت موضوعاته فنظم فى الاجتماعيات والإخوانيات والطبيعة والوجدانيات والتأملات ، وله شعر قصصى ، ومن أجمل شعره التأملي قصيدته و الله ، ومن شعره فى المناسبات قصيدة و طابع البريد ، ومن روائع شعره الإنساني قصيدته و سر معى ، وقصيدته و أنا إن مت ، وهى دفاع عن النزاهة و الحرية وكرامة الإنسان .

وندرة حداد من أوائل الشعراء الذين هاجروا إلى أمريكا إذ وصل إلى نيويورك عام ١٨٩٧ ، وتبعه نسيب عريضة ، ورشيد أيوب ، وهن شعره قوله لابنه :

جئت يا ابنى مثلها والدك المسكين جاء جئت دنيا كلما محصتها زدت ازدراء أغبياء قد أتيناها ونمضى أغبياء ما طلبناها ولكن هكذا الخالق شاء

وله ديوان . أوراق الخريف . .

۸ — رشيد أيوب شاعر الدموع ، وهو شاعر روحى عاطنى ، أكثر في شعره من شكوى الزمان ، ولقب شاعر الدموع ، والشاعر الباكى ، والشاعر الشاكى ، وكانت هجر ته عام ١٨٩٨ ، حيث استقر فى نيويورك ، وديوانه د أغانى الدراويش ، مشمور ، د وله ديوان الأيوبيات ، أيضا ، ودواوينه من أوائل الدواوين المهجرية ، ومن أوائلها أيضا :

١ - ديوان الغريب في الغرب لميخائيل رستم-طبع نيويورك ١٨٩٥ م
 ٢ - ديوان نفحات الرياض لرزق حداد .

٣ ــ ديوان نسمات الغصون لسليمان داود ـ ١٩٠٥ م .

هـ شفيق معلوف ، شاعر متزن ، وأديب مفكر ، رصين ، مستوعب للفكر الفلسفى ، قرأ الفلسفة الحديثة وعلم النفس ، وتغلغل كل ذلك فى شعره الجميل الذى يسانده طبع أصيل ، وذاع اسم : فوزى ورياض وميشال المعـــلوف من أسرتة ، وكان شفيق رئيس والعصبة الأندلسية ، فى البرازيل بعد ميشال ، وله : « الأحلام ، وهى قصة خيالية اجتماعية ، وديوان و لكل زهرة عبيرن ، ، وملحمة عبقر ، .

 ١٠ ومن أعلام شعراء المهجر جورج صيدح . . وسوف نترجم لحياته وشعره بالتفصيل .

١١ – فوزى المعلوف ، وله : سقوط غرناطة ، وأربعة دواوين هي :
 شعلة العذاب ، تأوهات الريح ، من قلب السماء ، أغانى الأندلس .

وملحمته ، على بساط الربح ، مشهورة ، ويقول فيهاطه حسين فى جريدة الوادى المصرية عدد ١٩٣٣:/٧/١٨ ، لاأعرف أنى تأثرت بشاعر كاتأثرت بهذا الشاعر الشاب حين قرأت قصيدته ، على بساط الربح ، ، فاهتزت لها نفسى اهتزازاً ، وانشق لها قلبي انشقاقا ، كنت أقرأ هذا الغناء الحزين اللاذع فأجد لنغمته لذة حزينة لاذعة ، فأى روح عذب ، وأى نفس حلوة ، وأى سحر خلاب ، وأى فن رائع ؟ .

١٢ ــ الشاعر القروى:

ولد فى سوريا عام ١٨٨٧م .. وهاجر إلى البرازيل عام ١٩١٣، وأصدر عام ١٩٢٣ ديوانه « الأعاصير » . . وفى عام ١٩٤٧ طبع كراسا يحتوى على ثلاث قصائد « اللاميات الثلاث » ، وفى عام ١٩٥٣ طبع ديوانه الضخم « ديوان الشاعر القروى » .

وعاد عام ١٩٥٩ إلى سوريا ، حيث أقام فيها حينا بعد غربته الطويلة .. وأهدته حكومة الجمهورية العربية المتحدة أرفع أوسمتها ، وقررت طبع ديوانه ثم استقر فى ابنان حيث أقام فى قريته «بربارة» ، ويعد القروى العلم الشامخ للشعر القومى العربى ، ويمتاز بشعره فى الوطنيات ، وشاعريته محلقة وديباجته متمكنة من اللغة والبيان أى تمكن ، وشعر هكلاسيكى فى أبهى حلله العصرية.

ومن شعره قوله :

مررت بأترابى العابسين فلم ألق إلا العبوس الوقورا

تناغى الطبورا وتجنى الزهورأ وهل أنا وحدى ظللت صغيرا جواب الطبيعة لى تنشد فقل للرفاق الألى تعمد وأنتم إلى الآن لم تولدوا

فملت إلى الحقل حمث الصغار فهل صار كل رفاقي كهو لا فأسمعني الطير عند الصباح بنى ولدتك طفلا جديدا لقـد ملأ الأرض أولادكم

#### ١٣ ــ إلىاس فرحات:

ولدعام ١٨٩٣ في لبنان ، وهاجر عام ١٩١٠ إلى البرازيل ، وظهر ديوانه عام ١٩٣٢ في مدينة سان باولو بالبرازيل . . ثم طبع شعره كله في أربعة دواوين هي: الربيع ــ الصيف ــ الخريف ــ رباعيات فرحات. وأشهر قصائده وخصلة الشعر ، التي يقول فيها:

خصلة الشعر التي أعطيتنيها عندما البين دعانى بالنفير لم أزل أتلو سطور الحب فيها وسأتلوها إلى اليوم الأخير

## ومن شعره:

تاركا في مهجتي جمرا زكيــا مسمع الليل نشيدا عبقريا يلثم الزهر ويرتد إليا

فر عصفور شبابی من یدیا طالما أوحى فغنىت على كان إن أطلقته في جنة

١٤ ــ ومن شعراء المهجركةذلك: رياضالمعلوف ، ونعمة الله الحاج ، وزكي إلياس قنصل ، وسواهم .

ويقول محمد قرة على فى كتابه . شعر من المهجر ، يتحدث فيه عن الشعر المهجري وأعلامه:

« لقد تجاوبت<sup>(۱)</sup> أحاسيس الشعر العربى فى المهاجر تجاوبا طالما أفاء على

<sup>(</sup>۱) ص۱۲ - ۱۶ شعر من المهجر - محمد قرة على - بيروت ١٩٥٤

أحياء العرب فى أرض الوطن آيات بينات من إنسانية شاملة ، إلى قومية صادقة إلى رقة وجزالة وسلاسة ، إلى رهافة حسوجمال فن ، ثم إلى استيعاب لنواحى الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية . ولطالما شغل إنتاجهم هذا أذهان المتطلعين إلى أندلسهم الجديدة ، من غربيين وشرقيين ، ولطالما أهاب بالأدباء والمتأدبين فى الوطن والمهاجر أن يدرجوا على بساطهم ، وأن يقبسوا أنوارهم ، وأن يناقشوهم ويجادلوهم ، وأن يخطبوا باسمهم وأن يحاضروا .

فكم من ديوان اشاعر مهجرى جدد طبعه المرة تلو المرة ومازالت آراء صاحبه تثير ألوان الجدل و تزرع علامات الاستفهام فى صفوف ذوى اليقين وذوى الشك والتردد على السواء . وكم من قصيدة ترجمت إلى أكثر من لغة أجنبية حتى كتب عن بعضها وأذيع مالايك كاد يحصى من المقالات والأحايث وكيف لايكون ذلك وبين يديك : «الطلاسم، و « الدمعة الحرساء، و « الطين، وغيرها لإيليا أبوماضى، و « حضن الأم، و « حبة القمح ، و «أين و جدت الله ، للشاعر القروى ، وبعض الرباعيات لفرحات ، وقسم من ديوانه الأخير «أحلام الراعى » و «عبقر » و «الشاعر ، و «والفلاح» و « قلعة بعلبك ، لشفيق معلوف ، و « الدرويش ، لرشيد أيوب ، وغيرها من القصائد والمقطوعات عما تقرؤه لجورج صيدح ونسيب عريضة وشكر الله الجر .

وتستطيع أن تقول عن الشاعر إلياس فرحات \_ وقد فرغت من قراءته إنه حكيم وإنسانى من الطراز الأول ، وإنه \_ إلى ذلك \_ العربى القومى المجاهد ، وإنه الثائر على التقاليد والأوهام والممزق لحجب الجهل والضلال، والقائم حربا على التخاذل ، وإن إكباره وإجلاله لنبى العرب والإسلام لا بقل عن إجلاله و تعظيمه لكامة الله ابن مريم ، عليهما السلام .

وتستطيع أن تقول ، وقد جلت مع شفيق معلوف في عالمه السحرى

المعجز ، بأنك سرت مع ثالث اثنين . الفردوس فى شاهنامته . ودانتى فى جحيمة ، ومعلوف فى عبقره ، أماسائر شعره ، فالجمال الفنى والفكرة البكر ، والديباجة البحترية ، وأما الروح الوطنية والفكرة الاجتماعية فهذا ماستحكم عليه لنفسك بنفسك ؛ وتستطيع أن تعد جورج صيدح مصلحاً اجتماعياً من الطراز الأول . أماوطنيته وعروبته فأشبه بالسور القولاذى تتحطم عليه كل فرية ، وتكاد صلابتها أن تفضح عيوب المتشدقين .

وأما خلقه المصنى، وأدب نفسه المعلى ، وما تفيض به شاعريته وأريحيته وخلقه من معانى سامية رفيعة فهذا ماأشعر بعجزى عن تفصيله ، ورشيد أيوب وماأدراك مارشيد أيوب ؟ تلك العذوبة الصافية . والتجدد المتدفق إلى رهافة حس وحنين دائب ، ولفظة موحية صافية . إنك تسير معه ، وكأنك في روضة غنية بزهرها وأريجها ونمير مائها ، وزقزقة أطيارها ، تلكهى نفس الشاعر الدرويش رشيد أبوب .

أمانسيب عريضة: فهناك الصوفية تذكرك بالتفتازانى وأصحابه من إخوان الصفاء، أول مايطالعك في شعره وجدان صاف، وإنسانية متسامية، ترفع أقدار الإنسان عن الصغائر والدنايا.

وأماعقيدته القومية فستجدها بارزة فى شعره بروز إبداعه والهامه . وأما شكر الله الجر فأول ما يطالعك فى شعره تلك المتانة المتمكنة من لغته ، والشاعرية الموهوبة القادرة ، تحكم التركيب ، وتولد المعانى والأخيلة ، وتبتكر الصور ابتكارا ، ولكن من قلب الحياة ، حتى لتحس وأنت تسير مع جحفل من فرسان الشعر والأدب ، .

# تراجم وشخصیات:

## جبران خليل جبران(١)

#### 1981 - 1888

بقول جبران خليل جبران من قصيدته . البلاد المحجوبة . .

عن ديار مالنا فها صديق زهره عن كل ورد وشقيق مع قلوب كل مافيها عتيق وهلمى نقتنى خطواته أن نور الصبح من آياته بين ضلعيه خيالات الهموم فوق متنيه كعقبان وبوم وأكلنا السم من فج الكروم فغـــدونا نتردى بالرماد عندما نمنا هشما وقتاد كيف نرجوك ومن أي سبيل؟ سورها العالى ومن منا الدليل؟ في نفوس تتمني المستحيل فاذا ما استيقظت ولى المنام قبل أن يغرقن في بحر الظلام عددوا الحق وصلوا للجال

هو ذا الفجر فقومي ننصر ف ماعسی یرجو نبات یختلف وجـديد القلب أنثى يأتلف هو ذا الصبح ينادي فاسمعي قد كفانا من مساء مدعى قد أقمنا العمر في واد تسير وشهدنا اليأس أسرابآ تطيير وشربنا السقم من ماء الغــدير ولبسنا الصابر ثوباً فالتهب واغترشناه وسادا فانقلب واللادا حجمت منذ الأزل أى قفر دونهـا أى جبل أسراب أنت أم أنت الأمل أمنام يتهادى فى القلوب أم غيوم طفن في شمس الغروب يا بلاد الفكر يامهد الألى

<sup>(</sup>۱) ارجع: كتاب نبى أورفليس اشكر الله الجر الذى كتبه عن جبران وفلسفته وفنه وأدبه، وكتاب هذا الرجل من لبنان للسكانبة الامريكية بربارا بونغ وقد، نرجمة سعيد بابا.

متن سفن أو بخيل ورحال في جنوب الأرض أو نحو الشمال لست في السهل ولا الوعر الحرج أنت في صدرى فؤاد يختلج

ما طلبناك بركب أو على الست فى الشرق ولا الغرب ولا الست فى الجو ولا تحت البحار أنوار ونار

وهذه القصيدة تمثل حياة جبران وجانباً من فلسفته ، ويصور شخصيته وعبقريته ، وقد ولد جبران في ديسمبر ١٨٨٣ في مدينة ، بشرى ، بلبنان ، وتعلم في مدرسة الحكمة ببيروت ، ثم رحل إلى باريس فأقام فيها شهراً ، ومنها سافر إلى مدينة بوسطن بالولايات المتحدة ، فأقام فيها يشتغل بالكتابة والتصوير ، ثم عاد عام ١٩٠٨ إلى باريس لإكال دراسته في التصوير في معهد الفنون الجميلة ، وفي باريس فتن بشعر الشاعر الإنجليزي الفنان ، وليام بليك، وصار جبران شاعرا يلتتي فيه الفن الجميل والشعر ، الشعر المتحرر من قيود الوزن والقافية في كثير من الأحايين .. ومن قصائده العمودية ، المواكب ، وقد ذاعت مؤلفاته و نالت شهرة كبيرة ، مثل «النبي» ، و «التائه» ، و الجنون» ، و « رمل و زبد ، والأمواج والعواصف ، والأرواح المتمردة ، والبدائع ، وحديقة النبي، وعرائس المروج، و دمعة و ابتسامة ، و الأجنحة المتكسرة ( ) .

وفى عام ١٩٢٠ أسس جبران وعبد المسيح حداد وإخوانهما الرابطة القلمية فى نيويورك ، وصار جبران رئيسا لها، و بعد كفاح طويل مات جبران فى إبريل سنة ١٩٣١ فى نيويورك ، و نقل جثمانه إلى لبنان فدفن فى بلدته بشرى ، و ترك وراءه ذكرا مدويا ، وشهرة ذائعة ، و تلامذه معجبين ، متأثرين بأدبه و دعوته التحررية فى الشعر والفن والأدب جميعاً .

<sup>(</sup>۱) لجبران قصيدة (يسوع يقرع باب السهاء) بالإنجليزية وقدترجمهاسعيدبابا، ونشرت لأول مرة في مجلة العصبة الاندلسية (ص.٣٠ العصبة عدد حزيران١٩٥٢) ( • ــ قصة الادب المهجرى ٢٠ )

ترجمت مؤلفات جبران إلى ٥٦ لغة ، وأهدى الرئيس أيزنهاور بعض المحاربين القدماء العائدين من كوريا ، بعد فوزه بالرياسة ، نسخا بالإنجليزية من مؤلفات الشاعر الراحل ، بما يدل على أن جبران مازال يحتل مكانة كبيرة في صدور كل من يحب الأدب .

وقد رحل جبران مع أمه وإخوته إلى أمريكا وأقاموا فى بوسطر. عام ١٨٩٥، وكان جبران ، رغم حدائة سنه . يرهق نفسه بالقراءة والاطلاع والرسم فكانت أمه تنهره عن ذلك فلا يستمع لها ، حتى التقييوما فى معرض صوره بفنان أمريكي سهل له سبيل الاتصال بالأثرياء الذين يشغفون بالفن، حتى تعرف إلى سيدة حسناء لعبت دورا هاما فى حياته ، لأنها نقلته إلى عالم جميل تعرف فيه إلى المرأة لأول مرة وكشف فيها أسرار القهلوب التي يداعها الحب .

ولكن الحنين إلى الوطن أصابه فعاد إلى لبنان وأقام به أربع سنوات ، على أن يد المنون امتدت إلى أخته فماتت فى بوسطن وهو فى لبنان فعاد إلى أمريكا مسرعا ليخفف عن والدته وإخوته ، ولكن أمه مالبثت أنماتت بعدها وتوفى أخوه بطرس ، فتولاه اليأس وغلب عليه الأسى .

وعرض جبران بعد ذلك صوراً ورسوما فى بوسطن ولكن مصير معرضه كان أليها حتى تعرف إلى سيدة أمريكية تطوعت بإرساله إلى باريس لدراسة الفن على نفقتها ، وكانت ترسل إليه ٧٥ دولاراكل شهر ، حتى سئم عاصمة فرنسا فعاد بعد ذلك إلى أمريكا ، ليكتب شعره المنثور الحالله بالعربية والإنجليزية ، ولا سيماكتاب ، النبي » .

وراسلته الكاتبة الراحلة مى وراسلها ، ونشأت بينهما صلة قوية رغم أنها لم تره ولم يرها قبل ذلك ، حتى سمى بعض الأدباء هذه الصلة بأنها . حب مدون تلاق ، . ولكن المرض ما لبث أن عاجله فنقل إلى المستشغى ومات بسرطان الكبد فى مستشغى أمريكى وقد نقل الجثمان إلى بيروت ثم نقل إلى (قديشا) مسقط رأسه ودفن فى المغارة التى كان يحب النزدد عليها وهو فى أول عهده بالفن والأدب والخيال تنفيذاً لوصيته.

ومن كلمات جبران :

أنا غريب في هذا العالم

أنا غريب وفى الغربة وحدة قاسية ، ووحنه موجعة ، وأنا غريب عن نفسى .

فإذا ما سمعت لسانى متكلما تستغرب أذنى صوتى .

أنا غريب وقد جبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد مسقط رأسي ولا لقيت من يعرفني ، ولا من يسمع بي .

أنا غريب عن العالم.

أنا شاعر أنظم ماتنش الحياة ، وأنثر ماتنظمه ، ولهذا أنا غريب وسأبتى غريبًا حتى تحفظني المنايا ، وتحملني إلى وطني .

اسكت يا قلب ، فالفضاء لا يسمعك .

اسكت . . فالأثير المثقل بالنواح والعويل لن يحمل أغانيك وأناشيدك .

اسكت فأشباح الليل لاتحفل بهمس أسرارك ، ومواكب الظلام لاتقف أمام أحلامك .

اسكت يا قلب حتى الصباح ، فمن يترقب الصباح صابراً يلق الصباح قويا ، وأما من يهوى النور . . فالنور يهواه .

اسكت يا قلب ، واسمعني متـكلها . .

وكانأ نطو نيوس بشير (المولود فىدوما بلبنان عام ١٨٩٨م) ـ والذىقدم

الولايات المتحدة عام ١٩٢٢ ـ صديقا حميما لجبران ، وهو الذي ترجم كتب جبران السبعة من الإنجليزية إلى العربية (١) .

وأنطونيوس بشير أحد أعلام الأدب المهجرى ، وذكره مرتبط بذكر جبران خليل جبران ، فهو أول من ترجم كتب نابغة لبنان إلى العربية ، وهو العمل الذى استحق عليه ثناء المفكرين العرب واطراءهم ، وهذه الكتب هى: دالنبى ، المجنون ، السابق ، رمل وزبد ، يسوع ابن الإنسان ، حديقة النبى، آلهة الأرض ، . .

ثم توالت الترجمات بعده ، فكان أحسنها وأدقها وأقربها من الأصل ترجمة الدكمتورثروت عكاشة التى صدرت عن دار المعارف بمصر ، أثبت فيها النص الإنكليزى ومقابله النص العربى . وإن كانت ترجمة المطران بشير تبقى في الطليعة ، وسبب ذلك يعود إلى أن المطران بشير كان صديقاً وفياً لجبران ، عايشه فترة من الزمن ، وكان يطلعه على كل أعماله الأدبية قبل أن يخرجها إلى النور ، بالإصافة إلى أنه استطاع أن يفهمه حق الفهم ، وإن اختلف معه في الرأى .

ويقول أنطونيوس: , ترجماتى لكتب جبران كانت بطلب منه .. كمان عندما ينتهى من تأليف الكتاب يوكل إلى أمر نقله ، ثم يقدم المخطوطتين الإنكليزية والعربية إلى المطبعة ، لتصدرا معاً فى وقت واحد .. وجميع كتب جبران التى ترجمتها إلى العربية وافق عليها قبل أن تطبع وقر أها كلمة كلمة وهى مسودات ، .

وعندما صدرت ترجمة النبي كتب إلىَّ يقول: ﴿ لَقَدُ أَلْبُسُتُ النَّبِي حَلَّةَ

<sup>(</sup>١) راجع مجلة المعرفة السورية عـــدد آب ١٩٦٤ ، وأنطيوس أنشأ فى الولايات المتحدة مجلة والحالدات، بالعربية، وله كـتببالعربية منها: اقرأ ومكر، وثلاثة مفكرين فى الدين ، ومراقى النجاح. إلى مؤلفات له بالإنجليزية .

عربية لم أكن قادراً أن ألبسه أفضل منها ، ؛ ويقول عنه وعن جبران : لم أكن على وفاق معه دائماً ،كثيراً ماكنا نختلف فى الرأى ، وأحاول إقناعه بوجهة نظرى ، فأفشل حينا وأنجح حينا آخر .كنت وأنا أترجم كتب جبران ألمس فيها التطرف والثورة،ومع ذلك لم أرفض ترجمتها .. ولوخيرت فى نقلها الآن لـكان لى شأن آخر ، فقد كبرت و تغيرت نظرتى إليها . . إننى مازلت أذكر قصة خلافى الكبير معه حول فصل «الله والمجنون» .

ولاشك في أن جبران كان أكثر المفكرين فهما للدين ، نظر إليه نظرة واسعة، فيها منتهى التسامح والمرونة .. لم يحارب من رجال الدين إلا المتعصبين والدجالين والمتاجرين ، أما الذين يقدسون الحق ويعملون به فقد أحبهم واحترمهم وفضح في الوقت نفسه المرائين والمتظاهرين بالغيرة على الدين ، والدين منهم براء .

إن أعمال العنف التي كان يرتكبها بعض رجال الاكليروس في لبنان حركت في نفسه الثورة عليهم .. كانت سلطتهم واسعة . وحكمهم قاطعا ، ونفوذهم لايقوى على احتماله أحد .

وكتاب نعيمة عن جبران بالرغم مما وجه إليه من انتقادات ، هو أفضل ماكتب عن حياة جبران ذلك لأن عيمة كان أكثر أصدقاء جبران فهما له.. إنه يمثل جبران كحقيقة واقعة ، وذنب نعيمة أنه جرد جبران من تلك الهالة السحرية التي أحاطها به المزيفون والمعجون ، وقشع عنه ضباب الوهم والأسطورة .. كل ماقال أن جبران كباقي الناس أحب وغامر وتمرد ، وكانت له مباذله وعلاقاته الخاصة .. وأنه ليس إلهاً ليكون معصوماً عن الخطأ .

وقد طبعت جميع آثارجبران المخطوطة ، ولم يبق إلا بعض رسائله التي كان يبعث بها للسيدة مارى خورى وهي من أجمل ماكتب. وجمع الدكتور جميل جبر رسائل جبران وطبعها تحت عنوان درسائل جران .

أما رسائل مارى خورى فإن هذه السيدة اللبنانية كانت وثيقة الصلة بجبران ، ساعدته وأنفقت عليه .. وقد سلمت همذه الرسائل إلى المرحوم عبد المسيح حداد لنشرها ، إلاأن المنية عاجلته ، ولا يعرف مصيرها الآن .

والواقع أن نعيمة ، وإيليا أبى ماضى ، وعبد المسيح وندره حداد ، ورشيد أيوب ، ونسيب عريضة، وباقى أعضاء دالرابطة القلمية، كانوا أكثر ملازمة لجبران .

و نظرة الأميركيين لجبران كبيرة ، لم تتغير أبدا، وسيظل عندهم الأفضل، وقد نقلت جميع مخلفات جبران إلى بشرى، ولم يبق إلا بعض لوحاته التي كان قد أهداها إلى أصدقائه(١).

ومن دواعى الفخر أن نذكر الرئيس الأمريكى الأسبق تيودور روزفلت قال لجران :

أنت أول عاصفة انطلقت من الشرق واكتسحت الغرب، ولكنها
 لم تحمل إلى شواطئنا غيرالزهور ، ٠

وقد ميز جبران خليل جبران قلقه العميق المتواصل بين الشك والحبة، هذا القلق الذي أجج ناره فيه اصطدامه بالفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه ، هذا الاصطدام الذي أخرج جبران خليل جبران منوحدته ليعيش من جديد في صراع عنيف بين الإيمان بالله وبين الكفر بكل عقل أو نظام في الوجود من جهة ، وبين النزعة الإنسانية المحبة للإنسان ، وبين إهدار كل قيمة إنسانية .

<sup>(</sup>١) راجع مجلة ألمعرفة السورية ـ عدد آب ١٩٦٤

وظل جبران يتأرجح بين تيارات مختلفة من الثقافات: أبرزها فلسفة نيتشه الوجودية الاجتماعية الملحدة، وبهذا كان للرمزية عند جبران خليل جبران إلى جانب ماأوتى منقوة الخيال هذا النوع من النزوع الصوفى الإنسانى إلى الله سبحانه وتعالى .

والرمزية فى أسلوبه تظهر فى شكلين: رمزية جزئيات الجلة عنده بين تشبيه واستعارة رمزية ، شأنه فى هذا شأن عامة الأدباء وخاصة العرب القدامى ، ورمزية أسلوبه الذى كان الحوار والقصص الرمزيان مظهرين من مظاهره التعبيرية الفنية جسدتها أبرز كتب جبران خليل جبران ، وهى : المواكب ، والنبى ، وآلهة الأرض ، وحديقة النبى .

وقد بدأ جبران حياته الأدبية والفنية والفكرية قاصا روائيا تراوحت كتاباته بين الغنائية الذاتية وبين الواقعية القريبة من الغنائية الذاتية ، يتناول فيها أمور المجتمع ومشكلاته أومشكلات حياته الحاصة ومناسباتها ناقدا فاحصاً كاتنطق بهذا كتبه الأولى: الأرواح المتمردة ، عرائس المروج ، الأجنحة المتكسرة ، إذا نحن لم نغفل مافى «العواصف ، و «دمعة وابتسامة ، من قصص أيضاً ، ولكنه عندما ازداد أوار انطوائيته المضطربة القلقة المتأملة جنح إلى الحوار والقصص الرمزيين متخذا الأشخاص والموضوعات والحركة الحوارية والقصصية رموزاً لأفكاره ومشاعره ، وكاما من صميم معاناته الموجود ومشكلاته وجانبه الفلسنى: الديني أو الاجتماعي أو الأخلاق .

وكان للرمزية عند جبران خليل جبران، إلى جانب تلك التصوفية المسيحية القلقة هدده الأنماط من الأسلوب الرمزى الحوارى القصصى التى دعمها خياله المصور الخلاق فى تعبيرها عما هضمته هدده التصوفية من معان ووجدانات إنسانية .

## صور من شعر جبران

#### - 1 -

## المواكب :

الخير فى الناس مصنوع إذا جبروا والشرفى الناس لايفني وإن قبروا أصابع الدهر يوماً ثم تنكسر وأكثر الناس آلات تحركها ولاتقولن ذاك السيد الوقر فأفضل الناس قطعان يسير بها صوت الرعاة ومن لم بمش يندثر لا، ولا فيها القطيع ليس في الغابات راع فالشتا يمشى ولكن لايجاريه الربيع خلق الناس عبيداً للذى يأبى الخضوع سائرا سار الجميع فإذا ما هب يوما أعطني النــاى وغن فالغنا يرعى العقول وأنين النــاى أبقى مر. مجيد وذليل وما الحيـاة سوى نوم تراوده أحلام من بمراد النفس يأتمر والسرفي النفس حزرب النفس يستره

فارف تولى فبالأفراح يستتر والسر فى العيش رغد العيش يحجبه فإن أزيل تولى حجبه الكدر فإن ترفعت عرب رغد وعن كدر

جاورت ظل الذى حارت به الفكر ليس فى الغابات حزن لا ، ولا فيها الهموم فإذا هب نسيم لم تجىء معه السموم ليس حزن النفس إلا ظل وهم لايدوم وغيوم النفس تبدو من ثناياها النجوم

فالغنا يمحو المحن بعد أن يفني الزمن

كالعشب في الحقل لازهر ولاثمر يرضى، وأكثره للمدمن الخطر إلى فراش من الأغراض ينتحر يأبي الحياة وأعوان له غدروا

> بدعي نبل الغرام لم تقل هذا الهيام بین لحم وعظام يختنى ذأك السقام فالغنا حب صحيح من جميـل ومليح

برجى ، فان صار جسها مله البشر حتى إذا جاءه يبطى ويعتكر إلى المنيع ، فان صاروا به فتروا عن المنيع فقل في خُلقه العبر

> لا ، ولا فيه الملل فالغنا نار ونور

أعطني الناي وغن وأنبن النـاى يبق

والحب في الناس أشكال وأكثرها وأكثر الحب مثل الراح أيسره والحب إن قادت الأجسام موكبه كأنه ملك في الأسر معتقل

ليس في الغاب خليع فاذا الثران خارت إن حب الناس داء فاذا ولى شباب أعطنى النـاى وغن وأنين النــاى أبتى

وما السعادة فى الدنيا سوى شبح كالنهر يركض نحو السهل مكتدحا لم يسعد الناس إلا في تشوقهم فان لقیت سعیداً وهو منصرف

ليس في الغاب رجاء كيفيرجو الغابجرءا وعلى الكل حصل؟ إنما العيش رجاء إحدى هاتيك العلل أعطنى النـاى وغن وأنين النـاى شوق لا يدانيـــه الفتور

والموت فى الأرض لابن الارض خاتمة

وللأثيريِّ فهـــو البدء والظفر فن يعانق في أحلامه سحرا يبق، ومن نام كل الليل يندثر ومن يلازم تربا حال يقظته فالموت كالبحر، من خفت عناصره ليس فى الغابات موت فإذا نيسان ولى إن هول الموت وهم فالذى عاش ربيعا أعطنى الناى وغن وأنين الناى وغن وأنين الناى يبق وأنين الناى يبق العيش فى الغاب! والأيام لو نظمت لكن هو الدهر فى نفسى له أرب وللمقادير سبل لا تغييرها

يعانق الترب حتى نخمد الزهر يجتازه وأخو الأثقال ينحدر لا ، ولا فيها القبور لم يمت معه السرور ينثنى طى الصدور كالذى عاش الدهور فالغنا سر الخلود بعد أن يفنى الوجود فى قبضتى لغدت فى الغاب تنتثر فىكلما رمت غابا قام يعتذر!

#### **- ۲ -**

### ماذا تقول الساقية ؟:

سرت في الوادي وقد جاء الصباح فإذا ساقية بين البطاح ما الحياة بالهناء ما المات بالغناء ما الحكيم بالكلام ما الحكيم بالكلام ما العظيم بالمقام ما النبيل بالجدود ما النبيل بالجدود ما النعيم بالثواب ما الخيم بالتواب ما الجيم بالتواب ما الحقار بالنضار

معلناً سر وجود لا يزول التغنى وتنادى وتقول: إنما العيش نزوع ومرام إنما الموت قنوط وسقام بل بسر ينطوى تحت الكلام إنما المجد لمن يأبى المقام كم نبيل كان من قتلى الجدود كم نبيل كان من قتلى الجدود إنما الجنة بالقلب السليم إنما القلب الخلى كل الجحيم إنما القلب الخلى كل الجحيم كم شريد كان أغنى الأغنياء

ثروة الدنيا رغيف ورداء إنما الحسن شعاع للقلوب رب فضل كان فى بعض الذنوب لصخور عرب يمين ويسار كان من أسرار هاتيك البحار

ما الفقير بالحقير ما الجال بالوجوه ما الكال للنزيه هذا ما قالته تلك الساقية رب ما قالته تلك الساقية

#### - 4 -

#### بالأمس:

كان لى بالأمس قلب فقضى ذاك عهد من حياتي قد مضي إنما ألحب كنجم في القضا وسرور الحب وهم لايطول وعهود الحب أحلام تزول كم سهرت الليـل والشوق معى وخيال الوجـد يحمى مضجعي وسقامی هامس فی مسمعی : تلك أيام تقضت فابشرى واحذرى يانفس أن لاتذكرى كنت إن هبت نسيات السحر وإذا ما سكب الغيم المطر وإذا البدر على الأفق ظهر كل هـذا كان بالأمس، وما ومحا السلوان ماضيَّ كما يابني أمي إذا جاءت سعاد فاخبروها أن أيام البعاد

وأراح الناس منه واستراح بین تشبیب وشکوی ونواح نوره يمحى بأنوار الصباح وجمال الحب ظل لايقم عندما يستيقظ العقل السلم س\_اهر أرقبه كى لاأنامُ قائلا : لاتدن فالنوم حرام من يريد الوصل لايشكو السقام ياعيونى بلقا طيف الكرى ذلك العهد وما فيه جرى خلته الراح فأملا قدحي وهي قربي صحت : هلا يستحي ؟ كان بالأمس تولى كالضباب تفرط الأنفاس عقدا من حباب تسأل الفتيان عن صب كئيب أخمدت من مهجتي ذاك اللهب

ومحا السلوان آثار النحيب وإذا ناحت فكونوا مشفقين إن هذا شأن كل العاشقين . الو معاد لحبيب وأليف ؟ لتريني وجه ماضي المخيف وعلى أذنيه أوراق الحريف؟ لا ولا يخضر عود المحمل بعد أن تبرى بحد المنجل . . لاترى غير خيالات السنين فبعكاز اصطبارى تستعين فبعكاز اصطبارى تستعين قبل أن أبلغ حد الأربعين ماعسى حل به قولوا: الجنون مابه ؟ قولوا: ستشفيه المنون(۱)

ومكان الجر قد حل الرماد فإذا ما غضبت لا تغضبوا وإذا ما ضحكت لا تعجبوا ليت شعرى هل لما مر رجوع هل لنفسى يقظة بعد الهجوع هل يعى وأيلول، أنغام الربيع لا إ فلا بعث لقلبى أو نشور ويد الحصّاد لا تحيى الزهور شاخت الروح بجسمى وغدت شاخت الروح بجسمى وغدت فإذا الأميال في صدرى مشت فإذا الأميال في صدرى مشت تلك حالى فإذا قالت رحيل وإذا قالت أيشنى ويزول

<sup>(</sup>١) راجع أثر جبران في الشعر المعاصر في كتابي (١٩١ البناء الفني القصيدة العربية).

## ميخائيل نعيمة

- 1 -

يقول ميخائيل نعيمة من قصيدنه والطريق، المملوءة بالحيرة :

نحن يا ابنى عسكر قد تاه فى قفر سحيق نرغب العود ولا نذكر من أين الطريق؟ فانتشرنا فى جهات القفر نستجلى الأثر نسأل الشمس عن الدرب ونستفتى الحجر وسنبق نفحص الآثار من هذا وذاك ريثما ندرك أن الدرب فينا لا هناك وسنبق فى انتقال وشقاء وعذاب وصعود وهبوط وذهاب وإياب وسنبق نهجع الليل وفى الصبح نفيق ويثما نلق حنانا ، ريثما نلق الطريق

ويقول من قصيدة أخرى له :

فهى لا أذن لها تسمعك في دياجير الأسى تلسعك جف من طول البكا مدمعك أزهرت أم أقفرت أربعك إنما الأيام لاتسمعك عجباً ظلك كم يخدعك

ذمك الأيام لاينفعك لا ولا عـين ترى عقربا لا ولا قلب يرق وإن عندها سيان يا صاحبي ذمك الأيام لا ينفعك فهى منـك الظل يا صاحبي

ويقول ميخائيل نعيمة من قصيدته ، أخى، وهي قصيدة ثرية بالمعانى الإنسانية :

أخى إن ضبج بعد الحرب غربى بأعماله وقدس ذكر من ماتوا، وعظم بطش أبطاله فلا تهزج لمن سادوا. ولا تشمت لمن دانا بل اركع صامتا مثلى بقلب خاشع دام لنبكى حظ موتانا

وهذه الألوان من شعره صورة لحياة نعيمة وشاعريته وفلسفته ؛ ونعيمة أحد شعراء المهجر المبدعين المجددين ، وقد أو دع كتابه «الغربال» الذى أصدره عام ١٩٢٣ آراء فى النقد والأدب ومشكلات الشعر . . ومسرحيته والآباء والبنون ، كان لها أكبر الأثر فى المسرحية العربية ، وقد نشرها عام ١٩١٧ ، ويتلاقى والغربال ، مع والديوان ، الذى أصدره العقاد والمازنى عام ١٩٢١ فى نقد المدرسة القديمة ووضع مناهج جديدة للشعر والنقد ، ويقول نعيمة : إن هدف الأدب هو الإفصاح عن عوامل الحياة ، ويطلق الدكتور مندور على شعر المهجر لقب والشعر المهموس ، لأنه يقع فى النفس موقع الأسرار التى يتهامس بها الناس ، وكلمة الهمس فى رأى مندور هى إحساس بالأدب المصنوع من الحياة كأنه قطعة منها .

ولد نعيمة (١) فى لبنان عام ١٨٨٩ م، والتحق بمدرسة روسية كانت قد أنشئت حديثاً فى بلدته ، ثم اختير لإكمال تعليمه فى دار المعلمين الروسية

<sup>(</sup>۱) ظهر عن نعيمة كتاب , ميخائيل نعيمة الاديب الصوفى ، اثريا ملحس - طبع بيروت ١٩٦٥ ، ويعد المستشرق الهواندى نايلانه رسالة للدكتوراه عن أدبه .

فى مدينة الناصرة بفلسطين ، ثم اختير فى بعثة دراسية إلى روسيا على نفقة الجمعية الإمبراطورية الروسية الفلسطينية ، وطالع الأدب الروسى باهتمام وتأثر به .. وعاد إلى لبنان ، ومنها إلى ولاية واشنطون ، حيث والى دراسته فى إحدى مدنها وحصل على إجازة فى الحقوق وإجازة أخرى فى الأدب عام ١٩١٦ ، وخدم فى الجيش الأمريكي حيث عمل فى صفوف القتال فى فرنسا ، وقد كره الحرب ، وندد بها طول حياته .

ثم عاد إلى الولايات المتحدة ، واشتغل بالتجارة ، وبالأدب ، وكتب في مجلة والفنون ، التي كانت تصدر في نيورك بالعربية في في في الأدب والنقد ، وانتقل إلى نيويورك ، واتصل بجبران ، ولما كونت الرابطة القلمية عام ١٩٢٠ كان جبران رئيسها ، ونعيمة مستشاراً لها ، ومن أعضائها : إيليا أبو ماضى ، ونسيب عريضة ، ورشيد أيوب ، وعبد المسيح حداد . . وسجل نعيمة في صدر قانون الرابطة : وإن هذه الروح الجديدة التي ترمى الخروج بآدابنا من دور الجود والتقليد إلى دور الابتكار في جميل الأساليب والمعانى ، لحرية في نظر نا بكل تنشيط ومؤازرة ، فهى أمل اليوم ، وركن الغد ،

وفي عام ١٩٢٢ عاد ميخانيل نعيمة إلى وطنه لبنان ، حيث عكف على الاطلاع والكتابة ، ونظم القصائد ، ولا يزال حتى اليوم يعيش في قريته وبسكنتا ، الوادعة النائمة في حضن جبل لبنان الأشم . . ويعد كتابه والغربال ، من آمهات كتب النقد والدعوة إلى التجديد ، وقد كتب العقاد مقدمة طبعته الأولى عام ١٩٢٣ ، ولنعيمة ديوان «همس الجفون ، ، ومن كتبه : «زاد المعاد » ، و والبياد ر ، وجبر ان خليل جبران ، وكرم على درب، ودروب ، وفي مهب الريح ، وصوت العالم ، والمراحل ، وسواها من مؤلفاته ورائع إنتاجه الذي عد به قمة في الأدب المهجري ، وعلما شامخا في حركة التجديد في الشعر العربي الحديث .

وكتاب زاد المعاد لنعيمة صدى عميق لفلسفة جبران وروحه وفكره

فى كتابه د النبى ، . . . كما نجد مثل ذلك التأثر بكتاب د النبى ، لجبران عند شكر الله الجر فى كتابه د نبى أورفليس ، .

#### **- ۲ -**

ويقول عنه فوزى سليمان من مقال نشره في جريدة المساء:

« نعيمة هو أحد رواد ثورة التجديد في الأدب العربى الحديث زعيم الحركة المهجرية في تحرير اللغة ونقلها من الجمود إلى حياة نشطة ، ينبض فيها الآدب بالأفكار والمعانى ، ولايتن تحت ثقل ماير تديه من الأزياء اللغوية. مذهبه النقدى الجديد في كتابه « الغربال ، الذى صدر عام ١٩٢٣ ، لازالت له جدته ، ولا يزال يؤثر في النقاد والمفكرين .

ثورته على الشعر التقليدى وابتداعه للقوافى المتنوعة ذات الوقع الموسيق كان دفعاً للشعر العربى الحديث .. أسهم في مولد المسرحية العربية في مسرحيته والآباء والبنون ، التي نشرت أول مرة عام ١٩١٧ في نيويورك، وأسهم فيها في حل مشكلة العامية والفصحى في الكتابة المسرحية .

قصصه الأولى كانت من أوائل القصص القصيرة التى تتسم بالواقعية والتكامل الفنى وتتجه إلى مشكلات المجتمع ومحاربة التقاليد البالية .

وكانت ثورة ميخائيل نعيمة في المهجر — في أمريكا — معاصرة لثورة أخرى في مصر .. كان هدف ثورة العقاد والمازني في « الديوان » (١٩٢١) وهدف ثورة نعيمه في «الغربال» (١٩٢٣) هدفا واحداً ، هو محاولة ابتعاث مدرسة جديدة في الأدب على أنقاض المدرسة التقليدية . . حتى يمكتب العقاد في مقدمة الغربال .

ثار نعيمة على قيود اللغة والمتحذلةين فيها . . قال عن القصد من الأدب إنه . الإفصاح عن عوامل الحياة كما تنتابنا من أفكار وعواطف وإن اللغة ليست سوى وسيلة من وسائل كثيرة اهتدت إليها البشرية للإفصاح عن

أفكارها وعواطفها ، وإن للأفكار والعواطفكيانا مستقلا ليس للغة ، فهى أولا واللغة ثانياً . إن كل القواميس وكتب الصرف والنحو فى العالم لم تحدث ثورة ولا أو جدت يوما أمة ، لكن الفكر والعاطفة يجددان العالم فى كل يوم .

وكان نعيمة مجدداكشاعر .. خرج على الأوزان التقليدية فى الشعر .. أحياناً يتقيد بالقافية فى كل بيتين وليس فى القصيدة كلها . . وأدخل كلمات جديدة فى قصائده . . واتخذ موضوعاته مما لها صلة بالحياة مع مراعاة وحدة القصيدة . . لعل من أروع ماقرأته له . . وللشعراء المحدثين عامة ، قصيدته وأخى، الغنية بالمعانى الإنسانية التى يبدؤها :

أخى إن ضج بعد الحرب غربى بأعماله

وقدس ذكرمن ماتوا وعظم بطش أبطاله

فلا تهزج لمن سادوا ، ولاتشمت لمن دانا

بل اركع صامتا مثلى بقلب خاشع دام لنبكى حظ موتانا . .

وقد أطلق محمد مندور على شعره هذا «الشعر المهموس، لأنه يقع فى النفس موقع الاسرار التى يتهامس بها الناس، يؤنس النفس. ويشعرها بالواجب الوطنى همساً دونخطابة، وكلمة الهمس ـ فى أى الدكتور مندور هى «إحساس بالادب المصنوع من الحياة كأنه قطعة منها».

كان مولد ميخائيل نعيمة فى بسكنتا فى أكتوبر من عام ١٨٨٩ ، من أبوين أرثوذكسيين بجهلان القراءة والكمتابة ، وبعيشان مع الأرض وفيها ، وكان أقصى أمانى والدته الأمية أن ترى فى بيتها كتباو أقلاما ودفائر ، ولكن القرية لم يكن فيها غير مدرسة طائفية قوامها معلم واحد .

( ه \_ قصة الأدب المهجري ج ٧ )

وفى هذا العمد كانت روسيا القيصرية قد بدأت تهتم بمنطقة الشرق الأوسط، وكانمن مظاهر اهتهامهاالعمل على إنعاش الأرثوذكسية فى الأراضى المقدسة عن طريق التعليم، وتألفت فى عاصمة القياصرة والجمعية الإمبراطورية الروسية الفلسطينية، التى راحت تفتح المدارس المجانية فى الشام، فما درينا إلا فى وبسكنتا مدرسة روسية ابتدائية منظمة أحسن التنظيم، ولا يتكلف الطااب فيها شيئاً، فالكتب والأفلام كذا الصابون والمناشف والامشاط كانت تقدم بغير حساب.

و بعد خمس سنوات من التحاقه بالمدرسة ، يقع عليه الاحتيار ــ لتفوقه لمتابعة دروسه فى دار المعلمين الروسية فى مدينة الناصرة بفلسطين .

ومرة أخرى قبل أن يستكمل دراسته فى الناصرة يختار بين عدد قليل من الطلبة المتفوقين فى بعثة إلى روسيا على نفقة الجمعية الإمبراطورية بمـا فى ذلك سفره ذهاباً وإياباً ومصروف جيبه طوال مدة إقامته فى روسيا .

كان مجىء ميخائيل نعيمه إلى أكاديمية بولتافا فى أكر انيا وهو علىمشرف عامه السابع عشر .. وقضى هناك سنوات شبابه الأول .

ماذا كان تأثير معيشته في هـذه البلاد الغريبة وهو في مرحلة التفتح والتكوين..؟

تحدث ميخائيل نعيمة باختصار عن تأثير الحياة الروسية والأدب الروسي في تكوينه .. في فصل من كتابه وأبعدمن موسكو ومن وشنطن ، يفيض فيه نعيمة في الحديث عن تأثير الأدب الروسي عليه . ويتحدث عن شعر بوشكين وليرمنتوف و نكر اسوف فيقول :

د أطللت على الكمآبة العميقة فى النفس الروسية نتيجة للقلق المستبد بها من حياة مقنعة العينين ، مكبلة اليدين والرجلين ، وللشوق المتأجج فيها إلى حياة تبصر طريقها وتسير فيه سليقة ، نشطة آمنة ومؤملة ، . أما بيلنسكى الناقد الروسى فقد كمشف له عن مواطن الصدق والقرة والخير والجمال فى العمل الأدبى وعن سمو وظيفة الأديب إذا هو أحسن تأديتها ، بالنسبة إلى نفسه ، وإلى الحياة حواليه ، وإلى الذين يقر أونه .

و . جوركى ، سلط أمام ذهنه أنواراكشافة على زوايا مظلمة من الحياة الروسية ـ حياة المشردين والمحرومين والناقمين على نظام يعيشون فى ظله حياة المنسين الساكنين فى . القاع ، .

ويعجب بتشيكوف فى تصويره الدقيق لجميع نواحى الحياة بمـا فيها من تشاؤم وتفاؤل، وانبساط وانقباض، وثروات وثورات .

وقر قرارهأن يعود إلى لبنان ومنها إلى باريس حيث يلتحق بالسوربون ويدرس المحاماة ، مع أنه كان يكره المحاماة ، ولكنها كانت من بين جميع المهن الحرة تمت إلى الكتابة والخطابة بصلة ، ولانها موردرزق .

ولكنه وجد نفسه قبل نهاية سنة ١٩١١ في إحدى مدن ولاية وشنطن بدلا من العاصمة الفرنسية ، ويدرس الحقوق في جامعة الولاية لافي السور بون فقد جاء أخوه إلى لبنان وهو يستعد للسفر إلى باريس وأقنعه بالعودة معه إلى الولايات المتحدة .. وكان نعيمه يروم بعد تخرجه أن يعود إلى بلده حيث المحاموم الحاصلون على شهادات جامعية يعدون على الأصابع في تلك الأيام فيكون له شأن وله مقام .. ولكن طريق عودته إلى لبنان بعد حصوله على شهادة في الحقوق وأخرى في الأدب — عام ١٩١٦ كان مسدودا ، كمانت الحرب العالمية الأولى قائمة آنذاك .

ووجد الشاب المسالم الذي يكره الحرب كل الكراهية ويبارك الحياة ويقدسها .. وجد نفسه مسوقاً إلى الجندية \_ جند في الجيش الامريكي على كتفه بندقية وأنامدعو لخدمة الحرب وقهر السلم ، وإثلاف الحياة في مخاليق مثلي لاأعرفهم ولايعرفوني، ولا آذيتهم في حياتي ولا آذوني، ولكن

القدر كان رفيقا به .. فخلال السنة التى خدمها جنديا بسيطا فى فر نسا لم يمض منها فى خطوط النار إلا تسعة أيام . . ولم يكره أثناءها على إطلاق رصاصة واحدة من بندقيته على «الأعداء» ولا أكره جنديا من «الأعداء» على إطلاق رصاصة واحدة عليه ، رغم أنه كان محاطا بالأخطار من كل جانب لاشك أن معاناته لتجربة الحرب ولو على هذا النطاق الضيق أتاحت له أن يرى الجانب المظلم من المدنية الحديثة التى تعبد العقل والمادة ، ولذلك ظل يكره الحرب ، ولكنه يرتفع أو يتعمق بمستوى كراهيته . . فى قصته يكره الحرب ، ولكنه يرتفع أو يتعمق بمستوى كراهيته . . فى قصته «مذكرات الارقش ، (١٩٤٩) يقول على لسان البطل الذى يترجم عن أفكاره هو :

د لعل أكره مايكرهه الناس الحرب، فهى فى نظرهم شرعظيم. ولكنه شر لامناص منه، لكشرة مايراق من الدماء وما يتلف من الخيرات، ثم لكثرة ماتسببه من آلام للمحاربين وغير المجاربين بالسواء..

لكمنه يعود فيقول معبرا عن فلسفته: دلكن شر الحرب الأكبر هو في فقتلها الروح قبل الجسد، بتحويلها قوى الإنسان من عدو في نفسه إلى عدو خارج نفسه، وما من عدو للإنسان غير نفسه.

فى أمريكا اضطر نعيمة أن يعمل فى التجارة ليكسب رزقه . . وكانت روحه تكره العمل التجارى ، وتهرب إلى مجال الأدب . . وذات يوم جاءه صديق بكتاب والأجنحة المتكسرة ، لجبران خليل جبران . . فكتب عن النكتاب نقدا أرسله إلى مجلة والفنون ، التى تصدر فى نيويورك بالعربية . . كان أول مقال قدى كتبه فى حياته الأدبية . . بين مافى الرواية من نقص فنى ولكنه لمس فى جمال أسلوبها فجر عصر أدبى جديد . . وتأكد أصحاب والفنون ، أنهم وقعوا على أديب عربى مجدد ، فألحوا عليه أن يأتى إلى ويورك . .

وكان أول لقاء بين نعيمه وجبران . . يحكى نعيمه قصة اللقاء الأول فى كتابه عن جبران:

«بعد ظهر النهار الذي وصلت فيه كنت في إدارة «الفنون، وإذا بشاب يدخل لطيف، الملامح. . ماأن وقع نظرى عليه حتى قلت: هذا جبران! ولم أكن ، أبصرت له صورة من قبل . وماأن رآني حتى تقدم مني وهتف هذا ميخائيل نعيمة ، وتصافحنا ، كما لوكينا أخوين شتهما البين، ثم عادت الأقدار فجمعتهما.

وكان بدء صداقة خالدة من أشهر الصداقات الأدبية .

وفى نيويورك تألفت والرابطة القلمية، أحد معالم الحركة الأدبية العربية التجديدية الحديثة . . جبران رئيسا . . ومن الأعضاء إيليا أبوماضى ونسيب عريضة ، وعبد المسيح حداد ، ورشيد أيوب . . وكتب نعيمه فى مقدمة قانون الرابطة :

د إن هذه الروح الجديدة التى ترمى الخروج بآدابنا من دور الجمودو التقليد إلى دور الابتكار فى جميل الأساليب والمعانى ، لحرية فى نظر نا بـكل تنشيط ومؤازرة ، فهى أمل اليوم وركن الغد ، .

ولم ترق له حياة السعى وراء الدولار والتنافس والتعارك والإثراء بأى ثمن ، أوكما يقول في كتابه وزاد المعاده : وربال نيويورك نقاب كثيف يحجب وجه الله ، وفي كتاب وصوت العالم ، يقول: ولست أنكر على المدنية الحديثة أعمالا جبارة قامت بها ، في وفرت وقتاً ولا مالا ولاعناء ولا أرواحا في سبيل الترفيه عن البشرية المكدودة ، وقد كان في مستطاع البشرية أن تحيا حياة رفاهية وهناءة لو أن المدنية علمتها كيف تنعم بما أخر جته لها من كينوز الأرض ، وما ذللته لحدمتها من العناصر .

والحلم الذي تمناه معه صديقه ورفيقه جبران خليل جبران .. أن يعودا

إلى الوطن .. إلى جبل لبنان . . وينطلقا بروحهما هناك .. بعيدا عنصخب نيو يورك .. لم تتح الأقدارأن يحققاه سويا .. يعود دميشا ، وحده إلى لبنان عام ١٩٣٢ .. إلى قريته بسكنتا عند جبل حنين . . وماكان أسعده أن يعود إلى الطبيعة التي أحبها والتي يعيش اليوم بين أحضانها .

عاد وفى أذنيه ضجيج مدنيات لاتحصى ، وفى رأسه براكين من الأفكار ، وفى قلبه حنين إلى عزلة يستطيع أن يغرق فى صمتها وسكونها وجمالها ، وهناك فى أعلى الجبل — فى مزرعته المسهاة بالشخروب — يمضى وقته بين ساعات للتأمل ، وغربلة للماضى ، وتعرية للنفس ، وفتح كوى الروح لنور الله ، . وساعات للتأليف . وهو بين أحضان الطبيعة قرير ، يؤمن بالإنسان .

# صور من شعر ميخائيل نعيمة

- 1 <del>-</del>

# لست أخشى :

سقف بیتی حدید رکن بیتی حجر فاعصــــني يارياح وانتحب يا شجر واسبحى يا غيوم واهطلى بالمطر واقصفی یا رعـود لست أخشی خطر سقف بیتی حدید رکن بیتی حجر كلما الليل طال والظلام انتشر وإذاما الفجر مات والنهــــار انتحر فاختفی یا نجـوم وانطفیء یا قمـر من سراجي الضئيل أســـتمد البصر باب قلى حصين من صنوف الكدر فى المسا والسحر فاهجمی یا هموم وازحفي يانحوس بالشقا والضجر وانزلى بالألوف يا خطوب البشر من صنوف الكدر باب قلبي حصين ورفيق القــــدر وحليفى القضاء فاقدحي يا شرور حول قلمي الشرر واحفری یا منون حول بیتی الحفر است أخشى العذاب لست أخشى الضرر وحليفى القضاء ورفيق القدر ...

#### - 7 -

## يا بحــــر:

کر ، ففر ، فکر تسير لا تستقر ؟ قلبان : عبد وحر من ذا وليس مفر هل فیك خیروشر؟ وفي هماجك ذءر ؟ وفي انقياضك عسم؟ وفي ارتفاءك فخر وفي هديرك بشم ؟ هل فيك خير وشر؟ والبحر كر ، وفر ولم یجینی بر وكحل الأفق فجر د الكون طي ونشر في البحر مدوجزر،

أما تعبت ؟ عجيج ماذا تروم وأنى كأنما فيك مثــــــلى هـذا يروم فرارآ يابحر . يابحرقل لي هل في سكو نك أمن أم في امتدادك يسر وفي انخفاضك ذل وفي سكوتك حزن ماير الماير قل لي وقفت والليل داج فــــلم یجینی بحر وعند ما شاب ليلي سمت نهرا يغني : في الناسخير وشر

- " -

## إلى دودة :

وأجرىحثيثآخلف نعشىوأكفانى بأنقاض آمالى وأشباح أشجانى وأيني قصوراً من هباء وأشتكي إذا عبثت كف الزمان ببنياني

تدبين دب الوهن فيجسمي الفاني فأجتــاز عمرى راكضاً متعثرا

وفى كل يوم سكرة الموت تغشانى لكنت ألاق في دبيبك إيماني وأترك أحزانى تكفن أحزانى دواعی و جدی ، أو بو اعث و جدانی لحكة ربى ، لا لأحكام إنسان وأمشى بصيراً في مسالك عميان ولى فيهما من ضيق فكرى سجنان ولكن بجهلي وادعائى بعرفانى وفكر عنيد بالتساؤل أضنانى ينال بيحث أو يباح ببرهان يسائل عن قاص ويبحث عن دان فضعضع ما بىمن معان وأوزان .. ويحسبها بعض زيادة نقصان ولا هم يضنيك بأسرار أكوان ولاالشمس: من لظلى حشاها بنيران؟ ولا الوردة الحمراء عن لونها القانى وأصغر قدراً من نسور وعقبان ولا الماس أسني من حجارة صوان وهل أهملت دوداً لتلهو بغزلان ؟ وتملأ سطح الأرض بالآس والبان؟ مراتب قدر أو تفاوت أثمان كثيرة أشكال ، عديدة ألوان تجلت بشهب أم تجلت بديدان سوى مشتر بالماء حرقة عطشان

ففي كل يوم لي حيــاة جديدة ولولا ضباب الشك يادودة الثرى فأترك أفكارى تذبع غرورها وأزحف فى عيشى نظيرك جاهلا ومستسلماً في كل أمر وحالة فها أنت عمياء يقودك مبصر لك الأرض مهـد والسماء مظلة لئن ضاقتا بی لم تضیقا بحاجتی ففي داخلي ضـدان: قلب مسلم توهم أن الكون سر ، وأنه فراح يجوب الأرضوالجووالسما وكنت قصيداً قبل ذلك كاملا وأنت التي يستصغر الكل قدرها تدبين في حضن الحياة طليقة فلاتسألين الأرض: من مدطولها؟ ولا الريح عن قصد لها من هبوبها وما أنت في عين الحيـــاة ذميمة فلا التبر أغلى عندها من ترابهـا هل استبدلت يوماً غراباً بيلبل وهل أطلعت شمسآ لتحرق عوسجا لعمرك يا أختـاه ما في حياتنا مظاهرها فى الكون تبدو لناظر وأقنومها باق من البدء واحداً وماناشدأسرارها ـ وهوكشفها ــ

### - £ -

## هل من الأمواج جئت :

إن رأيت البحر يطغى الموج فيه ويثور أو سمعت البحر يبكى عند أقدام الصخور ترقبى الموج إلى أن يحبس الموج هديره وتناجى البحر حتى يسمع البحر زفيره راجعاً منك إليه

هل من الأمواج جئت ؟

إن سمعت الرعد يدوى بين طيات الغمام أو رأيت البرق يفرى سيفه جيش الظلام ترصدى البرق إلى أن تخطفى منه لظاه ويكف الرعد لكن تاركاً فيك صداه

هل من البرق انفصلت؟

أم مع الرعد انحدرت ؟
إن رأيت الريح تذرى الثلج عن رأس الحبال أو سمعت الريح تعوى فى الدجى بين التلال تسكن الريح وتبق باشتياق صاغيه وأناديك ولكن أنت عنى قاصيه فى محيط لا أراه هل من الريح ولدت ؟

إن رأيت الفجر يمشى خلسة بين النجوم ويوشى جبة الليل المولى بالرسوم يسمع الفجر ابتهالا صاعداً منك إليه وتخرى كنبي هبط الوحى عليه

بخشـوع جاثيـة هل من الفجر انبثقت؟

إن رأيت الشمس في حضن المياه الزاخرة ترمق الأرض وما فيها بعين ساحرة تهجع الشمس ، وقلبي يشتهـي لو تهجعين وتنام الأرض لكن أنت يقظي ترقبين

مضجع الشمس البعيد هل من الشمس هيطت؟

إن سمعت البلبل الصداح بين الياسمين يسكب الألحان ناراً فى قلوب العاشقين تلتظى حزناً وشوقاً والهوى عنك بعيد فاخبرينى ا هل غنا البلبل فى الليل يعيد ذكر ماضك إليك ؟

هل من الألحان أنت؟

إيه نفسى ا أنت لحن فى قد رن صداه وقعتك يد فنان خفى لا أراه أنت ريح ، ونسيم ، أنت موج ، أنت بحر أنت برق ، أنت رعد ، أنت ليل ، أنت فجر أنت ليل ، أنت فيض من إله

# الدكتور أحمد زكى أبو شادى ٩ فبراير سنة ١٨٩٢ – ١٢ أبريل سنة ١٩٥٥

أحمد زكى أبو شادى ناقد كبير ، وأديب موهوب ، وعالم أصيل النزعة العلمية ، وشاعر خصب الخيال مشبوب الشعور قوى الشاعرية ، وهو إلى ذلك كاتب حر، ومفكر ارائد، وطبيب خلف آثاراً عديدة فى الطب ، وموسيق ورسام له لوحات عديدة خلفها لأسرته فيها خلف من تراث جليل .

وقدكان صورة زاهية للعقل المصرى المتحررالمتوئب ، وجيلاً كاملامن العظمة والمجد والموهبة التى لاتفتأ تبتكر وتجدد ، وتنير للإنسانية طريقها بين الظلام والصخور والأشواك .

عاش أبوشادى طول حياته ، يناضل نضال الأبطال الأحرار ، من أجل مصر والعرب ، مصرالتي أخلص لها حياته وفكره ، والعروبة التي دافع عن حقوقها وأمجادها :

إن الكنانة والعروبة ملتى دين يوحده الوفى العابد فلموطنى روحى وكل جوارحى ولـكم حنينى والشعور الماجد يكفى لنا النسب العتيد مجمعا فجميعنا صيـد رماه الصائد

وقصائده فى الدفاع عن العالم العربى وحريته ، وفى تأييد حقوق شعوبه، تسجل لنا أحاسيسه الوطنية والقومية الرفيعة .

ومع سيادة هذه النزعة فى تفكير أبى شادى وأدبه ، تبدو فيهما كذلك مظاهر النزعة الإنسانية ، التى لونت حياته وأدبه وشعره بألوان مشرقة من الحب والإخاء الإنسانى ، وماأجمل مايقول عن نفسه :

إن كان للوطن العزيز رعايتي فلدولة الإنسان عهد ولائي

ولم يكن لأبى شادى هدف واحد بل أهداف ، ولم يحيى فى الأغلال والقيود، وإنما عاش حرا طليقا ، يؤمن بحرية الوطن والعروبة ، وبحرية الفكر والنقد والأدب والفن ، ويكافح من أجل التحرر العقلى والثقافى ، ويذيع آراءه فى مجلاته وكتبه العلمية والأدبية ، التى تبلغ الثلاثين ، وفى قصصه ومسرحياته الشعرية ودواوينه ، مما يلغ الثلاثة والثلاثين ، ودعواته للتجديد فى الأدب والشعر تراث خالد فى أدبنا الحديث .

وكان أبوشادى يرى الرجعية والجمود والتقليد ألد أعداء الحرية ، ومن ثم حاربها وأعلن الثورة عليها ، وكان يؤمن بالإنسانية فى الثقافة ، ومن ثم درس روانع الأدب العربى قديمه وحديثه ، وأدب المهجر وأعلامه ،وتناول أصول الأدب الإغريق ومذاهب البلاغة عند الأوربيين ، واطلع على آثار العلوم والفكر فى كل لغة وثقافة ، وعاش يدعو فى الثقافة والسياسة والاجتماع إلى التحرر والثورة على خصوم التقدم مردداً قوله :

وإنى على ضعفى ـ لرائد بيئتى ﴿ جريتًا أوافيها بحبى وإيثارى

ويدعو فى الأدب إلى الإخاء الإنسانى ، وإلى الإخلاص والديمقر اطية والوحدة وخدمة الفكر والإيمان بالمثالية ، ويدعو فى الشعر إلى الأصالة والفطرة والموهبة وإلى الوحدة التعبيرية ، والتناول الفنى السليم للفكرة والمعانى والموضوع .

وقد عمل طول حياته على إنصاف الشعراء، وبخاصة المغمورون منهم، وأنشأ مجلة أبولو ومدرستها الشعرية من أجل خدمة الشعراء، وخدمة البحث الحر النزيه. وهو فوق ذلك كله ـ شاعر بارز بين الشعراء المعاصرين، بل رائد من رواد المدرسة الحديثة في الشعر، التي حملت لواء الشعر بعد شوقى وحافظ، وتابعت خطا المجددين في الشعر العربي من أمثال: شكرى ومحرم

ومطران ، وكانت تدعو إلى التجديد في أوسع نطاق ، وإلى الأصالة فيأبعد حدودها ، وإلى تمثل روح الفن والموهبة في إنتاج الشاعر .

ودواوين أبى شادى الثلائة والعشرون ، وقصصه ومسرحياته الشعرية العشر ، درة منألقة فى جبين الشعر المعاصر ، ففيها روائع من القصيد لم تجد بها قريحة شاعر معاصر .

#### **- 7 -**

وقد توفق أبوشادى في منزله في ضاحية من ضواحى واشنطون في الثانى عشر من إبريل عام ١٩٥٥ عن ثلاثة وستين عاما قضاها في المكفاح والنضال، وكان ميلاده في القهاه في ٥ فبراير عام ١٨٩٢م، ووالده هو محمد بك أبوشادى الزعيم الوطنى المصرى المعروف ، ونقيب المحامين في عصره ، والخطيب المشهور، وزميل سعد زغلول ومصطفى كامل ومحمد فريد في الجهاد الوطنى، وتوفى عام ١٩٢٥، ووالدته من أسرة عريقة ، منها الشاعر مصطفى بك نجيب المتوفى عام ١٩٠٧، ومنها الممثل المشهور المرحوم سليمان بك نجيب في فقافته الابتدائية والثانوية في مصر ، وبدأ يكتب في الأدب منذ عام ١٩٠٥ في بحلة الظاهر التي كان يصدرها والده وأصدر كتابه ، قطرة من يراع ، في جزءين عام ١٩٠٨، وديو انه أنداء الفجر عام ١٩١٢ وهو في الثامنة عشرة من عمره ، وفي صدر الديو ان تحية من حافظ للشاعر .

والتحق بكلية الطب ثم تركها لإكمال دراسته في جامعة لندن سنة ١٩١٢. وعاد من لندن عام ١٩٢٢، وقد نال شهادة عالية في الطب، وشغل مناصب طبية رفيعة في مصر، ثم أصدر ديوانه الثاني والشفق الباكي، عام ١٩٢٥.

ومن عجب أن يهاجر الشاعر من مصر إلى انجلترا في طلب العلم في الرابع عشر من أبريل عام ١٩١٢ ، حيث قضى في لندن عشر سنوات عاد بعدها

إلى وطنه يخدمه ويضحى في سبيله بكل ش، ، وأن يهاجر في الرابع عشر من أبريل عام ١٩٤٦ حيث عاش هناك تسعة أعوام بعيدا عن وطنه وأهله، وفي الرابع عشر من أبريل عام ١٩٥٥ أذيع نعى الشاعر في مصر ، وطويت صفحة مشرقة بالكفاح والعبقرية والمجد ، وانتهت حياة رجل كان فخرآ لمصر وللعروبة والعرب في كل مكان .

والقارىء العربى يعرف أن أباشادى أخرج مجلة أبولو الأدبية الشعرية المشهورة عام ١٩٣٢ ، وكون مدرسة أدبية جديدة سماها مدرسة وأبولو ، ، وكانت ولازالت تدعو إلى التجديد في الشعر والأدب على أوسع نطاق ، ومن دواوينه المشهورة : مصريات ، ورنين وأنين ، وعودة الراعى ، وظلال وأشعة ، والينبوع .

وكانت هجرته من مصر عام ١٩٤٦ بعد وفاة زوجته الإنجليزية بقليل، وكان حينئذ يشغل منصب وكيل كلية الطب بجامعة الإسكندرية، وكان سببها شعوره بالاضطهاد بسبب آرائه الوطنية الحرة، وكر اهيته للفساد السياسى، وبحاربته للحكم الملكى الديكمتا تورى، والإقطاع الجشع المتنمر الذي يتنكر لحقوق الشعب، ويمتص دماء الفلاح.

وصل أبو شادى هوو أو لاده إلى نيو يورك و أقام فيها ، ثم عمل مستشار أللوفد السعودى و الوفد الأرتبرى في هيئة الأمم المتحدة. واختير عضو أفي لجنة حقوق الإنسان الدولية ، و أسس في نيو بورك جماعة أدبية أسماها در ابطة منير فا ، و عمل في إذاعة وصوت أمريكا ، و أذاع منها بحو ثه و در اساته و آراءه ، و كان يدر س الأدب العربي في معهد آسيا في نيو يورك و قد احتفت بالشاعر أكاديمية الشعراء و جمية للشعراء ، و صدر ديو انه و من السماء ، عام ١٩٤٩ ، و نظم في المهجر أربعة دو او ين ما تزال مخطوطة ، وهي : الإنسان الجديد ، و إيزيس ، النير و زالحر ،

أناشيد الحياة . . ونشر له في مصر كتاب : من نافذة التاريخ ، عظمة الإسلام ، الإسلام الحي ، شعراء العرب المعاصرون قضايا الشعر الجديد ونشر له في بيروت : رباعيات الخيام ، وثورة الإسلام ؛ ولا تزال مؤلفاته وبحوثه وكثير من دواوينه مخطوطة لم تنشر بعد .

وقد تزوج آبو شادى عام ١٩٥٧ من سيدة أمر بكية وانتقل إلى واشنطون في سبتمبر عام ١٩٥٤ بعد انتقال إذاعة وصوت أمريكا ، التي كان يعمل بها إلى العاصمة الأمريكية ، وقضى في واشنطون سبعة أشهر لاقى بعدها ربه بعد أن عصره الكفاح ، وجاب الارض من أفصاها إلى أفصاها ، وترك دو يالا يزول صداه، وخلف للوطن مجداً لا نمحى آثاره، وبعد أن حمل على كتفيه أعباء الكفاح من أجل مستقبل الفكر والثقافة والادب خمسين عاما طو الا .

وفى الرابع عشر من نيسان ١٩٥٥ نشر ت الصحف في مصر نبأ و فاة الدكتور أحمد زكى أبو شادى فى و اشنطن ، وكان هذا النبأ فاجعة كبرى لـكل أدبب ومفكر فى مصر . فى جميع الأوساط الفكرية والأدبية فى العالم كله . . وقد كنت مع لفيف من إخوانى وأصدقائى نكذب هذا النبأ الدامى ، بلكنا فى الحقيقة نفرع من شدة وقعه على نفوسنا بتكذيبه ، ولكن سطوة الحقيقة وإن أذهلتنا أخيرا ، كان لابد لنا من التسليم بها ، والسكون إليها . . . وفقدت مصر ، وفقد العالم كله مفكر آحر آصيلا ، مفكر آذا رسالة عاش من أجلها ، وضحى فى سبيلها بكل ما يستطيع ، ولم يبال بمستقبل حياته ، ولا بمستقبل أسرته وأبنائه ، ما دام يرضى ضميره و نزعته الحرة المتأصلة فى دمه وروحه .

ومضت سنوات على موت الدكتور أبى شادى ، ولكنه لم يمت حقا ، لم تمترسالته ، ولم يمتكفاحه وجهاده وفكره ، وتركلهأصدتاء وتلامذة فى فى جميع أنحاء العالم . وترك تراثا أصيلا أفادت منه الثقافة والإنسانية واللنة العربية فوائد جليلة ، وتتلمد على أدبه طبقات كثيرة من الأدباء فى كلمكان تحيا فيه اللغة العربية وآدابها . .

#### <del>-</del> 0 -

ولقد جمعتنى بأبى شادى صلات روحية وثيقة ، من أجلها كتبت عن أبى شادى كتابى, رائدالشعر الحديث ،الذى ظهر ت طبعته الأولى فى جزء واحد عام ١٩٥٥ ، وطبع مرة أخرى عام ١٩٥٥ بعدوفاة الدكتور بقليل عام ١٩٥٥ - فى جزئين . . وكنت أراسل الدكتور أبا شادى وهو فى نيويورك ، ثم وهو فى واشنظن باستمر ار ، وكانت رسائله إلى تغنينى فى التعرف على نفسه و شخصيته .

وكان أهم طابع في حياة أبى شادى هو الطابع الإنساني ثم طابع الاستاذ الرائد ذى الرسالة ، ثم الطابع التحرري الذى يصحبه نزعة حرة بانية متفائلة مكافحة . . ومن أجل رسالته كافح أبو شادى كفاح الابطال ، وضحى تضحيات جساما ذات قيمة . . ولم يبال بأعباء الشيخوخة والغربة والنضال طول حياته في المهجر الأمريكي ، بل طول حياته عامة .

#### -- 7 --

والانتهازيون وطلاب المنفعة في الحياة كثيرون، وفي حياة أبي شادى وصداقاته ظهر مئات من المنتفعين الذين عاشوا على أدبه، بل على جاهه وماله، ثم تنكروا له، تنكر له بعضهم في حياته وتنكر له البعض الآخرون بعدوفاته، بل إن كثيرين في مصر ظهروا بمظهر التلميذ الوفي لأبي شادى حيا وميتا، ومع ذلك فقد كانوا نكبة على أبي شادى وعلى أدبه معا، شوهوا بحمقهم أو جهلهم حقائق نضال أبي شادى الفكرى والآدبي الذي استمر خمسين عاما حتى توفى في المهجر، والذي سوف يستمر أجيالا طوالا ذكرى خالدة لمفكر خالد عظيم . . . وكان أبو شادى طول حياته، وبتأثير نزعته الإنسانية يئق في كل الناس، ويمنحهم عطفه وآثار أستاذيته، وبتأثير نزعته الإنسانية يئق في كل الناس، ويمنحهم عطفه وآثار أستاذيته،

ومع ذلك فقد كانت الأمور تنكشف له عن حقائقها بمد حين فيألم ويزداد ألمه ، ويعجب كيف تعيش فى أوساط الأدباء جراثيم الانتهازية والنفعية ، وقد صوركل ذلك فىشعره ، وخاصة وهو فى المهجر ، تصويراً بارعا عجيبا .

#### **- ۷ -**

ولقد كان أبو شادى مدرسة كاملة في الشعر المصرى المعاصر وفي الشعر المهجرى كذلك، مدرسة لهاخصائصها و نزعتها وأهدافها ، بل يكاد يعدبده اجديدا للمدارس الحديثة في الشعر الغربي ، وقد أنشأ فعلا هدرسة شعرية سميت باسم و مدرسة أبولو ، ولا توال البحوث تكتب حولها كل يوم (۱) ، وطلاب الجامعات في مصر اليوم كثيرا ما أصبحت (مدرسة أبولو) أو (أحمد زكي أبو شادى ) (۲) موضوع رسائلهم الجامعية ، وتتمثل في دواوين أبي شادى نزعته الحرة الطليقة في فهم الشعر وبنائه الفي وفي تقديره لرسالته أيضا ، وإذا كان أبو شادى يعترف بأثر مطر ان عليه في حياته الأدبية ، فانه كان أثرا صاحبه وهو في مطلع حياته الأدبية ، ثم وقف أبو شادى يمثل ظلالا عديدة ، هي من جانب جديدة ، وهي من جانب آخر امتداد لروح مطر ان في الشعر وفهمه أيضا .

### **- 1 -**

وآثار أبى شادى الطبوعة وغير المطبوعة تمثل مدرسة فكرية جديدة فى تاريخ العمل العربى، كما مثلت مدرسة أدبية جديدة فى تاريخ الآداب العربية المماصرة، وسوف تقترن ذكرى أبى شادى دائما بتراثه وبكمفاحه وبروحه الحرة الرائدة، وقد يكون أبو شادى لم تفهمه العقلية المحافظة

<sup>(</sup>١) الاستاذ الاديب المعروف عبد العزيز الدسوقى كتاب بعنوان وجماعة أبولو ، وهي رسالته .

<sup>(</sup>٢) للدكتوركال نشأتكتابه أحمد زكى أبو شادى، وهو رسالته.

في حياة الفكر العربى المعاصر، ولكن يكهنى أن يكون له قيمة ضخمة في حياة هذا الفكر، ويكبنى اهتهام النقاد به وبشخصيته ووزنهم له ولأدبه بميزان التقدير والإعجاب والحمد. وسوف تمر ذكريات عديدة، يحتفل فيها العالم بذكرى أبى شادى، كما تحتفل به وبذكراه وبأدبه رابطة الأدب الحديث فى القاهرة. لكن القيمة الفكرية فى أدب أبى شادى أضخم بكثير من اهتهامات الأدباء والنقاد والباحثين.

وكان مذهب أبو شادى الحب والإخاء والفهم العميق للمثل والقيم وللروح الإنسانية العاليـــة، حتى فى النقد (١)، وهو مذهب عبر عنه مطران بقوله:

كن أنت شخصى وافترن بعواطنى تبحد المعيب لدى عير معيب وعبر عنه كذلك العقاد في مقال كتبه ، وقال فيه:

إن الناقد الذي يدرس شاعرا أو كاتبا أو رجلا من رجال التاريخ لايراد منه أن يتعقبه تعقب الغريم ، أو يدينه إدانة القاضى . إنما يراد منه أن يشعر بشعوره ، وأن يخلص إلى بواطن نفسه ، ولا سبيل إلى ذلك بغير عطف وصداقة نفسية ، تعينه على الفهم الصحيح (٢) .

ومنذوفاة أبى شادى إلى اليومكتب عنه آلاف المقالات فى مختلف أنحاء العالم، وظهر إعنه كتب كثيرة، من بينها: شاعر الإنسانية لروكس العزيزى، والطبعة الثانية من كتابى درائد الشعر الحديث، التى ظهرت بعد وفاته عام ١٩٥٥ فى جزءين كبيرين، وكتاب جماعة أبولو لعبد العزيز الدسوقى،

<sup>(</sup>۱) راجع كتابي (رائد الشعر الحديث) في طبعتيه : الأولى في جزء عام ١٩٥٣ وهو ترجمة لابي شادى .

<sup>(</sup>٢) مجلة الكتاب ـ دار المعارف ـ من مقال العقاد .

وهو رسالة ماجستیر ، وكتاب أبو شادىلكمال نشأتوهو رسالة دكتوراه، وكتاب ابو شادى لعبد الفتاح إبراهيم .

ومن المقالات التي كتيت عنه مقالة بعنوان دشاعر مصرى فقدناه في المهجر ، لجمال الدين الرمادي (١) ، ومقالة بعنوان دأبو شادى راعى مدرسة التجديد ، لفوزى سليمان (٢) ، ومقال لمندور بعنوان دأوبرات أبو شادى بين التمثيل والتلحين ، (٢) .

ودراسات عدیدة للسحرتی ، ومن بینها : دراسة له فی کتابه . شعراء هجددون ، ، ولودیع فلسطین ، ولحسن کامل الصیرفی .

ونشرتِ لأبى شادى كتابه: ثورة الإسلام فى لبنان، وكمتابه وقضايا الشعر، فى القاهرة، وكتابه وأبو شادى فى المهجر، فى القاهرةأيضا.

ونشر روكس العزيزى د مذكرات أبى شادى ، فى مجلة العرفان من عام ١٩٦٧ حتى ١٩٦٩ م.

وفي جريدة السائح عدد الخيس ١٤ نيسان ١٩٥٥ نعى عبد المسيح حداد أبا شادى بعنوان وفي ذمة الله والتاريخ النابغة الدكتور أبو شادى قال:

لله من صباح أمس الأربعاء ـ كان صباحا أشد ظلمة على النفس من طلام الليل ـــ إذ دخلت إلى الإدارة فسمعت جرس التليفون يرن فيها فأسرعت بعد فتح الباب نحوه فرفعت سماعته إلى أذنى فاذا بالسيد عبد الله جبران أحد أدباء القسم العربي في وصوت أميركا ، في واشنطن العاصمة ينعى من كان عندى من أقرب الاصدقاء إلى قلبي ومن أحبهم وأكرمهم نفسا وخلقا

<sup>(</sup>١) مجلة صوت الشرق عدد إبريل ١٩٥٨ م.

<sup>(</sup>٢) جريدة المساء ـ عدد ٤ /١٠ / ١٩٦٠ م .

<sup>(</sup>٣) جريدة الشعب ٢١ /٧ / ١٩٥٧ م·

وأشدهم حرصا على الوفاء بعهده ولا سيما مع جريدة السائح وصاحبها وجميع أفراد أسرتها الأدبية .

قال الناعى والأسف يهزه كل مهز: أنعى إليك صديقك النابغة الدكتور أحمد زكى ابو شادى ا

قال هذا فشعرت عنده بتخدير يتوزع مسرعا فى أعصابى حتى لقدخلتنى لأزال نائما أعالج كابوسائقيلا ؛ وظل الناعى سائرا بحديثه متلجلجا واجف النفس وأنا لا أعى عليه حتى كانت قد مضت دقيقة أو أكثر تفجر أثرها الدمع فاستجمعت الأعصاب فى عناء وقهر شديدين مؤلمين لأسمع الخبر وقد أحسست به ولكن دون وعى .

ماذا ثقول ياعبد الله ـــ أتقول إن الدكتور أبو شادى قد مات؟

قال: نعم واأسفاه ـ نعم لقد أغمض عينيه عند الساعة الخامسة والدقيقة الحادية والثلاثين من مساء أمس الثلاثاء. واليوم عند الساعة الأولى بعد الظهر ستحمل تموجات الأثير من لدن وصوت أميركا ، نعيه إلى جميع الأقطار العربية ومهاجرها. وغدا الخيس عند الساعة الأولى بعد الظهر تقام حفلة جنازته في الجامع الإسلامي ثم يواري في مقره الأخير في مدفن لنكان في واشنطن العاصمة.

ثم وجم المخبر الكريم دقيقة وعاد بعدها يطلب منى إسماعه كلمة فى الفقيد لتذاع على الموجات القصيرة مع النعى أثبت فيها شعورى بالخسارة الأدبية والاجتماعية التى أصيب بها العالم العربى بفقده عليما ونابغة زمانه المرحوم الدكتور أحمد زكى أبو شادى .

فقلت : وهل تخالفي اعبد الله في حال أستطيع معها إلقاء كلمة ؟ ألا خذها إذن كلمة من نار أرسلها من بين ضلوعي لامن اللسان .

وإن وفاة صديقى الدكتور أبو شادى لإحدى الضربات القاسية التى نزات بشدتها على رأسى ونفسى فى السنوات الأخيرة فقد كان لى صديقا صدوقا عطوفا وكان لأمته أديبا ألمعيا وفيلسوفا خطيرا وعليها شهيرا فىشتى العلوم والفنون وفوق كل هذا كان نفحة زكية من نفحات الاخلاق الكريمة التى عطرت تاريخ الأدب العربى ومثالا رائعا للإخلاص فى خدمة الإنسانية الشاملة وفضائلها .

هذا ما أبعثه إليكم الآن أيها القراء الأعزاء في مجال هذا النعى الذى سد على مذاهب الافتكار، وفي العدد القادم سيأتى السائح صحيفة الفقيد وحبيبته على نشر بعض مآثره وتفاصيل ماكان وما جرى في العاصمة، وتله عاكان وما جرى! ورحمة الله تعالى على نفس فقيدنا الحبيب الكبير.. ومن الله نسأل التعزية والصبر الجيل لقلوب زوجته وبنيه ولقلو بنا جميعا وإنا لله وإنا إليه راجعون!

كان أبو شادى شاعرا رائدا ؛ فلم يكن شاعرا ، تتألق فى شعره الصناعة الفنية ، أو تزخر قصائده بموهبة الشاعر وطبعه فحسب . . إنماكان شاعرا رائدا يحمل شعره مع القيمة الجمالية قيما فكرية وإنسانية كبيرة :

أنا ابن هواى ، ثم أنا ابن فكرى ولست أعيش في هذا الزمان أعيش بكل عصر عبقرى تألق في الشعور وفي البيان (١)

عاش مؤمنا بمثالياته داعيا فى شعره إلى الإنسانية الرحيمة ، يمتزج فنه بإنسانيته ، ويستمد أدبه من ينابيع شاعريته الملهمة وقلبه الكبير . . عاش يوزع الحب والسلام بين الناس : خصومه وأصدقائه على السواء ، كما يقول

<sup>(</sup>١) م ٩٩ أطياف الربيع .

في قصيدته ﴿ مِحال ، من ديوانه ﴿ أَطْيَافُ الرَّبِيعِ ، :

إنكان للوطن العزيز رعايتي

عال أن تحاول هدم حي وإن لم ألق بين الناس حبا صفحت عن الخصوم وإن أساءوا وكادوا. واعتبرت الكل صحبا طم أسنى وإشفاق وقلبي وإن لم يعرفوا أسفا وقلبا ومهما خلتنى أشكو بيأسى ذنوب الناس خلت اليأس ذنبا سيطوينا الزمان وكل ذنب سيمحوه الزمان لمن تأبى وأنار النزعة الإنسانية الرفيعة التي لونت حياته وأدبه بألوان مشرقة

فلدولة الإنسان عهد ولائى

- 1. -

من الحب والإخاء الإنساني ، واضحة كل الوضوح في شعره ويفسرها قوله :

وقد خلف أبوشادى ثروة شعرية ضخمة سواء في أغراضه وأفكاره. ومعانيه أم في أسلو بهو ألفاظه ومبانيه. وترك وراءه ثلاثة وعشرين ديواناً، عدا قصصه ومسرحياته الشعرية العشرة ؛ وعدا مؤلفاته الأخرى في الأدب والنقد وشتى جوانب العلم والثقافة.. وظل طول حياته مؤمنا بالتجديد يدعو إليه ويستلهمه روائع شعره ، ويصف روحه التجديدية فيقول:

من كان يشعر دائما بشعورى فى الليل أوفى الفجر أوفى النور وجد التجدد دائما إلفا له فى النفس أوفى العالم المسحور ورأى الحياة بما تجدد دائماً أسمى من الإفصاح والتعبير

وعلى الرغم من أن أباشادى كان طبيباً متفوقاً ، فقدعاش متأثرا بنزعات أدبية عميقة ، غرسها فى نفسه حبه للشعر و ذوقه له ومواهبه فيه ، ونماها فى عقله وقلبه نشأته الأدبية الأولى بين أبأديب وأمشاعرة ، ثم أستاذية خليل مطران له ، وتوجيهه إياه وتخرجه على يديه فى الشعر ، ثم سعة ثقافته ورحابة آفاق تفكيره ، واطلاعه على الآداب العربية ، فضلا عن أثر المجتمعات الادبية والتى كان يرتادها فى أوائل القرن العشرين وكانت جدحانية بالادب

الشعر وكانت آذان الشباب المرهفة أكثر إصغاء لنشيد الشاعر وأكبر إقبالا على آثار الشعراء، مما لفت عقل الشاعرالناشيء، ووجهه نحو الشعر منذ طفولته .

وفى دواوين أبى شادى آثار من الشعر الوجدانى والغزلى ، وأوصاف للطبيعة ، وجو انب من التصوف والفلسفة والنزعة الإجتماعية والإنسانية . ولابى شادى شعر رمزى ـ وقد برع فى الشعر الوصنى ، وهو من أو ا تلمن نظمو الشعر التمثيلى والشعر الحر والمرسل . . وقصائده حافلة بجدة المعانى وابتكارها وطرافتها و تعدد أحيلتها ، مع عنايته بالجو الفنى للالفاظ و بتركيز الأسلوب وكثرة الصور . ومع عنايته بالوحدة الفنية و بالانسجام الموسيقى و بالتجر بة الشعورية .

### -11-

وترجع مدرسة أبولو إلى الأدبين العربي والغربي معا، تأخذ منهما أخيلتها ومعانيها وصورها المتعددة . . مع التناول الفني السليم للفكر والموضوع والمعانى، والدعوة إلى تمثيل الشعر لحلجات النفوس وتأملات الفكر وهزات العواطف والمشاعر ، وإلى الطلاقة وظهور الشخصية الفنية ووضوح الطاقة الشعرية الحلاقة التي هي الجوهر الأول لأية شاعرية متفوقة ، وتوكيد الحفاوة بالاصالة والاهتمام بالفكرة وتوسيع آفاق التفكير والتأمل ، والذوق، وكسر قيود التقليد ، مع ترك التكلف والتصنع و نبذ المذهب الفردى في الأدب، واحترام النقد والمذاهب الأدبية المختلفة . . ومع إيثار الطبع ، والإيمان برسالة الشعر بالشعر الشعر، وتجاوب الشاعر مع الطبيعة ، وتناول الموضوعات برسالة الشعر بالشعر الاعتماد على القوة الشعرية في ذاتها ، حتى يؤدى الشعر رسالته من إعزاز الخير والجمال ، وتحرر الشخصية الفنية والطلاقة في التعبير والأصالة والفطرة الشعرية وصدق العاطفة والوحدة التعبيرية والاعتقاد

بتطور لغة الشاعر وأخيلته وتعابيره ، بالإضافة إلى تطورنفسيته وأفكاره ومثله العليا .

واستمر أبوشادى يحارب روح الفردية والذاتية والأنانية فى الأدب، ويؤمن بضرورة خدمة الفكرة ، ويحرص على الدقة فى المعنى ، ويميل إلى العناية بالناحية القصصية وبالشعر التمثيلي ، وبالجانب الصوفى من الشعر ، مع تميزه بالروح الإنسانى العالمي فى شعره وبالرومانسية التى اتسم بها غالب شعره وقصائده .

ولا تزال مبادىء مدرسة أبولوحية فى صدور الشعراء والأدباء والنقاد عن آمنوا بدعوتها وأخلصوا العمل فى سبيل تحقيق أهدافها . . وقد جندت هذه المدرسة مواهب ممتازة متباينة، وألفتها، وأوجدت انسجاما وأى انسجام من التباين الظاهرى بين من آمنوا برسالتها الفكرية والأدبية والفنية .

وقد عمل أبوشادى طول حياته على إنصاف الشعراء وخاصة المغمورين منهم، ونوه بالأدب العربى الحديث فى شتى البيئات الأدبية العالمية عامة وبيئات الاستشراق خاصة . . وعاش أبوشادى تلميذاً على الطبيعة وعلى الثقافة الإنسانية كما يقول فى ديوانه وأنداء الفجر ، . ولم يسأم أبوشادى من الدعوة إلى العاطفة الصادقة وإلى الوحدة التعبيرية وإطلاق النفس على سجيتها والتناول الفنى السليم للفكرة والموضوع والمعانى .

وكان أكثر الشعراء فهما لأصول الشعرو الأدبوالنقد ، وأعظمهم دعوة إلى التجديد.. وقدنوه المستشرق اليوناني سقراط اسبير وبشاعريته فقال: إن أباشادى أعظم شخصية شاعرة عرفتها اللغة العربية ، وإذا استثينا مطران فأبو شادى بلانزاع أسمى شاعر رومانسي في العالم العربي .

ويقول أحد تلاميذه وهو الدكتور عبد العزيز عتيق : لاأعتقد أن شاعر ا معاصرا غير أبى شـــادى قد أثر فى الشعر العربى الحديث تأثيره، أو نهض به نهضته أووجهه توجيهه أو خدمه بقله وبمحلة أبولو خدمته ، وهو

بحق أحدكبار رواد الشعر العربى المعاصر وزعيم مدرسة فيه لها خصائصها واتجاهاتها ، وحسبه أنه أظهر نحومائة شاعرهم الذين تزدان بهم نهضتنا الأدبية المعاصرة .

وخلاصة ما نقوله عن أبى شادى الشاعر الرائد أنه كان قوة بناءة دفاعة إلى التقدم ، وكانت المذاهب الفنية التى دعاإليها النقاد والأدباء والشعر اءقبله غير واضحة المعالم والأهداف .. أما أبو شادى فكان أكثر منهم تجديداً للغاية ، ورسما للهدف، وتوضيحاً للمنهج .. كان يدعو على بصيرة إلى التجديد الكامل في بناء القصيدة العربية .

#### - 17 -

وقبيل وفاة الشاعر نشرت مجلة البعثة الكويتية التى كانت تصدر فى القاهرة حديثا أدبياً له ، حيث كانت قد وجهت إليه عن طريق عدة أسئلة فأجاب عنها بما يلى :

ما الوظائف الطبية التي تقلدتها في أول حياتك العلمية؟ .

وظيفية رئيس المعمل البكتريولوجى فى معمل الحكومة بالسويس ، ثم فى بورسعيد ، ثم فى الإسكندرية ، ثم شغلت مثل هذه الوظيفة ، فى المعمل البكتريولوجى لمستشنى الحميات بالعباسية ، ثم عملت أستاذاً فى كلية الطب بجامعة الإسكندرية ثم وكيلا لها .

ما أهم الجمعيات التي توليت أعمالها قبيل إقامتك في الإسكندرية عام ١٩٣٦؟

توليت سكر تارية جمعيات وأپولو، ورابطة ومملكة النحل، و والاتحاد المصرى لتربية الدجاج، ووجمعية الصناعات الزراعية، التي كنت رئيس تحرير مجلاتها، وسوى ذلك من شتى الجمعيات العلمية والأدبية.

ماأهم الأدوار العلمية والأدبية التي اجتزتها قبيل هجرتك إلى نيويورك؟

١ ـــ الإنتفاع في صباى بالمجامع الأدبية الحاشدة في دار والدى وفي
 إدارة جريدة والظاهر، وقد كانت تضم أشهر رجال العلم والأدب في مصر.

٢ — الاستفادة مندراستى العلمية الطبية التى تزاوجت مع نزعتى الأدبية الفطرية التى نشأت عليها .

٤ - حي للريف وافتتانى به مما جعلنى أتعلق بهواية النحالة والدجانة بصفة خاصة ، وقد كان لذلك أثر ملحوظ فى شعرى الوصنى والتصوفى .

اشتغالى فى انجلترا إلى جانب عملى الطبى بإنشاء أكبر معهد دولى للنحالة ، مع تحرير مجلة علمية خاصة بذلك ، ما تزال تصدر حتى الآن ، وقد كانت أكبر مجلة دولية من طرازها .

٣ — اشتغالى فى مصر — بعد عودتى من انجلترا — بالأعمال الأدبية والعلمية المختلفة التى أحن إليها ، وسبب نجاحى فيها أمران : أولهما تركيز مجهودى وذهنى لـكل عمل على حدة وثانيهما الروح التعاونية التى أبنى عليها كل عمل عام أفوم به أو أشرف عليه .

كيف كان اتجاهك وميلك إلى الأدب؟

نشأت على هذا الميل بتأثير البيئة الأولى سواء ، أكان ذلك من ناحية والدى ، أم من ناحية خالى ، ثم بتأثير المجتمع الصحفى الذى ترعرعت فيه، ونبع منى الشعر فطرة على أثر غرامى فى صباى ، وقوى على أثر نكبتى فى حى .

إلى من تدين بثقافتك ؟

أدين في الروح الأدبية العامة إلى «مدرسة الظاهر» الصحفية منذ سنة ١٩٠٥ ، وقد شملت مر أعلام الأدب: أحمد شوقى ، ومحمد كرد على ، وعبدالقادر المغربي ، وخليل مطران ، ومحمدلطفي جمعة ، وعبدالفتاح بيهم، وتوفيق رفعت « باشا ، ، وكثيرين غيرهم .

وأدين في الروح الشعرية بصفة خاصة إلى خليل مطران ثم إلى أحمد شوق بين شعر اءالعربة ، وفي الأدب الغربي تأثرت كثيراً بودزورث وبشيلي وكيتس وهيني من الشعراء ، وبولز وديكنز وار نولد بنيت من الأدباء وإلى ولز ومطران أهديت روايتي الشعرية ، أخناتون ، نظراً لنزعتهما الإنسانية التي أتعشقها — الأول في فلسفته الاجتماعية ، والثاني في شعره . وهذا دليل على نوع الثقافة التي كنت أحبها ولا سيما في الأدبين الإنجليزي والروسي ، وهي بعبارة وجيزة : الثقافة الإنسانية الصميمة ، وأما اطلاعي الأدبي والفلسفي العام — فضلا عن اطلاعي العلمي — فوفير ومتنوع .

مارأيك في النهضة الأدبية الحالية في العالم العربي بصفة عامة ومصر خاصة ؟

النهضة الأدبية في العالم العربي نهضة أساسها التيقظ ثم التأثر بالأدب الغربي، وهي نهضة صحيحة قوامها الشباب المثقف، ولا بدمن استمر ارالتفاعل والتطاحن بين القدامي والمجددين إلى أن يصطبغ الأدب في كل قطر بصفة قومية تلائم أحواله دون أن تفقد صلتها بالأدب العالمي.

وألحظ أن النهضة الأدبية غير ممتازة في الجزائر في حين أنها ليست كذلك في تونس، كما ألحظ أن بعض الأقطار لها وثبات خاصة في الشعر وفي مقدمتها: لبنان، ومصر وتونس، وأماعن مصر، فأرى أنما يشوب النهضة الأدبية فيها تفشى روح الفردية بين الأدباء حتى كاديشبه كثير ون منهم ملوك الطوائف في تحاذلهم، واتجاه المصاحين يرمى إلى التعاون الأدبى الشامل

تأليفاً وتفكيراً ونشراً ، وهذه إحدى أمانى التي أكد لها .

مارأيك في الشعر الحديث؟

أعتبر أن الشعر الحديث قد بلغ غاية من التفنن والإبداع لم تكن تخطر على البال في عصر من العصور السابقة ، وقد أبديت رأيي عن ذلك في مجلة د أبولو . . وأما عن نهضة الغناء ، فمازلت أرى أن الغناء التعبيري والتلحين التعبيرى بعيدان عنالتحقق بفضل قصورالملحنين ، وأنا ضد الأغانىالعامية المبتذلة وأدعو بحرارة إلى تطويع اللغة العربية السهلة للأغابى ، ولى نحو تحقيق هذه الغاية كمتاب و أغانى أبي شادى ، كماأرى أن تبث الموسيق الأوربية في الأغانى العربية ، فأقترح أن تترجم الأوبرات المشهورة وتطبق الترجمة النثرية أوالنظمية بدون أى تصرف على الألحان الأصلية ، ويرجع إلى اقتراحي هذا منذ سنو اتترجمة الأغنية العالميةالمشهورة دماما، وتطبيقها علىموسيقاها الأصلية . وغرضي من ذلك الاستمتاع أولا بنلك الروائع الفنية ، وثانياً تهيئة مواهب الفنانين المصريين للتأثر بتلك الروائع تمهيداً لإنجابهم الفنى المستقل الجارى للفن الأوربى السامى . وقد قامت لجنة النشر والتأليف الموسيقية بتلحين بعض أويراتى ، ووقف عجن المسرح المصرى دون القيام بتمثلها .

وإنى أعلق أهمية كبرى على تـكوين المسرح الغنائى الذى تعوزه غيرة الأغنياء الغيورين وسند الحـكومة .

ماأهم أعمالك الأدبية في شبابك؟

حررت في مجلات وصحف عديدة منذ نشأتى ، ومن مؤلفاتى :

رباعيات عمر الخيام , عن الفارسية ، ،

عمريات فتزجراله ، عن دالإنجليزية .

رباعيات حافظ الشيرازى . عن الإنجليزية . .

ترجمة العاصفة عن شكسبير , نثراً . .

ولى جملة دواوين وكتب شعرية إما مستقلا أو متعاوناً مع زملائى ومريدى وأشهرها: زينب ــ نكبة نافارين ــ مصريات ــ أنين ورنين ــ مفخرة رشيد ــ ذكرى شكسبير ــ الشفق الباكى ــ أشعة وظلال ــ الشعلة ــ أغانى أبى شادى ــ وطن الفراعنة .

كما أن لى اوبرات مثل: الآلهة ــ أخناتون ــ الزباء ملكة تدمر ــ بنت الصحراء ــ إحسان ــ أردشير .

وقد توليت زمناً تحرير القسم الإنجليزى بالمجلة الطبية المصرية ، ولى تصانيف فى تربية النحل وفى طب المعمل وغير ذلك بما وسعته جهودى علمياً وأدبياً.

هل تعتقد أنك مجدد فى الشعر ، وفى أي دائرة ؟ وما هو الأثر الذى تركته فى ذلك ؟ .

ربماكان الناقد الآدبى المتتبع لشاعر أولى بالرد على هذا السؤال من الشاعر نفسه . ولذلك يحسن الرجوع إلى الدراسات النقدية المستفيضة المسطورة في ديوان والشفق الباكي ، (وهو في الواقع كتاب نقد وأدب علم ،كما أنه ديوان شعر ، اشترك في كتابة دراساته النقدية معى أربعة من رجال الآدب في مصر ، همالاساتذة : حسن الجداوى ، ومحمد سعيد إبراهيم ، وأحمد الشايب ، وسلامة موسى ) فإن هذا الكتاب إلى جانب ماجمعه من نماذج شعرى المتنوعة يعد مرجعاً من أحفل المراجع في الدفاع عن التجديد في الشعر ضد حملات المحافظين والرجعيين التي كانت على أشهدها في الشعر ضد حملات المحافظين والرجعيين التي كانت على أشهدها في ماكتب ترجمة وتحليلا واستعراضاً لآثارى . (انظر ص ١١٣٣ – ١١٦٠ من ديوان الشفق الباكي ) . . ومهما يكن من شيء فالتجديد يشمل مايأتي :

- (١) الدعوة إلى الشعر الحر وقد وضعت أولى نماذج منه فى اللغة العربية. وكان لذلك أثر مشهود فى التحرر بتأليف الروايات الشعرية (راجع ما كتبه عن الشعر الحر فى عدد إبريل من مجلة أبولو وفى ضروب جديدة من النظم).
- ( ت ) نظم أولى أوبرات فى اللغة العربية ( وقد وضع ٣ أوبرات حتَى سنة ١٩٣٣ ).. وكانالذلك رد فعل فى تنشيط حركة التأليف الشعرى المسرحى ،
  - ( ح ) الاشتراك مع عبد الرحمن شكرى في تشجيع الشعر المرسل.
- (٤) الدعوة إلى التغيير الفطرى الطليق كيضمين للابتكار ولحرية الخيال الفنى ، بدل تسخير الشعر لاعتبارات ثانوية من لغة ونحوها بما قضى على الروح الفنية في الماضي قضاء بليغاً . ودواويني ومجهودات مريدى في مجلة وأبولو ، وفي غيرها تمثل نتائج هذه الدعوة وآثار هذا المذهب الفطرى الذي يعادى التهيب والتصنع وتسخير الروح الفنية لما عداها .
- (ه) خدمة الشعر القصصى والشعر الرمزى خاصة ، والتجوال فى شتى الميادين الشعرية الفنية التى تعد بالنسبة للشعر العربى أشبه بقفار مجهولة ، فإن الشعر العربى جملة يكاد ينحصر فى الشعر العاطفى الغنائى ، وما عدا ذلك فنظم صناعى . فمن الحير للشعر العربى توسيع آ فاقه بجهود من تنزع نفوسهم بفطر تها إلى هذا التوسيع كما فعل خليل مطران وعبد الرحمن شكرى (وفى الاستعراض السابق لآثار الشاعر مواضع الاستشهاد على هذه النقطة وسواها) .

من تفضل من شعراء الإفرنج ؟ ومن شعراء العرب؟ ومن الشعراء الحديثين وما سبب هذا؟.

لقد قرأت للكثيرين من شعراء الفرنجة إما أصلا بالإنجليزية أو نقلا إلى الإنجليزية أو نقلا إلى الإنجليزية وأنا أطلع باستمر ارعلى الجديد من الشعرو نقدهما بين تصانيف و مجلات وقد اختططت لنفسى مذهب البحث عن الجمال الفنى فى كل ضرب من ضروب

الشعر ، وأميل إلى الأندماج في شخصية الشاعر والاطلاع على ترجمته قبل الإقبال على دراسته، ولذلك لم يكن بالمستغرب أنَّ أَنْدُوق الشعر من شخصيات متناقضة ، لأنى أنطلع إلى الجوهر الفنى وحده فى كل هـــــذه النماذج المتباينة . وأنا بطبيعتي أميل إلى الشعر العاطفي الحار في أوقات لهفتي وعطشي الروحي، وفيها عدا ذلك أستوحي إيمانى النفسي من الشعر الفلسفي وشعر الطبيعة والوصف العميق، فلا غرابة إذ أستمتع مثلا ببيرون وشلى وهيني وكيتس في أوقات ، وبشكسير وملتون في غيرها . وقس على ذلك استمتاعي بالبهاء زهير والبحترى وابن حمد يس آونة ، ثم المتنى والمعرى في أوقات أخرى ، وقياساً على ذلك كان إعجابي بإبراهيم ناجي شاعر العاطفة المشبوبة الحرة التعبير ، وكان إعجابي بكل من مطران وشكري الشاعرين العظيمين الجامعين . وفي شعرى تتجلى هذه العاذج العبرة عنروحي المتعددة الجوانب، فتجد شعر العاطفة الحارة (كما في كمتاب أغاني أبي شادي) وتجد الشعر الوصفىوشعر الطبيعة التصوفى والشعر القومى والشعر الفلسبني والشعر الإنسانى العام وغير ذلك موزعاً على دواويني ومؤلفاتي الشعرية . وأجمل مايجذبني في الشعر تحرره وأصالته وموسيقيته وعمق الإحساس فيه .

ما أهم دواوينك المهجرية ، وكذلك أحدث إنتاجك الأدبى المهجرى ؟ ظهر لى ديوان مطبوع هو ديوان « من السهاء ، عام ١٩٥٠ ، أما دواوين شعرى المهجرى التى لم تطبع حتى الآن فثلاثة وهي « الإنسان الجديد ، و « النيروز الحر ، و « من أناشيد الحياة ، ولعلها تمثل أحسن شعرى هنا ، وأما آثارى الأدبية الأخرى ومن بينها « من نافذة التاريخ ، فإن الإذن بطبعها مرتبط بسلامة إخر اجها والحفاظ على عناوينها وصياغتها الأصلية .

#### - 14 -

## رأى لعبد المسيح حدداد في أبي شادى (١):

وهكذا كان أبو شارى . سبقت هجرته إلينـــا شهرته فعرفناه بهباته العلوية قبل عشرات السنين من انخراطه فى صف المهاجرين ، وأحللنا روحه بين أرواحنا على الرحب والسعة ، فلما غادر وطنه مصر إلينا وجد له بيننا وطنا يعرفه تمام المعرفة ويقدر منزلته الأدبية بكل صفة .

جاءنا منذ سبع سنوات فقرأنا فى وجهه ببت أبى العلاء المعرى القائل منذ ألف سنة :

إنى وإن كنت الأخير زمانه لآت بمــــا لم تستطعه الأوائل

كانت، لدى قدومه إلينا ، النهضة الأدبية العربية في مهجرنا هذا، قد بدأت تتبخر روحا بعد جسد ، وتتفكك وتدا بعد وتد ، وتتنصل من عين إلى معنى على عصف الموت بقوامها واحدا إثر واحد ، أما هو فلم يشأ أن يحسب موت الأجسام عاملا على زوال نهضة أصحابها ، بل هب منذ وضعه قدمه على أرض هذه البلاد ، يجاهد في جذب النهضة وردها من قبضة الزوال حينا ، وفي معالجة ضعفها لاستبقاء حياتها بشتى ضروب عنايته ودرايته على عجب من الناظرين ودهشة الذين ثبت عندهم أنمافات فات ، وان من العبث استمهال دور قاربت طيه الحياة .

جهد أبو شادى وجاهد وقد أحسن جهدا وجهادا، حتى قيل إنه أبلى البلاء الحسن ، فهذه النهضة الأدبية فى نيويورك قد فتحت به عينها بعد ماخيل إغماضها إلى الأبد . وها هو ذا يتعهدها بطبه النفسى فيوسع أملا بعودها

<sup>(</sup>١) عن مجلة الصداقة الأمريكية

إلى الحياة ويزيدها علاجا وغذاء وأمنا وحركة ويمنيها تعللا وبركة . وهانحن نختاره قائدا حاذقا وحكيما فى مضار العمل على إحياء الأمل بحياة أدب هذا المهجر .

وان نذكر لأبى شادى وجها أطل به علينا منذ سبع سنوات بعد أن هجر وطنه في مصر ساخطا نستغرب فيه كيف أنه على الرغم من سخطه لم يكن على محياه أثر من آثار اليأس فشعر نا عند ذاك بأن النفس في هيكله نفس كبيرة لاتعترف بالقعود بعد تعبولا تقر بالعجز بعد وصب، فما كاد يدخل إلينا حتى شهدناه يحيى ميت الأمل فينا، ويعزز هذا الوطن الذى ظهرت فيه نهضة العرب حينا، قائلا: إن الأوطان تزول، وتحول وتتغير، أما وطن الأدب فلا ينتابه زوال ولا تحول ولا تغير، لأن الأدب الصحيح أما وطن الأدب في قول ما يلى:

توالت جراحاتی وأوذیت دائما وهیهات ألقی من سلاحی ومن دأ بی فلیس خصیمی غیر قلبی إذا ونی وهیهات یرضی أن یقر به جنبی

أجل إن قلب أبى شادى لا ينى ، وهو إن أن فلا يتعدى أنينه أن يكون فضولا من فم الألم ، وإن مابين فم ألمه وفم قلبه لشقة واسعة أدركناها فيما خلع عنه فى بدء هجرته إلينا ثوب الوطنى الساخط على وطنية الرجعيين والنفعيين والانتهازيين، وارتدى بزة المحارب المجاهد فى أداء رسالته الأدبية والفنية والثقافية . ولا عجب إذن أن نسمع زميله العبقرى المصرى الأستاذ مصطفى عبد اللطيف السحرتى يقول فى خطابه الذى أعده للحفلة التكريمية التي أقيمت برعاية جمعية الشعراء الأمريكية للدكتور أبى شادى فى الثلاثين من أبريل سنة ١٩٥٠ بنيويورك :

د... ومن حسن الحظ ، أيها السادة ، ان يلتي الرجل في المدة القصيرة

التى أقامها فى نيويورك تقديرا فرديا من صفوة كتاب المهجر وشعرائه وعلمائه وفنانيه، وأن يكلل هذا التقدير بهذا الحفل العظيم يزينه ممثلو جمعية الشعر الأمريكية وأكاديمية الشعراء الأمريكيين، وجفوة مختارة من رجال الفكر والأدب والصحافة والفن والجهامعات والمستشرقين ومندوبي الدول العربية، وفي هذا التكريم ترضية للنبوغ المغموط، وغنم أيما غنم للإخاء أو التفاعل الفكرى بين الشرق والغرب، هذا الإخاء الذي نادى به المحتفى به من سنين وسنين، في كتابه ومسرح الأدب، وفي سواه من آثاره المتنوعة، والذي يتمثل عمليا في تكوينه وفي ثقافته الواسعة الجامعة بين الأدب العربي والأدب الغربي،

والحق أن لشخصية الأستاذ الدكتور أحمدزكى أبوشادى كتاب أدوار عديدة وسجل جهادات عديدة ، بل هى خزانةذات كنوز وفيرة ثمينة ، وكلها من جميع فردموهوب ورث العبقرية إرثا ، فهو سليل أسرة أدبية عريقة ، إذكانت والدته شاعرة رقيقة وكان والده من أشهر المحامين والخطباء والصحفيين فى زمنه ولكن صاحبنا لم يقنع بالميراث الوفيرالذى كمان قسطه الثلاثى بل شاء باجتهاده المستمر إيرائه الأجيال بعده ضعفين أو أكثر .

ولحياته أيضاً أدوار غنية أخاذة تقسم هـكذا: الدور الأول، حياته الأولى في مصر حتى إبريل سنة ١٩١٢ ، الدور الثانى – حياته في انجلترا عشر سنوات. الدور الثالث – حياته في مصر حتى هجر ته في سنة ١٩٤٦، الدور الرابع – حياته في أمريكا:

تضيع بجدها الأسمى رياء وبجدك دائماً حال وطيد أردنا أن نقومها فآبت وعوقبنا ، وصال المستفيد وضحينا لعزتها ف آذت كرامتنا ، وبش لها الحسود وعاش بها الدخيل فبجلته وفداها ابنها ، وهو الطريد يحال العلم جهلا في رباها وللظلام قد زف القصيد

وللطاغوت يستبق السجون بخص بشره البطل المجدد یذم ،، وکل مذموم حمید به الأحرار واعتز النشيد وبدء نهاری ، بل عمر جدید

وللتهريج سلطان يرجى وأيسر مرب وداعتها اتهام إذا استشرى الفساد فمكل خير لجأت إليك ياوطنا تغنى فإنك منبرى الحر المرجى

ولقد وافي إلينا الدكمتور أبو شادى في حين لم تزل عيوننا مغرورقة بالدموع على منية الشاعر العقرى نسيب عريضه وحضر معنا حفلة تأبينه بل حفل صدور ديوان والأرواح الحائرة ، وألتي فيها قصيدة رائعة بعنوان هكذا حدث، وهما الـكامتان اللتان كانتا آخر مالفظه النسيب الفقيد في حياته ، وهكذا مطلع القصيدة :

ولالإجساس هذا العالم الفانى فالعبقرية لم تخلق لأوطان على الحياة ، ولو من رسم فنان ولم تفسر بإنجيل وقرآن ولم تقدر بمقياس وميزان في نشوة بين مشدوه وحيران وتحمل النور ميراثا لأزمان إلى عوالم من حسن وإحسان علوية ، وجنانا دون جنان

ماكان عمرك موهوباً لإنسان ولالأرض وأوطان حننت لها والشاعرية لم يقصر منازلهما بل كان عمرك آيات هتفت بها ولم تكيف بأوصاف ننمقها ولم تخصص ، فحتىأنت كنت بها ملء الزمان تناجينا وتسعدنا وتبعث الوحى فينا وهو ينقلنا تشام بالروح أطيافا وأخيلة أكن من صنعك الفتان أم نشأت

عن معجزات سمت عن خلق إنسان

لعل في مقبـــل الأجيال عارفها إنَّ فات تعريفها روحي ووجداني ا

وخلاصة المقال ههناهي أن العالم العامل الدكتور أحمد زكى أبو شادى الطبيب والعالم الطبيعي، والشاعر والناثر، والوطنى المخلص، والرسام الفنى بالريشة والألوان، تنطوى نفسه على كنوز جمة تتوافر كلما وزع منها على عالمه . ونحن أدباء المغترب الأمريكي قد وجدنا به الأخ الحبيب بل العليم اللبيب الذي أحسن ردنا عن سبيل الفناء الأدبى إلى سبيل إعادة الحياة لأدب العرب في هذا المغترب.

ولد فى القاهرة فى التاسعمن فبراير سنة ١٨٩٢ ووالده أندلسى الأصل، ووالدته شركسية الأرومة، وقد ورث فيها ورثه عنهما، الحزن: لانفصال والديه من جراءعدم توافق مزاجيهما، ولنكد ألم به فى حبه الأول ثم لخيبة فى رجالات وطنه، ثم لمغادر ته الأهل والوطن إلى العالم الجديد. وإنك لترى الأثر تلو الأثر لهذا الحزن فى تلابيب قصائده والألوان التى تصطبغ بها أفكاره فى النظم والنثر،

وهو ذوقريحة مخصاب حتى لقد قال فيه الدكتور عبد العزيز عتيق في إذاعته من محطة لندن: ولاأعتقد أن أحدا من شعرائنا المعاصرين قد غذى المكتبة العربية من إنتاجه الشعرى بمقدار ماغذاها الشاعر أبو شادى، ولاغرو أن يطلع هذا النبع السخى فهو جارمن خزان الجيل الماضى جرياوراثيا وعن هذه الوراثة نوه عدد من علماء مصر ومنهم الدكتور يعقوب صروف في مجلته المقتطف إذ ذكر أن أباشادى قرض الشعر وهو في الثانية عشرة من عمره وصدر أول دواوينه وهو في الثامنة عشرة باسم وأنداء الفجر، وقد لاأبالغ إذا قلت إن آثاره القلبية يربو عددها على جميع ما أبقاه المعاصرون وهو فيها يفوقهم بتنوعها إذ تتناول علم تربية النحل و تربية الدواجن وعلم الجراثيم وعلم الصناعات الزراعية والاقصوصة والشعر والمقال وان أنس لاأنسى أنه الصناعات الزراعية والاقصوصة والشعر والمقال وان أنس لاأنسى أنه بترجمة جديدة لكل من رباعيات الخيام وحافظ الشيرازى ثم لرواية

والعاصفة، لشكسبير وديوان الدكتور فؤاد العقل. وله الكثير من الملاحم الشعرية والأبرات والقصص نثرا ونظها.

وهنا فى نيويورك ماكاد يستقر مقامه حتى أصدر ديوانه «من السماء يوطفق يكتب وينظم ويحرر فى الصحف العربية ثم أنشأ جمعية «رابطةمنيرفا الأدبية ، التى تجتمع مرة كل شهر وقد انضم إليها علماء أعلام مستشرقون وسواهم يلقون فى اجتماعاتها المحاورات وشتى الدروس العالمية والأبحاث الأدبية ومعظمها يدور حول آداب اللغة العربية وفلسفتها ونظم ديوانين ضخمين حتى نهاية سنة ١٩٥٧ لايزلان مخطوطين.

هكذا يرى قارئى فيها تقدم ، صورة لرجل عليم كبير ووطنى مخلص خطير وأديب غيور على أدب العالم الأكبر وبرهبرسالته العلوية الخالصة من تأثيرات المادة وأوهامكل محيط ، والمملوءة على الدوام بالإخاء والوفاء والمحبة والوئام .

ولقد حرت فيما عسانى أختار من شعره ونثره فى مجال الاستشهاد على عبقريته ، وذلك لأن آثاره الأدبية خضم واسع وكلها روائع ، فإذن اكتنى بالإشارة إلى دواوينه وبحموعاته سواء منها المصرية والمهجرية ، وسواء منها العربية والإنكليزية , واقتصر استشهادى على عبقريته بأبيات أولى قصائده فى العالم الجديد ، استقبال أمريكا ، فى ٢٨ أبريل سنة ٢٩٤٦ :

لقد دفن الردى ومضى الوعيد ويومى الحر من نجواك عيد إذا ماحورب الحر الشريد والثم راية لك لاتبيد معالم حبها باق أكيد وفيك تحرر السود العبيد

أمانا أيها الوطن السعيد فأمسى مأتم لفراق أهــــلى عرفتك ملجأ الأحرار دوما أقبل تربك المعبود برا ولو أنى المخلف فى بلادى ولو أن الرجال بها استرقوا

### - 18 -

## تأبين أبى شادى فى نيويورك(١):

تقول جريدة السائح :

ذكرى فقيدنا الدكتور أحمد زكى أبوشادى تبدأ منا ولن تنتهى بعدنا فقدكان للعروبة رسول فنوعلم وأدب ورسول أخلاق ومرومات واخلاص وعمل ودأب .

وعلى هذا الجرى فى ذكراه الدائمة هبت عاطفة قومنا المغتربين لتكريمه علانية لمناسبة مرور أربعين يوما على وفاته فأقيمت حفلة تأبينه فى نيويورك عند الساعة الثامنة من مساء الخيس الماضى فى قاعة ، بيت الحرية ، المخصص لذكرى وندل ويلكى فى غربى الشارع الأربعين .

دخل الجمهور إلى القاعة بعد أن تناول كل منهم منهاج الحفلة الموضوعة نسخة منه عند الباب وهو مطبوع طبعاً جميلافنياً وما استقر مقامهم حتى نهض رئيس الحفلة روجر بولدوين عميد الجامعة الدولية لحقوق الإنسان فافتتح الحفلة بكلمات مؤثرة وقدم الأستاذ عبد المنعم شاكر ليقرأ سورة الفاتحة على روح الفقيد فقرأها بنغم خشوعي انفتحت له نفوس السامعين .

وعاد الدكتور بولدوين إلى الكلام فحدث الحاضرين عما خبره فى الفقيد من نبالة الأخلاق والمسالك عدا ماخبره فيه من التضلع فىشتى العلوم. ثم قدم صاحب السائح فألتى مرثية باللغة العربية وهى التى أرسلت إلى القاهرة لتتلى فى حفلة ذكرى الفقيد هنالك بدعوة من رابطة الأدب الحديث.

<sup>(</sup>١) السامح النيويوركية عدد الإثنين ٦ حزيران ١٩٥٥

وقدم المدير علامتنا الدكتور فيليب حتى أستاذا للغات الشرقية وآدابها في جامعة برنستن نيوجرزى فتكلم مستفيضا عن حياة الفقيد الذي عرف به جسرا إنسانياً تغلب على انفصالية النهر فجمع بين شاطىء الحياة بأدبه ووفائه وإخلاصه .

ودعى على الأثر فضيلة القاضى رالفروبر نائب ئيس برلمان الأديان الدولية فألق خطبة نفيسة فى تعريف الطبيعة التى هى قاعدة كل تقدم ومدنية وتطرق من ذلك إلى مآثر الفقيد الذى عرفه رسولا من رسل الحياة الإنسانية المضحين بكل شيء فى سبيل رسالاتهم العلوية.

وعقبه الأستاذ محمد لببب مستشار القنصلية المصرية العامة فى نيويورك فألتى خطبة جليلة أتى بها على شرح صفات الفقيد الكبير وإنسانيته وأدبه الوفير، وقد غلب التأثر على الخطيب فوجم دقيقتين حتى تمكن من حصر دموعه فأنهى كلامه باكياً مستبكياً.

واستدعى المدير رسول صوت أميركا الأستاذ عبدالله جبران القادم من واشنطن العاصمة لينوب عن المكتب العربى هنالك الذى كان الفقيد رئيس تحريره فألق كلمته المؤثرة، ثم أتبعها بكلمة جاء بها من رئيس إذاعة صوت أميركا المستر جيرارد دوهر.

وعلى أثر ذلك طلب المدير أولاد الفقيد الأدباء الآنسة صفية وأمين رمزى والآنسة هـدى للوقوف فوقفوا جميعاً متجهين نحو الحضور محني الرؤوس فخشع الجهور لذلك الموقف المؤثر .

وانتهت الحفلة بعد قراءة البرقيات الواردة من أماكن مختلفة فشكر مدير الحفلة الحاضرين مترحماً على ألفقيد ومثنياً على عاطفة الدكتور فؤاد العقل صديق الفقيد الاحب فى ندائه لتأليف حفلة الذكرى وترتيب نظامها وجعلها معبرة عن العاطفة الإنسانية الكبرى التى كان نصيرها فقيدنا الكبير في سائر أعماله وآثاره الخالدة .

## وهذه نصوص الكلمات (١):

كلية صاحب السائح:

مات الدكتور أحمد زكى أبوشادى : مات رجل عرفته وماعرفته ، فلقد خبرت فيه نبوغاً لم يقف عند حد بلكان نبوغه يرفل فى كل اجتماع بئوب جديد لماع .

و يخطى من يقول إنه عرف أباشادى معرفة تشمل كل نواحى أدبه ، فلقد كان فى حياته مخزن أدب هو نفسه لم يكن ملما بكل محتوياته ، ومخزن أخلاق تتضوع كلما احتك صاحبها بتقلبات الزمان .

تبارك أدبه وتباركت روحه، أدب وروح يحملان كل متأمل على تمجيد الخالق سبحانه فى أعماله الظاهرة فى رسالاته المتعددة على عدد أمثال فقيدنا الكريم الدكتور أحمد زكى أبو شادى .

عرفته بل خلت أنى أعرفه قبل اجتماعنا ، قبل أن جاءنا مهاجر آ ناقما على مخالفات لقلبه وضميره ونفسه اعترك معها حينا طويلا فى بلده، فى ذلك الزمان عرفته بقصائده التى كانت تظهر باسمه فى صحف مصر — قصائد طويلة تختلج أبياتها بروح غفور وبعطف إنسانى وفير ، فشهدت عندها بشاعر بارع اليراع ، حاضر الخاطر ، متقد القريحة ، وثابة جسورا حيناً وحيناً سمحة بعيدة الخيال تستنزل الدرارى من الملأ الأعلى فيصوغها آيات محكمة بأجمل المعانى وأمتن المبانى .

ولما اجتمعنا فى نيويورك رأيتنى فىختام اجتماعنا أنى كنت فى حضرة رجل ملهم إلاأنه أحيط بغلائل الحيرة والاضطراب والهم . وقد أدركت بعد أيام مضت على إقامته فى نيويورك أنه فىحالة صراع نفسى لأنه أصبح فى بلد غريب يتوجبعليه أن يجعله وطناً له ولعائلته وأن يحبه كما أحبمصر

<sup>(</sup>١) عن جريدة السائح عدد ٩ حزيران ١٩٥٥

وأن يؤلف فيه وطناً عربياً يغذيه بأدبه العربى مااستطاع إلى ذلك سبيلا .

وعرفت فيه ، منذ ذلك الحين ، رجلا جمع إلى الأدب والفنون أخلاق إنسان ، وقلب إنسان وضمير إنسان ، نفخ الله فيه نسمة من روحه ، مودته صافية ، محبته نقية ، يميل إلى الأدب دون أى ماعداه من ميل إلى حطام الدنيا فيشجع الضعيف ليتقوى ، ويستزيد القوى فرحاً بنتاج غيره فرح بخير ماهو قد أنتج ويشيد بآثار النابغين ويحض على مطالعتها فى كل حين .

ولزمته ولزمن صديقين يسعد كل منا بلقاء الثانى ، وفى كل يوم كنت أشعر بازياد توثيق عرى العلاقة الروحية الأدبية بيننا ، وفى كل يوم كنت أرى و أبا شادى ، جديدا آخر يتبدى لى بعلم جديد أو بفن جديد ، حتى أعجزنى بالتفكر بانتهاء أنواع مخزنه الأدبى الروحى .

هذا عبقرى حقيق ، ولاكن يقال عنهم عباقرة تلقيبا فى المجاملة، أو يشار إليهم بهذا اللقب مغالاة فى المسايرة 1

وإن ذهلت مرة لوفرة فى علوم أحد وفنونه ، فقد ذهلت مرات عديدة بما خبرته من أبى شادى ، وكنت كل مرة أحار فى أمرى فأسائل النفس: ترى أهو من جماعة الجن جاء إلى عالمنا ليذهلنا بوفرة محتويات مخزن نفسه ؟

أحمد زكى أبو شادى: عالم فى العلوم. فى النثر والشعر. فى الأقصوصة. فى التاريخ. فى الطب، فى البكترية. فى التنحيل. فى اللغة. فى آداب الشعوب. فى الإسلام وغيره من الأديان. شاعر فى الإنكليزية كما هو شاعر فى العربية.

وسمعته بالتليفون ذات يوم ملحا على بقضاء السهرة معه ، ولم يكن سهلا على نفسى مخالفة طلب له منى ، وهو فى المطالب ، أقلمن عرفتهم من الناس، فإن أراد شيئا سعى إليه بنفسه مهما صعب عليه وكم أخذ عن سواه عناء تحقيق مطلب فيما وقته على اقله حيال مراد ذاته !

وقصدت المكان فى أعلى مدينة نيويورك، ، فدخلته فإذا فيه دكتورنا وقرينته الفاضلة. وإذا أنا فى محترف فنى مزدحم بالرسوم الفنية الملونة ذات الأشباح المتوثبة للنطق والافصاحءن منازلها فى عالم التفكير والتخيل الواسع المدى البعيد الافق ولكينه متوهج الالوان والارواح.

ماهذا؟ أمحترف لأحد مشاهير الرسامين الفنيين؟ ولمن؟

طرحت سؤالى فيما شغلت عن طلب الجواب عن تسآلى بالتطلع إلى الرسوم لاستجلائها وتعليل بعضها ودرس أخيلتها ومواضعها من المعانى والمبادىء الكامنة وراء الخطوط والأشباح. وأنا، وإن لم أكن رساما فنانا فإنى من عشاق فن الرسم الذى أولعنى به منذ الشباب، جبران خليل جبران، وله استدعانى جبراننا ليوقفنى أمام رسم عويص يسألنى رأيى فيه حتى برعت النظر إلى الرسوم وتحليل ما اختبأ وراء صناعتها من الفكر والخيال.

جميل كل رسم وقفت أمامه فى المكان الذى استدعانى إليه فقيدنا أبو شادى . كلها أخاذ جذاب وكلها بارع الفن والوضع ، وعميق السرحسن الصنع .

وبعد دقائق أملت بصرى عن الرسوم إلى ناحية مضيفى العزيزين فأعدت عليهما سؤالى: لمن هذه الرسوم؟ ومن الراسم العبقرى؟

عند هذا لمحت محيا أبا شادى قد رسم الحياء عليه رسما طبيعيا لا أثر للريشة أو الدهن فيه . وقد حاولت شفتاه تأدية الجواب فترددتا فأعي ، فتقدمت زوجه به ، وهي تقول : ألا تعلم أن صاحبك أحمد رسام فني ؟ هذه طائفة من رسومه الأخيرة جمعها في هذا المكان لعرضها لعالم الفن ورجال المتاحف في هذه البلاد .

أبو شادى رسام فى أيضا ؟ لله ما اعجرنى عن أن ألم تمام الإلمام بمحتويات مخزن هذا الإنسان النابغة ! لله ذلك المخزن الروحى ما أوسعه ، وما أجله !

ورحت من ليلتي تلك أقول فى نفسى: لماذا نطلب العجائب لنؤء من عليها بأعمال الألوهة؟ هى حاضرة معنا ، لو احسنا التبصر فيها . هى فى هيا كانا البشرية ، لو شئنا استنطافها لنطقت محدثة عن جليل أعماله ، تعالى فى خلقه . هذا ابو شادى بذاته ، بآثاره ، بأخلاقه ، مظهر جليل وواضح لعجائب الله فيها خلق . ولقد مات أبو شادى فاستعادت الذاكرة قصيدة شاعر مثله فقدناه منذ عقد ونصف عقد من السنين المغفور له رشيد أبوب قال فى ختامها وكأن قوله كان مسبقا عن أبى شادى :

وولى ما عرفناه

سألناه بــــــلا جدوی وولی

قصيدة سليمان داود:

حمامة وادى النيل وابكى الفتي معي وزعزعه هجران بيت مزعزع وقيت عوادى الدهر ياخير مربع بها وحى فنان وإلهام مصقع فرحت على لحن الغرام لتسجعي على نغم بالحب والأنس ممرع ورنات أوتار العميد الموقع تحن إلى ظعن بكثبان أجرع ترسل نثرا خلته ابن المقفع نذيرا لقوم فى العماوة هجع إلى بلد بالأصفر اللؤن مولع ففي نفسه السمحاء زجر لمطمع تجلت بلاهوت النبى وأروع أحب قذى في طرفه المتوجع ويجرى قراح النيل فى شدق أضبع وأحرار وادى النيل فى كل بلقع

ألا ودعيه حان يوم المودع فكم حمحمت صوت الكنانة روحة وكم بات ملتاعا إلى مربع الحمى شدا لك يابنت الهديل عرائسا وغناك ألحان الصبابة والهوى على فنن في روضة النيل راقص بربك أين العود والـكأس والهوى أغانى هزار فى بلاد غريبة فيالك خنذيذا إذا طلب النهبي أتى هذه الدنيا رسولا من السما تغرب مضطرا وسار مسيرا وما كان بمن يطمع المال نفسه وفی روحه روح النی وآله أحبك يامصر العزيزة إنمــا أيستي فتي الأهرام كاسات علقم وينعم كافور بمصر ونيسلها وما انتابه من جوره المتفرع إلى ذلك الوادى أنين مروع على أنها رهن الشقا غير مرضع نواطيرها واستأسد الهر والدعى وخرت لدى كافور هام السميذع وكانت على الأزمان محراب مفزع روائع أخلاق وآيات مبدع بكأس من الحب القديم مشعشع سرى فعله كالبابلي بأضلعي إذن كيف يسلوه يراعى ومقطعي إذا فجعوا يوما فذاك تفجعي بمنديل عطفي والوفاء المرعرع فقد هام فی حبیه قلمی ومسمعی كأحمد ذى قلب وديع مشيع وأبلى فجلى في ختام ومطلع من الأدب الضافي الحلي المتضلع على رفعة من أوجه المترفع وصدر كموسوعات ناد ومجمع وأغدقنه بالاطيب المتضوع يضم بقايا عبقرى ولوذعي من النيل يا ورقاء حومی ورجعی فموطنه فوق الفضاء المضعضع خلیق به یامصر أرفع موضع إلى وطن بالرقتين مصدع تلاشت فبأتت والفنا قيد أذرع

على رغم أحداث الزمان وغدره فا زال حنانا يئن يراعه كأن \_ به شوق الرضيع لأمـه فقد أفسد الراعى الكروموشتت وشالت موازين العدالة والحجى ومن هزوء الدنيا يشرد حرها قرأت زكى الشعر والنثر شاديا فبادرنی حبا صفیا شربته وماكان خمر البيابلي وإنما أيخطب ودى شاعر الغيبوالرؤى أبر بإخوانى وأنهل سرهم أدر عينك الشكرى لأمسح دمعها لئن حرمت عيني تلاقي أحمد أحب أديب القوم شهيها معززا جرى في فروع العلم والفن شوطه وهبت على الدنيا أغاريد ريحه وأفضل من هذا وذاك وداعة رجاحة عقل في بلاغة منشيء كأن عذارى الوحى زرن خيامه هناك بواشنطون رمس مجلل أقول وقد حامت عليه حمامة ضعى نعشه الذاكى على كتف السهى ومرىعلى أرض الكنالة واهتفي وسيرى أيا ورقاء بالنعش والعلى عسى بنفخ الميت الحياة بأمة وسار إلى مثوى السنا سير مسرع رفعت لها شأن الحياة ـــ وأدمعي

فيا من أراح الجسم من ظلم القنا لتسق ثراك الدهر أدمع أمة

### قصيدة نعمه حاج:

مصابك في القلب وقع سهام صعقت لدن خبرت أحمد قد قضي وبالأمس منه قد أسعدتني رسالة أتنقلب البشري أسى لفجيعة فيا لك من خطب بأحمد غادر بكيت أبا شادى ولو ينفع البكا على نابغ في كل فن وقلما على الصادق الود الوفي على الذي فذا خطمه خطب العروبة كايا ويامصر وفيته حق خدمة فما هجر الأوطـــان إلا لأنه وللحر نفس لاتلين لظـالم خذوا من( أيولو )شاهداءنجهاده أكان لغير الخير والحب داعيا يحمل فوق الطاقة النفس جاهدا ويشعلها حتى تذوب كشمعة فيا جامعا شتى العلوم برأسه ويامن تسامى في الأنام بفضله هنيئًا لك الفردوس في عالم البقا وإن عنت ماغابت روائعك التي

ألاكل وصف قاصر بـكلام وأسبح ذاك البحر تحت رغام توسمت فيها فيه عزم همام به ويحول البرء كأس حمامً العيون هوامي والقلوب دوامي بكيت بعيني عروة بن حزام نلاقى ثقيف\_ا مثله بأنام تحلى بأحلاق كنفح خزام ومهما بكمته لاتفى بمرام وكان لك الأوفى بحفظ ذمام أبى أن يداجي تحت حكم طغام ولا ترتضي عن نورها بظلام ومن سعيه في المهجر المترامي وإيقاظ شعب من طويل منام على رغم آلام به وسقام لتنوير أذهان ورفع مقام وفي صدره قلب صفا لمدام وما زال خلقا وادءا كحهام ففي الأرض لايرجي امرؤ لدوام ملأت بها للدنيا فنم بسلام

كلمة آمين رمزى أبو شادى:

يوله الإنسان فيحيا حياته على هذه الأرض - طويلة كانت أم قصيرة -

ثم يموت . . فترحل روحه إلى دار أخرى لتلق ربها ويبقى الجسم فى الثرى ليفنى . هذه سنة الحياة .

ويقضى الإنسان حياته على الأرض إما فى اللهو واللعب والسعى وراء الملذات والمسرات فيعيش لنفسه ولساعته لايخشى ربه ولا يهمه سوى أمره ويرحل عن الدنيا غير مأسوف عليه ويصبح بعد حين نسيا منسيا وقشرة جوفاء، وإما أن يعيش فى كد وكفاح لإسعاد أفراد أسرته وتوفير أسباب الراحة لهم.

وهناك أفراد يتسامون بتفكيرهم فيرون واجبهم في هذه الدنيا التفانى في خدمة الإنسانية جمعاء ويكرسون جهودهم وأوقاتهم في سبيل أداء ما أخذوا على أنفسهم بالقيام به ويضحون بكل غال ونفيس من أجل تحقيق أمانيهم ليس لإعلاء شأن بني وطنهم فحسب بل لرفع مستوى الجنس البشرى وتوجيهه نحو الإحساس بالأخوة المتبادلة والسلام العالمي.

وقدكان والدى ــ رحمهالله ــ أحدهؤلاء الأفراد القلائل فكان قلبه أكبر من أن تقتصر محبته على زوجته وأولاده وأصدقائه فامتد عطفه ليشمل هذه الإنسانية البائسة .

وإنى لاأريد أن أت كلم عن حياة والدى العامة فهذه الناحية قد أسهب فيها الليدلة الخطباء والشعراء وقد سجل له التاريخ على صفحات بجلداته مآثره المستفيضة وستظل مخلدة لاتمحوها عاديات الزمن ولا تقلب الأهواء، وإنما أود أن أسجل أيضاً الناحية الأخرى من حياة والدى ، حياته الخاصة بين زوجته وأبنائه، فإن كنت قد فقدت بموت أبى أستاذا ومرشدا وصديقاً ومربياً فإنى أقاسم هذا الشعور جميع من رثوه هذه الليلة الذين يبكون فقدان أخ كبير لهم أوصديق مخلص أورائد حكيم فلاأستطيع أن أقول إنى أشد حزنا عليه منهم ولكنى بوصنى أحد الأبناء تربطنى بوالدى روابط اللحم والدم أشعر مع شقيقى أن حزننا مضاعف وأن مصابنا أجل وخدارتنا أفدح.

لقد كان والدى أبر الوالدين بأولادهم وأكثرهم تضحية من أجل توفير السعادة لهم و تأمين مستقبلهم فكان يؤثر راحتنا على راحته و يتكبد فى سبيل ذلك مشقات لم يكن قد تعودها قبلا فإذا مرض أحد منا لم يذق طعم الكرى وسهر ليله يداويه إلى أن تعود إليه عافيته وإذا واجه أحدنا مصاعب فى حياته كرس وقته للعمل على تذليلها وشد على عزيمته و نفخ فيه روح الشجاعة والصبر ، وإذا تألم واحد منا لمحنة حلت به تألم معه و بكى معه . فلا يسعنى إلا أن أردد قول الشاعر :

### أين في الناس أب مثل أبي

لقد امتد عطف أبى إلى الحيوانات المنزلية والطيور وحتى إلى الحشرات الصغيرة في كان ينسى أن يترك للطيور قوتها اليومى فى أشهر الشتاء الشحيحة ولا أن يهيء لنحله العزيز أسباب التدفئة فى الليالى الزمهريرة ، وكم من أمسية حاليكة الظلام قارسة البرد ترك عشه الدافىء وخرج ليبحث عن قطته الحبيبة التى غابت عن الدار و تأخرت فى العودة فخشى عليها أن تصاب بمكروه وكم مرة تكبد مشقة سفر استغرق ساعات ليعطى كلبه العليل دواءه فى الوقت المعين ، وكثيرا ماعانى من جراء هذه التضحية اعتلال صحته وملازمته للفراش .

كان بيته صومعته وحديقته جنته وأولاده ثروته وزوجته ملاكا تجسمت على الأرض وسعادته أن يقضى وقته بينهم وأن يسمع ضحكات الفرح ترن فى أذنيه ويرى ابتسامة الرضى ترقص على شفاههم وآثار الطمأنينة تشع من أعينهم وماكان يطلب أكثر من ذلك والقناعة من شيمته والإيثار يسرى فى عروقه ، والتضحية عهد قطعه على نفسه . ومهما عددت من مناقب أبى، فإن ماذكر ته لا يتعدى قطرات من بحر زاخر أو حبات رمل فى صحراء شاسعة .

باسم عائلة الفقيد أشكر فضل جميع من اشترك فى هذه الحفلة التأبينية من جميع الاقطار سواء بالحضور أوبإرسال مراثيهم وقصائدهم، سائلا المولى

عزوجل أن يجزيهم جزيل الثواب وأن يجنبهم كل سوء وإنى أدعو إلى ألله سبحانه وتعالى أن يتغمد والدى بواسع رحمته ورضوانه وأن يجمعه مع أحبائه فى الدار الآخرة ويغفر له هفواته ويسكنه فسيح جناته، وأسأل الله لنا العزاء والصبر الجميل فى رزئنا الجسيم إنه سميع بحيب الدعاء.

#### **— 10 —**

## التجديد في الشعر في رأيه :

يقول أبوشادى: إن التجديد فى الشعر هو إحياؤه لابما يوحى به زمنه فقط، بل بما قد يعيش به فى أجيال، فكأن الافتراض فى الشعر المألوف هو أنه فى حكم الميت، وأن التجديد هو بعث له. ولكن كيف كان الموت؟ وكيف يكون البعث؟

أما الموت فهو مرادف الحياة الهامدة المكرورة ، التي لاتنتج ولا تشمر ما يؤذن بأى عنفوان . وأظهر سماته في الشعر أنه صور منهوبة من الماضي لاشيء فيها من الأصالة والشخصية التي تنضج عنها تلك الأصالة ، فوجوده وعدمه سيان ، ولذلك عد الموت طابعه .

وأما البعث فعناه الأصالة الفنية المبتدعة ، وهذا هو التجديد الذى نفهمه و نقدره . وعلى هذا الاعتبار قد يوجد بين ما يحسب جديداً مستحدثا ماهو قديم رث ، وبين القديم البعيد ماهو حى متجدد على كر الاجيال .

وإذا كان التجديد هو الإحياء ، وإذا كان من الشعر ماهو حى دائماً ، فرادف ذلك أن من الشعر ماهو جديد دائماً ، أى ماهو صالح لمكل زمان ومكان . ولمكن ليس حتما أن يكون جميع ما ينظمه أى شاعر بجدد خلاق ، هو من ذلك النسق العالى فحسب ، فقد يسف أحيانا الشاعر المحلق ولوأنه لاعلاقة للإبداع والتحليق بمبلغ الإنتاج ، وإنما يتعلق كل ذلك بالمواهب الفطرية وبدرجة التأثر والتفاعل فقط ..

( ٩ \_ قصة الأدب المهجرى ٢٠)

وكيف يكون الشعر صالحا لـكل زمان ومـكان؟ إنمـا يكون باستيمابه للحقائق الأزلية والروائع المثالية التي كيفت الإنسانية وألهمتها ، استيعاباً موقوفاً على ريشة الشاعر التي تعرف وحدها التناول العاطني الموسيق لهبات الفكر والوجدان في وحدة غير منفصمة .

نقول، وحدة غير منفصمة ، ، لأننا لانعرف غيرها في الحدكم على الشعر ، وإن تجوزنا في تحليله ، إذ أن الأجزاء المتفرقة للشعر مهما تكن رشيقة لايكون الجال الأكمل إلا باجتماعها أكثر من اجتماع الألحان التي تؤلف النغم، إذ لابد لنا عند تذوق الشعر من أن نتذوق في آن واحد موسيقاه وخياله ومعناه وعاطفته ، وأن نحس بالمواءمة بينها جميعاً إحساساً يثير إعجابنا ، كما نحس بالعاطفة المستحوذة عليه إحساساً يهز صميم مشاعرنا .

ولقد جاء شعراء العربية من قديم العصور بروائع جديدة فيها عناضر شتى من عناصر الشعر الإنسانى الخاله ، كما جاءوا بنماذ جديدة خلابة ترويها الأجيال لطلاوتها وبراءتها ، ولكنها لاتقارن فى الاعزاز بتلك النماذج الإنسانية المحتفظة على القرون بجدتها والصالحة فى سموها الفكرى والعاطفى والخيالى ، بله براعتها فى الأسلوب الفنى ، لكل زمان ومكان .

وفى شعر نا الحديث نفائس بافية خلابة منذ تألق نجم خليل مطر ان في أو اخر القرن الماضى ، روائع صالحة لكل زمان ومكان كيفها كانت مناسباتها ، لأنها لم تنبئق إلا من عاطفة وحكمة ونغمات أزلية يحملها الخيال السامى . وكل شعر وليد مناسبة ، ولكن ليست كل مناسبة تنجب شعرا . فالحياة بحموعة أحداث ومناسبات وأحاسيس منوعة توحى بعواطف داخلية وألحان مختلفة . ولكن ليس من المحتم أن تتنوع الصياغة لمجرد الرغبة في التنويع لاذا لم توح به موحيات القصيد ذاته . فهذا هو الشعر الأندلسي مثلا فيه الرائع الجميل من الموشحات مثل موشحة الأعمى الطليطلي :

ضاحك عن جمان ، سافر عن در ضاقعنه الزمان ، واحتو اهصدري

وفيه الساقط الغث على الرغم من التفنن في التجزىء والتنويع والبديع. والأصل أن تحب الحرية في الفنون ، لأن القيود تحد من الابداع ، ومن ثمة يطيب للشاعر تشجيع الشعر المرسل والشعر الحر ، بل ومزج البحور والاقتباس من الأوزان الشعبية كالزجل والمواليا في مناسبات معينة ملائمة ، ولكن لا يطيب له بأى حال افتعال ذلك التنويع بأشكاله لمجرد التنويع ، ولكن أصبح تضييقا مفتعلا وجمودا بل موتا ، وإن توهم فيه غير ذلك . فالتجديد إحياء ، ولا يكون الإحياء بغير روح ، ولن تنعم الروح وتترعرع في القيد والأسر .

وفي كل زمان يوجد ناظمون كثيرون ، كما توجد قلة من الشعراء تتفاوت درجات أصالتهم وتحليقهم ، وكثيراً مايسمع اللغط حول التجديد والمحافظة ، وكثيرا مايكون التخبط حول مصطلحات وتعابير ، ولكن الحقيقة هي أن الشعر الجديد قائم في كل عصر متيقظ ، لأن التجديد مرادف الإحياء ، وحيثما وجد شعر حي صادق سام ، كان التجديد وإن اختلف الزي ، كما أن الشعر الرفيع في كل اللغات له نبع واحد عظيم ، هو نبع الخلود .

#### - 17 -

## فن الشاعر الأدبي:

وهذه قصيدة جديدة للشاعر أحمد زكى أبى شادى عنوانها ، تونس الثائرة ، ، نظمها بمناسبة ثورة تونس على الاستعار الفرنسى ، وهتافها بالحرية والاستقلال ، وتطلعها إلى مكانة كريمة بين الشعوب الحرة ، وهى إحدى قصائد الدواوين الجديدة التى نظمها أبو شادى ، والتى لاتزال مخطوطة حتى اليوم ، ويدو أن الشاعر نظمها فى أوائل ديسمبر عام ١٩٥٢ ، ونحن ندرسها فى هذا البحث ، لنتبين منها فن الشاعر الأدبى ، ونهجه فى نظم القصيد ، ومدى المطابقة بينها وبين شاعريته ، ودلالتها على نفسيته وشخصيته .

وأبو شاءى ينظم شعره وفق منهج فنى يعرفه ويؤمن به، ومن ثم فالأخطاء الفنية فى شعره نوعان: نوع من الأخطاء يقع فيه ويصر عليه لأنه لايخالف مذهبه الفنى فى الشعر ونظم القصيد، وإنخالفه فى ذلك النقاد والأدباء جميعا، ونوع آخر يقع فيه هفوة ولا يصر عليه، ولا يرى له مذهبا يحتج به له، أو يرى له مذهبا ضعيفا لانو افقه نحن فيه ... والمتشددون من النقاد لايفرقون بين النوعين، ولا يخالفون بين مثل هذين القسمين، وإن كان الأحرى بالعدالة الأدبية أن لايؤخذ الشاعر على جميع أخطائه بدرجة سواء ... ومع هذا فنحن لن نفرق بين نوع ونوع وخطأ وخطأ، بدرجة سواء ... ومع هذا فنحن لن نفرق بين نوع ونوع وخطأ وخطأ، كنا نقف من المعانى الجديدة عند الشعراء المجددين موقفا عادلا، فنقبل كنا نقف من المعانى الجديدة عند الشعراء المجددين موقفا عادلا، فنقبل منهم الصور الشعرية الجديدة التى تكون الحضارة وعوامل الزمن وتطور الحياة قد ألهمتهم إياها وكشفتها لعقولهم، ونرفض الصورة الميتة التى الحياد فيها، والتى تنقصها روعة الحياة وقوتها وجمالها.

وبعد: فالقصيدة من بحر شعرى مألوف، هو الـكامل، ورويها على حرف الراء... ومطلعها:

ثوروا على الظلم العتى جهارا 📗 لاترهبوه وإن يكن جبارا

وموضوع القصيدة ـ من غير شك ـ موضوع جليل ، هو موضوع الحرية في كل مكان وزمان ، حرية الشعوب والأمم ، وحقها في العزة والكرامة الإنسانية ، وفي حكم نفسها بنفسها ، وفي مقاومة الاستعار والظلم والاضطهاد أينها كان وحيثها كان وعن يكون . . ولا شك أن العواطف الإنسانية السامية العامة وعاطفة العروبة المتدفقة الجياشة الخاصة ، لهما أثر في إلهام الشاعر بمعانيه وأخيلته وصوره ، وسنتبين أثر ذلك جميعا في القصيدة . .

والقصيدة \_ على الرغم من المناسبة الطارئة التي أو جت بها ـ من الشعر الإنساني

الرفيع ، الذي يعد ذخيرة أدبية في تاريخنا الشعرى المعاصر ، فهي صورة واضحة للإنسانية في طموحها وتوثبها إلى المجد والحرية ، ومحاولتها الفكاك من الأغلال والقيود والاستعار ، وليس فيها نزعة من التعصب ، أوأثر من العنجهية والكلام الحلاب المعسول ، إنما هي تأييد منط لحق الشعوب ومن بينها تونس في الاستقلال والحرية ، ودفاع حار عن مستقبل البشرية التي أرهقها الظام واللاستعباد والاضطهاد ، وحالت بينها وبين التحرر والبناء والأمن والسلام والرفاهية .

وإذا ماتلونا القصيدة من أولها إلى آخرها نجدها من حيث أغراضها الشعرية أقساما أربعة : فالأول فىاستنهاض همم الأحرار فى تونس فعفى كل مكان للثورة على الاستعار ومحاربته والقضاء عليه ، والرد على المستعمرين فى منطقهم الأجوف الذى يسوغون به لانفسهم أمام الناس استعباد الأمم والتهامها ، والقسم الثاني تصوير رائع لتاريخ تونس ، ومـكانتها في تاريخ الإنسانية والحضارة والنور والعلم ، وأنها لماضيها وحاصرها لاتستطيع أن تغضى على قذى ، أو تسكت على ذل وهوان ؛ والقسم الثالث دعوة حارة لمصر لتنقذ جارتها العربية منظلم الاستعار ، وتنديد بسياسة فرنسا ودعايتها التي تخالف مبادئها فى الحفاظ علىحقوق الإنسان والأمم ، أماالقسم الأخير فيبرى وفيه الشاعر نفسه والأمم العربية جمعا من تهمة التعصب الأعمى ، ومن ثم فهو يفرق بين فرنسا المستعمرة التيكرهها العالم المتمدين كافة ، وفرنسا الرائدة إلى الحرية والمدافعة عن حقوق الشعوب ، فيعلن الشاعر سخطه وغضبه على الأولى وحدها ، على فرنسا التي قتلت مبادىء الحرية والإخا. والمساواة ، والتي مزقت بيديها وثيقة حقوق الإنسان ، والتي أخذت تتبارى في ميدان الاستعمار وسلب حقوق الشعوب الضعيفة المستعبدة ، وكأنها تعتقد أن العالم لايزال يقبل أسطورة الاستعار ، ويعيش فى ظلال مباديء العصور القديمة المتأخرة المتخلفة عن ركب المدنية والتقدم الإنساني . ومع اختلاف هذه الأقسام وتباين الفكرة فيها ، إلاأن وحدة القصيدة قوية ، غالبة عليها ، شائعة فيها ، آخذة بأطرافها من كل مكان .. فلاالتواء في الفكرة ، ولاتباين في الأقسام ، ولااختلاف في الروح الفنية للقصيدة عامة ، ولا اضطراب أو تشويه في الصورة التي رسمها الشاعر جملة . والتجربة الشعرية العميقة ملاحظة في أقسام القصيدة ومختلف أبياتها ومتعدد أفكارها ، تجربة تلهم الشاعر بالعميق من الأغراض والأفكار ، وتوائم بين عاطفته وفكره فيها ، وتنطقه بمعانيه وأساليه وصوره ، متدفقة جياشة تنبض بدم الحياة . .

وأول مايطالعنا فى مطلع القصيدة ثورة الشاعر على الظلم والاضطهاد والعبودية، وهذه الثورة مشتعلة قوية فى نفس أبى شادى ، لأنه قضى حياته وهو يحارب الاستعباد والاستعباد والاستعبار حيثها كان ، ولأنه من ناحية ثانية شاعر الحرية التى أحبها ودافع عنها وأيد حق الناس والشعوب فيها ، ولأنه من ناحية ثالثة ذاق آلام التشريد والننى من أثر ما نزل به من اضطهاد فهو أحرى أن يثور عليه ، وهو أيضا متدفق العاطفة حين يثور عليه ، بل هو مع ذلك ثائر فى ثورته على الظلم والظلام ، وفى دفاعه عن حريات الناس والأمم . . ومن ثم وجدنا الشاعر يستخدم فى مطلعه جملا قوية من مثل وثوروا على الظلم العتى ، و و لاترهبوه إن يكن جبارا ، ويستخدم موسيق ثائرة ، ويؤكد معانيه تأكيدا قويا ، فيقول : « ثوروا على الظلم العتى جهارا » فيضيف بذلك إلى الثورة معنى الإيمان بالحرية ، والاعتقاد بأنها حق طعى فيضيف بذلك إلى الثورة معنى الإيمان بالحرية ، والاعتقاد بأنها حق طعى للأمم ، وعدم مبالاة الأحرار بما يتعرضون له فى سبيلها . . ويأخذ الشاعر فى التدفق ، و تزداد ثورته ، ويمضى قدما فها ، فيردف مطلعه بقوله :

طلب العظائم حین خاص النارا حتی یخلص رائعـاً قهارا لابد أن یهوی وأن یتواری النار لم تخلق لغير مجاهد لابد من صهر اليقين بشعلة خلوا الرصاصمدوياً منحولكم

فهو لايحبأن يرهبالشعب النار والحديد ، ولايجب أن يسكمت الحديد والنار صوت الشعب . فنار الحـــديد والمدفع لم تخلق لغير المدافعين عن حرياتهم ، والمجاهدين في سبيل المثل الشريفة في الحياة .. وفي البيت الأول آ ثارمن الصنعة اللطيفة في ذكر والنار ، في أول البيت ثم تر ديدها في آخر ه ممايسميه علماء البديع ورد العجز على الصدر، وإن كنا لانحبنحن أن نصطلح على اسمله ، وهذه الصنعة أدنى إلىالطبع ، لأنها لاتنطق عن تكلف وتعمل، ثم يؤكد الشاعر في البيت الثاني ماأراده في سابقه ، فيذكر أن المجاهدين في حاجة إلى هذه النار ، نارالحديد والمدفع ، لأنه لابد من صهر الإيمان بوهج النار ليخلص اليقين مما يشوبه منأسباب التردد والضعف والخور ، وليصبح الإيمان رائعاً في جلاله ، قهاراً للطغاة والظالمين ؛ وفي البيت الأخير 'يطالب الشاعر الشعب التونسي أن يمشو افي ميدان الجهاد ، مرحبين بالرصاص المدوى، فسيرهب الرصاص قوتهم ، وسيهوى ويتوارىفرارا وجبنا من نارالعقيدة. صور متلاحمة ، ومعان متتابعة ، وأفكار متلاحقة .كلصورة تزيد سابقتها وضوحاً وبياناً وقوة . . ثم يتفاءل الشاعر بانتصار الحرية والأحرار المدافعين عنها فيقول:

هـذى البداية للنهاية ، لم يدم حـكم أسف به الدخيل فبارا

وهناتجد المعنى متصلا بما قبله ، يزيد في تأكيد و توضيح ماسبقه ، ولكن الأسلوب تضعف موسيقاه وقوته ، يضعف لأن لغة المنطق تقوى ولغة العاطفة يقل تأثيرها ، وكلمة ، أسف ، ضعيفة في الشعر ، وإن كانت هنا مرتبطة بالمعنى متصلة به ، وكلمة ، بار ، بمعنى هلك كذلك ضعيفة لأنها شبه مبتذلة ، وإن كانت تزيد المعنى وضوحاً وقوة ، وهنا يختلف نهج المجددين عن نهج سواهم من الشعراء ، فالمجددون يلاحظون الصورة في نطاق الحرية الفنية التي تنطلق بها مواهبهم إلى الآفاق الواسعة ، وهم يومئون عن المعنى بالصورة ، وعن الصورة بالرمز ، ويلاحظون الفكرة ويهتمون بها ،

وينطقون الألفاظ والأساليب ، فيبعثون فيهما الروح والحياة ، دون اكتراث كبير بالفصاحةومذاهب البلاغة المحافظة القديمة .

وننتقل مع الشاعر إلى البيت السادس في القصيدة حيث يقول: ليبارك المستعمرون وباله تبا لهم ، وليعبدوه جهارا

وهنا نقف باحثين عن المعنى الذى يريده الشاعر ، لأن الصورة الأدبية غيرواصحة البيانوالتعبير عن الصورة الفكرية التي أرادها ، أفهم أنالضمير في . وباله، يعود على الظلم ، والوبال الهلاك والحسار ، والمستعمرون ــ بكسر الميم ــ يباركون الظلم ووباله لأنه لولاه لما استعبدوا الأمم ولما نعم غاصبُ بخيراتها ، والمستعمرون \_ بفتح الميم \_ يباركون وبال الظلم لأنْ عاقبته النصر للأحر ارودعاة الحرية ، ولَكُن قُولُه . تبا لهم ، يلوح بأنه أراد المستعمرين بكسر الميملا بفتحها ، وأنهؤلاء المستعمرين نعموا بخيرات الأمم الضعيفة بسبب هذا الظلمفهمأحق بأن يباركوه ويعبدوه جهرآ مندون الله .. ومع ذلك كله فالصورة غامضة ، والفكرة ضعيفة ، والمعنى لايستحق هذا التعب والإجهاد الفكرى ، وهذاومامائله جانب منالجوانب التي آخذ النقادالشاعر بها ، أي غموض الصور ، وظهور الإجهاد العقلي والفكري فيها، وعدم استبانة المراد منها ، وهو قريب، عا يسميه علماء البلاغة القديمة بالتعقيد المعنوى . . ولاشك أن منشأ ذلك في شعر الشاعر هو ثقافته الواسعة وفكره المحلق في آفاق بعيدة أكثر مما يحلق سواه ، ولكننا نحكم الذوق الأدبى العامة لاذوق الفلاسفة والمفكر ين المغرقين في التأمل والنظرات البعيدة ، ولهذا نحاسب الشاعر ونأخذ عليه ماأخذناه .

وينتقل الشاعر إلى تصوير ثورة أمم العروبة على الظلم والاستعار فيقول :

مراكش ثارت عليه ، وفي غد سنرى الجزائر تصفع الجبارا

أمم العروبة نخوة وأرومة وثقافة ، أتقدس استعمارا؟

فنجد الصورة قوية واضحة ناطقة ثاثرة . . ثم يؤنب الشاعر المستعمرين الذين ظنوا أن الأمم العربية ستسكت على بطش الاستعمار وذله ، فيقول :

خسئوا وضلوا، والخسيس بطبعه يلتى الكرامة والمكارم عارا

فنجد المعنى جميلا ، والصورة قوية ، والألفاظ رنانة ، ولكن كلمة ، يلقى ، هنا ضعيفة ، لأن المعنى أنه يجد الكرامة والمكارم عارا ، أو يعتقد أنهما عار ، وقد تكون كلمة ، يلتى ، محرفة من ، يلفى ، مضارع ألفى ، بمعنى وجد ، فتكون الصورة مقبولة ، والألفاظ معبرة عنها تعبيراً واضحا لاخفاء فيه ، وقد يكون الشاعر أراد أن اللئيم يلتى الكرامة والمكارم فيما يعامله به الناس ، وهو يعتقد أنهما عار ، لأنه يقلب حقائق الأشياء بطبعه المقلوب ، فتكون كلمة ، عارا ، ، حالاكما يقول النحاة . . ثم يستمر الشاعر فى الحديث عن المستعمرين و دعاياتهم الخبيثة المضللة الكاذبة فيقول :

وتفننوا فى نشر ماقد زوروا حتى أحبوا الزور والأوزارا فتجد تعبيرا حلوا جميلا مقبولا ، ويقول فيهم :

هل يحسبون الناس مثل سوائم ترعى ، فتدفع يمنة ويسارا؟ فنجد كذلك بلاغة فى التعبير وجمالا وظرفا وذوقا تطيعه الألفاظ والأساليب طاعة انقياد . . ويستمر فى حديثه عنهم فيقول :

أوينكرون لناالعقول، فلفقوا مالفقوا، واستحدثوا الأخبارا

 ياويلهم، ومن الضحايا حولهم لسن تحدث فى الصموت مرارا مفرحات، (١) ليس بأول أو آخر لجرائم روعننا تكرارا

فنجد الصورة فى البيت الأول من هذين البيتين قوية ناطقة ، وكذلك فى الثانى ، بيد أن كلمة ، تكرار ، وإن أكملت المعنى إلا أنها ليست كلمة شعرية مقبولة يستسيغها الذوق المرهف العارف بالفروق بين الكلمات والأساليب . ولكننا مع ذلك نجل ذوق أبى شادى الذى لايتكلف ولا يتعمل ولا يصنع أو ينقح ، ولا يبحث إلا عن الرسوم والألوان والظلال التى تكمل صوره الشعرية وتوضحها دون إجهاد أو إعياء . . ثم يستمر الشاعر فى حديثه عن ، فرحات ، فيقول :

غالته أيد فى الجرائم أوغلت هيا اقطعوها ، طالبين الثارا

فنجد تدفقا وثورة نفسية وقوة تجربة وعمق شعور حيملتهب . . ويقول محذرا الشعب من الإغضاء على الهوان :

إنتهدأوا عبثت بكم أضعاف ما عبثت ، وتجمع حولها الفجارا وأبت لـكم إلا الفناء نهاية وكأنما كان الوجود معارا

فنجد الشاعر يجمع الشعور ، ويقوى الحماس ، ويؤكد دعوته إلى الثورة على الاستعار ، فى تسلسل معنى ، وقوة جرس ، وموسيقية لفظ .. ثم يهاجم الاستعار فى عنف وشدة :

ماكان الاستعار إلا سبة ولو أنها لبست حلى ووقارا يلهو به المستعمرون كأن نسوا عقبى الذين يلاعبون النارا قالوا: «هوالنعم الجزيلة فيضه ، واستنطقوا الأدهار والآثارا فتضاحكت منهم ، وفاضت عبرة ودما ، وآلا ما حوت ، وشرارا وثرنمت بعوائها مجنونة سكرى المذابح في العصور حيارى

<sup>(</sup>١) هو الزعيم العالى التونسي فرحات حائد الذي اغتاله الفرنسيون .

فنجد شاعر الحرية يهاجم الاستعار هجوما عنيفا قويا مدويا، في جلبة وثورة وحنق، وإن كان الضمير في دلو أنها لبست حلى ووقارا، يعود على سبة ما يضعف المعنى، وكان الأرجح أن يقول: دولو أنه لبس حلى ووقارا، أى الاستعار، إذ لا معنى لأن تكون السبة هي التي لبست الحلى والوقار، وقد يكون الضمير يعود على الأمم المستعبدة، وإن كان ليس لها في السكلام ذكر، لأن المقام يدل عليها، أى ولو أن هذه الأمم تكلفت الوقار والهدوء؛ ولكن ذلك يضعف من الصورة التي رسمها، والتي يذكر فيها أن هذه الأمم ثائرة على الاستعار وظلمه العتى، ومن أجل ذلك كله نرى الصورة غامضة، ونرى الشاعر حريا بأن نؤاخذه على أنه لم يجهد نفسه في توضيحها. ثم نحن لانفهم معنى قوله دوآلاما حوت، لأنه كان يكفيه الاقتصار على ذكر الآلام، دون كلمة دحوت، التي لافائدة لها ولا داعى إليها في الأسلوب. والبيت الأخير جميل للغاية. ويقول الشاعر إثر ذلك في حملته على الاستعار:

صنوان: الاستبداد فى طغيانه ويل والاستعبار كيف أغارا يتباريان لنكبة الدنيا ، وكم صبا عليها نقمة ودمارا هل يعبدان لشر مافد نالها إن كان فالمتعبدون سكارى

فتجد البيت الثانى جميلا للغاية ، الاستبداد والاستعار يتسابقان لنكبة الدنيا التى طالما أذاقاها الدمار والنقمة ؛ إلا أن الزوائد فى البيت الأول أضاعت بهجته وقوته ، وهى « ويل » ، و «كيف أغار » . . . والبيت الثالث أشهد أنى لم أفهم مراد الشاعر منه ، وماذا أراد أن يقول فيه ، فعبادة الاستبداد والاستعار لامعنى لها ، ومارتبه على هذه العبادة لاجدوى له .

وننتقل مع الشاعر إلى وصفه لمجد تونس القديم، وأثرها في الحضارة الإنسانية، مما يبلغ الشاعر فيه غاية الجودة والروعة، فيقول:

ياتونس الخضراء لاتتفزعى لابد من عهد وشيك يانع ولم الهوان وذاك روحك معتل يامن خلقت الفاطميين الأولى المانحين لها عجائب عقلهم والمرشدين الخلق من آدابهم يامن جعلت الدين نورا هاديا يامن حميت العلم حين هدت به يامن نصرت الفكر وهومشدد يامن نصرت الفكر وهومشدد

أو تيأسى مهما بلوت خسارا إذ تنفضين به الهوان غبارا قمم العصور ينافس الأقدارا؟ خلقوا الحضارة للشعوب شعارا والمبسدعين صفاتها أبكارا كالنحل هذب شهده المشتارا لاظلمة تشتى ، ولا إعصارا أعيا الموات وأنطق الأحجارا أمم صغرن جهالة وصغارا أبدا ، وجونب كالوباء نفارا

وتصويره لنفور الأمم المتأخرة من الفكر الحر بنفورها من الوباء فى نهاية الروعة والدقة والجمال . . ويستمر الشاعر فى حديثه الممتع فيقول :

يامن وهبت العبقرية حقها والناس تشبع ربها إصغارا والشطر الثانى غامض الصورة ، غير مفهوم المعنى ، ويطول بنا الحديث فى شرحمايفهم منه ، مما لاندرى هلأراده الشاعر منه أو لم يرده ، ويقول :

بجوارها ، وتنفست أزهارا ربی الزمان حقوقهن صغارا؟ عبثت ؟ کأنك ماسطعت منارا

يامن أحبتها الطبيعة فانتشت من ذا يحاول أن يردك عن منى ومن الدعى يقول إنك طفلة

وهنا يترك حديث الفاطميين ويعود إلى تاريخ تونس القديم جدا، إلى قرطاجنة وهانيبال فيقول:

تاجا على هام القرون أنارا أو كان من سجدوا له إكبارا قرطاجة حمل الزمان جلالها هلكان . . هانيبال وسم خرافة فى البحر إلا الفاتح القهارا وكنوزها وهم ، فطرن وطارا فى عزة الإسلام كن بوارا مجدا يحس ، ويلهم الأشعارا وتعمر التاريخ والأسفارا فنها ، وزاد تألقا وفحارا

أوكان , هانو , سائحا متوغلا وهل الصناعات التى زخرت بها وهل الجوامع والمعاهد والقرى ياللتبجح ! إنها لم تزل وصحائفا يجرى المنقب خلفها أوفى بها الإسلام من عليائه

فنجد أروع الصور ، وأجمل الأساليب ، وأحفل الأداء بضروب البيان وألوان التعبير ؛ والضمير فى , نما وزاد ، فى البيت الأخير يعود إلى المجد الذى ذكر قبل ذلك ببيت . . ثم يستمر الشاعر فى حديثه المونق ، حديث المؤرخ العميق النظر إلى سير التاريخ وأحداثه ، وحديث المفكر الملم بأطوار الإنسانية فى عصورها وتقلماتها ، فيقول :

وبكل فن أسهمت ، وبكل على م أزهرت ، وتفجرت أنهارا الحكمة الزهراء من إيحائها والفلسفات الباسمات نهارا

يريد: المشرقات كالنهار ضياء وسطوعا:

سبقت معارفها الفتوح بسيفها ويظل يخضع علمها البتارا يريد أن علومها سبقت جيوشها الفاتحة بالسيوف ، وحضارتها أخضعت لها السيوف المشروعة والجيوش المتوثبة :

إن قدر المستعمرون خضوعها أبدا فقد فقدوا لهم أعمارا

وهنا يضعف الشاعر ، وترتعش الصورة ، ولا نفهم معنى أنهم « فقدوا لهم أعمارا » :

ات ثوائر في حين يسمع غيرها هدارا محرى بهم ثلك الدماء وتخلق الأحرارا

ومن الشعوب الساكنات ثوائر ان يستطيع الذل من تجرى بهم يُريد بالبيت الأخير أن الشعوب التي تجرى فىأعصابها دماء النزوع إلى الحرية انتستطيع الصبر على الذل والرضاء به . لأن دماءهم تخلق الأحرار، وهم قد شبوا على الحرية وحها :

من روحهم شمم، ومن إيمانهم عمم، ومن يستبسلون غيارى

وكلمة غيارى جمع «غيران،كما أن كلمة غير ـ بضمتين ـ جمع غيور . .

حر يعاف تقيداً وإسارا لايهدرور كرامة وذمارا في كل ماهاموا به فأنارا فالعملم بزهما وساد وبارى تروى، وفي "مع الزمان هزارا وعليه قام وألهم الأقطارا في عالم قد أله الأبقارا منه، إذا جار يعق الجارا

ومن الإسار لهم كلعبة مازح من يكرمون الضيفحتى إنعدا من أطلعوا التوحيد ملء نبوغهم إن أخرجوا ذهب المعز وسيفه ويظل في رأى الزمان عجائبا الأزهر المعمور بعض تراثه وتحرر الأذهان من آثاره هيهات تجحد مصر ماظفرت به

فنجدصورا ومعانى وأفكارا وأساليب وألفاظا على أجمل مايكون وأبلغه. وأدقه وأعمقه وأروعه . . ثم يناشد الشاعر مصر أن تنهض للدفاع عن الأحرار فيقول :

عملا تهز ببره الأبرارا ردى ديونا ماتزال كبارا لاتردع الأوغاد والأشرارا وذرى الجناة، وقاطعى الكفارا قد ألبسوها بالعقوق العارا للعهد، أوغدر غدا استهتارا أنجاسها، ورأى الزعيم حمارا يامصر هذا يوم برك فاعملى ياموئلا : هم العروبة همه لاتكتنى بمواعظ ومنابر كونى الزعيمة للعروبة كلها برئت فرنسا منهمو ، فجميعهم وأخس ألوان العقوق جناية إن يحسوا سواسها فإخالهم

وهذه صورة بارعة عجيبة فائقة الحد: فىالتصوير ، وفىالتهكم بقادة فرنسا الاستعاريين الذين يوردون بلادهم موارد العار والهــــــلاك . . ويستمر أبوشادى فى التهكم بهم فيقول:

من يحسب الملك العريض عماده قتل الشعور وعدها أصفارا

وقوله: , وعدها أصفارا، معنى على مبتذل لايمكن وضعه مع معانى الشاعر الجميلة العالية .

من يحسب الظلم الفظيع ثماره آي الخضوع ، فلا ينال ثمارا

يريد أنهم يحسبون استعهارهم القاسى قد جنوا ثماره بخضوع الشعب لهم ، وهم فى الواقع لايجنون ثمارا ، لأن هذا الظلم عاقبته ستدور عليهم . . ومع ذلك فالصورة قلقة ، ليست مستقرة ، ولا متلاحمة الأجزاء ، ولا واضحة الفكرة .

من لايزال على التعشر زاعما فيه الرجاء ، فلا يُمُوت عثارا

وقوله ، لايفوت عثارا ، كان الأولى مكانه ، لايسير عثارا ، مشلا أوما شابه ذلك .

جعل الأكاذيب السخيفة درعه حتى إذا خدالته شاه وخارا والبيت لطيف التصوير والأداء، بارع للغاية.

واستسهل التهريج فى أحكامه طوع النضار، فما وفى وأجارا من ذا يضلله ، ولو أصغى له كل الوجود، وأطلق المزمارا؟ من ذا يصدق أن الاستعار فى عقباه ينقذ أمة وديارا؟ أو من يرى أهليه كانوا آية فى الرأى، أوكانوا به أطهارا؟

وهذا أبلغ رد على النغمة الـكاذبة التى ترددها الدول المستعمرة ، بأنهم إنما يستعمرون الأمم المتأخرة لخير أهليها ورفاهيتهم وتقدمهم . ويردالشاعر على فرنسا ، ناعياً عليهاسياستها الاستعهارية البغيضة فيقول: إيه فرنسا ، كلنا بك مؤمن إلا الآلى قد لوثوا التيارا شتان بين المالئين حياتنا عطرا ، ومن صبوا علينا القارا من بغضوا للناس محض وجودهم إذ شب نارا حولهم وشفارا

يريد بالشفار السيوف القاطعة ، وقوله وإذشب ، كان الأولى وإذشبوا، على قياس بغضوا ، ولكن يجوز عربية أن يفرد الضمير بملاحظة لفظ ومادام وأن يجمع باعتبار معناها ، ولكن هذا التأويل تأويل للتخريج فقط ، ومادام الشاعر قد جمع الضمير في صدر البيت فقد كان الأولى به أن يفعل مثل ذلك في صدر الشطر الثاني منه .

واستعبدوا الإنسان حتى إنهم ضربوا عليه فى الشقاء حصارا من حاربوا خير المبادىء ؛ وانتشوا

بالعسف ، واتخـذوا النفاق ستارا

ەن سودوا الوجه الصبيح وسوغوا الـ

فعل القبيح ، وأسرفوا استكبارا وكأنهم فى ملعب مأساته تستعبد الأحرار والثوارا وتوهموا حق الشعوب رواية تحكى ، وتوفية الحقوق حوارا لم يعبأوا بذميم ماقد أسلفوا وتجاهلوا الاحداث والإنذارا حسبوا الزمان يظل أبكم واقفا لامفصحاً يوما ولا دوارا

وهذه صور مشرقة بالبيان والتعبير ، ناطقة بالحياة والدم الخافق ، تمشى فيها القوة والبلاغة ، معبرة عن آمال الإنسانية وآلامها وحياتها المشوبة بالأحداث المفزعة . . والبيت الأخير في نهاية الروعة وليس لجماله حد . . ويستمر أبو شـــادى في ثورته الإنسانية السامية الهائجة على الاستعار والمستعمر بن ، فيقول :

حتى استثاروا عالما متحرزا سئم الطغاة ، كما أبى الأوغارا

فنجده يضعف ويهبط بعد أن كان محلقا ، وهذا أثر الشاعرية التي لا تعرف التنقيح والتهذيب والتجويد والتخير ، ولا آثار الصنعة ، وإنما تؤثر الطبع وتحبه وتفضل نتاجه على ماسواه ، ويقول :

الحقد من كل الجهات ينوشه والبؤس ينهش جسمه تكرارا يقول للمستعمرين: إنكم خلفتم في العالم العربي حقداً دفينا عليكم، وبؤساوشقاء متفشياً ينهش أجسام أهليه. وكلمة وتكرارا، ضعيفة مرذولة بعيدة عن البيان والبلاغة.

والوحش ينشب ظفره فى قلبه متبجحا يستجمع الأنصارا وهو تعبير رائع ، يريد بالوحش الماركسية :

ومهللا للغدر ، يزعم أنه فضل ، ويبعث ماتتا غدارا نحوه عنى ، لاهوادة بيننا ولدفعه أستعذب الأخطارا من كان غادر أهله وبلاده سخطا على حكم الفساد وتارا وغداً بسيرته إباء صارخا حياً ، وعادى الظلم حتى انهارا هيهات يخدع ، أو يصفق هانئا للغاصبين ، وأن يجل العارا

وهكذا يختم الشاعر قصيدته ويعلن سخطه على الاستعار وأنصاره والمادية ودعاتها ، ويقف هاتفاً بالحرية ، مدافعاً عن الأحرار ، متاضلا في سبيل تقدم الإنسانية وازدهارها ورفاهيتها وخير شعوبها .

والقصيدة طويلة تقارب المائة بيت ، وهي طائفة من التصورات الجميلة والأفكار الدقيقة ، والمعانى الإنسانية العالية ، وهي تجمع بين الكلاسيكية المتحررة القوية ، وبين الرومانتيكية العميقة ، وأسلوبها العالى في كثير منها أسلوب فياض بآثار الطبع وموهبته البيانية الأخاذة .. ونحن مع ملأفضنا فيه من نقد القصيدة — نعتبرها ثروة أدبية يعتد بها ، ومثلا واضحا لشاعرية فيه من نقد المهجري ج ٢)

الشاعر وفنه الأدبى فى قصائده ، حتى معهذه السن العالية والأسقام المحيطة به ، وآلام الغربة التى يقاسها .

ونحن نقف من الشاعر وقفة المنصف فى النقد ، لا نعيبه لأنه من المجددين ونحن نقف من الشعر المعاصر — ، كما يفعل بعض الناس ، ولا نظر حكما يفعلون أسلوبه فى الشعر بدعوى أنه أسلوب جديد على العربية أو غريب عليها ، ولا نؤ اخذه بشىء لايستجق المؤ اخذة عليه . . وإنما نعتد بحسناته الكثيرة التى ليست لمعاصر سواه ، ونعرض أخطاءه الفنية على ميزان النقد السليم ، غير معتذرين بشيخوخة أومرض أوغربة ، أوعجمة المهجر الذى يعيش فى بيئته . . نعطيه حقه ، ونحاسبه على ما يزل فيه .

هذه القصيدة ، مع كل ماوجهناه إليها من نقد ، وما يمـكن أن يعتذر به عن الشاعر من ألوان الاعتذار ، فإنها صورة بيانية فنية فريدة ؛ وقد يقول بعض الناس: إن الشاعر اشتهر بالإجادة في شعر الحرية ، فلم لم تختر لهقصيدة من غير هذا الفن؟ وأنا أرد على ذلك فأقول: وأى فن لم ينبغ فيه الشاعر؟ أليس هو شاعر الطبيعة وشَاعر الوصف ، وشاعر الحب والجمال وشاعر التصوف والغلم والوطنية والاجتماع وغيرها من شتى أغراض الشعر وفنونه ومذاهبه ؟ أليس هو جديراً بلقب درائد الشعر الحديث،؟ وهبوا أن للشاعر أخطاء، أليسكل الشعراء قد أخطأوا، ألم تروا أخطاء كثيرة في شعر الشعراء الجاهليين والإسلاميين والمحدثين والقدماء والمعاصرين ، فلم نطلب من أبى شادى أن يكون معصوما عن الخطأ دون سواه من الشعراء؟ وقد تقولون إن أخطاءه تزرى بمـكانته الأدبية بين الشعراء ، وأناأقول لهم : ومَن من الشعراء أحدث من الآثار ماأحدث أبوشادى في الشعر العربي المعاصر؟ ومع ذلك كله فنحن لانستطيع أن نسوى بين شعر الشاعر وهو في سن الشباب وقبل أن تنضج ملكاته الأدبيةهذا النضج ، وحيث لم يكتمل تمرسه بالآداب العربية وبلاغاتها ، وحيث شاءت في شعره مظاهر الخيال الغربي والثأثر بالآداب الأوربية ، وبين شعره بعد عهد الشباب حيث عمق فكره و أصالته و ثقافته و ذوقه الأدبي .

- 17 -

أبو شادي والشعر الجديد:

كان أبوشادي من طليعة من نظموا فيه ودعوا إليه وحيذوه ، فكمتب الشعر الطليق ( المرسل) من قيد القافية وإن التزم فيه أن يكون من بحر 

قَالَ الشَّاعر من قصيدة عنوانها وأنا وغيرى ، :

وأنا رهنـــه : فإنى إلــه فشعماری تعاون وتآخ إنما المرء غيره في سمو والذى يرفض التعاون بحما أوكغرض مضي بقارب خوص حسب الفتح في الجهاد وحيدا

لست إلا كنقطة البحر تجرى في حمى الموج لاتطيق أنفكاكا فأنا بعضه وإن كنت أدرى أنى غييره كفرد سوى أتناهى وأننى فيه أجرى شأن حرحنا على ود حر وحياة الانسان ملك أخيه كغريب وتائه وسفه في مياه حيالها ظلمات وجهاد الغي فيه المات(١)

ومن قصيدة له عنوانها دمناظرة وحنان،، وهي نموذج من الشعر المرسل المتنوع الوزن ، وهي فيوصف حسانِ أوروبيات ازدِن بالأزهار وحلسن يتأملن في المرايا تجاه بعضهن في مجتمع (٢):

وجلسن بين تناظر متأملات في المراثي

<sup>(</sup>١) ٣٥ مختارات وحي العام .

<sup>(</sup>٢) ١٤٥٥ المرجع .

فلم التناظر ؟

الحسن وحدته تجل وإن تنوع أو تباين

فله الجلالة ؟

وللمحبين أشواق وتقديس

هبهات يحصرها داع إلى حصر!

فالحسن سلطان، والجوهر الأسني

لاقسمة المظير،

مهما ازدهی وغلا!

وكأنما الأزهار أيضاً قد حنن إلى التناظر ا

ماكن حليتهن ، لكن كن رسل العاشقين

وكأن كلا تشتهي أبهي التفوق في الملاحة

وكذا الحسن ليس يتبع آخر ،

بينا الأسارى التابعون على افتتان رهن رحمة !

إنظر إلى الأزهار!

انظر جميل التثني ا

وضعن في الأكمام

وكن بين اهتزاز ونشوة من غرام ا

والزهر كالناس يهفو إلى الثغور الجيلة ا

فيا بنات الرشاقة !

ارحمن أزهار حب حياتها للجمال ا

وقد كيفاكن أنا ضحية الحرمان

فرحمة بالأزاهر ا

فإنها ترجمان وإننا القارئون

واننا العابدون !
عطفا عليها لتحيا !
عطفا عليها بقبلة !
كأن هذا نعيم لنا وإن غاب عنا !
عجبه الحسن لانقضى بإيثار
ومن أحب الطبيعة
رأى نعيم سواه كمتعة قد أتته !
دعن المرائى إذن وانظرن فى الأزهار
تنظرن أرواح ناس قلو بهم كالأزاهر !

وهذان نموذجان صغيران من الشعر المرسل نظمهما أبو شادى ، الذى كان يدعو إلى أمثال هذا التجديد فى الشعر ، ورفع القيود عن الشاعر ، ليستكمل حريته الفنية . . . وقد كان أبو شادى يرى القافية عبئا على الشعر رغم أن جل قصائده يلتزم فيها القافية بنظامها العربى ، ولكنه مع ذلك كان ينطلق أحيانا من إسار القافية ، ليكون بعمله قـــدوة للشباب من الشعراء . . . فإذا قرأنا ديوانه ، فوق العباب ، مثلا ، وجدنا أغلبقصائده قد التزم فيها الشاعر القافية ، وإن كنا نراه مع ذلك قد يلجأ إلى نظام الموشحات ، كما فى قصيدته ، قصة الحب الخالد (۱) ، ، وقد يستروح بالنظم على نظام الأراجيز كما فى قصيدته ، الصنوبر الكاذب (۲) ، ، وقد ينظم من الرباعيات كما فى قصائده : ، المرآة العميقة (۲) ، ، و ، أبو قردان (۱) ، ،

<sup>(</sup>١)ص ١٠٥ فوق العباب.

<sup>(</sup>٢) ص ١٠٢ فوق العباب.

<sup>(</sup>٣) ص ٩٨ فوق العباب .

<sup>(</sup>٤) ص ١٦ فوق العباب.

وسواها ، وقد يجعل كل ابيتين من قافية كما في قصائده : النافذة المغلقة (۱) البداية والنهاية (۲) ، الزارعون (۳) ، وسواها ... ولا نجد ظلا للشعر المرسل في هذا الديوان . . . أما ديوانه من السماء مثلا ، فأغلب قصائده كذلك يلتزم فيها الشاعر القافية ، وقد يأتى الشاعر بأربعة أبيات من قافية ، ثم بأربعة أخرى من قافية غيرها ، وهكذا كما في قصيدته ، من السماء (۱) ، . وقد يقسم القصيدة إلى أغسام كل قسم من قافية كما في قصيدته ، الجدول المسحور (۵) ، ، الذي جعل فيها لكل أربعة عشر بيتا قافية خاصة ، وقد يلجأ إلى نظام الرجز في القصيدة ، فيكل بيت يكون ذا قافيتين متحدتين يلجأ إلى نظام قصيدته ، من السماء ، في قصيدته ، ومبلة أعوام (۷) ، ويسير على نظام قصيدته ، من السماء ، في قصيدته ، قبلة أعوام (۷) ، فيجعل على نظام قصيدته ، من السماء ، في قصيدته ، قبلة أعوام (۷) ، ، فيجعل فيها لكل أربعة أبيات قافية خاصة ، وقد يجعل القصيدة أقساما كل قسم سبعة أبيات ولكل قسم منها قافية مغايرة القافية القسم الآخر كما في قصيدته ، قطرات الذي (۸) ، .

وكل هذا التنقل فى القافية جائز مباح للشاعر أن ينظم عليه قصائده، ولكن الذى لانستسيغه هو الشعر المرسل، الذى هو فىرأيى نثر لاشعر ... وأغلب دواوين أبى شادى خالية من هذا اللون من ألوان التجديد فى القافية

العباب .

<sup>(</sup>٢) ص ٦٨ المرجع .

<sup>(</sup>٣) ص ٨٦ المرجع.

<sup>(</sup>٤) ١٣ من السماء . . . وكذلك قصيدته , بطل العلمين ، ص ٣٧ من السماء

<sup>(</sup>٥) ص ١٨ من السياء .

<sup>(</sup>٦) ٥٨ المرجع وكمذلك فعل في قصيدته ، كابوس، أثم ، صـ ١٤٤ المرجع -

<sup>(</sup>٧) صـ ۸۰ المرجع ٠٠

<sup>(</sup>٨) مم ١١٤ المرجع .

وهو الشعر المرسل (۱) ، , . . ونحن أيضا لا نوافقه على استحسانه للشعر الحر ، ونرى أنه هدم للشعر العربي لاتجديد فيه .

وقد كمتب الشاعر حبيب عوض الفيومي مقالاً في مجلة أدبي (٢) ضمنه آراء كثيرة في شعر أبي شادي ، ووقف أمام جنوح أبي شادي إلى ﴿ الشعر المرسل، متسائلا عن سر نظمه منه مع قدرته على رياضة جموح القافية (٣)، ويجيب أبو شادى عن ذلك مدافعا عن هذا اللون من الشعر بأنه . قد أثبت (١) استقراء الفنون أن الحرية من أهم عوامل الابتداع فيها ، وبديهمي أننا لانريد بالحرية شيئًا من الفوضى ، كما أن النظام في الفن لايجوز أن يرادف العبودية ، ومن الخير أن يترك كل فنان إلى طبيعته وسجيته في تكييف نظمه ، ولو لا هذه السماحة لما ظهرت الموشحات والأزجال العربية الجميلة ، كما أن هذه السماحة هي سند مااستحدث من شعر مرسل وشعر حر ؛ ولكل من هذين الضربين موسيقاه الخاصة به ، كما أن لـكل منهما مزاياه، فالشعر المرسل هو شعر الملاحم الكبرى بلا نزاع، وقد ساعد أدباء الغرب على نظم الملاحم الطويلة ، والشعر الحر هو من أجمل أدوات التمثيل الرفيع ، ومتى تهيأت الأذواق لهما فسيظهر الشعراء الجيدون فيهما ، وستزداد ثروة الأدب العربى بهما ، . . . واستشهد أبو شادى بقصيدة شكرى المشهورة «نابليون والساحر المصرى <sup>(ه)</sup> ، التي هي من الشعر المرسل، وعلق عليها أبو شادى بأنها . بنت (٦) الطلاقة الفنية، وهي جميلة

<sup>(</sup>١) فى كنتابى : , التجديد فى الشعر العربى ، فصل عنالشعر المرسل فلاداعى لإطالة الحديث عنه فى هذا الكتاب ، والكتاب مخطوط .

<sup>(</sup>۲) ص ۲۱٦ – ۳۲۷ مجلة أدبى يوليو ۱۹۳٦ .

<sup>(</sup>٣) م. ٣٢٠ بحلة أدبي

<sup>(</sup>٤) ص ٣٢٧ أدبي - يوليو ١٩٢٦ .

<sup>(</sup>٥) ص ٣٢٨ و ٣٢٩ بجلة أدبي .

<sup>(</sup>٦) ص ٣٢٩ مجلة أدبي .

الموسيق ، لم تبن على قافية معينة ، وإنما جاءت قوافيها طوع معانيها كيفها اتفق فى حدود الانسجام ، ومن السهل الآن أن يقال إنه فى الإمكان إعادة نظم هذه القصيدة على قافية معينة ، ولكن العبرة بخلق معانى القصيدة ، والغالب أن الشاعر ماكان يستطيع إتحافنا بكل هذه المعانى الشعرية الرائعة لو لم يرسل نفسه إرسالا أثناء النظم ، . . . ثم قال أبو شادى : ، ولقد نظمنا كثيرا من الشعر المقفى فى موضوعات شتى ، وفى مواقف مختلفة وفى نفس طويل ؛ فلسنا إذن بمن يعزز الشعر المرسل عن قصور ، وإنما حبا في زيادة ثروتنا الأدبية بإفساح بحال التفنن أمام الشعراء ، فليس يغل خطواتهم مثل الشعور بالسلاسل والقيود ، .

ونحن لا نوافق الشاعر أبا شادى على هذا اللون من التجديد، فلا نرى فى الشعر المرسل ولا فى كثير من ضروب الشعر الحرما يتلام معروح الشعر العربي . . . ونرى فى الألوان التى ابتكرها العرب قديما كالموشحات والحمسات والمربعات والأراجيز ما يخفف من قيد القافية إلى أكبر حد، كما أن فى الأزجال وما شابهها ما يخفف من قيود الوزن إلى حد ما عندالشعراء المجددين . . . أما أن ننظم من الشعر المرسل والشعر الحر، ونسمى ما ننظم قصيدة عربية وشعرا ، فذلك ما لا نوافق عليه .

إننا نؤمن بأن الشاعر أمامه أبواب واسعة للخروج من قيد القافية على نحو مافعل أبو شادى ، ولكن ليس من هذه الأبواب النظم من الشعر المرسل . . كما أنه ليس من الشعر العربى هذا الشعر المختلف الوزن ، المتعدد البحور .

الشاعر وروعة التصوير الفني :

ولأعرض على القارى، هذه القصيدة الرائعة للشاعر ، التي سماها ، أحلام الظلام ، ، ويقول فيها :

على النور الموش بالظلام تزف من ابتسام لابتسام ويفضحنا الحنين على احتشام أطاح بها السلام إلى الحمام ولكن قلبــه دام ودام على وجناتنا جرى المدام كأن اليأس من سكر الغرام حفى بالتواضع والتسامى أطبب بالسهام من السهام وإن كان الدواء من الضرام أنا العانى بلا أمل أمامى وموتى فى السلام بلا سلام سوى اللهفات أشربها هيامى

ولما حان توديعي ولاحت تحف بنا الرياحين اللواتي ويحجبنا السكون بلا حجاب وقفت كوقفة الدنيا إذا ما ويجرى النور في لون عجيب فنسكر في صموت اليأس حتى فنسكر في صموت اليأس حتى ويغلبها الحياء وفيه معنى فأرقبها على لهف كأنى وأشرب حسرتى الكبرى دواء وهل غير العذاب شقاء روحى وقفنا لحظة هي كل عيشى ففرقنا الزمان بلا وداع

فستجدك أيها القارى أمام لوحة فنية كاملة ، تأخذ بإعجابك ، وتثير فيك الدهشة والاستغراب ، وتدعك حائرا مذهولا ، من هذا التصوير الفنى البارع الذى ليس لجماله غاية ، ولا لتجويده نهاية . . ولو أن صاحب موسيق بارعة وضع قطعة موسيقية لموقف الوداع ، أو لو أن مصورا عبقريا رسم صورة له ، ما استطاع أحد منهما أن يبذ شاعرنا فى دقة هذا التصوير وجماله وروعته وسحره .

وأدع القارىء يتأمل محاسن هذه القصة التي سجلها الشاعر فى قصيدته .. ليعرف ويفهم ويتذوق وينقد ويحكم .

<sup>(</sup>١) ٥٨ فوق العباب .

#### - 11 -

## بكيت حبى وأوطانى :

بكى الربيع طروبا فى مباهجه و تد بكيت أنا حبى وأوطانى أنا الغريب وروحى شاركت بدنى

هــــذا العذاب بأشواقى وأحزانى

فيم العزاء . ولا قلب ألوذ به ولا حنان يناجيني كتحناني ؟ لى فى ثرى « مصر ، دمع نائح ودم

أذيب من مهجتى اللهني ونيرانى

تركته مثل غرس الحب ماذبلت أزهاره أو أغاثت روح لهفان أشمها في اغترابي حين تلذعني

ذكرى الشباب وذكرى عمرى الفانى

يامن فتنت بها فى حين ماعلمت إلا توارى عن بث وأشجان أو الرموز بألحان أرددها مثل الدرارى طافت بابنة الحان روحى إلى صوتك الفتان ظامئة

ولم یکیف ظائی أی ظمآر یا لیتنی کنت أحکی عبقریتها

فی بعض خلتی وتکوینی وإنسانی

إذن لما عبأت بالناس بلهرعت إلى فؤادى وغذت جوع فنان إذن لما حفلت مالسن ، بل حفلت

بما أمثل من فكر وإيمـــان

ومن مواهب تعلینی وترفعها لو اشترکنا بابداع وإحسان وکنت أولی بها من کل مجتری، صفر المواهب فی أخلاق ثعبان

ما أضيع الفن عندد الحسن يخدعه

حرق البخور ، فيغدو عبد شيطان

## لاتنهروا روحي:

لاتنهروا روحي لفرط ولوعها ألقت بىالأحداث دون ربوعها تثب الرؤى حولى بأنفاس الربى وتهزني الذكري فأشرق بالأسي کم واهم أنی سلوت وما دری إنى الفتى الوافى بكي حصباءها دنيا الصباحة والجمال تلألأت أجد الخضوع لها أحب عبادة لو أستطيع طردت عن أزهارها وحميتها من أغار تجنياً وبعثتها من نومها ، وجعلتها وأثرتها لعظائم ومفاخر مصر الحبيبة جنة لاأشهى أهوى لها الإعزاز كيف تمثلت إن كان عاقبني الزمان بغربتي أو لم تنل عيني شعاع سنائها وتركنني في حيرة لاتنتهي ركعت بمحراب الجمال بوهمها وأذابت الأحلام فى ألحانها لاتنهروا روحي لفرط ولوعها

دمعی الذی تأبون بعض دموعها وأظل أحيا فى صميم ربوعها ونوافح الغدران حول ربيعها والذكريات وهوبهما كمنوعها معنى السلو وحرقتي لجموعها ككائه لسائها وزروعها بحنانها ، وتراقصت بولوعهـا شتان بين عبادتى وخضوعها غير الندىوالشمس غبطلوعها وجعلت أضلاعي أبر دروعها فى عزمها كالشمس بعد هجوعها سيان بين وضيعها ورفيعها منها الخيار ، فيرها بجميعها بحياتها وتصورت بصنيعها فلقد أفاء على حلم بديعها فلقد جنت عيني طيوف نزوعها والنفس حيرتها أشد صدوعها وتبتلت في حبها وركوعها والدمع والتقبيل يوم رجوعها؟ دمعی الذی تأ بون بعض دموعها

## خلع الفاروق :

الشعب أزمع، فارعوى الحدثان من ذا يصدق أن جيلا واعيا

وهوى الجناة مع العتى الجانى ينسى فيحمد موته بهوان؟! فیه سوی نفع لهم وأمانی لم يرحم الدخلاء يوم تحـكموا رمزا وعيناه لخير زمان ضاعت کرامتنا بهم ، بلضیعوا جعلوا من الملك المرجب دمية واستعبدوا الشعب الشتي العانى واستنصروا الشهوات ، وهي حليفة

للظالمين ولحدهم في آن وكأنمـا التــاريخ في مرآته لم يعطهم عبراً، وفي الميزان وأثير سخط الشعب بعد تفان فَإِذَا الْحُوادِثُ مثلت كُرُوايَّةً فيها المهازل معرض الأشجان وأخصه بمحبتى وحنانى بخلاله وجماله الفتان متوثباً بشعوره الإنسانى وكأنها قبس من الفرقان مامضي من يأس ومن حرمان وكأن مصر وشخصه سيان من بعد ماعانیت من خذلان والعدل ألوانا من الطغيان؟ تلك الدعارة دينك الروحانى؟ فنبذت تحذيرى وضاع بيانى فی هم مغتربی وفی أوطانی وكأنما هو فارس الفرسان ماشاء ، یحسب (رعمسیس الثانی) ويخون مصر بطبعه الخوان

براءتها من الشيطان لم قد بذلت الجهد في دفع الأذى بوفاء مطبوع على الإحسان

حتى أثير الجيش بعد تمنع فاروق ! يامن كنتأهتف باسمه يامن تألق في الطفولة والصبا یامن حسبناه مجدد شعبه يامن تيمنا ببسمة ثغره يامن نسينا منتشين بحبــه يامن تنافسنا لعزة ملكه أفقدتني ثقتى بكل مسود من بدل الوجـه الوسيم عبوسة والطهر شر الموبقات كأنمـا كم قد أتيتك ناصحاً ومحذراً ولقيت أحقر الاضطهاد عقوية من كل أرعن شامخ بأذاته أومن تبختر في (السفارة) زاعماً يجنى على الأحرار فى غلوائه ويقول : . مصر أنا ، ومصر بريئة منـه

للعابثين فضاع في الآذان منحا؟لقد خصوك بالكفران؟ من عصبة التزوير والبهتان ما يستثير تلهني وجنانى فالحكم للجمهور لاالتيجان سيفا على الأفراد والسلطان عاشت على التهريج ، لا الإيمان بفسادها من لعنة الأزمان تطهير دولتكم من الأدران وتكلموا بصواعق النيران وإن احتموا بتبجح رنان لازهو تيجان ولاسلطان تفنی ، وعندی کل عرش فان ا

عن أمتى، ومضحيا بكيانى

متفانياً في دعوتي ، ومحامياً وجعلت منشعرى ذخائر حكمة أين الذين تملقوك فزدتهم ياللدنامة ا وهي غير عجيبة إنى أرى في الغيب من أحداثه وأرى الذى قدتم حلا عائرا وأرى النزاهة أن بعمم بأسها لهني المادحين عصابة كفرت بماضها المجيد وأصبحت هموا بنى وطنى إذا ماشئتمو لاترهبوا في الحق لومة لائم وافضواعلى الباغينكيف تشكلرا حظ الشعوب يقينها وإخاؤها وأجل شعرى عن رثاء مظاهر

# اضحکوا ثم اضحکوا:

اضحكوا ثم اضحكوا ياهازلين ا اضحكوا الم يبق عندى أمل الآلى باعوا على أوطانهم واستباحوا رجم مثلى بالأذى بعد ماغادرت أوطانى لكم كيفها شتتم لكم أن تخنقوا وأنا الصلب الذى إن شاخ لم أنا من نفسى أمير سيد حرقتى ليست لنفسى، بل أسى

واغنموا تعذيبكم قلى الطعين؟
في شفاء العابثين الماجنين
مثلما باعوا حقوق الدكادحين
وأحلوا عزة الباغى الخؤون
كل ظلم نالني صار يهون
أو تجيعوني كما شاء الجنون
يتحطم بخطوب وشحون
وأنا منها هزبر في عرين
للذي يشتى به الشعب الغبين

لقمة واحدة ، غير ضنين ! لم نخادع أو تخادع بالطنين

صلوات الذل في أفواهكم والقرابين إلى الحوت )البدين يالكم من طغمة فاسدة تحسب الحمق سلاح الفاتحين هي أيام لـكم معـدودة ومن الأيام في الوهم سنين ثم يمضىٰ ( الحوت ) يبغى أكا كم أضحكوا واستعذبوا تقريبه جمعكم منه إلى يوم وحين فقصارا كم جميعا صيدكم يستوى المأكول بن الآكان! ليس نوم الشعب إلا سنة وكذلك العدل أو صدق اليقين إِنْ تَظَنُوا الْأَمْرِ فِي الدُّنيا لِمَن خاءع الدُّنيا فعدته الأمين فعظات الدهر في أحكامها إنما الحق هو الغلاب، لن يزهق الحق ولو عاش سجن ا

### أنا ان عقيدتي:

أنا ان عقيدتي وسليل فكرى ، ولست بنبت أرض أو سماء أغذى بالرجاء وأسخر بالشقاء ، وأحسب كالهباء وجودا ندعن إشعاع ذهني ، وخاصم فن أخيلتي وشعرى فلا تحسب شكاتى ، مضيعة لذاتى ، ومعلنة مماتى

فما لمست يقيني ، ولا قتلت حنيني إلى دنيا الجال ، على مر الليالي فإن تململي بعض امتناعي فلس إذن وداعي لدنيا لاتحس ولا تراعى حقوق الحر، نقصا في الطباع ولاكان أمتناعي من زماني كإنســان يعــانى خضوءا أو خنوءا ولا باليت يوما بالصعاب

وألوان العقاب إذا لم أحرم الجهد الأبيا لأنصاف العقيدة في كفاحي

#### عذاب شاعر:

الحب والجمال روحى ما حيات ويع من جروحى ماحيلتي في شباب قلبي أيحسب الحب شر ذنب أن كان ، لاكنت في حياتي كم يصدف الحسن عن صلاتي أنا الذي ينشر الأماني أنا الذي يسعد الزمانا أنا الذي يسعد الزمانا أنا الذي يسبغ الأمانا لعل يوما يحين بعد لعل يوما يحين بعد لعل يوما يحين بعد لعل يوما يحين بعد لعله حينا أعدد

كالعطر واللون للأزاهر وغاب عنه عذاب شاعر وفي تفانى بالجال؟ وفي تعلقت بالحال؟ إذا تعلقت بالحال ؟ وما صلاتي لها حدود أنا الذي يلهم الشباب بنشوة مالها حساب كالنور في ظلمة الهموم كالزاح من لوعة الكروم كالراح من لوعة الكروم أباى ، إن حورب الغرام إن يخذل الحب والسلام؟!

#### الحساب:

وقف الزمان مبشراً ومحـذراً تجرىالحياة بهم ، وهم عنجريها سيان إحسـان لهم وإساءة لايدركون العيش محض تجارب

والناس تسخر من هداه غرورا لاهون ، لايتبينون النورا فى عرفهم ، متخبطين شعورا والعمر إن يخلد يكن معمورا فمضت بهم فرص الحياة ذليلة ومضوا بها كترابها منثوراً كم مضى عمه لهم ، بل مضى أنى أظل لطبعهم مأسورا وأبى الزمان ضلالى فأغاثنى وأتى يردد وعظه المأثورا: أنت الذى وادتك أمك باكياً والناسحولك يضحكون سرورا فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا

فی یوم موتك ـ ضاحـكا مسرورا

## لاتخجلي :

لاتخجلى يافاجرة! ، لاتخجلى! ، لاتخجلى! ، وتمهلى؟ ، فستمسخين جهودنا وستجعلين يقيننا ، كفراً وينعم عندها ، أهلوك بالمستقبل ، لاتخجلى! ، لاتخجلى! ، كم من مرارات شر بناها كشرب الحنظل ، وذووك حرب لاتلين على الشريف الأمثل لاتخجلى ، لاتخجلى! ، ساوى الحصيف لدى ذا العقل الهيم ، كل غريم كل يسبح حامداً ، ما يستطيب به الجدا ، كيف اغتدى ، ويعاقب الأحرار عمداً ، وإلا كالصغار ، إن عذبو اطيراً أبى فتمردا ، لاتخجلى ، لاتخجلى ا هذى جراحات تئن ، تبكى على مر الزمن ، و تظل شاهد بغيك فى أمسك بل بين يومك والغد ، ياعزة للمقتدى الكن هلمى وازعمى أن الضحية أنت لامن ذوقو ا منك الأذى ، و تبخترى و تخطرى ، رمن البطولة واعتلى ودعى ضحاياك على الحالين فى بؤس و يأس وامرحى! ، هيا افرحى ، ولتضحكى! فالحظ خص بمثلك ، والغبن حظ النابهين ، من كل حر لايلين ولتضحكى! فالحظ خص بمثلك ، والغبن حظ النابهين ، من كل حر لايلين

## إلى أبطال الثورة المصرية:

كم لاتتركوه يسف للأوغاد لا ركضا على الأغوار والأطواد نها زمر العدو تظل بالمرصاد

ياأيها الأبطال! هذا يومكم بل قدموا التاريخ قرنا كاملا ودعوا التردد والتمهل بينما

أولى بها التسليم للجلاد عبر، وصرخة طارق بن زياد؟ فتضيع ثورتكم ضياع مبادى والعدل عدل ، لايناوأ فادى متكرر بفضائح وعوادى عبثوا ، وما زالوا ، بحظ بلاد طرح الخبائث والوباء العادى مثلا لدى القواد والرواد تقضى على الأوثان والأصفاد دان ، ويوم البشر يوم حداد

من كل لص أو أثيم رأسه أنفوتكم عبر الزمان ، وكم له لاتطمعوا الأوشاب فى غفر انكم الحق حق ، لايجامل مذنب تكنى مناحتنا السنين ورزؤنا لاتمهلوهم كم خددعنا بينما لاتمهلوهم ؟ واطرحوا تدجيلهم لاتمهلوهم ! ولتكونوا دائما ستفوز مصر إذا ضربتم ضربة أولا ، فهذا العرس طلعة مأتم

## جوعان :

جوعان للحسن ، وهو المبعد القاسى

أبكى عليه كما أبكى على النـــاس

ومن يحس غرامي مثل إحساسي سما بكل معانى الحب والباس؟ على عذابى ، وليمشوا على ياسى بين الأنام ، وإن أغنوا بإيناسي على فؤادى ، وإيمانى بإيجاس للمال والعمر قدرا فوق مقياس شتان مابين أطهار وأنجاس؟

لم ألق حولى من يحنو على كبدى و هل كان ذنبى أنى عاشق دنف النا فليمرح الهاوون وليثبوا البي التدنى، وأحيا جد مغترب الكنهم كافأوا حبى بنقمتهم لم يعرفوا قيمة الفنان ، بلجعلوا مثل النبوة شأن الفن لوعرفوا أن أرهقونى بحرمانى فقد خسروا

كنزاً بقلى ، وبئس المرهق القاسى ( ١١ ــ قصة الأدب المهجري ج ٢ )

# والبت لي:

وأعب ملء نهاى من مرآك ياليت لى أملا بأن ألقاك وأعيد للدنيا جمالك خالدآ شعرآ تبسم للوجود الباكى يمضى الزمان وذاك حسنك ضائع

مثل الزمان ، فلم تصنه حلاك أرخت ستائرها الثقال يداك فمضت لدن نزل الستار كأنها مامثلت أبداً بأى حراك وتمج آی الفن حین تراك لجمالك الموحى بما أسماك أسرتك بين سلاسل وشباك الفن لم يحفل بها لولاك؟ ١

تلهوِ به الأيام مثل رواية حجبت على عين بحسنك أوامت ماکان ضرك لو أبيح تو ددی وأبيت أنت حواجزآ وستائراً حتى أسجل للخـلود مفاتناً

# الشاعر والإنسان الجديد :

قبل الأرض وناجاها هياما هام بالأم الذى قدعقها وبكى مثل يتيم ضائع ضل فى الأوهام قبلًا خاسرا قال: , ياأمي ، كفاني أنني أى روح غير روح منك لى كل مافى الكون لايشغلني عالم المجهـول لم أغنم به حيثها عندك آيات كفت أنت بنت الشمس، فهي جدتي إن عبدنا النور لم نخطىء فما **أو** رجعت اليوم عبداً صاغرأ

كشريد عاد من منني فهاما فی ضـلال وغرور وتعامی لم يزل يذكر بؤساً وسقاما فتهاوی حین ظنوه تسامی لك أحيا ثم أفني مستهاما أو وجود غير معنى فيك داما؟ وائن كان شباكا تترامى غير أحلام أضلتنى دواما نشوة العقل فتونا ومداما وكذا كنا شعاعا وضراما كان غير الله نوراً وسلاما أتلقى عنك علما واحتكاما

لك إن ضاقت فما ضاقت نظاماً حق أن أغدو في الذل حطاماً لم تنم أصبحت للخلد لزاماً اعن ربيع فاض بشراً وغراماً

فالأمانى كلهـا فى فسحة جنتى أنت ، فان ضيعتها وإذا راعيتها فى يقظة فاحتفت الأرض ثم ابتسمت

### الأنشودة الخالدة :

أسمعت أجراس الكنائس خشعا ؟

ورأيت نور الحب كيف تضوعا كالنور هز رياضها والبلقعا فهو الأب الحانى يلى من دعا ولو ان فيها من جراح موجعا منغرس من بذرالسلام فأبدعا كان الشهيد لأجله فترفعا إن لم يصن ويسد ويبق منعا وجدا بيومك للتحرر مطلعا اسناك منترك الظلوم مضعضعا مثلا تلمسها الجمال فوقعا أعيا النفوس تأملا وتوسعا؟ فلقد جعلت الفقر أنسا بمرعا؟ مضت القرون ولانزال الفزعا اليوم ينعم بالسكينة مولعا لهمو ولو ذرفوا لرزء مدمعا شعب تمثل بالمسيح فأزمعا غسل الذنوب لديك حين تضرعا عيد الطفولة مجمة وتلعلعا

اليوم عيد للبرية شامل ماكان عن تقديره متخلف عيد السلام على البسيطة كاما عيد له يجنى الحصاد مكررا إن كان خضب بالدماء فربه والسلم مثل الحق ليس مقدساً ياعيد أهلا بالبشير وبالهدى! لم نشق بالغالام إلا ساقنا نلتفحولك في الرموز سواطعا عيد الفداء هل الفداء سوى غني عيد الفقير هل الخصاصة نعمة عيد الأخوة في المظاهر والنهي عيد المكافح في الحياة بلاوني عيد اليتامى إن روحك ملجأ عيد الأسير وقد يكون بأسره عيد الطهارة ، فالأثيم بدمعه عيد الأمومة فى أعز جلالها

عيد الرجاء بحـاضر وبمقبل للعالم الوانى وملهم من سعى لك أيها العيد الحبيب تحية جمعت قلوباً ليتها تبقى معا،

## ذكرى الشهداء :

ذكرى يرددها الزمان الوافي شعت على مر السنين ، وعمرها متغلغلا بنهمي الفوارس، دافعاً اليوم يوم صلاتنا لجلالها وعلى الثرى نجثو ، نقبل تربة ماكان بالخافى على مستلهم إنا بني الأحرار نعرف قدرها وبكل معنى للعظائم شامخ لامجد غير الحق يبقى ناصعا هذى مقابرهم وتلك دماؤهم هيهات يدركها الطغاة وربمــا سيجيء يوم للحساب ، قضاتهم ياأمة الأحرار دومي حرة وبحسبك الشهداء ، ضمخ ذكرهم يوم كهذا أليوم تهتف عنده وتعزه الدنيا التي حلمت به

ألق الشموس لها من الأفواف عمر البطولة بين كل شغاف من يحجمون إلى الخلود الضافى واليوم نقرؤها الحنان الوافى عبقت بحر شعورها الرفاف شهم ، وليس على الأبى بخاف ونشيمها فى النور والأطياف وبكل نبع للحقيقة صاف سمحا على رغم الردى المتلاف مثل النجوم ونورها الشفاف سجدوا لهـا رغما عن الآناف تلك العظام ، بغضبة الإنصاف! والتضحيات لك الجلال الكافى هذا الأثير، وشاع فيالألطاف مهج الشعوب العانيات هتافى حلمي، وتزأر وثبة الآلاف!

مكانك ياعزائي:

وافتقد الشاعر حسن كامل الصيرفى والدته ، ففاضت شاعرية أبىشادى بهذه الأبيات التي يعزى فيها صديقه الشاعر:

عزائي اقف مكانك ياعزائي الله فإنى الأراك سوى المرائي ا

تراوغنا بألوان الفناء هجر تك مذ خبرت صروف دنيا الترجى للأخ الجم الإباء ولست بأي حال من نرجي أحب الشاعرية والذكاء إلى الحر الذي صاحبت فيه ولكن في ابتسام الكبرياء ومن يطوى الفؤاد على هموم وإن بعد الوجود عن الضياء ومن نظراته للكون نور فناء قد تطور عن فناء ومن عرف الحياة وإن تسامت فحسى أن أصوغ له رجاء من الصبر المرنق بالبكاء ومن حب صفي لايرائي ومن قلب وفي لايداجي ولو وئدت وضاعت فى الهباء! بأن يحيا ملاذاً للأمانى

# مواكب الذكرى :

أمواكب الذكرى تأنى واهتني تتجاوب الأجيال حولك مثلما مرفوعة الأعناق ليس لزهوها سیری ملاحمللفخار ، وأنشدی سيرى مـآثر للتحرر والعلى ويصوغ للأقدار سيرتها غدأ يصغى الزمان إلى نشيدك واعياً لاحكم بعد اليوم إلا ماقضت ستردد الأقطار صوتك قاهرآ سير البطولة كالمعارف للنهي روى الدم الغالى مآ ثرها ، كما وجلالها حي ، وإن هي ووريت عيـد يقدسه ذووه تفانيا هو للبرية كلها : إيمانها

كالرعد يهتف للسهاء مرارا تتجاوب السبع الطباق جهارا معنى الغرور ، بلالسمو، شعارا للخالدين الحب والأشعارا فاليوم يلهم حظك الأحرارا فتكيف الأحلام والأقدارا ماكان في ماضي الزمان معارا شيم الشعوب به وإلا انهارا خور النفوس ، وسائحا جبارا تغذو الشعور وتخلق الأفكارا شقت بأبهى التضحيات منارا حقباً من التاريخ لاتتوارى ويظل فيهم حاكما قهارا أو ثارها أيان تطلب ثارا

صانت مبادئه السلام وإن تكن حملت إباء الصلب يقدح نارا ياويل من عملوا على إرهاقه مثل الحليم على التعشق ثارا تخذ النجوم شعاره، ولعلما أولى به فى فهما الأسرارا فلتنصت الدنيا لما هو قائل تزدد إلى أعمارها أعمارا

تحية والد:

وقال يحيى ابنته صفية من قصيدة (١) :

العام يبسم ياسفية فابسمى لاتجزعى كأبيك من دنيا الورى وتفاءلى إن التفاؤل ثروة

للعام واستبق سرور العام لم أجن من جزعى سوى آلامى وتدفقى بخوالد الأنغام

نخب الثورة :

وهذه أبيات ارتجالية نظمها الشاعر عام ١٩٥٠ فى اجتماع وطنى ، قال منها :

شربنا مذاب النار بعد فكاكها وأحرجت الأفزاء حتى تلعثموا نعم ظلموها من سنين بحبسها ولما زارنا قيل سكرى تخبطوا ولكننا ثرنا على الضيم والقذى وما أهدرت إلا وفى ديننا لها وماكان نخب اللموكأس شريفة

فقهقهت الأكواب فى وثبة الجر وروعت الظلام فى غضبة الحر ولم يعلموا ، فالخر روحلن يدرى ومانحن من يعنو إلى اللهو والسكر كاثارت الأكواب بالسخط والثأر حقوق وأحكام على الجبن والغدر ولكنه رمز التطلع للفجر

دماء:

دماء لاتجف ، وإن أريقت

على نار السطور، ولا تكف

<sup>(</sup>١) ١٢ عودة الراعي .

فموتهمو وقد بيعوا أخف وليس بجمعهم حريعف وقد هرعوا لتعذيبي وخفوا وآصرتی ، وإن صغروا وسفوا وأصغرت التكالب فاستكفوا كأن المجد يورثه المسف سوى أوهامهم فيما يزف يدوس على الخطوب ولا يسف يغرر بالعقول ويستخف دهاها منه تخریب وعنف يموه ما جناه ، وليس شف سوی ما شام مزمار ودف قذفناه به يهٔ ذبه قذف به ذكرى المسيح لنا ترف مساومة ولا يثنيه عسف وعارآ لايزول ولا يخف تدف العابثين ، ولا تدف ولا يدع الدماء سدى تجف؟

فدى للضائعين وللحيارى علام فداؤهم وعلام أشتى وقد أكلوا على الحالين لحمى بنو أهلى ، وإن هانوا وساءوا أبيت لهم مذلتهم فعابوا كأن الحق يؤخذ بالتدنى وما عرفوا لمـاضيهم جلالا بني وطني ! ألا حر أبي ويصرع كل جبار سفيه شكمته الأرض للأحرار لمــا تدين بالعهارة ، ليس ستر وينسب للصلاح ، ولاصلاح حلال رجمه ، ولو ان جمراً وعار صلبه ، فالصلب مجد فن مجرى العدالة وهو يأبي ومن ذا يغسل الأدران عنا ومن ذا يرسل الطعنات بكرا ومن ذا یشتری الخلد احتسابا

## سؤال وجواب:

سيعيش في هم ويشقى دأتما فعلام بانفسى افتنانك بالورى الشعب يلثم أرضه بوفائه فأجابت النفس التي لم ترتدع أنابعض هذاالناس كيف أعافهم

من عاش مشغولا بهم الناس وهمو القساة على الأبر الآسى؟ وهمو الجناة على هوى ومواسى 1، يوما ، وإن يرشد حليف الكاس وجميع إحساس لهم إحساسى؟،

### الجنين:

أنا الجنين وهذى الأرض من قدم وما استوى من بنيها غير شرذمة ويوم ميلادى المرقوب موعده لايولد المرء إلا حيثها ينعت ودون ذلك لاعيش له أبدا عمرى بآثارى الزهراء إن نضجت ويوم إحسانها يوم أعز به ما الجسم شيء، وما للفرد من قيم وليس إلا تراث العقل من أزل

# يا أخى :

عمر ينقضى برشد وغى يأخى النت بعض نفسى، فرفقا الو تلبنى على وفائى للحق ذا كيانى، وذا شعورى، فالى لم أكن من يغادر النيل لولا باكيا عزة الكينانة هانت السيا، عانيا، وقد حرم الخلا الجموه، وقيدوه، وراحوا ربما كان لائمى من أفديد من تغربت كى أدوى بما ير ترجمانا له وحينا دليلا قبل الرجم راضيا وهو يشكو

أمى ، وكم لفظت عد البلايين كانوا النبيين أو شبه النبيين يوم يتم به فنى وتدوينى آثاره مثل نوار البساتين وإن تسربل بالأخلاق والدين وكل ذكر سواها ليس يغنينى حيا ، ولدت لتخليد وتمكين وإنما هى أحلام الجانين حى ، وماقد عداه فى القرابين ا

وحياة تشربت كل حى الاتحاول إرهاق قلبي الأبي وذودى عن الغبين الشق حيلة في شعور قلبي الوفي ه طريداً ، وإن أكن كالنبي وتوارت كفنها العبقرى ق – عليه السلام – في كل شي يعلنون الفكاك أفظع غي! يعلنون الفكاك أفظع غي! موحى ، كما أفدى نبي جو ، وقاسيت في كفاحي العتى وحميما في بؤسه الأزلى وحميما في بؤسه الأزلى

فاته لاهیا جهودی وآلای وغدا ساندا نکایه حسادی ان طعن الحمیم أفسی وأنكی وجحود الذی تخص به الحب سنوات خمس تكاد بها تم ففؤادی مازال يبكی علی قو ليتنا مثاهم، وقد أصبحوا الساحیثا نحن پرشق الحر منا

### تحيــة العيد:

العيد أنتم إذا ما النجح حالفكم صمتم فكانتحياة الصوم تجربة واليوم هنأكم عيد وبارككم العيد جدلانإذ أضحت أخوتكم والعيد نشوان من دين يوحدكم صمتم عن السوءوالاحقادفوزمن مرتلين من الآيات أحكمهما صمتم مثال المساواة التي نشدت وجاء إفطاركم معني لنصر تكم بوركت ياأمم الإسلام من أمم ولا بمبدئها في الحركم صامدة وذاك تاريخك الفواح من سير مصادر الوحي بعد الوحي باقية مصادر الوحي بعد الوحي باقية

دفاعا عن حقه المنسى وباع بدا بثوب الولى من شمات المضلل الجاهلى لأمضى من كل داء عيى ضي أمانى المعذب المنفى ق بعمر مجدد ألمعى مى ، كال اليهود والمبكى دة فى الدار والغنى السرمدى نده ، عابئا بكل فرى

والعيد أنتم ياخلاص وإيمان برآ بدين وأخلاق وأوطان كا يبارك غرسا طاب بستانى تزهى بكم بعد أتراح وأشجان كشعلة الحب تسقى كل روحانى طاشت عقول وهددنا بعدوان مجداً لفكر وإنصافا لإنسان وما تزال لأزمان وأزمان وجاء تعييدكم تتويج إحسان! لاتعرف الشرك في حق وديان كأنما هو دين عندها ثانى وذاك عهدك يأبى كل طغيان بالعلم والحلم سارت سير ركبان رؤى ، ولحنا، وألوانا لفنان رؤى ، ولحنا، وألوانا لفنان

ومنبع الأدب العالى لعارفـــه من ذا يبز تراثا ليس جوهره صونيه، عنهددوا أما واستقبلى العيد فى حرية سبغت

ومطلع العلم للراجى لعرفان ملكا لعصر ، ولاملكا لسلطان بختلهم ، أو بعدوان ونيران شتان ما بين أحرار وعبدان !

# مراكش الدامية:

وهى من آخر مانظمــه الشاعر أبو شادى ، وأسلوب القصيدة كلاسيكى محض ، وهى من شعره العربى الصميم لغة وروحا وموضوعا وأصالة:

بني ( مراكش )الزهراء هبوا ١ تناديـکم قرون عامرات ألستم من بني الحمراء أصلا فكيف يخال أنكمو سكنتم ولولاكم وطارق ما أتيحت إذا الحرية الغراء ديست يزغرد في الجواء ، وللضحايا ويضمد جرحكم بجراح باغ إذا عز السلاح فكل هاو وقربان توهج فی سناه وإن قلت صفوفكمو تجلت فدائيون قد كتبوا خلوداً دماؤهمو الصحارى باركتها ورف بكل جلمود حنان 

نعم هبوا لعزتكم ولبوا ا تحلق بالمفاخر أو تدب ومن فتحوا المعاقل واشرأبوا إلى ذل الحماية وهي سب؟ لأهل الغرب يقظتهم فهبوا فان لها الرصاص الحر طب ينغم كل ما: وهبوا ، أحبوا يناوئكم ، فان الحرب حرب شهيد بيذكم للنصر صب على مر الزمان ولا يخب صفوف للروائع تستحب لأمتهم بما جادوا وربوا ولقحت التلاع فبض خصب كما ومضت من الإعجاب شهب تمرغ فى الصغائر وهو قطب؟!

لهم عزت إذا هم لم يلبوا تصاحبه إذا ماعز صحب بقاما صانها للغب غيب برزن له ، فران عليه رعب فقبلك رنح الأذفونش غصب شعوب، فاعتلى شعب فشعب إذا أودى بها نهب وسلب يبشر بالحماية وهي نهب؟! كأن العدل للأحرار ذنب؟! أذى المستعمر العادى فحسب؟! لهم حرية الضعفاء خطب؟! وكم من مبدأ الأحرار عبوا؟! لأذهان الورى حتى استطبوا كأن من التدنى ما يجب كأنهمو على بغى أكبوا؟! ورد الحق إعنات وصعب١٩ كأن الشرق لم يعرفه غرب؟! ولم يسهم بها ركب وركب نظائرها ، أو ان الروح تخبو مشاعاً ، فالتحرر فيـه دأب لهم عار على الأيام يربو

عبير الخـلد ضمـخ ذكريات ومن أنفاسهم أحلام جيل ومن آیات یوسف(۱) فی رباهم متى الأذفونش أبطره غرور فصرا للعواقب يافرنسا وقبلك للأباطرة استذلت وما صان المالك غير عدل أفى عصر الحضارة والترقى ويؤبى العدل الأحرار حتى أتأبي أمـة الأحرار إلا أمن هدموا لناأ البستيل هدما أتشغلهم مؤامرة وسجن وكم نصبوا الموائد فاخرات فكيف غدوا ضحايا للتدنى وكيف يعاقب الأحرار جمرآ أنهب الحق إحسان وسهل وهل وزن العدالة في اختلاف أوان حضارة العصر احتكار وما عرفت رباط وفاس قبلا أليس حضارة الإنسان إرثا شكا المستعمرون ، وكل فعل

<sup>(</sup>١) يوسف بن تاشفين ملك المغرب . . والألفونش أو الادفونش هو ألفونس السادس الاسبائي الذي نكل به يوسف في موقعة الزلاقة .

أيشكون القلاقل ، وهي بعض لما بذروا ، فان البغض حب؟ وما استمع الحصاد إلى رياء ولا أخنى بذور الشر عصب ائن حجبت ضياء الشمس حجب

فما حجت ضاء الحق حجب ولو شاءوا لسبحت الضحايا بما صنعوا ورد البعض حب. بأهل الذل ، أو فيه استتبوا أبى التاريخ غفلتهم فقبوا وصادوا الأخطبوط به وتبوا ولا تصحو، فالاستعمار خب كرامتها لنـا علم وكتب فهذا مجدها الحي المرب تهش له الشعوب وتشرئب فليس لحده عصر وحقب وذاك شقاؤها مر وعذب فما وهنت لآلام تصب عليها ، مالها في النصر ريب لهم في كل بارقـة مهب وليس لهم سوى الأطاع رب اصوصاً ما استحوا منها وخبوا ويزعم نفعها الباقى فذئب إذا ضاع الحياء فليس عتب ولو أن النفاق عليه ثوب تحرك من يشيخ ومن يشب من الثورات إمداد ووكب فليس جلاله صخر وترب

وما أهل البـلاد ، وإن أذلوا إذا سكنوا إلى مستعمريهم وأعطوا كل مرتخص وغال عزيز أن تغر به فرنســا وتحسبه ڪرامتها ، وهذي وذاك تراثها إرث يفدى ويذكرهُ الزمان على التوالى بنفسي هـذه الآلاف تشق وعضتها الكوارث إذ أناخت رأت فى الغيب نصرتها فشدت يغالها زبانية سكارى تنادوا بالتمـدن وهو لغو ستطردهم كما طردت دمشق ومن حرم الشعوب الحكم حراً حرام أن نخـص به عتاباً وما غير الجهاد له جواب وفى تطوان والبيضاء مثل ومنها الموحيات ، وإن شأتها بناة الأطلس العالى شموخا إذا استهديتمو عجم وعرب رجاحتكم له رشد ولب له زهو بما يجني وعجب تبرأ منه وجـدان وقلب يساند شره أسـد وكلب وبالوعد المزيف حين يكبو ولاالعربالأشاوش منه حسب ومن ثمن العلى قتل وصلب فا عيش الورى أكل وشرب نساءكمو بما أبدين كسب يهوم حوله وغـد ووشب إلى الإقدام حين يهن عضب بمنسيه ، ولاضيق وكرب وإن داجي، ولا يدنيه قرب توحدكم ، فإن الحق حزب وشردكم ، فلم يسعفه غلب وأنتم ٰحظ كم ٰ مرعى وأب بأيديكم فأيديكم أحب فإعجابي بكم للنصر نخب!

حدار من التفرق ليس يبق يـكاد يثور في حمم ، ولـكن دعوا استجداء مغتصب زنيم تجرد عن هـداه وعاث حتی ومن عجب تری ذئباً خسیسا دعوه مروغا باللفظ حينا فليس البربر الأبطال منه ولاغير العذاب لـكم ملاذ ومن طلب السلامة فهو ميت ولا أنسى نسامكمو ، فعندي مآثرهن أسمق من منال حلقن بطولة وهززن شعبأ وما وقب الظلام وما يعانى ينفره من العاتى إباء دعوه وشمروا واسعوا وصونوا دعوا هذا الدعى، فكم تمادى وخص بأهله الخيرات جمعا دعوا الأقدار تلطمه ، ولكن إذا الأنخاب دارت للأماني

# الشجرة الرائدة:

سيطر الصقيع – كما يقول الشاعر أبو شادى – على الغابة، وأخذت الرياح الباردة تضرب الأغصان بعضها ببعض . كانت الأيام باردة نهاراً وقارسة ليلا ، ولكن إحساسا بإقبال الربيع نشأ فى الغابة ، وإذ نشأ هذا الإحساس واجهه شعور آخر مضاد، وهو الخوف من أن يؤدى التبدل إلى

غافية أوخم، فقالت كل شجرة لنفسها: لن أجرؤ على أن أكون الرائدة في الاعتراف بالربيع حتى لاتصاب براعيمى بأذى ، وراحت سنديانة عتيقة تحذر جارة لها من عقبي التسرع ، فأجابتها جارتها قائلة : أيتها السنديانة التي كثيراً ماضر بها الرياح! ألا يهجك مهر جان الحياة التي يأتى بها الربيع؟ ، فساد السكون أياما ، ثم جاء صبح تمكنت فيه أشعة الشمس من مداعبة شجى الحور ، فتفتقت إحداها ، ثم تبعتها بقية الغابة :

سيطر البرد والصقيع على الغابة واشتد عصف قاس الرياح لم يبال الرد الغشوم بكنز مستسر في هذه الأرواح أولعل الصقيع والبردكانا يحرسان الحياة بالترهيب فالبراعيم ملؤها خطرات حالمات في مهدهن العجيب وتمشى فى الغابة الحب والشوق لدانى الربيع وهو بعيد أترى كانت البراعيم سكرى ، أم توارت وكلهن شهود؟! أيحس النبات إحساس صوفى وإحساس شاعر مسجون هامساً بالصلاة تبعث في الجو حنانا ورعشة للغصون؟ ئم ساد الأشجار خوف غريب من جديد يكون شر البديل ربمـا كان مرهق اليوم تعمى حين نلقي الغد المخيف الوبيل ومضت وهي في التياع تناجي نفسها ، لاتود مرأى الربيع لاتود اعترافها بقدوم موشك قد يخونها للصقيع فبراعيمها حياة لآتيها ، وإيذاؤها هوان وموت هي أولادها ، كأن قصيداً قد حواها ، فهن بيت وبيت ا ومضت سنديانة ضربتها قاسيات الرياح عمرآ طويل في حذار تقول للجارة : العقى إذا جازفت وجود هزيل قأجابت: ألاتسوين من موكب هذى الحياة حول الربيع؟ إيه ياجارتى: لقد خانك الرأى ، فان الربيع صيف وديع

إنه واهب الحياة وإن لم يبق في ركبه سوى أيام إنه الخالد المجدد فينًا حلو أعمارنا بعام وعام . فأفاض الكون حساً عجيباً بعد صمت كالسحر ران علمها ثم وافى صبح تجلت به الشمس بإشعاعها حنانا لدينها داعبت في شعاعها شجر الحور فذر الصبا الزمرد عنها واستفاقت في إثرها شجرات ، فتزيت بكل مارف منها ذاك سر للغابة احتضنته ، وهو سر النهوض في كل حي ثورة للتحرر المتناهى واحتقار للعجز في كل شي من يبالى الرياح والبرد لم يسلم ، ومن هم لم يخنه نهوضه من يهاب الأخطار حامت حواليه ، ومازل من حماه ركوضه كم شعوب خوف المات من الموت تعانى ، ومالها من رائد هي نهب للجهل والسقم والفقر ، وصيد محلل للصائد فلنحى الأشجار في الغابة الحرة ولنحى ذكرها في العظات ولنجدد روح الريادة فيها ، تلك روح كفيلة بالحياة كم رموز مل. الوجود تناجينا وتوحى لنا دروس الخلاص ليس حتما على الأنام ممات ، إنما الموت صورة من قصاص ولنكرم من يرفض الموت والذل ، ومن جاء بالبشارة فينا والذى أخرج الضياء من الظلمة حتى أعز شعبا مهينا؟

#### تبرئة مارس:

كان مأرس إله الحرب \_ كما يقول أبوشادى \_ صديقا للإنسان الأول يعينه على كسب رزقه ، ولكن الغر اثر تآمرت عليه تباعا مع الإنسان التالى وجعلته عبدامسخرا ، فانتقم (مارس) منهاومن الإنسان بأن وضعها جميعاموضع السخرية ، وفرق بنى الإنسان شيعامتضادة ، وجعل رجال الفنون والعلم عبيده،

وترك الإنسانية رغم حضارتها فى هوان ، ويشاء العدل محاكمته بعد محاكمة البشر ابتدام إبالإنسان الأول ، فيشرح مارس أهوام الإنسانية ومتناقضاتها وآثامها ، ويثبت أنه لم يجن عليها ، بل كان يربيها حتى تبلغ رشدها ، فيبرأ (مارس) ويحكم على الإنسانية بالوصاية حتى تتخطى دور قصورها . . . وقد نوع الشاعر البحرين الأخيرين من هذه القصيدة عمداً ملاممة للموقف ومن أجل التأثير الصوتى :

وشمت وما أنا بالواهم ومرب عرشها النور للعالم إلى البؤس والفزع الدائم كراير على المنهل الباسم أحد من الضاحك الصارم صف يـكمن في قلق واجم؟ فجاء بجرر ذيل الخلي تعثر في وهمـه المسبل وقد ضاع فى ضربة المنجل لقد غاب في الزمن الأول ولولاه للنور لم تعجل بواحتـه غاية المـأمل فما طمست سلم المعتلى! وإنكنت في الصيد ذاك الجرىء سوى ( مارس ) يلهمني أو ينيء ويقتادنى نحو مرعى هنيء أنغص بالمعتدى والمسيء عبوستها كنجوم تضيء وأحصنها قد يخون البرىء حلمت وما أنا بالحـــالم جلال الألوهة فى عرشها تحاكم من طوحوا بالوجود وقد أقبلوا حولها فى صفوف ولكن خلف التبسم حزما وخلف التهلل زأر العوا ونودى بالمذنب الأول ورانت عليه السذاجة حتى ولم يدر ماذنبه فى الوجود يحاكم وهو الضحية حتى وقد ضحكت منه كل القرون أبوها الذى قد تغذى الزمان لئن غيبته رمال الدهور وقال: أيا رب إنى برى، أعيش به ليس لى من صديق وفى حلكة الليل يحنو على فأغنم رزقى، وإن كنت حينا ويجعل حولى صخورأ تناهت ويسكنني في حصين الـكهوف

تباعا مخاوف کم ساورتنی تقاتلني أينها رافقتني ومكنها عصبة لاحقتني بحث الغرائز إذ سخرتني به الأمر في السخر بما حبتني فعاقبها حينها عاقبتني رجال الفنون وكم حجرا مصابا على العلم بل أخطرا وباع مآثرهم واشترى لدن طمحوا أن ينالوا الذرى يعاقب من حازها واجترا أثار الحروب بها أدهرا ونسلى لذكرى عقوق مهين وبالجشع المستبد اللعين يزكون ظلما لشعب طعين لتبدو أشباء علم ودين كأن الحضارة خطب يشين وأولى بهم لعنة اللاعنين وقد حوكموا فأزالوا القناعا ويحسبها حجة أو دفاعا منمقة ويحلى الخداعا بدنيا هوت خيبة وانضاعا على عالم ضيعوه فضاءا وديس النبيل إلى أن تداعى ( ۱۲ \_ قصة الأدب المهجري ج ۲ )

وقال: أيارب قد غالبتني كذاك الغرائز سارت تباعا تآمرن حولی وسخرننی بنو عترتی ، کلهم واحـد فخاصمنی مارس ، بل وانتهی وبددنا شيعا جمـة وقال : أيارب كم سخرا أولى العلم حتى غدا علمهم أثار الحروب لتدويخهم وأنزلهم فى الحضيض المهين كأن ألحضارة جرم فظيع ففرق أسوتنا مثلبا وقال: أيارب إنى غبين لقد لطخوا سمعتى بالهوى قصارا همو باسم أوطانهم وتزويق كل ضلالاتهم وجعل الحضارة أضحوكة حرام أحمل آثامهم ونودى هـذا وهـذا تباعا وكل يــبرىء آثامـه وكل يغنى بأحقـاده وينسى الحراب الذى ألحقته وينسى الحروب وماقد جنته فأضحى الله يم به سيدا

يحف به كل عان غريم ومن عينـه شرر لايريم كرب الجلال النبيل الكريم مضت طوع كل خبيث زنيم وقد أورثونى ذل الخديمُ عليهم ، إذا كان يجني الرحيم حيلتي في دفعهم نحو العلي إذ غدوا بعض لبعض معولا مشكلا حير ذهنا عقلا رب مكروه وإن مر حلا عابد الوهم وغرأ مثقلا وُلَّـكُم آذی وساء الرسلا ذكراه من نقم الدنيا وماجمعت إلا أقل المآسىٰ كيفها اجتمعت شتى أساءت إليه حينها اتفقت

وسيق إلى العرش مارس الأثيم تضرمت النار من أنفه ولیس هیوبا ، ولکن بدا فُقالت: أيارب هذى حياتى لقـد ضيعونى فى غيهم ولم أجن في غضبتي مرة يًا إلهي لاتعاقبني عـلى وجهودى ناشداً تأديبهم كشرت آثامهم حتى بدت إِن أَكُن أَخطأت في تهذيبهم إنما الإنسان طفل لم يزل أنا لم أجن عليـه مرة وراح مارس مذیعا کل ماشملت ملء العصور ، وما التاريخ أجمعه وشارحا نزوة الإنسان فى صور فلم يدن مارس بل قد عد مكتسبا

حقا على شيعة الإنسان إذ صؤلت أجل، فذلك إذ لم تكتمل هما ولا إخاء بما رامت وما فعلت وسوف تبقى كطفل لايباح لهما

حق النضوج متى فى خلفها اقتتلت

### عيد الحرية :

أمواكب الذكرى تأتى واهتفى تنجاوب الأجيال حولك مثلما مرفوعة الأعناق ، ليس لزهوها سيرى حلامم للفخار ، وأنشدى

كالرعد يهتف للسهاء مرارا تتجاوب السبع الطباق جهارا معنى الغرور ، بلالسمو ، شعارا للخالدين الحب والاشعارا فاليوم يلهم حظك الأحرارا فتكيف الأحلام والأقدارا ماكان فى ماض الزمان معارا شيم الشعوب به، وإلا انهارا خور النفوس، وسائحا جبارا تغذو الشعور، وتخلق الأفيكارا شعت بأبهى التضحيات منارا حقبا من التاريخ لاتتوارى! ويظل فيهم حاكما قهارا أو ثارها أيان تطلب ثارا

سيرى مآثر للتحرر والعلى فاليو ويصوغ للأقدار سيرتها غدا فتكبر يصغى الزمان إلى نشيدك واعياً ماكا ولحكم بعد اليوم إلا ماقد قضت شيم ستردد الأقطار صوتك ، قاهراً خور سير البطولة كالمعارف للنهيى تغذو روى الدم الغالى مآثرها ، كما شعب وجلالها حى ، وإن هى ووريت حقبا ويظا عيد يقدسه ذووه تفانيا ويظاهو للبرية كلها : إيمانها أو ثرصانت مبادئه السلام وإن تكرب

إباء الصلب يقدح نارا مثل الحليم على التعسف ثارا أولى به فى فهمها الأسرارا فتضف إلى أعمارها أعمارا!

حملت ياويل من عملوا على إرهاقه تخــذ النجوم شعاره، ولعلها فلتنصت الدنيا لما هو قائل

رباعيات من وحي الخيام (١):

للدكتور فؤاد العقل الجراح والأديب الإنساني ، كتابه بالإنجليزية دلى أن يأتى الصيف ، . . وهو أيضا أحد شعراء العرب الأمريكيين الذين ينظمون بالإنجليزية ، وديوانه الأول المرسوم ، من السجل الباهت الماضى ، مشهور ، والدكتور العقل هو أحد أعضاء أكاديمية الشعراء الأمريكيين . كان الدكتور أحمدزكى أبو شادى بنقل ديوانه هذا إلى العربية كما تولى ترجمة كتابه الأدبى التاريخي السالف الذكر . ومن طرائف مافي هذا

<sup>(</sup>١) عن المقتطف عام ١٩٥٢ م .

الديوان الشائق رباعيات مستوحاة من صفوة روح الخيام ، وقد نقلها أبو شادى فى النظم الآتى : \_

ستريق الدنيا بيوم دماءينا، ولن تترك التغذى علينا فلنرق قادرين في دمها الورد، ونشرب بنشوة ثأرينا قيل إنى إلى الجحيم سأمضى، وإلى الصوم والصلاة دعوكا فلتدعهم واخلق لنفسك بالراح نعيها ، فربما لاتزكى ! هيء الرّاح واصطحب ثم كأسين وناج الحبيب في ظل جنة واترك الهم والتقيد بالحلف، فلا شيء غير هذى الجنة! ما أزدهي مرهراً بنوم جمال ياحبيبي فكيف تبتي نؤوما؟ قم إلى البدر فهو يدعوك والروض، ويوماً ستغتدى محروما الرُّبيع القصــــير أقصر منه عمــــر للشباب وهو يفر فتيقظ معالهوي ياحبيي راح (جمشيد) مثلماراح (خسرو) كل حي لابد يعتنق الموت إذا حان يومه الموقوت فاشرب الراح قبل يومك يا صاح وبادر فالراح للعمر قوت كيف تعنى بالصوم أو بصلاة حينها العمر لن يرى مرتين؟ كل مانستطيع لعبة نرد ونقاط تبدو على الحجرين دع حديثًا على السماوات والنار وعما ترى عقابًا وبرا مثل هذا يحل زوراً لقوم جهلوا، لا الألى بمثلك أدرى كمنت في حانة فساءلت شيخا عاقلا عن مآل من كان منهم قال: د دعهم واشرب فما عاد منهم واحد بيننا لينيء عنهم ، ذفت في عالم النفاق المآسي ، ولدى الحان كان كل عزائي أرقب اليوم يوم قافلة السير فأمضى بلاأسى أو رضاء قيل إنى عرضت نفسي للسخر لأنى أسير نشوة خمرى مادروا أنني تحاشيت عقلي ـ في لقاء أو في خداع ـ بسكري لم أخير فى مولدى ؛ ورحيلي لست أسطيع لحظة تأخيره

ولو انى لاخترت حانا وساقيها وخلفت للميك سريره ليسهذى الدنياسوى مومياء حولها الناسكال كلاب الضوارى فى عراك ، وغنمهم أى غنم تركها دون لهفة وانتظار فكرة الموت تجلب الراحة الكبرى لنفسى إذ فيه يذهب شكى كل خوفى من أن تقضى حياتى دون جدوى أحسها يوم تركى

### رثاء هر :

المراثى فى هذا الموضوع قليلة نادرة فى الشعر العربى ، ومن أوائلها مرثية ابن العلاف طمركنى به عن ابن المعتز حين قتله الخليفة المقتدر . . وللصير فى الشاعر المعاصر رثاء لقطة ضرغام ، وقد اتخذ أبو شادى بعد هجرته إلى نيويورك قطاسماه ، لكى ، — بمعنى جالب الحظ — أليفا له ، ولما مات رثاه الشاعر بهذه القصيدة :

إذن غبت عنى عامدا دون عودة كُ تركتك فى الشمس الحنون مدفأ بر وكلمتنى ، لمـا تركتك \_آسفا \_ إ بها مر\_ غناء الأمس ترخيم عاشق

كأنك قد أحببت تخفيف لوعتى برحمتها ، فى رقدة أى رقدة إلى عملى ، فى لهجة مستحية

ومن ضعفك البادى تراجيع حسرتى المالما آثرت قربى وصحبتى المالما شفاء دوائى، أو نجاحى بحيلنى تلفوة ومحبة ما على مهمه قد ضللوا أى ضلة وعادوا إلى وجدى بوجدو حيرة وكم مرة قبلت عينى ووجنتى ووجنتى

عشيقان ، لم يستمر نا أى فرقة

فياليتنى آثرت قربك يومها وياليتنى لم أخدع النفس واهما وساءلت عنك الأهل والجيرة التى فنادوا وراحوا يبحثون كأنهم وعادوا إلى يأسى بيأس مضاعف لكم مرة غنيت بالشكر والرضى وياطالما راقبت عودى ، كأننا

مواؤك لم أعرفه إلا ملاحما فن بدل الصوت الجميل؟ومن ترى هو الدهر ، من قد بعتر الخلق مثله ولو كنت لى طفلالما كان مدمعى عرفتك فى الجنس السنين بصحبتى وياما أقل الناس مثلك فى الهدى ولوكنت منطيقالما كنت مفصحا ولوكنت منطيقالما كنت مفصحا حرام وقد ألهمتنى كل ضحكة حرام وقد ألهمتنى كل ضحكة إذا كان هذا الشعر نفسى فإنه وإن لم تخلف للورى أثراً يرى فحسب الورى ساعات أنس نظمتها فحسب الورى ساعات أنس نظمتها

### أعداه العبقرية:

أما الجحود فحظ قدرضيت به لكنا حز فى نفسى وآلمها يامن يحاذر من فضلى ويطعنه ولو رجعت سليما لاجراح به إنى لأرضى ضميرى وحده فرحا لا العقل يدفعنى فيما أحاوله وإنما هو طبع عالق بدمى ولو خلقت أنانيا لما شقيت

# تأملات الأصيل:

قالوا: . حسدنا فيك روحا دائما

وفنا لسمعى ، ليلة بعد ليلة أجاز لصفوى أن يسيل بعبرتى تبعثر ماء البحر ضربات صخرة أحر ، ولا ذكراى أدعى لحرقتى عفيفا نزيها ، لم تلوث بريبة ولو أنهم كانوا لما اشتقت غربتى بأبلغ مما قد تركت بمهجتى افن ذا يوفى الدين قبل منيتى ؟ حسدت عليها مثل إلهام دمعتى حسدت عليها مثل إلهام دمعتى كذلك بعض منك في طى نفحتى وإن لم تخلف لى عزاء وصية وحسب أليف غاب دمعى ووحدتى

فالناس منذ وجدوا للبر أعداء رجمی، كأن الأیادی البیض سوداء لاتخش منی، فإنی الیوم أشلاء لما حفلت بإحسانی لمن ساءوا ولن تمیت صمیری الحی أنواء للجاحدین، ولا دنیا و أهواء عانیت منه، فقلی وحده الداء وإن عبنت وذم الناس ماشاءوا نفسی، وقد بات فی الإیثار إیذاء

غضاً ، فما فت الشياب الثاني ا :

إلا وصار تفاؤلى المتفانى ؟ بل صنته لمواهب الفنان ؟ وسما إلى ملكوته إحسانى ؟ كتوهج الأزهار في نيسان ؟ من مهجتي ، فتألقت ألحاني ؟ للكون والأحياء والإنسان ؟ بتصوفى وتبتلى وحنانى ؟ بتذبذب ، وحفظت طهر كياني ؟ وكبا الصغاروماكبا وجدانى فلقد جعلت دمی لهم قربانی؟ وأئن ، والأنات من غفراني فيضمد الطعنات من أدماني فيصونها ويكف عن هجراني فالحسن يخلفها ببعض حنان فلربما خلقا مع الإحسان وله الضياء تجاوب روحانى

لم لا ، وماعر فالوجودتشاؤمي لم لا وما بددت عمری عابثا لم لا وقد شرب الجمال تعففي لم لا وتلك عواطفى مشبوبة لم لا وقد أبدعت ألحان الصبا لم لا وكلى بسمـــة وتودد لم لا وعمرى فوق أعمار الورى لم لا وما دنست روحی مرة شاخ الشباب ولم أزل بفتوتى إن كانأدماني العقوقمن الورى أبكى وأضحك ، والدموع تبسمي ولرب يوم ترجع الدُّنيا به ويرى حياتى للحياة ذخيرة إن كان دون العبقرية منزلى أوكمنت دون الحسن قدرآ أوغني عمرى كعمر النجم في إشعاعه ولسوفأنصففغُد، ولسوف أســـعد من يد إسعادها إيماني ا

# ثـكل الحب:

ههات يعرف حزني غيرمن عاني لإثكل يشجى كشكل الحبضيعه

حينا عنائب وذاق الثكل ألوانا غدر الزمان ، كأن الحب ما كانا

#### من رباعيات الشيرازي:

لأبي شادي رباعيات من الشير ازي ، جاء منها :

حين أزرار ذلك الورد تنفض كـؤوساً ويحمل الخر نرجس آه ماأسعد العليم بفن قرمزى يحرر الروح والنفس! ن تعلى ، فجد أجدده رسما فأغنى رجاءها لك حتما ر فنفني طي الكئروس الهموم مركورد في البشر لافي الوجوم حينها الوقت دائر منسيا لتری ذکریات (نیسان) رفیا واحذرى من تحايل العذال وحلت فتنة أجابت سؤالي فالسلاف السلاف تقطع يأسك يا ، فدعنا كي لانعنف نفسك فاشربوا مغرقين ذل الصبابة وخرابالأرباب (١) يتلوخرابه خوف أن يفلت الغني والمجد من شراب ومن شفاه تود يوقظ الفجر ثم قلب تحلل بدمی لستجود (حاتم) أسأل ا ح وأبهى من دورة (للكوثر) ـد ببئر مختم بالعنبر!

من عتيق الشراب بالأمس سلطا آه ، دعني السالي لدنيا سلو يممى والسلاف يافتنتي النهـ إن وقت الحياة أبامها العش يا أولى الحب في عناق الأيادي أوقفوه متى تمثل دورى أسعدى بالسلاف قلى وجيئى رق عن دعاك المكث سؤل إن تقع مثلنا بفخ الغرام نحن أهلُّ المراحقهضمنا الدنــ الصبا منبع السلاف الشهى إنما الكُون هزه لخراب لاتدع قبلة لحافة كأس ملء كأس الحياة حلو ومر بين حسناء فى ابتسام وعود وملاذ وخمرة رقصت لى أنت بدرى الذي به يخسفالصب كم قلوب ألقيت فى نونة الخــ

<sup>(</sup>١) يريد, بالأرباب, جبابرة الأرض.

حين تنضى عنها الثياب انسياباً إيه ياذا الجسم الرقيق بك القلا حول خصر لها مددت ذراعى طوق الحصنى ساعدى وهى لم ترقلت: ياشامة السرور بقلبى! ليس مرآة بهجتى تحفظ الخاقلت: «هذا الحديث؟ قالت: «هذا الحديث؟ قالت: «شهى أيولى شحر العيون اللواتى ثم أذن دقيقة في جمان

# لوعة للدكتور أحمد زكى أبو شادى (١) :

إلى الصديق (خفاجي) في عوالمه أبث من لوعتى مافاض عن كلمى تجمعت غصص الدنيا ومافتئت فان أعش في جنان كلها عجب قد ضيعت عصبة للنقل مكتبتى وضيع النقل رزقا كان لى سندا وصار دينى رفيقا لا يفارقنى وإذاعرضت لبيع كل ما ملكت وإذاعرضت لبيع كل ما ملكت أنا المعاقب، لاذنب وجنيت سوى

مابین شاهق أبحاث واسفار وإن تحجب فی مکنون إضماری حربا علی ، وعادتنی لإیثاری فان قلبی بالتعذیب فی النار یاعصبة النقل قد خلدت فی العار! کأنما الدهر مشغول بافقاری فا انتفعت بعکاز ولا جار وکان ودعه أو کاد إنذاری یدی خذلت کما قد ضیعوا داری بری ، کأن عظیم الذنب إیثاری

<sup>(</sup>۱) بعث الشاعر بهذه القصيدة إلى المرّ الف من واشنطون وكان القلق قداستبد لما صنعه به زمنه وأناسه .

ومن عجيب إذا ماالحزن يغمرنى لم أدر: هل جن قلى فى تفاؤله لقد تمرست عمرى بالأسى فغدا لمن أعذب! ماجدواى من زمنى؟ لج (المراقب)فى شطب لأفكارى إن الخيانة للأوطان أخطرها وترك مثلى بعانى فى تحرقه

لطمته مثل سباح بتيار أم مادرى خطبه أمأنه الدارى؟ منى ، ومد الأسى عمرى لأعمار! وماحياتى؟ ومن يعنيه إكبارى؟ ماكان أولاه تثقيفاً بأفكارى حجرعلى الحق أوإرهاق أحرار عارعلى الجيل ، لاذنى ولاعارى!

صور من آراء أبى شادى فى الأدب والنقد مما كمتبه فى المهجر

#### — 1 —

من دراساته الأدبية عن الشعراء العربالقدامى مقالة كتبها عن الشاعر الأندلسي ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد ، وفي هذه الدراسة يقول :

يقول العلامة بروكلمان في عرضه لمر احل التطور في الشعر العربي قديمه وحديثه بمجلة والأدب الإسلامي والصادرة عن مدينة لاهور في يونية سنة المواد والعربية في الأندلس تشربوا حب الطبيعة وجمالها فتألق شعرهم واشتهر في الشرق وقلده كثيرون من الأدباء في مصر وسورية وانتشر هذا الشعر الجديد في القرون الوسطى بأنحاء العالم العربي اللسان جميعه وجنوبي لم يكن ثمة فارق كبير ما بين إنتاج شعراء البلاط في فاس والقاهرة وجنوبي بلاد العرب .

ونظرة مستقلة منصفة فى شعر ابن عبد ربه ترينا الشاعر المجدد كما ترينا الشاعر المحلاسيكى فى آن . وكثير من هذا الشعر يتضمنه: كتاب (يتيمة الدهر) وكتاب (تاريخ علماء الأنداس) فضلا عن كتابه (العقد الفريد) وفى الجزء الثانى منه أرجوزته التاريخية الشهيرة فى عبد الرحمن الناصر ، وإن قيل إن له

ديو اناً كبيراً لانعرف أنه اهتدى إليه بعد. وهو على الإجمال محافظ حتى إنه انتقد بشدة في إحدى قصائده مسلم أباعبيدة القائل بكروية الأرض ا وعمر فوق الثمانين فشاخ شعره معه ، وراح ينقض شعره الغزلى السابق في صباه بقصائد فقهية جافة ، ومع ذلك لم يخل من الحكمة الآسرة ، كما نرى في هذا الشعر وهو آخر نظمه:

بليت وأبلتنى الليالى بكرها وصر ومالى لاأبلى لسبعين حجة وعشه ولست أبالى من تباريح علتى إذا ك وهذا مثال من شعره الوجدانى المأثور:

وعشر أتت من بعدها سنتان إذا كان عقلى بأقياً ولسانى ا ثور :

وصرفان للأيام معتوران

أنت دائى وفى يديك دوائى إن قلبى يحب من لا أسمى كيف لا؟ كيف أن ألذ بعيش أيها اللائمون! ماذا عليكم ليس من مات فاستراح بميت ومثال آخر لغزله:

یاشفائی من الجوی وبلائی ا فی عناء ، أعظم به من عناء ا مات صبری به ومات عزائی أن تعیشوا وأن أموت بدائی ؟ إنما المیت میت الأحیاء ا

عب طوی کشحاً علی الزفرات فیامن بعینیه سقامی و صحی بحبك عاشرت الهموم صبابة فدی أرض للدموع ومقلی ومثال آخر فی دیوم الفراق :

وإنسان عين خاض في غمرات ومن في يديه ميتتي وحيائي كأنى لها ترب وهن لداتي سماء لها تنهل بالعبرات!

ودعتنى بزفرة واعتنــاق وتصدت فأشرق الصبح منها

ثم نادت: د متى يكون التلاقى؟، بين تلك الجيوب (١) والاطواق

<sup>(</sup>١) الجيب: مكان العنق من الثوب .

بين عينيك مصرع العشاق ليتنى مت قبل يوم الفراق! ياسقيم الجفون من غير سقم إن يوم الفراق أفظـع يوم

ومثال آخر فی وصف رمح وسیف :

شهاب بدا فی ظلمة اللیل ساطع وعادت به الآمال وهی فجائع ولیس لما تقضی المنیة دافع ویرتاع منه الموت والموت رائع!

بكل رديني(١) كأن سنانه تقاصرت الآجال فى طول متنه وذى شطب تقضى المنايا لحكمه ويستل أرواح الكاة انسلاله

ليس لابن عبدربه ابتداع بضارع تفنن ابن هانى، ولاعبد الملك بنشهيد ولاجر أة إبراهيم بن إدريس من شعر اءالعصر الأول الأندلسى ، ولكنه مع ذلك صاحب ألمعية انعكست على مرآتها وحيات زمنه فراح يجدد بالتوشيح والشعر القصصى ، كما انعكست على مرآتها ثقافته الدينية فصار المتزمت فى أواخر عمره ، وكان المحافظ فى معظم سنيه ، حتى إنه فى تأليفه (العقد الفريد) مُ يعن بأدباء الأندلس وشعر ائها ، وإنما عنى بأدباء المشرق وشعر ائه فحسب عدا نماذج من شعره استشهد بها حتى قال فيه الصاحب بن عباد: «هذه بضاعتنا ردت إلينا ، ظننت أن هذا الكتاب يشتمل على شيء من أخبار بلادهم ، فإذا به يشتمل على أخبار بلادنا . لاحاجة لنا به ، .

ومهما يكن من شيء فابن عبد ربه ، ناظماً وناثراً ،كان حلقة اتصال متينة بين القديم والجديد في عصره ، وشعره في الغالب شعر الذكاء والفكر ، وطاقته غير قليلة ، حتى قال فيه أبو الطيب المتنبى \_ على جلالة قدره \_ د يا ابن عبد ربه القد تأتيك العراق حبواً ا، .

وكتب أبو شادى تقديماً لقصيدة وصالح الشرنوبي، والوجودية، يقول فيه:

<sup>(</sup>١) الرديني الرمح نسبة إلى ردينة وهي امرأة اشتهرت بتقويم الرماح.

أرأيت براعم الورد في أوج الربيع وقد هاجمها الصقيع لجأة على غير انتظار فقضى عليها قبل تفتحها ، وترك عباد الجمال يندبون حظهم الضائع؟ تلك هي مواهب الشاعر النابغة الشاب حينها تختني والناس والأدب والأدباء أشوق مايكونون إلى عبيرها الجديد وألو انها الزاهية الناضرة. تلك هي الألمعيات التي لوح لنا بها الزمان ثم سلبنا إياها في أمثال محمد عبد المعطى الهمشرى وأبى القاسم الشابى والتيجاني بشير وصالح على شرنوبي وأضرابهم من شعراء الشباب الممتازين الذين لوكان عمروا لأضافوا إلى منزلة خلودهم منازل أخرى أجل وأروع ، فالخلود كالحياة ألوان ودرجات .

ويرجع إلى الشاعر صالح جودت الفضل الأول فى اكتشاف الشاعر صالح شرنوبى حينها لم يتجاوز العشرين بكثير ، ثم فى إحياء أول دواوينه ، (نشيد الصفاء)، وفى التعريف بفلسفته وفلسفة الجموح والعاطفة المشبوبة والإنسانية الزاخرة والشك الذى تقوم دعائمه على التأمل وتنتهى فروعه إلى الإيمان العميق ، .

إن الموت يسبغ على الفن والفنان حرمة كما يهيب بالغافلين أن يحيوا ذكراه ونفائس آثاره وإن لاقى فى حياته الجحود والإساءة من عديدين . ونحن إذ نقرأ الوجودية مثلا للشاعر صالح شرنوبى نعجب للأصالة الفنية المتجلية فى هذه الملحمة الرائعة إعجابنا بالبراعة فى أدائها دون لعثمة ، وقدار تفع الشاعر فوق ألاعيب الصناعة ، والإبهام ، والضحولة التي تحاول أن تتسم بالفلسفة ، وهو مع ذلك يأتى باللفظ البارع المجنح حاملا أخيلته ومعانيه العلوية ، وملحمته هذه من الشعر الساحر الجامع لأفانين من العاطفة والتأمل والوصف والحكمة والخيال في صور جريئة متعددة متلاحقة ذات أصباغ أصيلة كثيرة وقد تناول فيها أهم مشمكل حير البشر وهو لغز الوجود ، ثم تصرفات الإنسان المتنافضة في مجتمعه الغاشم الصاخب .

# صفية أنو شادى

#### - 1 -

كانت تقيم الشاعرة المصرية المهاجرة صفية أحمد زكى أبو شادى فى واشنطون،مع والدها الشاعر المصرى الكبير الدكتور أحمد زكى أبوشادى صاحب الآثار الادبية العديدة المرموقة.

وقد تلقت ثقافتها فى مصر قبل هجرة والدها إلى أمريكا فى ١٦ إبريلعام ١٩٤٦ ، هذه الهجرة التي كانت أكبر سفارة أدبية وفكرية لمصر في عصرنا الراهن ، والتي كان من أظهر أسبابها آراء أبي شادى التقدمية الرائدة في الأدب والفكر والاجتماع والسياسة ، التي ذعر منها حكام مصر في ذلك العبد البائد البغيض ، ثم ماكان يسود جومصر الفكري من خنق للحريات. واضطهاد للفكر ، ومحاربة لدعاة النهضة والتقدم والتجديد والإصلاح ، وقد كان القصر الملكي يهتز رعبًا من آراء أبي شادى التيكان يبثها في أنصاره وحوارييه ، وكانت الأحزاب البائدة ترتعد فرقا من تنديد أبي شادي بدعاة الرجعية السياسية المقيتة التي كانت تمثلها هذه الأحراب، وكان الإقطاعيون يقابلون دعوة أبىشادى إلىالعدالة الاجتماعية وتوزيعالأرض علىالفلاحين وإلغاء الالقاب بالنقمة والبغضاء . . وكان من البدهي أن تتأثر حياة الشاعر بكل ذلك تأثرًا كبيرًا ، وأن يلتي من الاضطماد والعنت في بيئته ماينوم بالعصبة أولى القوة ، وأن تنذره الحكومة بالحرمان إذا فكر أو تحدث أو كتب أو نادى برأى . . وفي هذه المحنة توفيت زوجه الحنون ، وبدأ أمام عينه الظلام القاتم المتجمع من كل أفق ، فهاجر الشاعر ، ومعه أبناؤه ، و . صفية ، شاعر تنا وصاّحبة ديوان . الأغنية الخالدة ، من بينهم ، وحطوا الرحال في نيويورك حينا من الزمان .

#### **-** Y -

و (صفية ) شاعر تنا تنحدر من بيت عريق فى الأدب والشعر والنبل، فوالدها شاعر مرموق ، وجدها ، محمد أبو شادى بك ، كان خطيبا مفوها وسياسيا ذائع الشهرة . وأديبا وكاتبا وشاعرا بليغا ، وتجد حمل لواء الجهاد مع سعد زغلول حستى توفى عام ١٩٢٥ ، وجدتها لأبيها كذلك . كانت شاعرة، وخال والدها كذلك شاعر مشهور : هو المرحوم مصطفى نجيب ، الذى توفى بعد مشرق القرن العشرين بقليل ؛ ولا شك أن هذا التراث الفكرى والأدبى قد انتقل إلى ذهن الشاعرة ، وتردد صداه فى عقلها وروحها ، منذ أن كانت طفلة صغيرة .

وعنصر الخيال الطلق البعيد الذي يمثله هذا الديوان ، والذي هو من أهم سمات شاعرية الشاعرة ، لعله كذلك ينبع من معين هذه الثقافة الأدبية الغربية ، وخاصة الإنجليزية ، التي تثقفت بها الشاعرة من طفولتها على يدى والدتها . وقد كانت تنتمى إلى عنصر إنجليزي عريق ، ثم في المدارس التي التحقت بها في الإسكيندرية حيث كانت تقيم مع والدها قبل هجرته إلى أمريكا ، وهو أستاذ في كلية طب جامعة الإسكيندرية ، ووكيلها .

وجانب كبير من قصائد هذا الديوان قد كتبته الشاعرة في مصر قبل الهجرة ، والجانب الآخر كتبته وهي مهاجرة في أمريكا. ومن ثم فإن هذه القصائد الفنية تمثل كثيرا من خصائص الثقافات الأدبية العالمية العريقة ، عايجعل لهذا الديوان منزلته الخطيرة في إنتاجنا الأدبي المعاصر ، لأنه صورة حية من هذه الثقافات الأدبية المنوعة التي تلقتها الشاعرة في بيئات عديدة بعضها شرقي و بعضها غربي . ومن النتائج المترتبة على ذلك ما يمتاز به الديوان

من انطلاق الحيال ، وتحرر الفكر ، وسعة أفق العقل الأدبى ، والصوفية الحالمة العميقة النافذة إلى أعماق الحياة والطبيعة والوجود ، ثم امتزاجالروح الشرق بالروح الأوربى .

#### - { -

والديوان كله قصائد من الشعر المنثور . وهذا اللون من الشعر أكثر منه جبران ومى وغيرهما من شعرائنا وكتابنا المعاصرين ، وأساسه العناية بالفكرة والخيال والروح والعاطفة والموسيق ، دون نظر إلى القافية ، ودون التفات إلى أوزان الشعر وبحوره . . . والنقاد العرب يقفون من هذا اللون من الشعور والشعر مواقف مختلفة .

ففريق يرون أن الشعر هو المكلام الفن الجميل ، المحلق في آفاق الحيال، والمضارب في أعماق الوجدان ، والممثل لحلجات الشعور ، و ببضات القلوب، ومن ثم فهم يذهبون إلى أن كل كلام \_ يغلب عليه التأنق والجمال والحيال ويخاطب العاطفة والوجدان والشعور \_ هو شعر ؛ ويستشهدون على ذلك بكلام حسان بن ثابت شاعر النبوة ، حين سمع من ابنه وصفا أنيقا منثورا لنحلة لسعته ، فقال : شعر ورب الكعبة . ولما قال بشار أبياته المشهورة في الشورى وسداد مشاورة الأصدقاء ، أعجب بها الناس ، فسئل بشار عن ذلك فعلل إيمانه بحكمة الشورى بكلام بليغ منثور ، فقال النقاد أنت في نثرك أشعر منك في شعرك . وفي العصر الحديث ذهب بعض النقاد إلى عد كل أشعر منك في شعرك . وفي العصر الحديث ذهب بعض النقاد إلى عد كل كلام منثور بليغ يغلب عليه الحيال شعرا ، وإن لم يشتمل على وزن كلام منثور بليغ يغلب عليه الحيال شعرا ، وإن لم يشتمل على وزن ولا قافية ، وأكثر من هذا اللون من الشعر جبران وسواه .

وفريق آخرون يقيدون الشعر بالوزن،وسواهم يقيدونه بالقافية والوزن جميعا ، وهو رأى الكثير من النقاد العرب القدامي .

ومهما كان فإن حاجتنا إلى التجديد الأدبى ، وإيماننا بوجوب مسايرة

الأدب للحياة ، تقتضى منا أن نؤمن بأن كل إنتاج فى بليغ موهوب لايتنافى مع الشعر الكلاسيكى المقيد بقيود الوزن والقافية والموسيقى ، بأية حال من الأحوال.

ويمثل هذا الديوان صورا أنيقة من نظرة الشاعرة إلى الطبيعة والحياة والجمال الإنساني الثرى بالألوان ، ويتحدث عن عواطف الشاعرة وآمالها ، وأحزانها ومسراتها ، حديثا عميقا خصبا مؤثرا . . . فبينها نجدها تقول في قصيدتها ديأس ، : ( أقضى الآيام تائمة في بيداء من الظلام ، والطرقات المتضاربة كلها أعشاب شائكة ، فإذا حسبت الأمل أمامي يوميء إلى،وجدته السراب القاسي يخدعني) ، وتصور كفاحهاالشاق الطويل وهي تناضل الحياة في قصيدتها ( الزورق الصغير ) ، وفي قصيدتها الأخرى ( وسط المحيط ) ، وتردد ( الأغنية الخالدة) في صدى مدو ، وفي حزن عميق . . إذا هي تناجي الأمل والإيمان في قصيدتها ( في عينيك الدموع) ، وفي قصيدتها الأحيرة ( فيم تفكرين؟) ، وتندمج في الطبيعة فرحة شادية في قصائد عديدة من الديوان مشرقة بالأصالة والطلاقة الفنية والتحرر والموهبة ، وتصف مشاهد فكاهية وصورا ضاحكة من عمل المنزلوجهاد الفتاة فيه ، وتتحدث عن المثل العليـــا للحياة ، وعن آثار من التفكير الراهن في مستقبل الإنسان على الأرض . . إلى غير ذلك من الألحان العذاب ، والأغاني الحلوة ، والأناشيد الجميلة المؤثرة ، ذات الطابع الفني المتميز .

#### - 1 -

والرمزية بظلالها وألوانهاالفنية ، المنطلقة في سبحات الحيال ، وأحلام العقل ، ومشاهد الوجود ، وأعماق الطبيعة ، وأسرار النفس ، غالبة على العقل ، ومشاهد الوجود ، وأعماق الطبيعة )

هذا الديوان، المشبع بفهم حقيق للأدب، وإيمان عميق بالتجديد.

ويتميز حديث الشاعرة في الديوان بالصدق والبساطة والجمال .. ولاشك أن هذه العناصر هي أهم سمات الأدب الجديد الذي نؤمن به وندعو إليه .

ومن ثم فإنه يمكننا أن نقول: إن الديوان ـ بما يشتمل عليه من آثار وسمات فنية متعددة ـ جديدكل الجدة ، فليس فيه تقليد لمذهب ، ولالشاعر ولا لشغر بعينه . . ولذلك تزداد أهميته بالنسبة لنا ـ نحن الادباء والشعراء والنقاذ ـ إلى حدكبير .

#### <u>- V -</u>

والأدب النسوى المعاصر في مصر والبلاد العربية قليل ضئيل بالنسبة للآثار الأدبية الحديثة ، ومن أظهر الشاعرات المعاصرات : فدوى طوقان، ونازك الملائكة، وجميلة العلايلي، وجليلة رضا ، ومن أظهر أديبا تنا المعاصرات مي و بنت الشاطيء والقلماوي ودعد الكيالي .

ولا شك أن الأدب النسوى المعاصر ، وخاصة الشعر ، سيكسب غنها كبيرا ، حينها يضاف إلى دراريه المتألقة شاعرتنا المصرية المهاجرة ، صفية أحمد زكى أبو شادى ، ، صاحبة هذا الديوان الجديد ، الأغنية الخالدة ، ، التي تعيش للأدب ، وتحيا بالأدب ، وإن لم تتخذه مهنة وتجارة ، ولم تمش به للدعاية بين الناس .

وكتب ديب نعوم ليون عن ديوان الأغنية الخالدة يقول (١) :

مصادر ألوحي للفن تنشأ عن مظاهر الكون الدائمة العمل والتحول، وبمقدار مايتأثر الفنان بهذه المظاهر يكون سمو إلهامه عاليا.

<sup>(</sup>١) جريدة الهدى النيويوركية عدد الثلاثاء ١٥ شباط ١٩٥٥ م .

وكلما ازدادت قوة الأثر فى نفس الفنان الموهوب استطاع هو أن يخلق كل جديد فى الحياة . وبمقدار تأثره يردد أثر هـذه المظاهر فى أنغام موسيقية أوصور رمزية ، أوفى شعر يعبر به عن الطبيعة الصامتة .

فالموسيق تمثل حالة نفسية خاصة ، والتصوير يمثل مظاهر مادية الحياة والشعر يمثل تفكيرنا بإحساسنا وعواظفنا .

فيكون الشعر أشد وضوحا في تمثيل الآثار الذهنية الإنسانية التي يصفها الفنانون ـ في بحث ـ لاحتوائها على كل الفنون .

إن حضارتنا الشرقية لاتتقدم ولا ترتفع إلاإذا رفعنا مستوى النساء الاخلاق بالعلم والمساواة .

وديوان ـ الأغنية الخالدة ـ للآنسة صفية أبوشادى ـله ميزة خاصة في عالم الأدب ، وله مكانة رفيعة بينكتاب العربية وقرائها ، ـ ينم عن نفس سامية تدرك ما في هذه الحياة مر . ضعف وقوة ، وما تصاب به الأرواح من ألم وسرور .

ولاينقص من ميزة الديوان أن كانت مواضيعه كتبت في أوقات مختلفة، فإن تناسقها يدل على تقارب مراميها ؛ والعواطف التي أثارتها كانت عواطف روحانية ـ إنسانية ـ عائلية ـ اجتماعية .

تصفحت الديوان فإذا أنابين رياض غناء ، وخمائل شماء وورود وأنداء نمقتها يدعذراء .

يقال إن الغصون المبسكرة قلما تحمل ثمرا وافياً .. أما ديوان الأغنية الخالدة باكورة ماجادت به قريحة الآنسة صفية أبو شادى فإن كل غصن فيه مثقل بالأثمار . . وما أحلى وأطيب هذه الأثمار .

الغلو\_ يكون مصدره ما انطوت عليه جوانح المرء من الخيالات الغير المحدودة ـ وفى ديوان الأغنية الخالدة للآنسة صفية أبى شـــادى لاتلس فيه غلوا ، لأنها نظمته على أبواب شتى .

تطالع هذا الديوان فتجد مؤلفته جمعت فيه أغانى الطبيعة بكاملها ـ غنت بالزهور والرياحين وأنشدت مع البلابل ، وناحت مع اليمام النازح، وزأرت مع أمواج البحر المتلاطمة ، ومع صخب المياه المتكسرة فوق الصخور وربطت هذه الأناشيد بأوتار قلبها فكانت صادقة في الوصف موزونة النغم معبرة عن اختلاجات الروح ، لم تتجاوز الحد في ماوصفت ولا بلغت الغلو في ما نطقت .

نظر الناس قديماً إلى ماتقوله الفئة المتعلمة من فقر وشقاء في هذه الحياة فقالوا: إن ذكاء المرء محسوب عليه. وجاءنا المتنبى بنيت من الشعر يقول: أفاضل الناس أغراض لذا الزمن

يخلو من الهم أخلاهم من الفطن

وجاء ابن خلدون وعالج هدذا الموضوع كما عالجه المتنبى وزاد بقوله هؤلاء المتعلمون يكونون عادة من المتعيشين بالشعر أو من عمال الدولة، والدخل الذى يحصلون عليه لا يكون وافرا فتبق حالة هؤلاء الكتاب والشعراء كما هي.

ودار الزمن دورته وتغيرت طريقة الكمتاب والشعراء وتمكن هؤلاء من معرفة الحياة على مدى أوسع بماكانوا يتصورونه ـ بألوانها ولذائذها وآلامها ـ فبدا لهم أن الشعور بالخير نحو الإنسانية يرقى الفكر ويوسع الإدراك ليشمل مناحي الحياة .

وكان من نتيجة هذا التوسع وهـذا الإحساس أن طباع الإنسان قد لانت وتيسر له إدراك مقدار نفسه فعرف مقدار سواه فلم يسخط ولم يتألم، والإنسان كلما ارتق علميا اتسع عنــده موضع الرضى من نفسه، ووأد كبريائه بيده.

لقد شبعنا من البكاء والعويل ، وتلوعنا من الفراق والهجران ،

وتألمنا من الفجيعة والحسارة وحان لنا أن نقلل من هذه المأساة الحيالية نوجه اهتمامنا إلى مايرضي حياتنا الصاحبة والمشمرة عن سافيها في ركب الحياة ، وتميل إلى السرور والحبور ، إلى انعاش النفس بما يسرها ويبهجها ، إلى التغنى بأوصاف الطبيعة ، إلى ماوصفه لنا العلم من مشاهد الحياة .

وإن خير أدب الأديب مايصدر عن نفسه ويترجم عن حسه بحيث يكون صورة صادقة له ، والشاعر والـكاتب والفنان قد ينزع كل منهم نزعة مستحدثة طريفة ، فالعلم يردها إلى ما انطبعت عليه أخلاق هؤلاء .

فديوان ـ الأغنية الخالدة ـ حديقة لم يتمكن الخريف من تغيير معالمها ، أو شجرة تحمل زهرا عطرا وأثمارا شهية . بل هو الينبوع الصافى المغطى بالحشائش الخضراء تسرب بينها ماء زلال بارد .

# إيليا أبو ماضى

#### PAA1 - VOF1

#### - 1 -

فجأة مات الشاعر العربى إيليا أبو ماضى ، بعد أن ردد اسمه على كل لسان ، وغنى بشعره فى كل مكان ، إن إيليا أبا ماضى حى بقصائده الرفيعة، وأدبه الإنسانى ، وموسيقاه الرائعة ، وقصصه الجميل ، وتساسل الحركة والصور فى شعره تسلسلا عجيبا ، إنه شاعر الصور ، والتجارب الباطنة العميقة ، والإيحاء الذاتى المؤثر .

مات إيليا فى الرابع والعشرين من نوفمبر عام ١٩٥٧ عن ثمانية وستين عاما ، إذكان مولده عام ١٨٥٩ م . مات بعد أن حمل \_ كما يقول الاستاذ الكبير والشاعر المبدع محمد عبد الغنى حسن \_ « لواء الشعر العربى فى المهجر ، وكانت أنغامه عزاء المنكوبين ، وطمأ نينة الحائرين ، وابتسامة فى وجه الزمان إذا عبس ، وأثبت كيان الفكر العربى فى العالم الجديد ، .

وقد بلغ أبو ماضى غاية نضوجه الشعرى فى (الجداول)، ولا سيما فى قصيدته (فلسفة الحياة) التى تعد من أشهر شعر أبى ماضى وأروعه (١)، والنزعة الإنسانية سائدة فى شعره، وتتردد فيه النزعة الواقعية أحيانا، والنزعة التأملية، وهومن شعراء الطبيعة، وله العديد من المطولات الشعرية التى من بينها: الحكاية الأزلية، والطلاسم.

#### **- ۲ -**

وفى الجداول نجد نزعة الحيرة والتفاؤل بالحياة جد ظاهرة ، وقصيدة

<sup>(</sup>١) صـ ١١ إيليا رسول الشعر العربي الحديث للناعوري .

الطين تعد من أشهر قصائد أبى ماضى، بل من أشهر القصائد فى الشعر العربى الحديث:

نسى الطين ساعة أنه طين حقير فصال تيها وعربد و يعقد الأدب الأردني الكهر وكس العزيزي شما بينها و بين قصيد

ويعقد الأديب الأردنى الكبير روكس العزيزى شبها بينها وبين قصيدة الرميثى التى كانت هى الأصل الذى احتذاه أبو ماضى وأخذ منه معانيه ، وهو ينظم قصيدته ، وقصائده : (المساء)، (وزهرة أقحوان)، (والعميان)، (واليتيم)، (والمجنون) : (والأشباح الثلاثة) من القصائد المشهورة، ومن روائعه قصيدته (الطلاسم):

جئت ، لا أعلم من أين ، ولكنى أتيت ولقد أبصرت أمامى طريقا فشيت وسأبق سائرا إرب شئت هذا أو أبيت كيف أبصر ت طريق ، لست أدرى

والقصيدة لها شهرة ضخمة لاتعادلها شهرة ، وفى قصيدته (اليتيم) يقول أبو ماضى:

يتامى أم موكبا علويا ونجوم الربيع نوراً سنيا والعصافير بل ألذ نجيا خلت أنى أرى ملاكا سويا إن تحت الضباب فجرا نقيا ليس شيئا لو تعلمون زريا فيلسوفا أو شاعرا أو نبيا خبرونی ماذا رأیتم ؟ أأطفالا كزهور الربیع عرفا زكیا والفراشات وثبة وسكونا إننی كلما تأملت طفلا قل لمن یبصر الضباب كثیفا الیتیم الذی یلوح زریا ربما كان أودع الله فیه

**- ~ -**

أما ديوان الخـــائل فمن أشهر قصائده: (الشاعر والملك الجائر)،

و (الفراشة المحتضرة)، و (الأسطورة الأزلية)، والديوان علوء بروائع الفن القصصى الشعرى البديع، مع الموسيق العذبة، والألحان الجميلة، يقول أبو ماضى فى الخائل من قصيدته (أنت والكأس):

أنت والـكأس في يدى فلمن أنت في غدى ؟ فاستشاطت لقولتي غضا في تمرد وأشاحت بوجهها وادعت أنى ردى كاذب في صبابتي ماذق فی تو ددی قلت : عفوا فإنها سورة من معربد وجرى الصلح والتتي ثغرها وثغرى الصدى أذعن القلب طائعا بعد ذاك التمرد فنعمنا هنهة بالولاء المجدد بین مام مصفق مغر د و هز ار ثم عادت وساوسی فأ زا تردد

إلى آخر هذه القصة الحـــائرة ، وفى قصيدته وأنا وابنى ، يقول أبو ماضى:

قال ابنی وهو حد بیران بما یحکی ویقرا کیف کان الله إنی قد وجدت الله سراً أسمع الناس یقو لون به خیر وشرا فأفدنی ، قلت : یا ابنی أنا مثل الناس طرأ لی فی الصحة آرا ، وفی العلة أخری کلما زحزحت سترا خلتنی أسدل ستراً کلما زحزحت سترا خلتنی أسدل ستراً لست أدری منك بالاً مر ولا غیری أدری

وإيليا (۱) إن والمحيدثة ، تلك القرية الوادعة إحدى قرى لبنان الجيلة ، ولد فيها عام ١٩٠٩ م، وفى عام ١٩٠١ وفد على مصر مهاجرا ، وأقام فيها إحدى عشرة سنة بين الإسكندرية والقاهرة ، يعمل فى التجارة ، ويهوى الأدب ويحضر ندواته ومجالسه ، ويكتب فى صحفه ومجلاته ، وينظم الشعر، ويشارك الشعراء فى تذوقه وفهمه ، متأثرا فى موسيقاه الحلوة بمدرسة شعراء الإسكندرية . وفى عام ١٩١٦ نشر ديوانه و تذكار الماضى ، وفى عام ١٩١٢ هاجر إلى العالم الجديد مقيا فى سنسناتى أو هايو ، وفى صيف عام ١٩٢٦ انتقل إلى نيويورك يعمل فى الميدان الأدبى ، وأسهم فى الرابطة القلمية التى انشئت فى نيويورك ، وتولى رياستها جبران ، وإن لم يكن من الذين حضروا أول اجتاعلتها فى أبريل ١٩٢٠ ، وفى عام ١٩٢٨ أنشأ جريدة و السمير ، بنيويورك ، وكانت من أوسع المجلات العربية ذيوعا فى العالم الجديد .

وفى المهجر الأمريكي أخرج ديوانه , ديوان إيليا أبى ماضى ، عام ١٩٦٦ (٢) ، وطبع فى نيويورك ويشمل شعره التأملي والوطني والقصصى ، ثم نشر عام ١٩٢٧ ديوانه ، الجداول ، الذي طبع فى مطبعة مرآة الغرب فى نيويورك ، وقدم الديوان للقراء ميخائيل نعيمة ، وفى عام ١٩٤٦ أخرج ديوانه ، الجائل ، (٣) . . وطبع له بعد موته ديوانه ، تبرو تراب ،

<sup>(</sup>١) راجع صـ ٧٥ وما بعدها , الشعر العربي في المهجر ، للأستاذ محمد عبد الغني حسن!.

<sup>(</sup>۲) يذكر الناعورى أنه صدر عام ١٩١٩، ص ١١ إيليا أبو ماضى رسول الشعر العربي الحديث طبع عمان: ويذكر محمد قرة على أنه صدر عام ١٩١٧ ( ٩٣ شعر من المهجر ).

<sup>(</sup>۲) فی کتاب الناعوری صر ۱۱ أنه خرج عام ۱۹۶۰ ، وأعید طبعه عام ۱۹۶۹ .

وخطرات أبى ماضى الفلسفية ، وقوة الفكر وتركبه ، وعمق التجربة وحيويتها ، وحيرته بين التفاؤل والتشاؤم والانطوائية والانبساطية ، وموسيقاه العذبة الجميلة التي تجدها في كثير من قصائده ، ومن بينها قصيدته . تعالى ، التي يقول فيها :

### تعالى نتعاطاها كأون التبر أو أسطع

وكذلك انطواء الرمزية في موضوعه الشعرى أو تجربته مع الإبقاء على الصياغة المألوفة، وصبغة الرمزية الفلسفية في بعض قصائده، من مثل والطين، التي تتضمن محاورة ببن غني متكبر، وفقير وديع، ومثل والتينة الحمقاء، التي تؤامر نفسها على ألا تثمركي لايطرقها طير ولا بشر، واتجاهه إلى اتخاذ موضوع قصيدته من أتفه الموضوعات في مثل قصيدته والحجر الصغير، . . كل هذه من خصائص شاعرية أبي ماضي الذي يعد من فحول الشعراء الابتداعيين في الشعر العربي الحديث.

ولقدكان فى مقدمة من تذوقوا عذوبة جداول أبى ماضى ، مجموعة ، الأديب التأملي الكبير ميخائيل نعيمه ، فقال فى بعض ماقدم لها :

. بين هذه الجداول ماتنساب روحى معه ، مترقرقة ، مترنمة مطمئنة ، جذلة بنور فى عينيها وجمال فى جانبيها ، مرحة بحرية لا أرصاد عليها ولا قيود ، ومدى لاآفاق له ولا حدود . . . . .

وإلى الجداول التى قدم لها نعيمة نجد الخائل وفيهما محور الكلام للباحث عن قيم الإنسان ، تتوثب إلى العين والفكر والقلب والنفس ، من رحاب لايتناولها قياس ، وفى شدو يفيض بالشعور الشامل ، جامعاً من سماوة الفلسفة ، فى هينات الشعر ، بديهات طيبات الجنى ، دونها فى تسهيل الفلسفة وتقريب فوائدها ، كل تصنيف جامع وكل مخاض عقلى موجع . . .

أنا بين جداول أبى ماضى، أقرأ ، فاتحتها ، فافتح له جوانح ذاتى عند قوله:

#### د هذه أصداء روحى فلتكن روحك أذنا،

وبأذن روحى أصغى إليه وأرافقه، في طواف خيالى، للبحث عن معنقائه، محساً ببداهة الشاعر المعتكف على ذاته الشاعرة الباحث في آفاق روحه عن السعادة، ضالة الإنسان، في كل زمان ومكان، فأسايره متحرياً جوانب الأرض وأطباق الفضاء. وبعد عبث البحث يعود ليشعرني بوجود عنقاء السعادة قائمة في دمعة الإنسان المتألم ألم الكبرياء النفسية، المتطلع إلى حقيقة الإنسان، ذلك التطلع الذي لاتتكشف له السعادة في غير مكامن الذات البشرية الخالدة، فيلخص فلسفة وجودها بقوله:

عصر الأسى روحى فسالت أدمعا فلمحتها ولمستها في أدمعى
 وعلمت حين العلم لايجدى الفتى أن التي ضيعتها كانت معى

ولئن كان أبو ماضى يبدو دامعاً فى نهاية هذه القصيدة دمعة الروح المجنحة التى قد يحسبها عليه الناظرون إلى سطحية الشعر نزولا إلى ساح من الضعف واللجوء إلى الدمعة ، فإنه فى قصيدته ، ابنة الفجر ، يجسم البطولة فى أروع معانيها ، موصياً حبيبة روحه أن تضبط نفسها عن مظاهر الضعف وتستعلى عن إسعاف الشكاية إذا ما ودعته ميتاً فيقول:

« لاتقولى واحسرتاه لئلا يدرك السامعون ما تضمرينه وتقول العذال عنك بخيل هو خير من قولهم: مسكينة ال

وحباً في الايجاز نلم بقصيدته والطين ، ففيها طبع فلسفى ، فيه من السداجة بقدر مافيه من السمو ، فيسمو بقارئها إلى آفاق الإنسان النابى عن دنيا التراب ، مؤنباً الإنسان المعتد بحطام الأرض بشعر إن فاتته أناقة التعبير فلا تعوزه روعة التصوير . فاسمعه يقول:

طین حقیر فصال تیها وعربد
 فتباهی وحوی المال کیسه فتمرد
 عنی ماأنا فحمة ولا أنت فرقد،

بنسى الطين ساعة أنه طين
 وكسا الخز جسمه فتباهى
 يا أخى ، لاتمل بوجهك عنى

و بعد أن يرسم خطوط الحياة الفضلى ، القائمة على ركائز خالدة صادقة، فى تعريض يصفع كبرياء المزهوين بالثروات الزائلة ينتهى بقوله :

أيها الطين لست أنق وأسمى إن قصراً سمكته سوف يندك لايكن للخصام قلبك مأوى أنا أولى بالحب منك وأحرى

من تراب ندوس أو نتوسد وثوبا حبكته سوف ينقد إن قلبي للحب أصبح معبد من كساء يبلى ومال ينفد . . ،

أما قصيدة . أنا ، والأنانية عدوة الإنسانية ، ففيها نحو رفيع من سماحة الذات البشرية المجهزة بمناعة الروح نذكر منها :

د إنى إذا نزل البلاء بصاحبى دافعت عنه بناجذى وبمخلب وشددت ساعده الضعيف بساعدى وسترت منكبه العرى بمنكبى وأرى مساوئه كأنى لاأرى وأرى محاسنه وإن لم تكتب وألوم نفسى قبله إن أخطأت وإذا أساء إلى لم أتعتب،

ولعل خير ماجاء به أبو ماضى فى بداهته الفلسفية هذه الوحدة المتهاسكة فأنت لاتستطيع أن تفاضل بين قصائده من نحو الانسياق المؤتلف ، فكلها تتساوق لتقدم لك خلاصات رائعة سامية النفس ، خلاصات الإنسان الذى نفض يده من تلمذته على الإنسان الترابى ليتتلمذ على إنسان الروح والطبيعة الأم الحنون المخضب تاريخه بالدم فيقول:

دنهانى عن قتـــل النفوس وعندما رأى غرة منى تعـــلم بى القتلا وذم إلى الرق ثم استرقنى وصور ظلما فيه تمجيده عدلاً وكاد يرينى الإثم فى كل ما أرى وكاد يرينى الإثم في كل نظام غــــير ماسن مختلا....

ولكنه يريدك أن تصفح عن هذه المساوى. ، التى تصدر عن الإنسان المسىء فهم إنسانيته ، فالدنيا حافلة بالبدائع وهاك فلسفته فى ذلك فى قوله :

دع المساوى، فى الدنيا فما برحت فيها محاسن تنسينا مساويها ، كم حاول الليل أن يطوى كواكبه فكان ينشرها من حيث يطويها ،

وإذا أرادك أبوماضى أن تدع المساوى، فى الدنيا وأن تقدرها بمحاسنها فلأنه يرى أن تدرك الله ، وأن تأنس إلى آياته فى هذه الأرض وما يحيط بها ، إدراكا عقلياً ، فالعقل وحده يستطيع أن يفهمك ملاحة ماتقع عليه حواسك ، ومن تفهم ملاحة الخليقة هنئت روحه وارتاحت ظنونه وعاش مطمئناً ، وهاك قوله فى هذا المعنى :

د وصور وآیات تفیض بشاشة حتی کأن الله فیها یبسم فامش بعقلك فوقها متفهما إن الملاحة ملك من یتفهم أزور روحك جنة فتفوتها كیما تزورك بالظنون جهنم ۱۶،

ولذلك فهو يكثر من إدخال هذا المعنى ، ، معنى الغبطة الناتجة عن مهمة العقل ، المعرض عن الشكاية والتشاؤم ، تلك الغبطة الخلاقة التى تهىء السعادة تهيئة عجيبة فيوصيك بها لتكون كافلة هناءتك إذ يقول:

دايها الشاكى الليالى إنما الغبطة فكره ربما استوطنت الكوخ ومافى الكوخ كسره وخلت منها القصور العاليات المسشمخره تلمس الغصن المعرى فإذا فى الغصن نضره وإذا رفت على القفر استوى ماء وخضره وإذا مست حصاة صقلتها فهى دره أيها الباكى رويدا لايسد الدمع ثغره أيها العابس لن تعطى على التقطيب أجره لاتيكن مرا ولا تجعل حياة الغير مره إن من يبكى له حول على الضحك وقدرة فتهلل وترنم فالفتى العابس صخرة (١)

وقد اشترك أبوماضى فىنشاط الرابطة القلمية،التى أجمعمؤسسوها على: 1 — أن تدعى الجمعية دالرابطة القلمية ، ·

الرئيس ويدعى العميد ، الرئيس ويدعى العميد ، فكاتم السر ويدعى المستشار ، فأمين الصندوق ويدعى الحازن . .

٣ — أن يكون أعضاؤها ثلاث طبقات : عاملين ويدعون عمالا ،
 فناصرين ويدعون أنصارا ، فراسلين .

إن تهتم الرابطة بنشر مؤلفات عمالها ومؤلفات سواهم من كتاب العربية المستحقين ، و بترجمة المؤلفات المهمة من الآداب الأجنبية . .

أن تعطى الرابطة جوائز مالية في الشعر والنثر والترجمة تشجيعا للأدباء . . ويقول أبو ماضي :

<sup>(</sup>١) نسيم لصر ـ مجلة الأديب البيروتية ـ من مقال له عن أبي ماض .

#### واتخذ غـــيرى رفيقا وسوى دنيـــاى مغنى

#### - 7 -

ولما توفى أبو ماضى أقيمت له حفلتا تأبين فى بيروت ودمشق وقد كانت حفلة بيروت فى قاعة الجامعة الأمريكية . . حيث غصت على رحبها بالمدعوين . . فكان أول المتكلمين جورج صيدح . . الذى رثى الفقيد بقصيدة عصاء . . كانت تحفة الشعر . . وكان منجملة ماقال :

من كان كل الناس . . فى أثوابه لأجل من أن يخلع الأثوابا ذكر الك فى لبنان ذكرى موجة جنحت إلى أخذ البحار غلابا هى دمعة عربية لولم تكن عربية لأضاءت الأنسابا

ثم تكلمت نازك الملائكة فوصفت حكمة أبوماضى، ثم تلاها الشيخ الجليل عبد الله العلايل فحلق تحليقاً لايبارى وجال جولة فى آفاق المعنى الخالد، ثم تلاه سامى الدهان . . فحلل شعر الفقيد ووصف خروجه عن التقاليد البالية والصيغ المسكوبة فى قوالب عتيقة أسماها شعر المومياء . . وأخيرا قال ميخائيل نعيمة كلمته فذكر بعض ذكرياته مع الشاعر الواحل .

وأما مهر جان دمشق فقد كان أول المتكلمين فيه أمجد الطرابلسي . . فقال إن هذا الشاعر! العظيم كان يحمل بين جوانحه الإنسانية كلها بآمالها وآلا مها . وتلاه سليم حيدر فقال يخاطبه :

أفي الدار للنازحين التقاء وفي النازحين إلى الدار باب

ثم السيدة وداد سكاكينى التى قصت حياة الرجل الفذ . . وحبه الغقى الصافى للمرأة . . يسمو بها ويرتفع إلى مدارج الارتقاء والفضيلة . واعتبرت الجياة بدون هؤلاء الفنانين المبدعين صحراء من غير ماء .

وقد منح الرئيس شكرى القوتلي ، الشاعر المرحوم إيليا أبو ماضي

وسأم الإخلاص من الدرجة الممتازة . . وكان قد نال وسام الاستحقاق السورى من الدرجة الأولى عندما زار سورية عام ١٩٤٧ ، كما نال نفس الوسام الاستاذ جورج صيدح عام ١٩٥١ م .

وأول ديوان شعرظهر له هو . تذكارالماضي، الذي طبع في الإسكمندرية عام ١٩١١ م .

وبعد هجرته إلى أمربكا بخمس سنوات نشر الجزء الثانى من ديوانه بعنوان دديوان إيليا أبوماضى، وطبع فى نيويورك عام ١٩١٦، وفى عام ٩٢٧. نشرديوانه دالجداول، الذي طبع فى مطبعة مرآة الغرب فى نيويورك، وقد كتب ميخائيل نعيمة مقدماته.

وفى عام ١٩٤٦ ظهر له ديوان ، الخائل، وبعد وفاته فى ٢٤ نو فه بر ١٩٥٧ عثر أبناؤه على ديوان اسمه «التبروالتراب، ..ووصف جبران خليل جبران أباماضى فقال: يصعد إلى الملأ الأعلى ولكن على سلم أبتى وأفدر من الجبال، يصعد بعزم الروح ويتمسك بحبال غير منظورة، ولكه نها أمتن من سلاسل الحديد يتمسك بحبال الفكر، ويملأ كأسه من عصير أرق من ندى الفجر، يملأها من خمرة الخيال، والخيال هو الحادى الذى يسير أمام مواكب الحياة نحو الحق والروح، .

إن إيليا خاله فى روائعه .. وموسيق أبى ماضى وطيوف القصة وملامحها فى شعره ، وشتى ألوان الجمال التى يصبغ بهاشعره ، وروح البساطة والوضوح والصدق التى ترفرف على قصائده ، كلها من عناصر الحلود فى أدبه ، وقد لا يستطيع الشعر العربى أن يعوض الحسارة فيه بعد سنين طوال (١) .

 <sup>(</sup>١) واجعما كتبته عن ايليا أبى ماضى فى كتبى : الشعر والتجديد ودواسات
 فى الادب والنقد . ورائد الشعر الحديث ، ومن رواد الادب المعاضر .

وأخيرا وفي يوم الأحد ٢٤ من نوفير ١٩٥٧ - الثاني من جمادي الأولى عام ١٩٧٧ ه نعى الشاعر إيليا أبو ماضي حيث توفى في نيويورك ، فحزن العالم كله لوفاته، حزن لوفاة طفل قرية المحيدثة الغريب ، وصاحب دكان (السجاير) في مصر الذي عشق الأدب والشعر ، وشاعر الطلاسم والطين ووطن النجوم وسواها من روائع القصيد ، والذي أسهم في تطوير الشعر العربي : من حيث الموضوع والشكل ، حتى عد أحد رواد الحركة الشعرية الجديدة ، والذي عرض لكثير من المشكلات الإنسانية وناقشها في ملحمة الطلاسم الخالدة ، مشكلة القضاء والقدر وموقف الإنسان منها ، والذي دعا إلى الطمأنينة والثقة والتفاؤل بالحياة ، والإيمان بجالها الموهوب ، في مثل قوله :

أيهـذا الشاكى وما بك داء كيف تغدو إذا غدوت عليلا إن شرالنفوس فى الأرض نفس تتوقى قبل الرحيلا

هذا الشاعر الذى تألقت موهبته فى ديوانه ، تذكار الماضى ، الذى صدر فى مدينة الإسكندرية ، ثم فى ، ديوان أبى ماضى ، الذى ظهر فى نيويورك ، ثم فى الجداول والخائل ، حتى صار أبرز شعراء المهجر الأمريكى ، وأسيرهم شعرا ، وأظهرهم فى بساطة الأسلوب ، وإنسانية الموضوع . . وجهود إيليا أبى ماضى - مع رشيدأيوب وجبران خليل جبران وعبدالمسيح حدادوسواهم فى إنشاء الرابطة القلمية سوف تبقى ذكرى لاتنسى على مرور الأيام :

# رأى لابى شادى في الشاعر:

كتب أبوشادى في مجلة المقتطف(١) بعد ظهور كتاب عيسى الناعوري د إيليا أبوماضي رسول الشعر الحديث ، يقول :

<sup>(</sup>۱) عدد نوفير ۱۹۵۱

نحن إزاء تأليف دبجه شاعر وطنى نابه قدمت له شاعرة نابهة أيضاً ، وقد تناول بالدرس شاعراً مشهوراً تناولا كله بحبة وتكريم ، وهذه صورة جميلة يستهوينا بقاؤها كما هى لولا أنحب النقد الأدبى النزيه الذى دعينا إليه يطالدنا بشء من التصحيح النزيه خدمة للأدب ذاته .

وأول ما نلاحظه بعد تصفح هذا الكتاب أنه في بحمله يعطى صورة مخالفة لشاعرنا الموهوب عمل يعرفه مخالطوه ، كما يختلف الرسم الذي على غلاف الكتاب عن هيئة الشاعر اختلافا كبيراً ، وكما يختلف شعره عن شخصيته اختلافا شاسعاً .

فالشاعر المطبوع إيليا أبو ماضى فيما نعلم ويعلم العديدون في أمريكا شاعر تأثر بأساطين (الرابطة القلمية) وعلى رسهم جبران ورشيد أيوب وميخائيل نعيمة ، كما تأثر بمطالعاته وبالوسط الأمريكي ، ومن ثمة كان شعره الذي يرضى عنه المؤلف في أغلبه شعراً أمريكيا بلغة الضاد ، ولذلك جاء خالفاً لشعره الذي نظمه قبل وفوده إلى أمريكا . ولم يستبق من حياته في مصر إلا عنصرين : أولهما السهولة الفائقة التي تتسم بها ديباجته ، وهي التي اشتهرت عن شعراء مدرسة الإسكندرية وعلى رأسهم زميله الشاعر الكبير عتمان حلى (۱)، وقدأرخ لهم واختار من أشعار هم الاستاذ على محمد البحر اوى سكر تير (جماعة الأدب المصري) في ديوان الإسكندرية ، وفي الإسكندرية أمضى شاعر نا المترجم له سنين عدة أثرت بيئتها في أسلوبه أيما تأثير . أما ثانيهما فصناعته الفنية ، وهذه أيضاً مصرية بحتة في رقتها وعذو بتها ، وقد تأثر بها فصناعته الفنية ، وهذه أيضاً مصرية بحتة في رقتها وعذو بتها ، وقد تأثر بها حتى خليل مطران الشاعر الابتداعي الأول في العصر الحديث بلغة الضاد .

استهلت الشاعرة النابغة فدوى طوقان مقدمتها بقولها: وأدب المهجر أدب أصيل إنسانى صادق لم تعرف عصور اللغة العربية مثله أصالة وإنسانية وصدقاً، وهذا في رأينا من آيات المبالغة التي لاتنهض على أساس. وتد

<sup>(</sup>١) راجع دراسة عنه في العدد الخامس ـ من مهرجان الشمر ـ طبع المجلس الأعلى للفنون والآداب بالقاهرة .

تكون راجحة في رأيها لو أنها ولو أن المؤلف اتبعا المنهاج المدرسي الصحيح كما يعمل السحرتي مثلا في كتابه العمدة والشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث ، أو كما فعل إسماعيل أدهم في كتابه القيم وخليل مطران ، فإنهما حينئذ ما كانا ليتحدثا عن الأصالة قدر حديثهما عن الحرية الفكرية في العالم الجديد وتأثيرها في فن الشعر ، ولكانا نوها تنويها خاصاً بأصالة شعراء أمريكا وبطاقتهم الفنية التي استمد منها شعراء المهجر إلهامهم ، بلكانت نبراساً لكثيرين منهم ، ونذكر على سبيل المثال فيها يخص أباماضي الشعراء إدجار ألن يو ، وروبرت جرين إنجرسل ، وأنطوني ونز ، فعن الأولين أخذ معاني ملحمته والطلاسم ، وما إليها ، وعن الأخير نقل قصيدة و نخب الفارس ، بحذافيرها ( راجع الكتاب المسمي كشكول توني ) ص ٦٥ ، وقد عنو نها وهو نها وهذه هي القصيدة التي جعلها الأستاذ الناعوري في نهاية أن يصوره بهذا الشكل الرائع المؤثر إلا شاعر كبير موهوب ، وكذلك هو الشاعر المهجري إيليا أبو ماضي .

ونحن شخصياً لانقر هذا الاستيعاب على هذه الصورة ، وقد صنعه من قبل إبراهيم عبد القادر المازنى وآخذه عليه عبدالرحمن شكرى فى ذلك الحين ودرجات الاستيعاب عند أبى ماضى مختلفة ، وكذلك كان الشاعر المصرى على محمود طه الذى يتميز على أبى ماضى بمتانة الديباجة وجزالة الألفاظ ، وإن كنا شخصياً نؤثر سلاسة أبى ماضى التى نعدها من السهل الممتنع .

وكما أخطأ المؤلف في قوله (ص٧٧) إن الأميركيين يسومون الزنوج العذاب ألواناً ، أخطأ أيضاً بتوهمه أن أماماضي أصيل في شعره الذي نظمه عنهم ، والحقيقة أنه من أقل شعراء المهجر أصالة ، فهو دون جبران ونعيمه وأيوب وعريضة والشاعر القروى مثلا في الطاقة الشعرية الأصيلة وإنكان في رأينا أعذب من معظمهم لفظاً وأسلس بياناً ، بحيث لايجد القارىء أي إجهاد في تتبعه بل تشمله النشوة والحبور من حلاوة موسيقاه ولكن ليس

هذا بالعذر لتمجيده على حساب الملهمين الرائدين اعتماداً على جمال صناعته وعرضه .

إن إيليا أبا ماضى لايعيش إلا فى جوانب قليلة من شعره أهمها محبة الحياة والتمتع بها ، ونعتقد أن شعره فى هذا الباب ذو فائدة عظيمة .

وأما فكرة الشاعرة فدى طوقان أنه يدعو إلى المشاركة ويطبقها عملياً فغير صحيحة ، وكذلك النعوت الأخرى التى ذكرتها وذكرها المؤلف ، فإنها بعيدة كل البعد عن حقيقة الشاعر ، وابس فى ذلك مطعن فيه ، وإنما هو وضع للأمور فى نصابها فحسب ، كما صنعنا نحن فى حديث سابق عنه فأعطينا فيه مواهبه حقها من التقدير الصحيح المستقل . وإذا كانت مثل هذه الأوصاف التى جاءت فى هذا الكمتاب تخلع على شاعر معاصر ما يزال حياً يرزق فى حين أنها أومعظمها نقيض ما يعرف عنه ، فكيف يلام مؤلف يتحدث عن المتنى مثلا أحاديث تاريخية وتحليلية لاتماشى الحقيقة وبيننا وبين أبى الطيب عشرة قرون فاصلة !؟

لقد فات المؤلف أرب يلاحظ فيها تجب ملاحظته نشوة النظم لدى شاعرنا، وأن جانباً غير قليل من نظم (الذى لايمثل أية رسالة له يحيا لها ويحيا فيها) هو من قبيل الرياضة الذهنية الفنية فحسب ، كما كان شأن شوق.

ثم إنه آخذ الشاعر على ما نعته بشعر المناسبات ، وهذه مؤاخذة نعدها في غير محلها ، فجميع الشعر وليد مناسبات وحالات نفسية ، حتى ولوكان منظوماً في موضوعات مجردة ، ومفاخر الشعر العربي الخالدة هي وليدة مناسبات ، بل إن رسالة الغفر ان ذاتها وليدة مناسبة ، وإنما العبرة كل العبرة بالتناول الفي وبالطاقة الشعرية الأصيلة فحسب، وهذا أحسن شعر للمؤلف ذاته وليد مناسبات وطنية ألهبت فؤاده وأثارت مشاعره الحرة .

ومن طريف ماذكره المؤلف أن أسئلة شاعرنا في مطولته «الطلاسم»

هى جميعاً من قبيل تجاهل العارف. ولا نعرف نحن إلا أنها صدى لأسئلة الملايين من قبل ، ولأسئلة العديدين من الشعراء على رأسهم عمر الخيام وحافظ الشيرازى والمعرى والزهاوى فى الشرق ، وكالهم من المتشككين ، ولا ريب أن بعده عن التعمق حببه إلى الجماهير (١) ، وعزز شهر ته امتها نه الصحافة والسياسة كما صنع العقاد والمازنى وطه حسين وهيكل وأضرابهم من قبل .

والخلاصة أنهذا كتاب لطيف يقوم على الإعجاب الذى منشؤه التجارب مع حلاوة الشاعر الموسيقية ، ولادعامة له من البحث المقارن ولامن التدقيق الذى يلجأ إليه كل مؤرخ سواء للمتقدمين أو للمعاصرين ، وبغيرهذا التدقيق لامفر من الزلل والشطط ، مهما يكن نبل الغاية لدى المؤلف ، ولكننا مع ذلك نرحب بتأليفه كما نرحب بإخلاصه النبيل ، وهذه هى روح الاديب الحسن .

# رأى لروكس العزيزى:

لما نشر الأديب الكبير عيسى الناعورى الطبعة الثانية من كتابه وإيليا أبو ماضى رسول الشعر الحديث، كتب إليه الاستاذ الكبير روكس العزيزى يقول:

عزيزى عيسى القدكنت آود أن أبق لك ما أردت أنت أن تسجله على نفسك في هذا الكتاب لو أن تهجمك اقتصر على ، ولو أن قلبك للحقائق لم يتناول المرحوم أبا شادى والاستاذ عبد المسيح حداد! أما شتائمك الخاصة بى فأتغاضى عنها لانك موتور ، ومن ضاق صدره اتسع لسانه . ولعلمى أن أى سوقى يستطيع أن يقذف حتى الانبياء صلوات الله عليهم ،

<sup>(</sup>١) . الشعر والشعراء ، لخليل ضاهر ( ١٠٠٠ – ١٨٣ ) .

ويجدف على الله عز شأنه . وخلاصة ماأريد أن أوضح، للنقاء أن كـتا بك يتلخص فيها يلى :

١ — أن نقدى لأبى ماضي لم يقصد به أبو ماضي بل أنت .

۲ — أنى كنت معجبا بأبى ماضى ، ولم أنقلب عليه إلا بعد صلتى بأبي شادى .

٣ ــ أن الرميثي لاوجود له ، وأن قصيدته لاأصل لها .

إلى أثبت قصيدة الطين في كتابى المنهل في تاريخ الأدب العربى
 وأنى كتبت على أبى ماضى في هذا الجزء بحثا قوامه ثلاث صفحات
 ونسبت قصيدة الطين لأبى ماضى .

وأنى لم أنشر مقالى و الشيوعية فى أدب أبى ماضى و إلا بعد صدور
 كتابك الأول الذى بايعت فيه أبا ماضى برسالة الشعر الحديث: وأن غرضى من المقال تدميرك أو تدمير مركزك عند رجال الدين المكاثوليكى.

ثم نعت عن أبى ماضىكل أشعاره المأخوذة من الناس وكل سرقة أدبية مع أنك تعرف قول الشاعر:

الناس للناس من بدو وخاضرة

بعض لبعض وإن لم يشعروا خـدم فالناس للناس والعيرة بين الناس!

على أى حال فأنا لاأناقشك فى إيمانك بالرجل فكل شيء يحتمل المناقشة إلا الإيمان. أنا لاأناقشك فى الخلط الغريب العجيب الذى خلطته بين الإنسانية وعدم المبالاة، ولا أريد أن أقول لك أن قصيدة (اليتيم) لأبى ماضى تذوب خجلا واستحياء من نفسها إذا وزنت بـ (أم اليتيم) للرصافى. وأن قصيدة

(الفقير) تتمنى لنفسها الوأد إذا وزنت بـ (الريال المزيف) للأخطل الصغير. ولا أريد أن أفول إنه تو لاك البهر . وعجزت عن أن تبرهن على إنسانية أبى ماضى من شعره . ولو لا خوفى من أن أفجعك فى نفسك لقلت لك إنك برهنت على نقض ذلك تماما . فليتك أبقيت المسكين مستريحا فى قبره ، ولم تزعج جثمانه ، أجل ليتك أبقيت المسكين الذى فر من دنياه ينعم بالوحدة ويرقد بسلام ، ولم تنبش له قبره بقلمك ! . . مسكين أبو ماضى إنه منك فى بلاء حيا وميتا ! . .

عفواً عيسى! لقد جعلت الانهزامية إنسانية ، وجعلت عدم المبالاة إنسانية ، وأردت أن تبرهن على حبه للطبيعة بقصيدته ، تعالى ، وهي قصيدة لايقو لها إلا مراهق تفترس أعصابه الإلحاحات الجنسية ، وهي أولا وأخيرا مستوحاة من قول عمر بن أبي ربيعة :

ليت هنـدا أنجزتنا ماتعد وشفت أنفسنا بمـا نجـد واستبدت مرة واحـدة ، إنما العاجز من لايستبد ا...

أما الحياة الأزلية فستوحاة من قصة . جبل الشقاء!. .

ثم أظهرت المسكين أنانيا حسودا لايريد لغيره الخير ، لابل إن غبطة الناس هي سبب شقائه في الحياة :

لو لم يكن غيرى فى غبطة ماشعرت روحى بالبؤس! فأين هذا الحقد الدفين والحسد المتمدن الناقم منساحة النفس الفطرية عند ابن البادية القائل:

يارب زيد المسعدين سعادة وخفف عن المهمومين هموم 1 فالفطرة السمحة تطلب للناس السعادة فوق ماهم فيه من سعادة ، وتسأل

الله أن يخفف هموم النفوس المعذبة المهمومة! أرأيت أنك حتى في هذا حطمت المسكين قبل أن تبلى أكفانه.

أما ما يتعلق بإعجابي بأبي ماضي ـ يرحمه الله ـ فإني كنت وما زلت معجبا ببعض قصائده ، ولم تـكن الطين في يوم من الأيام واحدة منها !

فقد أثبت له فى الزنابق جـ٧ قصيدة ابتسم ، وجعلت أحد طلابى يرويها فى حفلة الخريجين من كلية تراسانته فى عمان ، مع أن القصيدة دابتسم ، مسروق أغلب معانيها، وأثبت دكن بلسما، فى الزنابق جـ٦؛ فعلت ذلك كله ، وما زلت أقيم لهذه القصائد وزنها ، وإن كنت غير راض عن قوله:

فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكمآبة جانبا وترنما وأوثر عليه قول النادبة الأمية الفطرية:

لاتضحكى عند الحزينة لاتمر مريها يا فطينة قولى لها الصبر زين ياويل من قهرت حبها تشمت ولا تحفظ يديها الله يخون الخاينينينينا...

فالنادبة توحى باحترام حزن الحزاني وتنهمي عن الابتسام والضحك عند من يحزنون ، لأن ذلك عندها . قهر حب ، أى تنكيل عاطفي !

أما انى انقلبت على أبى ماضى على أثر اتصالى بأبى شادى ، فكيف يكون هذا وأنت نفسك تقرر أنى نقدته قبل أن أتصل بأبى شادى فكيف تنسى نفسك بين سطر وسطر ، أقول هذا لأنك تعد النقد انقلابا . حقا إن هذا لمن أعجب العجب ، فأنا ناقد معروف وأنت تشهد لى ببراعة النقد ، وقد عرفت مقالاتى فى النقد وفى تحليل أدب من هم أعظم من أبى ماضى

قبل أن أتصل بصديق المرحوم أبى شادى . فإذا كنت تعد النقد والدراسة انقلابا فمنطقك غريب حقا ! . . .

أما الرميثى الذى أنكرت وجوده فورطت أبا ماضى أشنع ورطة لاعتباده عليك ، فقد ثبت وجوده ، ووجود ديوانه ، ولو أنك كنت إنسانا يحترم الحقيقة ، لما سعيت لدى الأخ الذى اتفق معى على نشركل ما يتعلق بقضية الرميثى ، ووقع العقد معى ، لما سعيت لوأد الكتاب يوم خشيت من النور ، فعبثت بهمتك الأيدى الطيبة النظيفة بأصول الكتاب بسعيك المشكور . فأنقذت أنا ما استطعت إنقاذه من الكتاب ، ونشرته مبتوراكا أردت أنت . ولم أزد على أن ابتسمت .

### مراجع عن أبى ماضى:

- ١ إيليا أبو ماضى والحركة الأدبية فى المهجر ـ بغداد ١٩٤٥ ـ بقلم روفائيل بطى .
  - ۲ رأیت وسمعت محمد قرہ علی بیروت ۱۹۵۱ م .
- عیسی الحدیث عیسی الناعوری عمان .
  - ه أدب المهجر عيسى الناعورى مصر ١٩٥٩ م .
  - 7 إيليا أبو ماضى عبد اللطيف شرارة بيروت ١٩٦١ م .
    - ٧ حديث الأربعاء الجزء الثالث \_ طه حسين .
    - ٨ الشعر والشعراء خليل ضاهر نيو يورك ١٩٣١ م.

- ه الشعر العصرى \_ فؤاد اقرام البستانى \_ مجلة المشرق ج ٢٥
   ١٩٢٧)
- ١٠ ـــ الشعر والشعر اء ــ للمؤلف السابق ـ مجلة الشرق٣١ ( ١٩٣٣ ) .
  - ١١ ــ لبنان الشاعر ـ صلاح لبـكي ـ بيروت ١٩٥٤ .
- ۱۲ ـــ الشعر العربى فى المهاجر الأمريكية ـ وديع ديب ـ بيروت ۱۹۰۵ ·
- ١٣ شعراء الرابطة القلمية نادرة جميل سراج مصر ١٩٥٧م.
- 18 ـ أدبنا وأدباؤنا فى المهاجر الأمريكية ـ صيدح ـ بيروت ١٩٥٧ م .
- 10 -- الشعر العربى فى المهجر -- بيروت ١٩٥٧ -- لإحسان عيسى ونجم .
  - ١٦ ـ بجلة المفتطف ١٩٢٧.
  - ١٧ \_ مجلة الهلال ١٩٢٧ م .
  - ١٨ ـــ الشعر العربى في المهجري ـ محمد عبد الغني حسن .
    - ١٩ ــ أدبنا وأدباؤنا ـ لصيدح .

### صور من شعر إيليا أبى ماضي :

### تعالى (١)

تعالى نتعاطاها كلون التبر أو أسطع ونستى النرجس الواشى بقايا الراح فى الـكأس فلا يعرف من نحن ولا يبصر ما نصنع ولا ينقل عند الصبح نجوانا إلى الناس

تعالى نسرق اللذات ما ساعفنا الدهر وما دمنا وما دامت لنا فى العيش آمال فإن مر بنا الفجر وما أويقظنا الفجر فما يوقظنا علم ولا يوقظنا مال

تعالى نطلق الروحين من سجن التقاليد فهذى زهرة الوادى تذيع العطر فى الوادى وهذا الطير تياه فخور بالأغاريد؟ فمن ذا عنف الزهرة أو من وبخ الشادى

أراد الله أن نعشق لما أوجد الحسنا وألتى الحب فى قلبك إذ القاه فى قلبى مشيئته . . وما كانت مشيئته بلا معنى فإن أحببت ما ذنبك أو أحببت ماذنبى؟ دعى اللاحى وما صنف والقالى وبهتانه أللجدول أن يجرى وللزهرة أن تعبق وللأطيار أن تشتاق أياراً وألوانه ، وماللقلب وهو القلب إن يهوى وإن يعشق؟ تعالى إن رب الحب يدعونا إلى الغاب لكى يمزجنا كالماء والخرة فى كاس ويغدو النور جلبابك فى الغاب وجلبابى فكم نصغى إلى الناس ونعصى خالق الناس

يريد الحب أن نضحك فلنضحك مع الفجر وأن نركض فلنركض مع الجدول والنهر وأن نهتف فلنهتف مع البلبل والقمرى فن يعلم بعد اليوم مايحدث أو يجرى؟

## الدمعة الخرساء (١)

سمعت عویل النائحات عشیة برکین فی جنح الظلام صبیة فتجهمت و تلفتت مرتاعة وتحیرت فی مقلتیها دمعة فکانها بطل تکمنفه العدی وجمت فأمسی کل شیء واجما الکون أجمع ذاهل لذهو لها لا شیء مما حولنا وأمامنا سکت الغدیر کانما التحف الثری وکانما الفلک المنور بلقع کانت تمازحنی و تضحك فانتهی قالت وقد سلخ ابتسامتها الأسی

فى الحى يبتعث الأسى ويثير إن البكاء على الشباب مرير كالظبى أيقن أنه مأسور خرساء لاتهمى وليس تغور بسيوفهم وحسامه مكسور حتى كأن الأرض ليس تدور حسن لديها والجال كثير وسها النسيم كأنه مذعور والأنجم الزهراء فيه قبور دور المزاح فضحكها تفكير صدق الذى قال الحياة فرور

<sup>(</sup>١) الجداول صه ١١٣ ، والخائل صه ١٣ - ١٦ .

في لحظة وإلى التراب نصير ومن الأنام جلامد وصخور ومن الشفاه مساحق وذرور قصب ! لوقع الريح فيه صفير إن الوجود مشوش مبتور وأنا أحس كأننى مقرور ليلى ! وليس مع الشكوك سرور كالرسم لا عار وفيه زهور ملأ العيون وليس ثم شعور أجسامنا 1 إن الجسوم قشور فلنا إياب بعده ونشور ويزول هذا العالم المنظور لاينطوى إلا ليسطع نور لاأعين ومراشف ونحور وخلا الدجى منا وفيه بدور أنا فى ذراها بلبل مسحور فتهش إذ يشدو وحبن يطبر أنا فيه موج ضاحك وخرير أنا في جناحيها الضحى الموشور أبدأ تطوف في الربي وتدور وتؤوب حين تؤوب وهي عيير وقناعة صفصافة وغدير ويسيل تحت فروعها ويسير ويشف فهو المنطوى المنشور

أكذا نموت وتنقضى أحلامنا خير إذن منا الألى لم يولدوا ومن العبون مكاحل ومراود ومن القلوب الخافقات صابة وتوقفت فشعرت بعد حديثها الصيف ينفث حره من حولنا صارت إلى قلى الشكوك فنغصت وخشيتأن يغدومعالر يبالهوى وكدمية المثال حسن رائع فأجبتها لتكن لديدان الثرى لاتجزعي فالموت ليس يضيرنا إنا سنبقى بعد أن يمضى الورى فالحب نور خاله متجرد وبنو الهوى أحلامهم ووراؤهم فإذاطو تنا الأرض عنأزهارها فسترجعين خميلة معطارة يشدو لها ويطير في جنباتها أو جدولا مترقرقا مترنما أو ترجعين فراشة خطارة أو نسمة أنا همسها وحفيفها تغشى الخائل في الصباح بليلة أو تلتق عندالكثيبعلى رضي تمتد فيه وفى ثراه عروقها ويغوص فيه خيوطها فيلفه

يأوى إذا اشتد الهجبر إلهما لهما سكينتها ووارف ظلها أعجوبتان زبرجد متهدل لاالصبح بينهما بحول ولا الدجي تتعاقب الأيام وهي نضيرة فالدهر أجمعه لديها غبطة فتبسمت وبدا الرضا فى وجها عالجتها بالوهم فهيى غريرة ثم افترقنا ضاحكين إلى غد هی کالمسافر آب بعد مشقة لكمنني لما أويت لمضجعي وإذاسراجي قدوهتو تلجلجت وأجلت طرفي في الكمتاب فلاحلي وشربت بنت الكرم أحسب راحتى

فها فكأنى فلك وهت أمراسها سلبالفؤ ادرواه والجفن البكري ولقد لجأت إلى الرجاء فعقني ياليل أن النور؟ إني تائه أكذا نموت وتنقض أحلامنا

الناسكان الظى والعصفور والماء إن عطشا لديه وفير نام ! تدفق تحته البلور فكلاهما بكليهما مغمور مخضرة الأوراق وهو نمير والدهر أجمعه لديه حبور إذ رائها التمثيل والتصوير ولدكم أفاد الموجع التخدير والشهب تهمس فوقنا وتشير وأنا كأبى قائد منصور خشن الفراش على وهو وثير أنفاسه فكأنه المصدور كالرسم مطموساً وفيه سطور

فطاش الظن والتقدير والبحر يطغى حولها ويثور هم عرا فكلاهما موتور حامت علىروحي الشكوك كأنها وكأنهن فريسة وصقور أما الرجاء فخائب مدحور مرينبثق أم ليس عندك نور في لحظة وإلى التراب نسير

# كم تشتكى ؟ ؟ (١)

والأرضملكك والسما والأنجم ونسيمها والبلبل المترنم والشمس فوقك عسجد يتضرم دوراً مزخرفة وحيناً يهدم آياته قدام من يتعلم بحر تعوم به الطيور الحوم وتبسمت فعلام لا تتبسم هيهات يرجعه إليك تندم هيهات ينفع أن يحل تجهم شاخ الزمان فانه لا يهرم صور تكاد لحسنها تتكلم أيد تصفق تارة وتسلم تشنى السقيم كأنما هي زمزم فسرى يدندن تارة ويهمهم متوسل مستعطف مسترحم والنرجس الولهان مغف يحلم وعلى الهضاب لـكل حسن مبسم وهناك طود بالشعاع معمم حتى كأن الله فيها يبسم إن الملاحة ملك من يتفهم

كم تشتكي وتقول إنك معدم ولك الحقول وزهرها وأربجها والماء حولك فضة رقراقة والنوريبني في السفوحوفي الذري فكأنه الفنان يعرض عابثآ وكأنه لصفائه وسنائه هشت لك الدنيا فمالك واجماً إن كنت حسرانا لعز قد مض أوكمنت تشفقمنحلول مصيبة أوكمنت جاوزت الشباب فلاتقل انظر فما زالت تطل من الثرى ما بین أشجار كأن غصونها وعيون مام دافقات في الثرى ومسارح فتن النسيم بحسنها فكأنه صب بباب حييه والجدول الجذلان يضحك لاهيا وعلى الصعيد ملاءة من سندس فهنا مكان بالأريج معطر صور وآيات تفيض بشاشة فامش بعقلك فوقها متفهما

ڪيما تزورك بالظنون جهنم فتعافها لوساوس تتوهم قد بعت ماتدري بما لاتعلم أتزور روحك جنة فتفوتها وترى الحقيقة هيكلا متجسدا يامن تحن إلى غد في يومه

### فلسطين (١)

يشق على الكل أن تحزنا وماكان رز. العلى هينا تحز بأكيادنا همنا ترى حولها الردى أعينا تسد عليهم دروب المني وأمتهم عرضة للفنا وتأبى فلسطين أن تذعنا وتأبى السيوف ، وتأبى القنا وذات الجلال ، وذات السنا وتغدو لشذاذهم مكمنا ومن جاوروا ذلك الأردنا فكانت حروبهم حربنا ونحن سنبذل ما عندنا لقد خدعتكم بروق المني بلاداً له لا بلاداً لنا وأنتم أحب إلى ولندنا، فلا عربي بتلك الدني

ديار السلام ، وأرض الهنا فخطب فلسطين خطب العلى سهرنا له فكأن السيوف وكيف يزور الكرى أعينآ وكيف تطيب الحياة لقوم بلادهم عرضة للضياع يريد اليهود بأن يصلبوها وتأبى المروءة في أهلها أأرض الخيال وآياته تصير لغوغائهم مسرحا بنفسى وأردنها، السلسبيل لقد دافعوا أمس دون الحمي وجاروا بـكل الذى عندهم فقل لليهود وأشياعهم ألا ليت , بلفور ، أعطاكم و فلندن ، أرحب من قدسنا ومنــًاكم وطناً في النجوم

<sup>(</sup>١) الخائل صهه.

أيسلب قومكم رشدهم ويدعوه قومكم محسنا ؟ ويحسبه معشر دينا ؟ على العرب. التامز والهدسنا. وكانوا أحق بضافى الثنا يقولون : لا تسرقوا بيتنا فتعطى لمن شاء أن يسكنا نردكم بطوال القنا سوى أن يخاف وأن يجبنـا فلن تخذعوا رجلا مؤمنا فان , فلسطين ، ملك لنا وتبق لأحفادنا بعدنا وليس لنــا بسواها غنى فلم تك يوماً لـكم موطنا وليس الذى رمتم بمكنا وبليفور، ذيالك الأرعنا بأن تحملوا معكم الأكفنا لنا وطناً ولـكم مدفنا ا

ويدفع للموت بالأبرياء فياعجباً لكم توغرون وترمونهم بقبيح الكلام وكل خطيئاتهم أنهم فليست فلسطين أرضآ مشاعآ فان تطلبوها بسمر القنا فني العربي صفات الأنام وإن تحجلوا بيننا بالخداع وإن تهجروها فذلك أولى وكانت لأجدادنا قبلنا وإن لـكم بسراها غنى فلا تحسبوها لكم موطناً وليس الذى نبتغيه محالا نصحناكم فارعووا وانبذوا وإما أبيتم فأوصيكم فإنا سنجعل مر. أرضها

#### العنقاة (١)

هي مطمع الدنيا كما هي مطمعي واسكن إذا حدثتءنها واخشع في حالة؟ أرأيتها في موضع؟ لجيلة فوق الجال الأبدع كالصوت لم يسفر ولم يتقنع ومددت حتى للكواكب إصبعي في عاشق متحير متضعضع مترجر جات فىالفضاء الأوسع وعلى رجاء فى غير مشعشع أمواجه من صوتى المتقطع كحامة محمولة في زعزع في الشط تضحك كلهامن مرجعي عنها ، وعجت بدارسات الأربع أورن صوت قلت: يا أذن اسمعي وإذا الذى فى القفر مثلي لايعي إلا عن المتزهد المتورع ونسخت آيات الهوى من أضلعي وعففت عن زادى ولما أشبع فوجدت أني قد دنوت لمصرعي لما أطعتهم ولم أتمنع

أنا لست بالحسناء أول مولع فافصص على إذا عرفت حديثها ألحَمْهِ ا في صورة ؟ أشهدتها إَنَّى لَنُو نَفُس تَهْيِم وَإِنَّهَا ويزيد في شوقى إليها أنها فتشت جيب الفجر عنهاو الدجي فاذا هما متحيران كلاهما وإذا النجوم لعلمها أوجهلها رقصت أشعتها على سطح الدجي والبحر ..كم ساءلته فتضاحكت فرجعت مرتعشالخواطر والمني وكأن أشباح الدهور تألبت ولمكم دخلت إلى القصور مفتشأ أنلاح طيف قلت: ياعين انظرى فاذا الذي في القصر مثلي حائر قالوا : تورع إنها محجوبة فوأدت أفراحى وطلقت المنى وحطمت اقداحي ولما ارتوى وحسبتني أدنو إليها مسرعأ ماكان أجهل نصحى وأضلني

<sup>(</sup>١) ديوان الجذاول ص ٥ - ٨

قلى، ولا ظفر لمن لم يطمع من زهره المتنوع المتضوع ويقابل النسمات غير مقنع فمثى عليه من الخريف سرداق مسكالليل خيم في المكان البلقع من ريشه المتناسق المتلمع وسطا عليه النمل غير مروع فصحوت أسخر بالنيام الهجع كم مؤلم فيها بجانب مفزع عنـه، وتحجب ذاته في برقع بالغابر الماض وبالمتوقع تمحى مشاهده كأن لم تطبع لاتجتني ، وبنجمة لم تطلع إلا ضلالى والفراش ومخدعي قطع الحياة بغلة لم تنقع ذهب الربيع فلم تكنفي الجدول الشادي ، ولاالروض الأغن الممرع الباكى، ولا فى رعده المتفجع فيها فلم تك في البروق اللمع وأضلني عنها ذكاء الألمعي فوقى فغيبنى وغيب موضعى وهي التي من قبل لم تتقطع فلمحتها ولمستها في أدمعي أن ألتي ضيعتها كانت معي

إنى صرفت عن الطباعة والهوى فـكأنني البستان جرد نفسه ليحس نور الشمس في ذراته وكانني العصفور عرى جسمه ليخف محمله ، فخر إلى الثرى وهجعت أحسب أنها بنت الرؤى ليست حبوراً كلها دنيا الكرى تخنى أمانى الفتى كهمومه ولربما التبست حوادث يومه ياحبذا شطط الخيال وإنما إما حلمت بها حلمت بزهرة ثم انتبهت فلم أجد في مخدعي منكان يشرب منجداول وهمه وأتى الشتاء فلم تكن في غيمه ولمحت وامضة البروق فخلتها صفرت بدىمنهاويي طيش الفتي حتى إذا نشر القنوط ضبابه وتقطعت أمراس آمالى بها عصر الأسى روحيفسالت أدمعاً وعلمت حين العلم لايجدى الفتى

# بردی ماسحب (۱)

فليراود غيرى الشهيأ لاأبالى لاح أو غربا لاأبالي سال أو نضبا لى شيئًا رائعًا عجبًـا هو كالأمس الذي ذهبا ثم صف لى الـكأس والحببا أنها العقيان منسكبا هو شيء يشبه الكذبا أن في أرض السهي عشبا نور الوادي أو اكتئبا ضاق هذا الجو أو رحيا واهطلي من بعد ذا ذهبا أو فكونى غير راحمة حماً حمرا. لاسحبا ولأكن وحدى لها هدفآ ولتكن نفسي لهـا حطبا أنا من قوم إذا حزنوا وجدوا في حزنهم طربا هونوا بالترك ماصعبا

رضيت نفسى بقسمتها كل نجم لااهتداء به كل نهر لاارتواء به ما غند يامن يصوره ما له عاين ولا أثر أسقني الصهباء إن حضرت ليس يرويني مقالك لى إن صدقاً لاأحس به لاينجى الشاة من سغب ما على من لايطيق يرى ما يفيد الطير في قفص بردی یاسحب من ظمأی وإذا ما غاية صعبت

#### الساء(١)

السحب تركض فى الفضاء الرحب ركض الخائفين والشمس تبدو خلفها صفراء عاصبة الجبين والبحر ساج صامت فيه خشوع الزاهدين لكنها عيناك باهتتان فى الأفق البعيد سلمى ... بماذا تفكرين ؟
سلمى ... بماذا تحلمين ؟

أرأيت أحلام الطفولة تختنى خلف التخوم؟ أم أبصرت عيناك أشباح الكهولة فى الغيوم؟ أم خفت أن يأتى الدجى الجانى ولاتأتى النجوم؟ أنا لاأرى ما تلمحين من المشاهد إنما أظلالها فى ناظريك

إنى أراك كسائح فى القفر ضل عن الطريق يرجو صديقاً فى الفلاة ، وأين فى القفر الصديق يهوى البروق وضوءها ويخاف تخدعه البروق بل أنت أعظم حيرة من فارس تحت القتام لا يستطيع الانتصار ولا يطيق الانكسار

هذى الهواجس لم تكن مرسومة فى مقلتيك فلقد رأيتك فى الضحى ورأيته فى وجنتيك لكن وجدتك فى المساء وضعت رأسك فى يديك وجلست فى عينيك الغاز وفى النفس اكتئاب مثل اكتئاب العاشقين سلمى ... بماذا تفكرين ؟

بالأرض كيفهوت عروش النور عنهضباتها! أم بالمروج الحضر ساد الصمت في جنباتها؟ أم بالعصافير التي تعدو إلى وكناتها؟ أم بالمسا؟ إن المسا يخفي المدائن كالقرى والكوخ كالقصر المكين والشوك مثل الياسين

لافرق عند الليل بين النهر والمستنقع يخفى ابتسامات الطروب كأدمع المتوجع ان الجمال يغيب مثل القبح تحت البرقع لكى لماذا تجزعين على النهار وللدجى أحلامه ورغائبه وسماؤه وكواكيه

إن كان قد ستر البلاد سهولها ووعورها لم يسلب الزهر الأريج ولا المياه خريرها كلا ، ولا منع النسائم فى الفضاء مسيرها مازال فى الورق الحفيف وفى الصبا أنفاسها

> والعندليب صداحه لا ظفره وجناحه

فأصغى إلى صوت الجداول جاريات فى السفوح واستنشق الأزهار فى الجنات مادامت تفوح وتمتعى بالشهب فى الأفلاك مادامت تلوح من قبل أن يأتى زمان كالضباب أو الدخان لاتبصرين به الغدير ولا يلذ لك الخرير

لتكن حياتك كلهـا أملا جميلا طيبا ولتمـلأ الأحلام نفسك فى الكهولة والصبى مثل الـكواكب فى السماء وكالأزاهر فى الربى ليـكن بأمر الحب قلبك علمـا فى ذاته أزهاره لا تذبل ونجومه لا تأفل

مات النهار ابن الصباح فلا تقولى كيف مات إن التأمل فى الحياة يزيد أوجاع الحياة فدعى الكآبة والأسى واسترجمي مرح الفتاة قد كان وجهك فى الضحى مثل الضحى متهللا فيه البشاشة والبهاء ليكن كذلك فى المياء

#### العميار.

كم خفضنا الجناح للجاهلينا وعدرناهم في عدورنا خبروهم ياأيها العاقلونا

إنمـا نحن معشر الشعراء يتجلى سر النبوة فينا ذكروهم فرب خير كبير فعلته الهـداة بالتذكير أنمـا الناس من تراب ونور

فبنو النور يعبدون النورا وبنو الطين يعبدون الطينا قيل عنا قصورنا من هباء تتلاشى فى ضحوة ومساء أو سطور بالماء فوق الماء

لو سكنتم قصورنا بعض ساعه لنسيتم شهوركم والسنينا لو دخلتم هياكل الإلهـام

وسرحتم في عالم الأحلام واجتليتم سر الخيال السامي

وعرفتم كما عرفنا الله لخررتم أمامنا ساجـدينا

قد سقتنا الحياة كأسآ دهاقا

حسنت نكمة ، وطابت مذاقا

وسقينا بما شربنا الرفاقا

فتركناهم حيارى سكارى يتمنون أنهم لايعونا همكم فى الكروس والأكواب آه لوكان همكم فى الشراب

(١) الجداول ص ٥٤

الطرحتم عنكم قيود التراب وشعرتم بلذة أو عذاب هـذه الخر ليتـكم. تشربونا أتقولون إنه مجنـــون ا أتقولون إنه مفتون! أتقولون شاعر مسكين! كم مليك كم قائد كم وزير ود لوكان شاعراً مسكينا عاش مماتن ، فلم يكن مذكورا وهو ميروس , كالشيخ ، كان ضريرا ولقد مات ران برد، فقـيرا أرأيتم كما رأى العميان؟ أفلستم بنورهم تهتدونا؟

# الزمار ب (۱)

يمشى الزمان بمن ترقب حاجة متثاقلا كالخائف المتردد حتى ليحسبه أسيراً موثقاً ويراه أبطأ من كسيح مقعد ويخال حاجته التي يصبو لها في دارة الجوزاء أوفي الفرقد ويكون مايرجوه زورة صاحب ويكون أبعد مايرجي في غد فإذا تولى النفس خوف في الضحي

من واقب تحت الدجى أو معتدى

مدت له الدنيا بد المتودد

طارت بها خيل الزمان ونوقه تحو الزمان المدلهم الأسود فكأنها محمولة في بارق أوعارض أوعاصف في فدفد ويكون أقصر ما يكون إذا الفتي فتوسط اللذات غير منفر وتوسد الأحلام غير منكمد

فاذا لذيذ العيش نغبة طائر وإذا طويل الدهر خطرة مرود فكأنما قد قال للزمن اقعد وإذا الفتى لبس الأسى ومشى به فإذا الثوانى أشهر ، وإذا الدقا ئقأعصر، والجزنشيءسرمدي متجدد مع همه المتجدد وإذا صباح أخى الأس أوليله متعلل أو طامع أو مجتدى قهر الورى وأذلهم إن الورى جعلوا رغائبهم قيأس زمانهم والدهر أكبر أن يقاس بمقصد فقهرته بتجردى وتزهدى وقتلت في نفسي الرغائب والمني لولم یکن ذا ناظر لم یسهد يشكو الذى يشكو السهاد جفونه إن كان شيء للنفاد أعده فيما انقضي ومضي وإن لم ينفد ماإن رأيت الكحل في حدق المهي إلا لمحت الدود خلف الأثمد لم يكمتنب والصبح غير مورد من ليس يضحك والصباح مورد عندى وأشياء بها اشتملت يدى سيان أحلام أراها فى الكرى أنا فيه إن يزبد وإن لم يزبد أنا في الزمان كموجة في زاخر مهما تلاطم فهو ليس بمغرقي أو مخرجي منه ولا يمبددي هبهات ماأرٰجو ولا أخش غدآ هل أرتجى وأخاف مالم يوجد والأمس في فكيف أحسبه انتهبي

أفما رأيت الأصل في الفرع الندى؟ قبل كبعد حالة وهميـة أمسى أنا، يومي أنا، وأنا غدى

## الشاعر في السماء

فى الأرض أبكى من الشقاء على ذوى الضر والعناء الشعر ا فارجع إلى السماء ومد ملكى على الفضاء

رآنی الله ذات یوم فرق والله ذو حنـان وقال: لیس التراب دارا وشـاد فوق السماك بیتی

وسار في طاعتي الضياء إلا بأرى ولا مساء إلا ولى فوة إلى الواء لى الحـكم فيها ولى القضاء مكمتنب الروح في العلاء في عالم الوحي والسناء يصره إلى الغيد والطلاء شوقى إلى الخر والنساء فلم يزدنى سوى بلاء! وكأن من قبل في الخفاء وكان قبـلا سيول ماء . . . حيرنى داؤك العياء! فقلت : كلا ا ولا إغناء ا أجبت ، كلا ! ولا بهاء ! ماكان من مطلى الثرا. ولا جنودا ، ولا إماء ولا احتياجي إلى دواء ولا اشتياقي إلى الظباء! ذا حـكمة كان أم مضاء يسترها الخوف والحياء! قل لی إذن ماالذی تشاه ؟ فى أرض لبنان أو شتاء؟ وليس فى غربة هناء وقال : هـذا هو الغباء ا

فالتفت الشهب حول عرشي وصرت لاينطوى صباح لاتسوق الغيـوم ريح فالأمر بين النجوم أمرى لكننى لم أزل حزينا فاستغرب الله كيف أشتي وقال : مازال آدميـا ومس روحی واستل منها وظرب أنى انتهى بلائى واشتد نوحى وصار جهرأ وصار دمعی سیول نار يأيها الشاعر المعنى هل تشتهی أن تـکون طير آ؟ هل تشتهمي أن تـكون نجها؟ هل تبتغي المال؟ قلت : كلا ولا قصورا ، ولا رياضا ولیس مابی یارب داء ولا حنيني إلى القنانى ولا أريد الذى لغـيرى لكن أمنية بنفسي فقال: ياشاعراً عجيبا فقلت : يارب فصل صيف فإنى ههنا غريب فاستضحك الله من كلامي

لبنان أرض ككل أرض وناسه والورى سوام الوفيه بؤسى وفيه نعمى وأردياء وأتقياء فأى شيء تشتاق فيه ؟ فقلت : ماسرنى وساء التحن نفسى إلى السواقى إلى الأقاحى ، إلى الشذاء إلى الروابى تعرى وتكسى إلى العصافير والعناء إلى العناقيد والدوالى والماء والنور والهواء اللى العناقيد والدوالى والماء والنور والهواء القشرف الله من علاه يشهد لبنان فى المساء فقال : ما أنت ذو جنون وإنما أنت ذو وفاء فإن لبنان ليس طوداً ولا بلاداً ، لكن سماء ا

## أقبل العيد

أفبل العيد ولكن ليس في الناس المسرة لا أرى إلا وجوها كالحات مكفهرة كالركايا لم تدع فيها يد الماتح قطرة أو كمثل الروض لم تترك به النكباء زهرة فيي حيرى ذاهلات في الذي تهوى وتكره وخدوداً باهتات قد كساها الهم صفرة وشفاها تحذر الضحك كأن الضحك جمرة ليس للقوم حديث غير شكوى مستمرة قد تساوى عندهم لليأس نفع ومضرة لا تسل ماذا عراهم كلهم يجهل أمره حائر كالطائر الخائف قد ضيع وكره فوقه البازى والاشراك في نجد وحفرة فهو إن حط إلى الغبراء شك السهم صدره

وإذا ما طار لافى قشعم الجو وصقرة كلهم يبكى على الأمس ويخشُّى شر . بكره ، فهم مثل عجوز فقدت في البحر إبرة ا أمها الشاكي الليالي إنما الغبطة فكرة ربمااستوطنت الكوخوما فىالكوخ كسرة وخلت منها القصور العاليات المشمخرة تلبس الغصن المعرى فإذا في الغصن نضرة وإذا رفت على القفر استوىماء وخضرة وإذا مست حصاة صقلتها فهي درة لك ، ما دامت لك ، الأرض و ما فو ق المجرة فاذا ضبعتها فالكون لايعدل ذرة أيها الباكى رويداً! لايسد الدمع ثغرة أيها العابس ان تعطى على التقطيب أجرة لاتكن مرأ ولا تجعل حياة الغير مرة إن من يبكي له حول على الضحك وتمدرة فتهلل وترنم فالفتى العابس صخرة سكن الدهر وحانت غفلة منه وغرة إنه العيد . . . و إن العيدمثل العرسمرة . .

# علام لاتتبسم

والأرض ملكك والسماوالأنجم؟ ونسيمها والبلبل المترنم والشمس فوقك عسجد يتضرم دوراً مزخرفة وحيناً يهدم فكأنه للفنان يعرض عابثا آياته قدام من يتعلم...

كم تشتكي وتقول إنك معدم ولك الحقول وزهرها وأريجها والماء حولك فضة رقراقة والنوريبنيفالسفوح وفىالذرى

بحر تعوم به الطيور الحوم وتبسمت فعلام لاتتبسم؟ هيهات يرجعه إليك تندم هيهات يمنع أن تحل تجهم شاخ الزمان فانه لايهرم صور تكاد لحسنها تشكلم أيد تصفق تارة وتسلم تشنى السقم كأنما هي زمزم! فسرى يدندن تارة ويهمهم . . متوسل ، مستعطف ، مسترحم والنرجس الولهان مغف يحلم وعلى الهضاب لـكل حسن ميسم وهناك طود بالشعاع معمم حتى كأن الله فيها يبسم ! كيما تزورك بالظنون جهنم ؟ فتعافها لوساوس تتوهم ؟ قد بعت ماتدری بما لاتعلم...

وكأنه لصفائه وسنائه هشت لك الدنيا فمالك واجمأ إن كنت مكتثباً لعز قد مضي أوكنت تشفق من حلول مصيبة أؤكنت جاوزت الشباب فلاتقل انظر فما زالت تطل من الثرى مابين أشجار كأن غصونها وعيون ماء دافقات في الثرى ومسارح فتن النسيم جمالها فكأنه صب بياب حبيبة والجدولالجذلان يضحك لاهيأ وعلى الصعيد ملاءة من سندس فهنا مكان بالأريج معطر صور وآيات تفيض بشاشة أتزور روحك جنة فتفوتها وترى الحقيقة هيكلا متجسدآ يا من يحن إلى غد في يومه

# أبتسم

قلت: ابتسم يكنى التجهم فى السما لن يرجع الأسف الصبا المتصرما.. صارت لنفسى فى الغرام جهنما قلبى ، فكيف أطيق أن أنبسما ؟ قضيت عمرك كله متألما قال: السماء كشيبة وتجها قال: الصبا ولىفقلتله: ابتسم قال: التى كانت سمائى فى الهوى خانت عهودى بعدما ملكتها قلت: ابتسم واطرب فلوقار نتها مثل المسافر كاد يقتله الظالام وتنفث كلما لهشت دما وشفائها، فإذا ابتسمت فربما ... وجل كأنك أنت صرت المجرما؟ أأسر والأعداء حولى في الحمى؟ لولم تمكن منهم أجل وأعظا! وتعرضت لى في الملابس والدى لكن كني ليس تملك درهما حياً، ولست من الأحبة معدما؟ طرح المكابة جانباً وترنما ... قلت تحسر بالبشاشة مغنا؟ تتشلها، والوجه أن يتحطها

متلاطم ، ولذا نحب الأنجها يأنى إلى الدنيا ويذهب مرغما شبرا ، فإنك بعد لن تتبسما ا

قال: التجارة في صراع هائل مثل أو غادة مسلولة محتاجة لدم قلت: ابتسم ماأنت جالب دائها وشفا أيكون غيرك بجرما وتبيت في وجل قال: العداحولى علمت صيحاتهم أأسر قلت: ابتسم، لم يطلبوك بذمهم لو لم قال: المواسم قد بدت أعلامها وتعر قلت: ابتسم يكفيك أنك لم تزل حياً، قلل: الليالي جرعتني علقا قلت: فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح أتراك تغنم بالتبرم درهما أم أن فاضك! فإن الشهب تضحك والدجي فاضك! فإن الشهب تضحك والدجي

قال : البشاشة ليس تسعد كائنا قلت : ابتسممادام بينكوالردى

# جورج صیدح و دیوانه « حـکایة مغترب »

وحكاية مغترب، أحدث ديوان ظهر للشاعر المهجرى السكبير جورج صيدح، صاحب والنوافل، والنبضات، وهما من أبلغ الدواوين الشعرية الحديثة، والأول صدر في يونس ايرسعام ١٩٤٧، والثاني طبع في باريس عام ١٩٥٣، وصاحب كتاب وأدبنا وأدباؤنا في المهاجر، ... وحكاية مغترب، مطبوع عام ١٩٦٠م.

وقد أهدى صيدح ديوانه إلى كل عربى اللسان والوجدان، ويضم محكاية مغترب، أكثر شعر الديوانين السابةين، والشعر الجديد الذى نظمه الشاعر ولم ينشر بعد فى ديوان . . . ويشتمل على أبواب كبيرة هى: آفاق، أشواق، حكاية مغترب، أصداء، أهواء، تراويح تباريح، أكباد، أزباد.

أما القسم الأول . آفاق ، فأكثر قصائده فى الطبيعة . وإن احتوى على عديد من القصائد فى موضوعات أخرى . . ومن مثل شعره فى الطبيعة قصائده الجميلة الرفافة : ساعة الغروب ، الكوكتيل على الشاطى ، المطر ، البحر ، على قة الجبل ، شلال تياجر ا . والشاعر فى هذا الجانب من شعره عميق التصور ، دقيق التصوير ، أحب الطبيعة ، ورآها بعينه وقلبه ومشاعره وعاش فى حناياها الحنون ؛ يقول الشاعر من قصيدته ، طائرات الشعر ، :

قطب الاشعاع في الشرق السعيد بينكم أو عصمة الرأى السديد فعرفت الفرق مابين الورود واندفاق نحو أغوار وبيد تتتالى حرة ضمن الحدود

شعراء العصر أعلام الحجى عفوكم لا أدعى مرتبة غير أنى عشت عمرى فى الشذا إنما الشعر انطلاق للذرى إنه البحر الذى أمواجه

والبيت الثالث من هذه الأبيات يشير إلى صلة الشاعر بالطبيعة وحياته معها . . ومن قصيدته . ساعة الغروب ، :

هناك على مذبح الرابية يموت النهار وفى هيكل الغابة الكابية شموع تنــار يجز الشعاع رؤوس الشجر فتجرى الدما كأن إله الجمال انتحر بباب السا

إلى آخر هذه الصور الرومانسية الجميلة ..

ومن مثل قصائده عسدا القسم في غير الطبيعة قصائده: وصيتى ، سهرة العيد ، عام جديد ، سلة المهملات ، الجندى المجهول ، بين شاعر وقومه ، المهاجر ، أديب المهجر ، وهما قصيدتان من عيون الشعر العربى الحديث ، العائدون ، الألم الجبار . وهذه القصائد تنم عن شاعر أصيل محلق رومانسى النزعة . . يقول الشاعر في قصيدته ، أديب المهجر ، وهي على نمط الموشحات الأندلسية :

ياوردتى طرتكذات الجناح ولم تعودى فى معاد الطيور رباه سلطت عليها الرياح فحومت فوق الربى والثغور وانطرحت كالعندليب الصدى فى صفحة المستنقع الأربد

إلى آخر هذه القصيدة الجميلة التى تعد مرثية رفيعة لوردة ، وتعد من أرفع موضوعات الشعر الحديث وقصائده .

أما القسم الثانى من الديوان وهو د أشواق ، فيشمل على قصائد رفيعة نظمها الشاعر في الحنين إلى وطنه وملاعب صباه ، وكل قصائده رائعة جميلة ، ومنها : إلى مدرستى عينطورة ، العيد في المننى ، حنين إلى دمشق ، وهي من روائع شعر صيدح ، وفي مطلعها يقول :

ذكرتها نائيا والسمع هتان أم تناست بنيها حالما بانوا ( ١٦ – قصة الآدب المهجری ج۲ ) ونحن نعلم أن الشاعر قد ولد فى دمشق وعاش فيها فترة من طفولته حتى غادرها إلى القاهرة فباريس فالمهجر الأمريكي ، الذي أقام فيه ربع قرن إلى أن عاد إلى أرض العروبة وأقام فى لبنانعام ١٩٥٣ .. وقصيدته هذه دحنين إلى دمشق، جديرة بكل تأمل وإعجاب ، يقول الشاعر فيها :

أنا وليدك يا أماه كم ملكت ذكر الثنفسي وكم ناجاك وجدان منذ افترقنا نعيم العيش فارقني والهم والغم أشكال وألوان كأنى لم أبت والحب في سكني والشعر في خاطري وحي وتبيان والفكر حرطليق في مساربه لاالمال عبه ولاالأشغال أرسان مشي الزمان على الأحلام فاندثرت

ياليت لم تعقب الأزمان أزمان عهد الشباب وعهد الشام إن مضيا فكل ما أعطت الأيام حرمان

ثم يتحدث الشاعر فيها عن هجرة أبنائها وسعيهم لطلب الرزق ، ويستمر في هذه القصيدة الرفيعة شاديًا حزينًا وفيًا حتى يختمها بقوله:

حسبى من الوجدان هجر ان منيت به وحسبك العهد لاينسيه هجر ان

والقصيدة بحق عنوان على شاعرية صيدح المتمكنة القوية الرفيعة الملهمة، بل إنها صيدح نفسه الشاعر الحر المتوثب الوفى الوديع.

ومن قصائد هذا القسم قصائده : وطنى ، بردى ، حنين إلى مصر ، حمائم لبنان .

أما القسم الثالث وهو حكاية مغترب، وبه سمى الديوان كله، فيشتمل على قصائد تمثل حياة الشاعر بين الهجرة والاغتراب، وأولى قصائده والخطوة الأولى، من المدرسة إلى المتجر، ويتحدث فيها الشاعر عن هجرته إلى مصر وبواعثها، ثم تليها قصيدته والتاجر الخاسر، وهي قصيدة عالية في المنزلة الفنية، ويصور الشاعر فيها أسباب هجرته من مصر عام ١٩٢٥، ومطلعها:

أظلم النـاس من ظـلم يائسا تاه فى الظلم ويقول فى آخرها:

إنما العيش نائيا عنك يامصر كالعدم

ومن قصائد هذا القسم قصائده: في سفينة المهاجرين ، وتتمثل فيها مشاعره وعواطفه وهو سائر فوق البحر إلى المهجر الأمريكي ، وقصيدته وكان الصباح ، وقد نظمها حين استقر به المطاف في كراكاس عاصمة فنزويلا ، وقصيدته ، في دمشق الشام ، ، وفراق الوطن الأم ، ولقاء بيروت وفي ضيافة لبنان ، وفي وداع لبنان ، وكل قصائده هذا القسم حرية بالدراسة المستفيضة المستوعية .

أماالقسم الرابع وأصداء، فيشتمل على ألوان عديدة من شعر ه في المناسبات ومن قصائد هذا القسم : قصيدته و داء الشباب ، التي يقول في مطلعها :

نصحت فؤادى فلم يصغ لي وكررت نصحى فلم يحفل

وقد نظمها وهو على سرير المستشنى فى المدرسة ، ويصور فيها طموحه والفرق بين حياته فى الطفولة ومابعدها ، وهى قصيدة متينة عذبة رائعة ، ومن قصائد هذا القسم : سوريا ، سلام على نيويورك ، البوكر ، سلمى ، نسمة الشام ، وسواها .

والقسم الخامس من الديوان ، أهواه ، قصائد وجدانية حالمة ، بين الطبيعة والحب ، ومن قصائده : الصبوح والغبوق فى حدائق دمشق ، إلى جارتى ، على الشرفة ، سائقة السيارة ، ليلة البحيرة وهى من ذكريات رحلته فى سويسرا ، العاصفة فى غاية بولون ، على الهاتف ، سأراك ، اللقاء الأخير فى القطار التى يقول فى مطلعها :

نظرت إليك ولم تنظر تكسر طرفى على المرمر

فلا تحرجی موقفی ، ثرثری شرید ، کأنك لم تحضری فصی فلات و المار الماری فلات السکری فلک السکری

سكوتك أحدوثة الشامتين حضرت وداعى وفكرك ساه عهدتك أوهن منى مراسا أهز يديك ولولا الحياء

إلى آخر هذه القصيدة الحلوة الجميلة والسكرية ، التي هي مثال لطبع صيدح المطبوع ، وشاعريته الملهمة .

أما القسم السادس ، تراويح ، فهو قصائد وطنية وعربية وقومية،ومنها : بنى فلسطين . دمشق الجريحة ، جلوة الحرية وقد نظمها فى عيد الجلاء فى سوريا ، المولد النبوى ، عبرات ، عيد الأضحى ، سوريا فى يومها وغدها . . ومطلع هذه القصيدة الرقيقة :

لمن تشتكى والهوى قاهر إلى الله أمرك باشاعر عنرناك لولم تكرب ثائراً وفي العشق لايعذر الثائر

وفيها يرد على الناعبين قديما الذين كانوا ينادون بضم سوريا إلى العراق. ومن قصائد هذا القسم أيضا: , بعد الهدنة ، ، الحجيج . ذكرى فلسطين . انقلاب فى سوريا ـ دير ياسين ـ هو اجس .. وقد نظم اصدى للمؤتمر الذى عقده ملوك العرب ورؤساؤهافى بيروت على أثر العدوان الثلاثى على مصر.

وهذا القسم ترجمان صادق لوطنية صيدح وعروبته وإخلاصه للوطن العربي وللقومية العربية الصاعدة .

والقسم السابع من الديوان وهو « تباريح ، تضم قصائد نظمها فى المناسبات وأهداها لأصدقائه ، ومنها قصيدته « إيليا أبو ماضى ، وسواها .

والقسم الثامن وأكباد، يشتمل على شعره فى أسرته التى عاش صيدحوفيا لها وفاءه لوطنه، ومن قصائده قصيدته ورسالة جدى. ومع الحفيدين، ـوأجمل قصائد هذا القسم قصيدته فى رثاء أمه وعنوانها « نعى الوالدة » ، ويقول فى مطلعها :

ودعوها شيعوها بتراتيـل الخضوع وعلى الهام ارفعوها واغسلوها بالدموع

والقسم الأخير وهو وأزباد، يحتوى على قصائد مختلفة من بينها: سيارة الدكتور — صلعة الشاعر — ياطبيبي — القهوة فى سان باولو — شاعر العطر ، وبانتهام هذا القسم ينتهى ديوان صيدح البديع صاحب الشاعرية العميقة — والمثالية الرفيعة والأسلوب الأنيق — والديباجة الحلوة — وصاحب الطبع الأصيل فى الشعر العربى الحديث .

**•** • •

ولصيدح كـتابه المشهور . أدبنا وأدباؤنا فى المهاجر الأمريكية . .

ولم ينل كتاب من الشهرة والذيوعما نال كتاب وأدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية والذي ألفه جورج صيدح وذلك الإنسان العربي الشاعر الأديب الناقد جميعاً.

الإنسان الذى يعرف وطنه الأكبر الإنسانية حق المعرفة ويؤدى لها حقها فى نزوع إلى الحق والخير والحب والإخاء .

والعربى الذى وفى لعروبته وبلاده وأدى لها أكثر بما أخذ منها، وعاش يترنم بأناشيد الحرية للعرب فى كل مكان .

يقول في يوم الجلاء عن سوريا:

جلوة النصر، دفقة الفجر، رؤيا إنها الساعة التي ارتقبتها ساعة المجد، يظمأ المجد، حتى زغردى ياحرائر الشام هذا

تهادى على العيون الندية مقلة الشرق منذ عهد أمية يستقيها من العروبة ريه مهرجان لأختك الحرية

ويقول في مأساة فلسطين :

وطنى طيفك طينى فى الكرى
يتجنى فإذا ملت إلى
أترى طيف بلادى مثلها
عبثا ياطيف تبلو جلدى
وطنى ماذا على النازح إن
قسل بالمسجدين ارتفعا
بوليد الطهر فى مدوده
ردهم ، لاثبتت أقدامهم

كلما أطبقت جفى وفد ضمه أعرض عنى وابتعد كلما رق له القلب استبد ليس لى بعد فلسطين جلد ذكر القدس فصلى وسجد حينما أسرى النبي المعتمد بدم المصلوب ، بانله الأحد قبل أن يقضى قضاء لايرد

والشاعر الذي أخذ من البحترى دياجته ، ومن المتنى حكمته ، ومن المعرى فلسفته ، كما يقول فيه وديع فلسطين ، والذي أصبح شعره مفخرة للضاد بما اشتمل عليه من آى التجديد والتجويد والسحر البلاغي والطرب الغنائى ، والذي يعد من أشعر المهجريين وأنصعهم ديباجة وأعظمهم وقوفا على أسرار الضاد وأكثرهم تجديدا وأعلمهم بفن الشعر كما يقول العقاد(١).

والأديب الذى حفل أسلوبه بكل عناصر الأدب الحى القوى الرفيعمن صياغة عالية وفكر عميق ومعنى مبتكر وثقافة واسعة .

والناقد الذى حكم فى كل قضايا الأدب المهجرى أحكاما نزيهة ، بل عرض لأخطر مشكلات النقد ، فحللها وفصل الكلام عليها فى كتابه بروح نقدية موهوبة منصفة .

إن جورج صيدح مفخرة من مفاخر جيلنا العربى المعاصر ، ولقدرفعه فكره وأدبه وشعره وروحه الإنسانى المتسامح منزلة عاليـــة بين أدبائنا المعاصرين .

<sup>(</sup>١) ٢١٠ أدبنا وأدباؤنا ط ثالثة.

وبين يدى الطبعة الثالثة من كتاب , أدبنا وأدباؤنا ، التى صدرت فى ٧٥٠ صفحة فى حلة قشيبة عندار العلم للملايين ببيروت مشتملة على زيادات كبيرة لم تتضمنها الطبعتان السابقتان .

وكتاب و أدبنا وأدباؤنا ، هو المرجع الحجة ، والمصدر الثبت ، لكل ما يتعلق بأدب المهجر وأدبائه ، وقدصار عمدة الدراسات المهجرية وكل ما يتعلق بالمهجريين وأدبهم من بحوث ويتضمن الكتاب في طبعته الجديدة تسعة عشر فصلا ، الثمانية الأخيرة منها تتناول تراجم لأدباء المهجر في جميع دول أمريكا الشهالية والجنوبية ، والأحد عشر فصلا الأولى تتحدث عن الهجرة ، وأدب المهاجرين ، وخصائص الأدب المهجري ، ورسالته ، وما بينه وبين الأدب العربي والآداب العالمية من تأثر وتأثير ، وسر التفوق في أدب المهجريين ، وعن مناحي الأدب المهجري ، وأدب المناسبات والحفلات والمباسطات، وعن مناحي الأدب المهجرين .

وفى النراجم زاد المؤلف فى هذه الطبعة ثلاث عشرة ترجمة ضافية لأعلام مشهورين من أدباء المهجروشعرائه ، وثمانى عشرة نبذة عن أعلام من المهجريين شعراء وأدباء.

وأعاد كتابة ثمانية بحوث لم تكن وافية فىالطبعتين السابقتين ، وتوسع فى البحث فى مواضع كثيرة من الكتاب وحذف من الطبعة الثانية العديد من البحوث والدراسات ، وكل ماأمكن حذفه من الشواهد حتى أصبحتهذه الطبعة بمثابة كتاب جديد فى الدراسات الادبية المهجرية .

والمؤلف لايقف فى دراساته وأحكامه الأدبية موقف المتعصب على الأدب المهجرى ولاالمتعصب له ، وإنما تناوله فى حيادنقدى نزيه يحكم لهوعليه أحكاما عادلة منصفة ، ويرد الأحكام الجائرة التى صدرت قيه ويناقش كل رأى وكل فكرة ، مناقشة هادئة متزنة ، فى أسلوب ناصع البيان ، مشرق

الصفحة ، ممتاز بالتركيز والعمق ، والاستقصاء والشمول والنقد والموازنة والتحليل والتعليل .

يقول صيدح عن نعيمة: , طابع أدبه الاقتصاد فى اللفظ والسخاء فى المعنى ، على مرونة فى الأداء تتسع للقديم وللحديث من محاسن الأدب ، فكأنه سكب روح التجديدفى الهيكل القديم ، .. ثم يقول عنه : ، إن أدبه ولد كبيراً ومشى إلى الحلود فى طريق القصة والنقد ، لافى طريق الفلسة الذى اتبعه فيما بعد ، (٢٦٢) .

ويقول عن أبى ماضى : أحدث تجديداً فى المكلمة الشعرية جعلها تتسع لمضامين الحياة الاجتماعيةوالفكرية ، وللمشاكل النفسية، دون أن تخرج عن إطار البساطة والوضوح ، (٢٧٦) .

ويقول عن القروى : قلما عرفت العروبة مثله شاعراً أميناً على عزتها وكرامتها ، ثابتاً على مبادئها ، زاهدا فى مالها وحطامها ، (٢٩٤) .

ويقول عن فرحات: وأدبه عصرى الطابع، تحرر فى الفكر، وتجديد فى الأداء، وصدق فى العاطفة، إن نظم فتلبية لسليقة عربية أصيلة فى نفسه، وعاطفة جياشة فى صدره مترفعة إلى القول الحق الصراح، وإن تألمت روحه لمأساة من مآسى الوطن تدفق شعوره أمو اجا عارمة تجرف الظالمين والخانعين على السواء، وتتكسر على صخور المستعمرين الأقوياء، وتتكسر على صخور المستعمرين الأقوياء، (٤٤٤).

ويقول عن زيتون: «أديب حمصى كبير يعد من أمراء البيان المنثور، لافى المهجر فقط بل فى الأوطان العربية أيضا، ونقادة بحاثة عميق الغور، له جولات موفقة فى دراساته ومباحثه الفكرية (٥٢٢).

أسلوب نقدى رفيع يكاد يذكرنى بأسلوب الثعالبي فى « يتيمة الدهر » فى جلاله وروعته وسحره .

وفى الكتاب فوق ذلك كله نصوص مهجرية لايمكن العثورعليها فى مصدر آخر من مصادر الأدب المهجرى ، مما يرفع من قيمة الكتاب ، وقيمة عمل مؤلفه .

ولقد استوقفى فى الكمتاب ناحية أحبأن أوضحها وهى أن صيدحأشار فى صفحة ٢٢٨ نقلا عنى فى كمتابى ، فصول من الثقافة المعاصرة ،أن أباشادى أرسل إلى دراساته فى الأدب المهجرى مخطوطة كمتبها فى واشنطون قبل أن ينتقل إلى رحمة ربه .

والحقيقة أن أبا شادى كتب فصولا عن الأدب المهجرى وأعلامه وكان يبعث بها وبغيرهامن دراسات إلى وإلى جميع أصدقائه في العالم العربي ، وكان قد فوضني في نشر كتبه المطبوعة والمخطوطة إن رأيت ذلك ، ولما توفى اعتبرت آرامه المهجرية بمايستحق أن يجمع في كتاب وينشر فجمعتها في كتاب وقدمت له وأعطيته لناشر في القاهرة لنشره ولا تزال أصول الكتاب لديه حتى اليوم لم يبدأ في طبعها بعد ، وبعض هذه الفصول نشر في كتاب جمعته من دراسات أبي شادى بعد وفاته باسمه بعنوان «قضايا الشعر المعاصر، وقامت بنشره دار النشر العربية في القاهرة ، وهي التي عندها أصول دراسات أبي شادى للأدب المهجرى .

والمسألة الأخيرة التي أحب أن أعرض لها أنصيدح كتب في الكتاب عن حبيب إبراهيم كاتبه أن ميلاده عام ١٩١٢ (٣٥٨ أدبنا) وفي الصفحة نفسها يذكر أنه أنهى دراسته في الجامعة الأمريكية بييروت عام ١٩١٢، ويؤكد في الصفحة التالية (٣٥٦) أن ميلاده عام ١٩١٢ يقول: إنه مات قبل أن يبلغ الأربعين (توفي حبيب كاتبه عام ١٩٥١) لذلك اعتقدت أن تحريفا مطبعياً حدث أدى إلى هذا اللبس الغير المقصود من المؤلف.

إن كتابه وأدبنا وأدباؤنا ، ثروة نفيسة ، وكنز ثمين من كنوز الأدب

العربى المعاصر ، ويرفع من قيمته أنمؤ لفه هو الشاعر العربى المهجرى الذى دوى ذكره فى كل مكان من أنحاء الشرق والغرب على السواء ، وأنموضوعه هو دراسة الأدب المهجرى الذى عاصره وعاش فى تياره شاعرنا صيدح أمدا طويلا.

### صور من شعر صيدح

المهاجر(١)

فمشى للبحر يستوحى عرامه مركماً ، واجترف الموت أمامه عاصرا بالكف أثداء الجهامه أسدأ يستنجن الغاب طعامه نفر الرزق ، وأطراف النعامه كلما أقعده الجهد ، أقامه ؟ إنه يقطن بالروح خيامه ليرى أشباح نجـد وتهامه بسمات عربيات الوسامه حفزت نفس عصام للعظامه؟ فالحمى يأبى بلامال سلامه ... عجباً ، هل قبله طأطأ هامه شرع الحكام في القصر سنامه إن من أعدائه اللد غرامه

مل عيش السلم في ظل السلامة ركب الأخطار فاستسهلها من جهام السحب يستسقى الحيا من رآه في المفازات رأي وله أجنحة النسر إذا کیـف یرتاح ، وتذکار الحمی سرجه العاجي من يقطنه ؟ ويزيح المجد عرب ناظره كل نصر حازه دبجه ورواها سـيرة عن جده يبعث المال سلاماً للحمي رفع الهامة باستقلاله عانق البيرق دهرأ قبلما قل لمن يحميه في غربته

<sup>(</sup>١) ديوان نبضات صـ ٥ ـ مجلة العالم العربي ١٠ حزيران ١٩٥٢

لم تعكر جو مناه غمامه قد تبنته على حكم الشهامه كاد يستأثر فيها بالزعامة وتناسى الوطن الأم مقامه أصبحت في حائط الغرب دعامه لن تلاقى داره إلا عظامه منبر المهجر يستوفى كلامه!

لو تسلى بالدنى عن قومه لاتله لابدآ فى بقعــة إنها أندلس ثانيــة قدرته فجبته وطنا رب أحجار بها الشرق ازدرى وعظيم شاب فى دار النوى كمت الاوطان فاه فاعتلى

## القطيعة (١)

فاتحدنا ، وما خلقنا لنقسم واطرحنا لزوم ماليس يلزم أرز صنين أو نخيل المقطم رضعاه ، ولم يزل يتوحم بإتصال من العواطف محكم واحتكمنا إلى اللسان وللدم إن خسر نامؤونة القلب والفم؟ أن لمسناه بالشعور تهدم وسعياً ، إن المهم المقدم وسعياً ، إن المهم المقدم بالزعامات والطوائف نأتم قد شقينا في حب ماليس نفهم بالرعامات والطوائف نأتم قد شقينا في حب ماليس نفهم

حلل الحب ما التعصب حرم واعتنقنا دين العروبة ديناً شرع مجدنا ، سواء نسبنا بين لبنان والشآم لبان حدثونا عن انفصال فلذنا وضربنا عن السياسة صفحاً أي غنم من القطيعة نجني رب سور على الحدود منيع مابناه علوج عهد انتداب ياولاة الأمور ، سمعاً لشكوانا أوثقوا عروة العروبة فينا وجهودنا ، فنحن قوم حيارى أفهمونا كنه السياسة ، إنا

<sup>(</sup>۱) دیوان نبضات صه

بعدها وحدة التخوم فتسلم لأمان القطيع في غاب ضيغم من قبضة الثرى المنعم فهم طه وفهم عيسى بن مريم غير من حرر البلاد ونظم يوم ثأر ، هو النبي المعظم

عللونا بوحدة الروح تأتى أرشدونا إلى السبيل المؤدى در بوناعلى انتزاع كفاف العيش وانصرونا على غلاة أساءوا شهد الله ، ماأردنا ولياً والزعيم الذى يقود السرايا

ويقول صيدح في سان باولو موجها جديثه إلى أدباء المهجر فيها:

بلد صارت بكم أندلسا لاتلوموا الشام إن هامت بها
زعموا أن سناها عرض وأراه جوهرا في لبها
أدب لومدً في قرطبة ظله ، ماأفلت من عربها
مهجرى ، علوى ، محدث شرَّق الآداب في مغربها
وبناها كعبة ثانية في مغاني الأرض لافي كثبها
عشت ظمآنا إلى (عصبة) أتشهى قطرة من سحبها

## شاعر من عبقر(١)

- 1 -

يقول شاعرنا المهجري الكبير إلياس فرحات:

يقولون: عمن أخذت القريض وأين درست العروض وكيف وماكنت يوما بطالبعلم فقلت : أخذت القريض صبيا وعن خطرات عليل النسيم وعن ضحكات ماه الجدا وعن زفرات المحب الأديب وعن نظرات الحسان اللواتى وعن عبرات الحزانى الضعاف كذاك تعلمت نظم اللآلى فإنى سهرت كثيرا وكنت وإن الكواكب كانت تغيب فهذى القصائد منها السماك لئن كنت لم أدخل المدرسات فذا الكون جامعة الجامعات فن يحى يوما ولا يستفيد

وممن تعلمت نظم الدرر تلقفت هذا البيان الأغر فإنا عرفناك منذ الصغر عن الطير وهي تغنى السحر يمر فيشني عليل البشر ول فوق الجلامد تحت الشجر يزاحمه الموسر المحتقر يكـدن يغلغلنها في الحجر فني عبرات الحزاني عبر لفرط الغرام وطول السهر إلى النيرات أطيل النظر وتبقى بقلبى جليل الأثر ومنها الثريا ومنها القمر صغيرا ولا بعد هذا الكبر وذا الدهر أستاذها المعتبر أعمى البصيرة أعمى البصر

<sup>(</sup>۱) راجع کتاب عیسی الناعوری عن إ لیاس فرحات ، و لفرحات کتاب طبع فی دمشق بعنوان و قال الراوی . .

وهذه القصيدة . منابع الشعر ، تفسرلناكل مجهول فى حياةفرحات ، وكلخفى من أسرار فنه وشاعريته .

وأول شيء تنعرفه منها أن الشاعر فرحات ليس صورة لغيره من الشعراء، وليس فنه تقليدا لشاعرية أخرى . . إنه عبقرية كاملة منحها هذا الملهم الشاعر ، وظهرت في فنه الأخاذ الجليل الباهر ، وكأنه خيوط من ضوء القمر ، أو نغمة من نسيم السعر . ومن تمام شخصية الشاعر هذه الذاتية الفنية ، التي تأبى التقليد ، وتسعى في مجالات التجديد ، وترى الشعر طبعا لاصنعة ، وروحا ناطقا لاصورا موشاة بحلى الأسلوب ، وبدائع الزينة . . وهذه الذاتية أوضح ما تكون عند فرحات الذي يخاطب بشعره الجماد في تحرك ، والحجر فيهتز ويطرب . وتتضح هذه الذاتية في موسيق فرحات الجميلة ، وفي بساطة تعبيره وسلاسته ، وفي صدقه في الأداء والتصوير ، وفي تمثيل شعره لتجاربه الدفينة في أعماق نفسه .

والشاعر هذا يؤكد أنه لم يأخذ الشعر تقليدا ولا تعليها ، ولا تلذة على شعراء آخرين . . إنما أخذه عن أستاذه الكون ، وعن ملهمته الطبيعة ، وعن مدرسته الحياة . . وهو هنا ينقل موضوع الشعر من ميدان النظرة المدرسية المحدودة إلى مجال الحياة الواسع الممتد الشامل . . وهو بهذا أحد الملهمين الرواد من شعر ائنا المعاصرين الذين أحدثوا ثورة فى الشعر المعاصر تعد من أخطر ثورات التجديد فيه ، وتعد كذلك فاصلا كبيرا بين مدرستين فى الشعر العربى الحديث : مدرسة المقلدين الذين يحسبون الشعر طراز فنيا مصنوعا ، ومدرسة المجددين الذين اتسعت فظرتهم إلى الشعر اتساعم والذين عبروا بالشعر إلى المجالات الإنسانية الكبيرة حتى أصبح والذين عبروا بالشعر إلى المجالات الإنسانية الكبيرة حتى أصبح موضوعا لكل حددث ، ومتناولا لكل تجربة ، وتعبيراً عن كل صورة .

وثانى خاصية لفرحات ، أن شعره ليس فيه من المناسبات الخاصة إلا النزر اليسير ، ولم ينظم فرحات في المناسبات العامة إلا إذا هزته هزا عنيفًا، وانفعلت بها نفسه انفعالا قويا . . إنه يعبر بشعره عن نفسه وانفعالاته ومشاعره وتجاربه ، فهو لايلهو بشعره ، ولا يتخذه حرفة أو تسلية أو متعة مادية ، بل قد عاش ينسج الشعر يوشيه بآلامه ، وينسجه من خيوط أمانيه ، ويصوغه من ذات عواطفه ، ويضمنه تجاربه الكثيرة العميقة في الحياة ، ومن ثم كثرت الحـكم والأمثال في شعره كثرة ملحوظة حتى لنصيب إن سميناه بذلك . متنى المهجر ، ومع مافى شعره من تهذيب وتجويد ، حتى إنه أحرق بعد الحرب العالمية الأولى كل مانظمه من شعر قبلها لعدم رضائه الكامل عنه. إلا أن هذا التهذيب لم يجعله شاعر ا مصنعا ، بل قوى من طبعه ، وصقل من فطرته ، وجلى مواهبه الـكامنة ، ونأى به عن التصنيع ، فقد كان تجويده وتهذيبه ليس من الجانب اللفظى الأسلوبي فحسب ، بلكان راجعاً قبل كل شيء إلى حرصه على الصدق في التعبير والتصوير والعاطفة ، وعلى أداء تجربته كاملة بـكل ما احتوت عليه منصور ومشاهد وموسيق، وألوان وحياة . . وقد استتبع هذا التجويد إيثار فرحات فى شعره لرقة اللحن ، وبلاغة العبارة ، وتمكن القافية ورصانة الأداء ، وإحكامالنسج .. مع أنه هاجر من لبنان وهو ينظم الزجل العامى ، ويقرأ الميسور من المكتوب، ويجهل أصول العربية وقواعدها.

وثالث ميزة لشعر فرحات ما احتوى عليه من تحرر فكرى وشمول إنسانى . فجوانبه الإنسانية كثيرة متعددة الألوان ، حتى لنراه يبكى لذبول الزهر ، وشحوب القمر ، ويثور لشتى مناظر الحياة الحزينة . . وقصيدته والراهبة ، مع إعجازها الفنى ـ جديدة فى روحها الإنسانية الرفيعة ، وفى مطلعها يقول الشاعر :

أطلت من الدير عند الضحى وفى ناظريها يريق الأسى

فتاة كأن الإله براها ليجعلها فتنة للنهى ولكنها فى صباح الحياة علا وجنتها شحوب المها تصلى فنحسبها دمية من العاج ساجدة للدمى وتلثم تلك الدمى بخشوع فيوشكن يلثمنها من جوى تحاول نسيان محبوبها وزهو الشباب وعز الغنى وأفسى من الحب كتانه وأنكى من الهجر فقد الرجا

وتبدو هذه النظرة الإنسانية كذلك فى قصيدته فى ميلاد ابنته التى يقول فيها :

أولى فراخ البذل الغرد هذا جناح أبيك فاعتمدى هذى الرياض منابت الزهر تلك تلك البحار مصادر الدر ذاك الفضاء نجومه تجرى

بالله یابنتی من أیها أنت فی أیها كنت ما أنت من هذا التراب ولا تلك المیاه وذلك الحلد بل أنت من روحی ومن كبدی

أما مظاهر التحرر الفكرى فكشيرة فى شعره ، فهو من الرواد الذين أسهموا فى حرب الجمود والرجعية والضعف وفقدان الأمل ، وبذروا بذور الإيمان بوحدة العرب ، وبالقومية العربية ، فى صدور جيلنا العربى المعاصر ، حتى نما الغرس ، وطاب الثمر ، وازدهر الروض ، وأتى كفاح الشاعر فى هذا السبيل أكله جنيا شهيا . . يقول فرحات يعبر عن إيمان الشباب العربي بالوحدة بين شعوب العرب :

إنا وإن تكن الشآم ديارنا فقلوبنا للعرب بالإجمال نهوى العراق ورافديه وماعلى أرض الجزيرة من حصا ورمال

نروى بسائغ نيلها السلسال م الأسى وحلاوة الآمال وإذا ذكرت لنا الكنانة خلتنا بنا ومازلنا نشاط أهلها ويقول كذلك :

وحببت أهلك عوسجا وورودا تخذوا على جسدي الطريق صعودا ما دام حائط مجدهم مهدودا كسبوا بخسران اليلاد نقودا بمشي على جثث اليهود جنودا

وطني حبيتك سيدا ومسودا أبغى لهم رتب العلا ولو أنهم ماذا تفيد العرب ثروة بعضهم ما أفقر المتمولين إذا همو لوكان لى نفط الكويت جملته

ويقول يخاطب أنصار التفرقة والمذهبية الضيقة ويرد عليهم ويفحمهم:

في طلعة الوطن المعبود عينان عينا على أختها ، لسنا بعوران

هذى دمشق وذى بيروت إنهما لسنا نفضل مهما نلق من عنت

إلى ماسوى ذلك من قصائده في القومية العربية ، وفي تعزيز الإيمان بالوحدة الشاملة بين العرب في كل مكان.

وقصيدته . يارسول الله ، مثل من أمثلة تحرره الفكرى ونزعته الإنسانية معا ، ويقول فيها الشاعر :

غر الأرض بأنوار النبوة كوكب لم تدرك الشمس علوه لم يكدر يلمع حتى أصبحت ترقب الدنيا ومن فيها دنوه فتحت في مكة للنوركوه

بينها الكونَ ظلام دامس ويقو لفها:

إن فى الإسلام للناس أخوه تلق بطش الله فيه وحنوه

إن فى الإسلام للعرب علا فادرس الإسلام ياجاهله ومن شعره فى تمجيد الإسلام قوله:

سلام على الإسلام أيام مجده طويل عريض يغمر الأرض والسمأ ( ١٧ \_ قصة الأدب المجرى ج ٢ )

نما فنمت فى ظله خير أمة أعدت لنصر الحق سيفا ومرقما

وإيمانه الوطنى ، وتضحياته الجسيمة طول حياته استجابة لوطنيته ، مثل من أمثلة الإباء والاعتزاز والصلابة التي عرف بها فرحات طول حياته ، حتى رفض المساومة واعتز بعقيدته دون أن يتزحزح عنها . ومن قصائده الوطنية المشهورة قصيدته ، موطنى ، المشهورة . وهي على نمط الموشحات الاندلسية التي شهر بها فرحات و نظم منها كثيرا من القصائد . ويقول في هذه القصيدة :

نازح أقعده وجد مقيم في الحشا بين خمود واتقاد كلما افتر له البدر الوسيم عضه الحزن بأنياب حداد يذكر العهد القديم فينادى أين جنات النعيم من بلادى

زانها المبدع بالفن الرفيع منصفا بين الروابى والبطاح ملقيا من نسج أبكار الربيع فوق أكناف الربى أبهمي وشاح حبذا راعى القطيع فى الراح ينشد اللحن البديع للصباح

موطنی يمتد من بحر المياه بمعنا شرقا إلى بحر الرمال بين طوروس وبين المتيه تاه بجمال فائق حد الجمال ذكره يغرى فتاه بالمعالى أنا لا أرضى سواه فهو مالى

#### **-** Y -

أما حياة فرحات فهمى مع ذلك قطعة من الكه فاحوالنضال. فقد كافح ابن «كفرشيا(۱) ، المولود في ابنان عام ۱۸۹۳ الفقر طفلا صغير ا. فترك المدرسة و هو في العاشرة من عمره ليعمل سبع سنين متواليات في الحرف الصغيرة . ثم هاجر إلى البرازيل عام ١٩١٠ ؛ وكان قد سبقه إليها أخوه سعد ووديع . وحل رحله

<sup>(</sup>١) هي موطن آل اليازجي وآل شميل وآل تقلا .

فى أرض المهجر فى السابع والعشرين من سبتمبر من العام نفسه ، ولحق به إخوته كريم وسليم وأخته غنم . وبتى فى لبنان والده وشقيقاه الصغيران سعيد وجرجس وإخوته زينة ووديعة ونظيرة .

وتنقل فى البرازيل ، وعمل فى كل الحرف ، ولاقى كل الأهوال ، وعاش فى الغابات والأكواخ ، ولق من الفقر فى منتربه ما أذكى فيه روح الشاعرية وتمثل حياته فى المهجر قصيدته الرائعة ، حياة مشقات ، . وقد نظمها بعد الحرب العالمية الأولى عام ١٩٢٣ ويقول فيها :

أغرب خلف الرزق وهو مشرق وأقسم لو شرقت كان يغرب ائن غردت للشاعرين بلا بل فان غراب البين حولى ينعب أقول لنفسى كلما عضها الأسى فآلمها: صبرا فني الصبر مكسب فلولا إباء مازج الطبع لم يـكن لمثلي مجيء في البراري ومذهب

وفى قصيدته ، بين البر والبحر ، كذلك صورة لحياة فرحات وكفاحه وآلامه .. ! وأدب فرحات كله نبع من بيئة المهجر فقد أحرق كل ما قاله من زجل وشعر قبل عام ١٩٣٠ ، وصدر ديوان فرحات عام ١٩٣٢ ، وقدم له جورج حسون المعلوف ، واشتغل بالصحافة فى عدة صحف ، واشترك مع توفيق ضعون فى إصدار مجلة ، الجديد ، فى سان باولو ١٩١٩ ، ثم اشترك فى تحرير ، المقرعة ، عربيا وطنيا حرا ثائرا ، وكان ينشر شعره فى صحيفة ، أبى الهول ، وجريدة ، الأفكار ، .

وفى عام ١٩٢ تزوج الآنسة جوليا بنت بشارة جبران من د بشرى ، ، ، وقصيدة د خصلة الشعر ، كانت من أشهر قصائده فى مرحلة حياته الأولى ، واحتلت منزلة عالية بين أشهر القصائد فى الشعر المعاصر ، وأصدر ديوانه

و رباعیات فرحات، عام ۱۹۲۵، وطبع دیوان فرحات أخیرا فی سان باولو عام ۹۵۶، مشتملا علی ( الرباعیات، الربیع، الصیف، الخریف )، ولفر حات کتاب و أحلام الراعی، ، وقد ظهر عام ۹۵۲، وهو نقد اجتماعی لاذع(۱).

وقد توليت نشر ديوانه مطلع الشتاء، فى القاهرة عام ١٩٦٧، وكان الفضل فى ذلك راجعا إلى تشجيع الشاعر العراقى الكبير هلال ناجى.

#### <u>- ۳ -</u>

هذا هو فرحات: شأعر من عبقر ، تتمثل حياته وعبقريته فى شعره ، وفى دعوته للتجديد ، التجديد فى الصور والتعابير والمعانى والموسيق ، التجديد الذى ينطوى عليه مثل قوله من قصيدته ، السكرة الخالدة ، :

فكم صوروا المقل الساحرات فهل صوروا سحر تلك المقل وكم صوروا طعم تلك القبل وهذا هو فرحات المؤمن بالعروبة وبالعربكما يصوره لنا مثل قوله: العرب واقفة ياشمس فانطفئ والعرب زاحفة ياأرض فاشتعلى

والداعى إلى القومية العربية التي يصورها مثل قوله :

عمان والقدس الشريف الحالد عمد يقوم بهن بيت واحد فيها أبو الجمرات يعرب خالد تنجح لأعداء الجميع مكائد أبق لأمتنا الزمان البائد مالشام مالبنان ماحوران ما هذى الدويلات المبعثرة القوى قسما بأمــة يعرب وبتربه لولا مكائد بعضنا للبعض لم إن التعصب للمذاهب شر ما

<sup>(</sup>١) طبع في مطابع مجلة الشرق لصاحبها الاستاذ موسى كريم في ١٤٠ صفحة

وهذا هو فرحات الفنان الذي يتمثل فنه مشرقا باهرا في مثل قوله:

فر عصفور شبابى من يديا تاركا في مهجتى جمرا ذكيا
طالما أوحى فغنيت على مسمع الليمل نشيدا عبقريا
كان إرب أطلقته في جنة يلثم الزهر ويرتد إليما
وهذا هو فرحات الفيلسوف الساخر الذي تتمثل لنا سخريته في
مثل قوله:

ولما رأيت الغنى الغبى يفوز على الفيلسوف الفقير تنهدت حزنا ورحت أقول مخاطبا الله بارى الشعوب ألهى لماذا خلقت العقول بعصر تفكر فيه الجيوب وفي مثل قوله:

ترى هل أعيش بقول أجدت ويالك من شاعر مفلق خلقت شقيا وعشت شقيا وأحسب أنى أموت شتى والذى يتمثل لنا إباؤه فى مثل قصيدته ولولا ضميرى .

وإذا كان لفرحات صورة غيرصورة حسه ، وبدنه ، فلتكن هي صورة ملاك ساحر أوشاعر فر من عبقر ، فعزف للناس أروع ماسمعوه من ألحان، وأبدع ماطوبوا له من موسيق.صورة هزار يحلق في السهام، ولا يبغي الهبوط إلى الارض ، ولا يرى الناس منه إلا صوته العبقري ولحنه العلوي .

إن فرحات فى قلب الشعب العربى المقدار لكفاحه وعبقريته، ولفرحات المجد والعزة ، ولأدبه وفنه البقاء والخلود ، وهذه بعض قصائد له :

### يا عيد :

إنى التفت أرى الخلائق تحتسى راح الصفا وأنا المدامع راحى فكأنهم قد أودعوا أتراحهم في مهجتي فتضاعفت أتراحي

#### بين البدر والبحر :

أمشى من الأحران خلف جحافل

ومن البلايا المهلكات بموكب يمشى أمامى تارة ، وورائى ياأيها البليد المنير بحرمة العليا ، بهذى الطلعة الغراء قل هل رأيت بمن رأيت من الورى

شخصا يقاس شقاؤه بشقائى يا أيها البحر المحرك موجه جيشا يهدد فسحة البيداء خذنى للجك إنه أقصى أذى وأخف شرا من بنى حواء أنا فى الوجود كمركب فى لجة لاساحل يبدو بها للرائى غضبت عليه الكائنات فأقبلت تجـتاحه بعواصف هوجاء شق الهواء شراعه وتناولت سكانه الواهى يد الأنواء بحر الحياة أما بقربك ساحل أرتاع عند صخوره الملساء؟ تبدو الدموع على الجفون جوائلا

فيصدهن عن السقوط حياتي

ولفرحات ديوانه أحلام الراعى الذى طبع لأول طبعة فى سان باولو بالبرازيل عام ١٠٥٢ ، ثم صدرت طبعته الثانية فى بيروت منذ أعوام ، وكتب عنه الشاعر المصرى محمود أبو الوفا فى مجلة قافلة الزيت يقول: متسامى فرحات فى هذا الديوان حتى على نفسه ، فقد ارتفع حتى شاوى حقيقته ، واستوفى غايته ، وقال كلمته ، وأدى رسالته ، وهذا الديوان أجمل شىء فيه كان فرحات نفسه (١) ، .

<sup>(</sup>۱) قدمت عن فرحات رسالة ماجستير إلى كلية آداب القاهرة بعنوان و فرحات ، حياته وشعره ، قدمها الطالب الأردنى سمير بدوان ( الآخبار عدد ٤ / ٧ / ١٩٦١ ·

ويقول إلياس فرحات من مذكرات له نشرها في مجلة القلم الجديد بعان:

كنت حتى عام ١٩٤٧ أعتقد اعتقاداً ثابتاً أنى من مواليد سنة ١٨٩٣ ، ولكن حدث أن تسلمت منذ أيام إحدى المجلات التى تصدر فى بيروت، وكان فى الجزء الذى تسلمته فصل عنى يقول كاتبه فيه إنى ولدت سنة ١٨٩١. وبالطبع لاأستطيع أن أجادل هذا الحكاتب، إذ لاسجل رسمى لدى، ولا ننى لا أذكر هذا الحادث العظم.

ومما لاريب فيه أنى ولدت فى اليوم الثامن من شهر كانون الأول فى إحدى تينك السنتين. أظل على هذا اليقين حتى يقيض الله لى كاتباً آخر يزعم أنى ولدت فى شهر شباط مثلا، أو شهر أيلول أو نيسان.

فى هذا اليوم ، يوم ميلادى السعيد ، صرخت أول صرخة فى وجه الظلم ، وما أظن صرختى تلك كانت ، موزونة مقفاة ، كصرخاتى التى أرسلها اليوم .

قلت إنى ولدت فى سنة ١٨٩٣ ويقول الكاتب الذى ورد ذكره أنى ولدت فى سنة ١٨٩١ ، ولكن للحكومة البرازيلية رأياً ثالثاً فى الموضوع، وهو لاشك أبعد الآراء عن الصحة، مع أنه أفر بها إلى القلب. تقول أوراق هو يتى إنى ولدت فى اليوم الثامن من شهر كانون الأول سنة ١٩٠٠ ، ألف وتسعائة فقط لاغير، وفى الأمر سر لابد من إماطة اللثام عنه.

عندما تزوجت ، أو عندما عزمت على الزواج ، كنت أقطن فى مدينة كوريتيبا عاصمة ولاية برنا ، وكانت العروس تقطن فى بلدة ريو نيغرو من تلك الولاية . ولما كان لابد من تقديم أوراق هوية رسمية لإتمام معاملات الزواج المدنى ، ولم يكن لهذه الأوراق من أثر ، وكانت خطيبتى وذووها يجهلون تاريخ ميلادى، فقد قدروا عمرى آنذاك تقديراً يتفق ورغبة العروس طبعاً.. إذرعموا أنه واحد وعشرونعاماً .. وكانذلك في منتصف عام ١٩٢١، وهكذا جاء عمرى ناقصاً في رأى الاديب منسوات ، وفي رأى الاديب دالدرويش ، تسعاً .

بعد سنوات أصدرت الحكومة البرازيلية أمراً لكل إنسان يقطن في البرازيل بأن يحمل دفتر هوية ، وكان على الذين لاأوراق رسمية لديهم تثبت تاريخ ميلادهم ، أن يقدموا أوراق زواجهم ، إذا كانوا متزوجين ، وأنا كنت من هذا الصنف ، فقدمت إلى الدائرة المختصة في هذا العمل أوراق زواجي ، على أنى أفهمت المسجل أن عمرى مغلوط فيه ، وأنى من مواليد سنة ١٨٩٣، فنظر في الورقة التي أعطيته إياها ، وجمع وطرح وضرب ، ثم أنشأ يقول وعمر السامعين يطول — : جنابك غلطان ... إنك بحسب أوراقك هذه من مواليد سنة (١٩٠٠) فقط . قلت : ولكنهذه أوراق مغلوطة ، وأناأدرى بعمرى من كاتبها ! فقال باسماً : لابأس ، ويجب أن لا تغضب ، فانك ستخرج من هذا راجعاً سبع سنوات إلى الوراء ، ولو كنت امرأة لخرجت شاكراً مسروراً . .

وكان فى جانى ساعتئذ رفيق وصديق الحميم خليل كرم ، وكان يزعم غروراً منه ، أنه أصغر منى سناً ، فنظر تإليه وقلت بلهجة المنتصر : والآن... أتكذب الحكومة البرازيلية وهذه الأوراق الرسمية ؟ ١ فاصفر لونه ، وبلع ريقه وسكت .

وأبى هوحبيب فرحات ، ويقول شيوخ الأسرة: إن نسب فرحات يرجع إلى أسرة حيدر ، أو أبى حيدر ، فى بسكنتا ، وإن فرحات هذا ، لو أباه أو جده ، نزح من بسكنتا وأخوين له ، اسم أحدهما عبد الله ، وهذا سكن (بطشى) ، واسم الآخر نمر ، وهذا نزل فى (وادى شحرور). وأنا أعلم أن لنا أنساء نعر فهم ونزورهم ويزوروننا فى بطشى ووادى شحرور .

والأم هي كاتبه بنت كامل كامل من بيروت ، حي مزرعة العرب دحي

القبضایات ، وأعلمأن أصل المرحوم جدى كامل منوادى شحرور ، ولاأدرى إذا كان هو الذى نزح إلى بيروت أوأبوه أوجده .

ومسقط الرأس (كفر شيما)، وهي قرية تقع في الجنوب الشرق من بيروت، عند طرف صحراء الشويفات الشهالى الشرق، بين الحدث والشويفات ووادى شجرور، ينتهى عندها الساحل ويبتدىء الجبل، وهي غزيرة المياه، كثيرة البساتين، وفيرة الاخضرار، تقوم أبنيتها على تلين متقابلين بينهما فسحة، تملأها الحدائق، وعلى تل ثالث أعلى من أخويه يتجه إلى البحر. وفي قمة هذا التل دير لطائفة الروم الكاثوليك (دير القرقفة) تحيط به أشجار الصنوبر الجميلة الغضة، هذه هي كفر شيما: تلان منبسطان متقابلان كأنهما جناحا طائر، وتل في الصدر شامخ كأنه صدر هذا الطائر، ودير في قمة هذا التل الشامخ كأنه الرأس يكسوه ريش أخضر..

تبعد كفر شيما عن بيروت نحو ثمانية كيلومترات (أوعشرة) فإذا سار المسافر من بيروت على طريق صيدا ، واجتاز والحدث - حدث بيروت يصل إلى نهر الغدير فيقطعه على جسر حجرى جميل مؤلف من خمس قناطر وماإن يصل إلى طرف الجسر حتى يخرج من الطريق العام فرع يتجه شمالا. هذا الفرع من الطريق يؤدى إلى كفرشيما الواقعة على مسافة كيلومتر واحد من الجسر . ولكفر شيما في تاريخ الأدب العربي الحديث ذكر ممتاز ، فن هذه القرية الصغيرة طلع آل الشميل ، وآل تقلا ، واليازجي ، وكسباني ، وغيرهم ، وفي هذه القرية في بيت متواضع من (حارة المجادين) على مقر بة من محلة (الرملية) ، ولد صاحب الترجمة .

على أنى لاأذكر من طفولتى إلاأننى كنت ولداً كالأولاد الذين يلعبون فى ساحة (الرملية) التى كانت تعقد فى دكاكينها مجالس الرجال، وأذكر أنى كنت محبوباً من هؤلاء لشدة حافظتى، و «خفة دمى».. فكان إذا جاء «النور» إلى الساحة فرقصوا وغنوا بلغتهم المخاوطة ومضوا، دعانى الرجال إلى تقليدهم ، فرقصت وغنيت بتلك اللغة بدون أن أفهم منها حرفا ، ولكنى كنت أتقن التمثيل كأنى ،فرخ نورى ، .. ولاأزال أذكر منذلك الغناء الجميل مقطعاً وهو (آرم بارم شاردما) ، وأذكر أنى عندماكنت ولداً لايتجاوز عمرى ست سنوات ، وكنت ألعب حسب العادة فى الرملية ، دعانى شاب اسمه خريستو – توفى وأناصى – لآخذ حماره إلى العين فأسقيه ، فسررت لهذه الدعوة سروراً عظيما ، لأن العين تقع فى منتصف القرية ، ولأنى سأذهب إليها راكباً الحار .

ولماكان الحماركبيراً ، وكمنت أناصغيراً ، جررته بالرسن إلى قرب حائط ثم علوت الحائط وقفزت ، فجاءت قفزتى أكبر مما يجب أن تكون ، إذ وقعت على الأرض إلى الجانب الآخر معفراً بالتراب ، وصوت صراخى يملأ الساحة ، فتراكض الرجال فرفعونى ونفضوا ثيابى وأخذونى إلى البيت وهو قريب حمكسور الذراع أو «مفكوشها» . . فبقيت أكثر من شهر طريح الفراش .

وأذكر أنى كنت مرة ألعب فى الساحة ، فجاء رسول من البيت يقول لى : إن أخاك وديعاً جاء من بيروت وقد جلب لك طربوشاً جديداً ، فطرت إلى البيت فرحاً ، ولكن وجدت فيه بدلا من أخى وديع ومن الطربوش الجديد، رجلين غربين ، فأمسكانى وكشفا عن ذراعى وأجريا لى عملية التلقيح ضد الجدرى ، ولا يزال أثر هدذا التلقيح ظاهراً على عضدى كأنه دريال مجيدى ، . . . .

وكان على أن أذهب إلى مدرسة الدير لأتعلم القراءة عند أحد القسوس، والمدرسة تبعد عن البيت أكثر من كيلومترين ، وقر بالبيت مدارس غيرها، ولكن دابن الطائفة يجب أن يدرس فى مدرسة الطائفة ، حتى لايهرطق طبعاً .. فكنت أذهب إلى هذه المدرسة كل يوم ، وكنت كما قلت سابقاً

سريع الحفظ ، لايكاد يجاريني فيه واحد من زملائى ، وهـكدناكنت أبداً فى فى المقدمة ، وكان القسيس المعلم يعطيني والرسائل ، كل سبت ، محتما على قراءة الفصل الخاص منها فى الكنيسة صباح الأحد ، فكنت آخذ الكتاب كله إلى البيت وأدرس ليلا الرسالة التي على أن أقرأها فى الكنيسة فى اليوم التالى، أدرسها حتى أغيبها ، وفى القداس كنت أضع كتاب الرسائل على (القراية) وأتوسط الكنيسة ولاكتاب فى يدى ، فأنرأ الرسالة غيباً وأنا ومكنفش، زهواً واعتزازاً .

لا أذكر السن التى ابتدأت أذهب فيها إلى المدرسة ، على أنى أؤكد أنى تركت المدرسة — مدرسة الضيعة — ولى من العمر عشر سنوات ، ثم لم أخل بعدها مدرسة أتعلم فيها تط ، بل ذهبت إلى مدرسة فى الشويفات مع رفاق لى مدة أسبوع ، ثم تحولت عنها إلى مدرسة أخرى فى وادى شحر وركنت أذهب إليها وحدى مدة شهر ، وكانت تدير هذه المدرسة نسيبة لى من وادى شحر ور اسمها المعلمة (ليا) وكانت تعلم مبادى الإنكليزية ، وكانت رغبتى — بعد أن حفظت العربية ... وصرت اقر أ المزامير ... ، — فى أن أتعلم الإنكليزية . فغار منى ابن عم لى اسمه سبع — سبع فرحات — وهو أكبر منى سنا ، فذهب معى إلى مدرسة النسيبة أسبوعا ، تشاجر فى آخره مع أولاد الوادى فشج رأس أحدهم ، وكانت هذه الشجة آخر عهدى بالمدارس، مع أولاد الوادى فشج رأس أحدهم ، وكانت هذه الشجة آخر عهدى بالمدارس.

وقبل أنأودع المدارس نهائياً ،كنت أصبحت فىنظر الأولاد وقوالا، أى أنىكنت اشتهرت بقول الزجل اللبنانى المعروف وبالقرادى، .

وكان صديق لى اسمه حليم يشتغل فى معمل للكراسى فى بيروت وكان هذا المعمل لرجل من كفر شيما اسمه إبرهيم هاشم فرأيت أن أذهب مع حليم فأتعلم صناعة الكراس فى معمل إبراهيم الدكائن آ نذاك فى بيروت على (طريق الشام) فاستأذنت والدى فأذنا لى بذلك ؛ وهكدذا ابتدأت أعمل وليس لى من

العمر أكثر من عشر سنوات وبضعة أشهر ، وكان على أن أتعلم قبل كلشىء تسخين الغراء ثم تقشيش الكرامى ، أى نسج مقاعدها على أن ترددى إلى معمل إبراهيم هاشم لم يطل أمره ، وذلك أنى هجوت الرجل بردة قرادى نقلها إليه أحد الزملاء فى العمل فطر دنى . فنقلت إلى معمل آخر قريب منه ، وكان هذا الرجل من كفر شيها أيضاً ، واسمه سعيد سعاده .

ظللت أكثرمن سنة أشتغل في معمل سعيد ، وكان معظم رفاقي من أو لاد الضيعة ، وكمنا ننام في المعمل و لانرجع إلى الضيعة إلا مساء السبت من كل أسبوع ، حيث نقضي فيها الأحد و نعود الاثنين إلى بيروت ، وكمنت في بعض الليالى أذهب إلى بيت خالة لى في ، مزرعة العرب، قرب كمنيسة ، مارميخائيل ، فأنام هناك ، وكانت خالتي تقص على ولديها سليم و خليل نو ادر وحكايات عن القديسين وعجائهم .. وأذكر من قصص خالتي قصتين الواحدة منهما أشد غرابة من الأخرى الأولى حكاية دير مارجريس الحميراء ، ومائه الذي ينبع من مكان ماثم يجرى إلى أراضي الدير بحتازاً أرضاً للمتاولة دون أن يرى فيها نبتة واحدة ، لأن مارجريس عليه السلام — لايحب المتاولة . فكان يأمر المياه أن تنزلق عند مرورها في أراضيهم انزلاق القطرة الواحدة عن لوح الزجاج ، حتى إذا وصل ـ تالى أراضي الدير ، انفكشت ، فيها و تغلغلت ، وروت من الأشجار والأعشاب ماشاء ماجريس أن تروى .

والحكاية الثانية حكاية مارميخائيل، وكنيسته القريبة وجرسهاكانت خالتى تؤكد لنا أن جرسكنيسة مارميخائيل يدق لنفسه بقوة عجائبية . وأن البخور يتصاعد من قبة الكنيسة كلما قتل مسلم مسيحياً فى المدينة . . . ولم تكن هذه العجيبة إلا دعوة لقبضايات المزرعة ليتسلحوا ويثأروا للمسيحى القتيل .

لابد من الاعتراف بأنى كنت قليل الثبات فى العمل فكنت دائم الانتقال من معمل نجارة فرنجية إلى نجارة عربية ، وبالعكس ، وكانت دائرة شهرتى

كهوال دمغنى وقرادى ، آخذة فى الاتساع فبعد أن كانت محصورة بين أولاد المدرسة ، انتشرت بين أولا الضيعة وشبانها ، فصار هؤلاء لا يعقدون مجلس طرب إلاو أنامعهم ، يأخذوننى إلى الأفراح والأعراس دلانازل فحول القول، ولقد فاتنى أن أقول إن المرحوم والدى كان فى شبابه ، قوالا ، وعليه فإن ممرضى وراثى ، .

قلت إن المرحوم أبى كان فى شبابه قو الا ، فأنا لم أسمعه يغنى ولامرة ، لأننى إذ كنت صبياً كان هو قد تجاوز الكهولة إلى الشيخوخة ، ولكننى كنت أسمع عنه مايزيد رغبتى فى ، الفن ، ويحفزنى إلى مجاراته . وأذكر أنه أول مرة سمعنى أغنى على ضفة نهر الغدير قرب الجسر ، منازلا المرحوم سعيد الكلارجى ، وكان هذا قو الا مشهوراً ، بكى سروراً .

فى تلك السن المبكرة غزا الحب قلمي... غزاه بطريقة وحشية جنونية، ملأت أوساطه وحواشيه ، ولم تترك فيه «مغرز إبرة، خالياً.. كانت العروس، نسبية لى ، وكانت فى فجر صباها ، يتدفق سحر الأنوثة من عينيها السوداوين الواسعتين ، كانت فى مثل السن التى كنت فيها ، أوكانت أصغر ، منى قليلا رجع أبوها من أميركا وهو على شىء من الغنى بالنسبة إلى محيطه ، وإلى غنى تلك الأيام . وكان ميالا إلى الأدب .

يروى كثيراً من أخبار العرب وأشعارهم ، ويشترك فى مجلة (الهلال) وكانت هى — العروس — متقدمة على فى « المعرفة ، فرأيت أن أسابقها ، وأسبقها ، فكنا نجلس « أناوهى ، فنقر أ (الهلال) ونقر أ روايات الهلال ، ونقر أكل مايقع فى أيدينا من كتب ، وكنا إذنقر أ رواية (فتاة غسان) لزيدان ، نغير اسمينا فأصير أنا « حماداً ، وتصير هى (هنداً ) وهما اسما بطلى الرواية ، وكنا لما يجمعنا من لحمة النسب نجتمع أبداً وبدون تحفظ ، حتى التهر فى القرية أمر حبنا ، ولما كنا فى حكم العقلاء طفلين ، رأى والدانا

أن يحدا من وطيشنا ، فأرسلها أبوها إلى مدرسة داخلية للراهبات في (برج البراجنة) القريبة من كفر شيما ، وأرسلني أبى مع (أولاد كنعان) إلى زحلة . وأولاد كنعان جيران لنا فى كفر شيما ، كانوا يشتغلون فى زحلة نجارين ، وكانت لم شهرة تتفق مع إتقانهم العمل واجتهادهم فيه حتى إنهم كادوا يحتكرون النجارة فى تلك المدينة الجبلية ، فقلما قام فيها بناء جديد إلا صنعوا هم ، منجوره ، . وأظن الآن أن للطائفية دخلا فى هذا النجاح ، فهم من طائفة الروم الكانوليك ، ومعظم سكان زحلة من هذه الطائفة . وجد حلى منا فى جملة العمال رجل حلى ، فكان يقول لى ضاحكا — ، ولك إلياس . . انتو الكواتلى وين فى منكم غير فى حلب وفى زحلة ، وفى جهنم ؟ ؟ ؟ ، صدق والله . . .

ولكن زحلة بعيدة ، وأنا يكاد الشوق إلى الضيعة يميتنى ، وذكر الحبيبة وخيالها يملآن كيانى . فرحت أنظم الأزجال والأشعار التى يعلم الله كيف كانت من حيث اللغة والصرف والنحو . على أننى أكاد أؤكد الآن أنها من حيث الأوزان كانت ، مضبوط...ة ، ، لأنى لا أذكر أن لى شعراً مكسوراً .

بقيت فى زحلة شهوراً كانت كأنها أعوام ، لم يكن يصل إلى يدى من المال ما يكن يصل إلى يدى من المال ما يكن لشراء جواز سفر إلى كفرشيما ، وكنت أتهيب الهرب إليهامشياً على الرجلين . ففى أحد الأيام كتبت إلى المرحوم أبى هذه . القرادية ، :

العصفور اللى بعد صغير متشـــوق للضيعة كتير فى سجنو مش راح يبتى بس يريش بدو يطير

ولماكان المرحوم من ، أولاد الذكاء ، ، فهم حالا ما أريد ، فكم تب إلى المعلمين ، أن يشددوا على المراقبة ، ويمنعوا عنى أية كمية من النقود تكفى لجواز سفر . . . وأخيراً رأيت أن لابد من الهرب ، فهر بت مشياً إلى أول محطة للقطار ، وهي : « سعد نايل ، وهناك اختبأت بين الاكياس المعدة

للشحن ، حتى إذا وصل القطار دخلته متوكلا على الله وعلى ، آدمية ، المفتش، اللذى لم يخب ظنى فيه ، لأنه عندما وصل إلى وسألنى عن الجواز ، أفهمته أن لاجواز ولا نقود وأنى من كفر شيما ، وأريد أن أرجع إلى أهلى ، فشفق على وتركنى .

وصلت إلى البيت بغتة ، فاستقبلتنى أمى ــ رحمها الله ــ بالتقبيل وتظاهر أبى بعدم الرضى ، ثم لم يلبث أن رضى . وثانى يوم وصولى ذهبت إلى برج البراجنة لأزور نسيبتى المحبوبة المسجونة فى المدرسة متسلحاً بالقربى فلما جاءت الراهبة لترى ماذا أريد ، أفهمتها أنى نسيت أنيسة وأنى أريد مشاهدتها فدعتها فجاءت ، فكاد يغمى على إذ وقعت عينى عليها ، ووضعت يدى فى يدها مسلماً وكنت وإياها نرتجف كأننا تحت عاصفة ثلجية ، ولم نكن يدى فى يدها مسلماً وكنت وإياها نرتجف كأننا تحت عاصفة ثلجية ، ولم نكن يدى فى يدها مسلماً وكنت وإياها نرتجف كأننا تحت عاصفة ثلجية ، ولم نكن تركتنا وذهبت « فجلسنا على مقعد هناك أسألها وتسألني وأعيننا الأربع تقابل كل منها أختها لاتحيد عنها قيد شعرة . واذكر أنى سألتها عن كتاب مجنون ليلى » ، وكنت تركته لها فقالت باسمة ــ أطعمو فى عليه بجدرة ... ، مأخبرتنى أن الراهبات إكتشفنه معها فأجبرنها على طرحه فى الموقد لأن الحب « خطيئة عيتة » .

لم يطل جلوسنا معا، لأن الراهبة عادت تدعوها إلى الدرس فنهضت ونهضت أودعها بالنظر دون اللسان، لأننى شعرت ساعتئذ أنى أخرس.

وكان آخر عهدى بالتجارة سفرة فاشلة قمت بها إلى و زحلة ، حيث سرقت هناك ثيابى ، وسقطت فى نهر الصفا فى مكان قرب ينبرعه المتدفق وقد نجوت من الغرق بأعجو بة ، ولما رجعت إلى البيت بعد أشهر قليلة ، كان الوسخ يغطى ثوبى الوحيد الذى تركه لى السارق ، وكان شعر رأسى نازلا على كتفى كشعر فنانى الأفرنج فى القرون الماضية على أن حنان الأم لم ير الوسخ ، ولم يهتم بالشعر الطويل فتلقتنى بالتقبيل ودموع الفرح بعودتى

إلى البيت تجول بين أجفانها . وأما أبى فتلقانى ببرودة مصطنعة لم تلبث أن زالت ، فإنه كان ـ رجمه الله ـ رجلا طيبا يأبى أن يوجه إلى أو إلى سواى كلمة سوء ولم يكن كالوالدين الذين يرغمون أولادهم على اتباع خطة معينة يرسمونها لهم .

بعد أيام من رجوعي من عين زحلة لقيت صديقا لى يعمل في إحدى جرائد بيروت منضد حروف ، فقلت إله إنى سأكون رفيقه ، وسأتعلم صنعته تاركا صنعة النجارة ، فسر بهذا وأفرنى عليه ، الأمر الذي ضاعف رغبتي فأطلعت والدى على رغبتي هذه ، فقال الوالد باسماً - . حسن جدا ، ستصير إن شاء الله ( جرنالجي ) ، .

هبطت بيروت ورفيق المنضد، فأخذنى إلى إدارة جريدة (الوطن) وكان صاحبها آنداك الشاعر شبلي ملاط. ولأول مرة في حياتىوقع نظرى على شاعر. وأذكر الآن أن الملاط أسمر شديد السمرة، وجهه منقوش بالجدرى.

فى مطبعة (الوطن) تعلمت وصف الحروف وقد كنت أحب هذا العمل لأنه يدنيني بما أريد من القراءة قراءة الجرائد والكتب، وسماع أحاديث الأدباء. ومن جريدة الوطن نقلت إلى جريدة الحقيقة لصاحبها الشيخ عباس الأزهرى – رحمه الله – وكان شيخاً جليلا وقوراً في غير عبوس ، مع أن اسمه وعباس ، . . . وأذكر أنه كان لطيفا معصغار عمال المطبعة ، يكلمهم كما يكلم أولاده . وأذكر كذلك أنى عرفت ولده الأستاذكمال .

# صور من شعر إلياس فرحات الراهية (١)

وفى ناظريها بريق الأسى ليجعلها فتنة للنهمي علا وجنتيها شحوب المسأ فداوت ضلال الهوى بالهدى من العاج ساجدة للدمي فيو شكن للثمنها من جوى وزهو الشماب وعز الغني وأنكى من الهجر فقد الرجا بدت خارج الدير ذات التق من الزهر تهدى لفادى الورى وتجمعها من هذا ومن هنا حسان الشقيق عناق الهوى تداعيها نسمات الصبا ولون ڪقوس السحاب زها تعز على من يريد الجني وقالت بملء الحنان لها: وهذا البهاء وهذا الرضى جوار الأزاهير بين الربي تحوم عليك بنات القفير وتسعى إليك صيابا القرى

أطلت من الدىر عند الضحى فتاة كأن الإله براها ولكنها فى صباح الحياة رماها الزمان بهجر الحبيب تصلى فتحسبها دمية وتلثم تلك الدمى بخشوع تحاول نسيان محبوبها وأفسى من الحب كتمانه ولمـا بدت شمس ذاك النهار تجمع من حوله ضمة فبينا تسير على مهلها وقد عانق الورد في كفها رأت زهرة في أعالي الجدار فأعجبها شكايا المستطيل وقد زاد فی قدرها أنها فحرك منظرها نفسها ـ أخية يهنيك هذا السمو ولكن أما كان أشهى لديك

دیوان فرحات ص ، ۱۳۹ .

ومنه الحجاز ومنه الصبأ فلا في السماء ولا في الثرى ومن يتنشق هذا الشذا؟ وفي قلبها مثل نار الغضا تبين من حسنها ما اختفى وقد فتح الورد تحت الندى وكان الذي قيل رجع الصدى فلا في السماء ولا في الثرى ومن يتنشق هذا الشذا؟ ا

وتسمعك الطير إنشادها لأنت تعيشين في عزلة لمن خلق الله هذا الجمال وفي الليل سارت إلى خدرها والما نضت ثوبها لتنام فدت إلى صدرها كفها وقال لهما قائل صامت عيشين في عزلة لمن خلق الله هذا الجمال

### لولاً ضميري <sup>(۱)</sup>

ولولا ضميرى لعشت خليا تسلمت وهى لبعض التجار فقال ضميرى حذار حذار ولولا ضميرى لكنت غنيا يقود خطاها غرور الصبى فقال ضميرى ألست أبا ؟ فقصرت عن فارس مفلح فقال ضميرى ألا تستحى ؟ فقال ضميرى ألا تستحى ؟ ولولا ضميرى ألا تستحى ؟ ولولا ضميرى تركت دويا ونحت على الحظ نوح الغراب

توالت هموم الحياة عليا فكم ثروة تعجز الحاسبا فقلت أفر بها هاربا فأرجعتها وغسلت يديا وبكر أتت حجرتى موهنا فقلت سأبلغ منها المنى وسابقت في الشعر فرسانه فقلت أعرقل ميدانه فعدلت حب التفوق فيا شكوت ضميرى شكوى الجهول

<sup>(</sup>۱) ديوان فرحات ص ۲۶۸

أتشكو ضميرك يا ان الترأب ولو كنت من نيرات الثريا !

فأسمعنى الله صوتاً يقول ولولا ضميرك ماكنت شيا

## دار العروبة 🗥

هاجرت منك وقلى فيك لم يزل فجر الشباب فشمس العمر في الطفل والسم يقطر من أنيابها العصل منى إليك الصبا حملتها قبلي في المشيب فلاح اليبس في السبل والحسن فيك قديم غير مبتذل رد التحية مزوراً كذى حول وأنه قد أضاع الوقت في عذلي ربى الأنام وأغنى الأرض بالرسل مفرقاً بين جفن العين والكحل وأن أفاخر بالقديس كل ولي وأنأقدسذكري الغاصب النغل يرضي ولو رد أيام الفتوة لي بوق الغريب لغدر بالوفاء طلي منأخمص البحرحتي مفرق الجبل بيض الصوارم لاتخلو من الفلل ضوء النهار دليلا والنهار جل عن أقر بالناس إرضاء لذى دخل

دار العروبة دار الحب والغزل هلا مننت بلقيا أسترد سها هذى الغريبة ما زالت تقبلني والله يشهد أنى كلما رجعت أنت الحبيبة لاهذىالتي زرعت الحسن فيها جديد وهو مبتذل ما للعذول إذا حييته كرماً أساءه أن حي ثابت أبداً أكان يرضيه منى أن أعق حمى وأن أعين على تمزيق وحدته وأن أفضل إيليا على حمد وأن أذم جموع العرب قاطبة إنكان هذا الذي مرضى العذو لفلن لاتخدعنك أصوات يكبرها إن العروبة في لبنان سائدة إن كان يسمع فيه همس فرنجة لسنا نجادل عمياً يطلبون على أو يلصقون بأنساب تباعدهم

<sup>(</sup>۱) ديو يوان فرحات صـ ۲۷۶

دهماء تبتر ماروناً بسيف على للعقل يقبع فيها غير منتقل عشاق غرته من أقوم السبل للمجد فعل رعاة الشاء والإبل والسابقين إليه أفدم الملل والشارحين معانيها على القلل يلق الضراغم في الأسل ريبالمنون ينلعهدآ منالأجل والعربزاحفة ياأرض فاشتعلى عن عاصف بصهيل الخيل متصل باسم الصليب نتاج العلم والعمل تشكو إلى الله جند الغي والخطل مجد اليراع فتم الإرث للبدل

أو يجعلون من الإسلام داهية أو ينحتون كموفاً من تعصبهم بل نرفع الحق مشعالا ليقصده فلينظر الناس هل من أمة فعلت العابدين إله المجد من قدم والناقشين على الأسياف آيته من يلقهم ونيوب الحرب دامية ومن يلذ بحاهم حـين يطلبه العرب واقفة ياشمس فانطفئي في مسمع الدهر أصداء محدثة نار المحارق في أسبانيا أكلت كأنما لهب النيران ألسنة فالتاركون لنا مجد الظى تركوا

## لا تظی (۱)

ذا ضرام يزيده البين وقدا صار فيها التراب مسكا وندآ لحن الخلود خطفاً ومدا الريح الأماليد ياسميناً وورداً مستحباً من لونها مستمدا

لاتبيني فإن في القلب وجدا لاتبيني عن عالم لك ابنتيـــه تلاقين فيه عطفاً وودا عالمي جنة إذا سرت فيها جنة للغرام تنشد فيها الطير تكتسى أرضها إذا هزت والأزاهير تكسب الطل لوناً فهو در وعسجد وعقيق فوقها ، آه لو اتنظم عقدا لتقدمت غير وان إلى من هي أسمى منه وأسنى وأندى ربة الحسن والذكاء ومن تقطر ألفاظها رحيقا وشهدا قائلا هـذه نجوم من الشمس إلى أختها الصغيرة تهدى فاقبليها فهي التي صاغها الفجر فجاءت بلطفها لك ندا واعذريني مقصرا فانا أملك ثلباً ولست أملك نقداً الن سراً كتمته كان قلبي مهده يوم كان يصلح مهدا أم حنانا كما أرجى وحبا يجعلان اللظي سلاماً وبردا اليت شعرى ماذا يكون نصيبي منك إذ ينجلي أعتباً وصدا لا تظني بي الظنون إذا كنت اسمى ليلي ولبني وهندا أنا من يعرض الزجاج ويخني الماس إن اللصوص كالرمل عدا أنت قصدى دون الأنام ولكني أسمى سواك في الشعر عمدا أنت قصدى دون الأنام ولكني أسمى سواك في الشعر عمدا أنت قصدى وكل أسماء حواء ثياب لاسم حبيب مفدى

#### باساتر(۱)

یرصعها زهر زاهر یشیر جواها هوی باکر له أول ماله آخر وفی وصفها فکره حائر فلم أدر أیهما الطائر مطارف ناسجها ماهر رواقص یطربها صافر ویحلم فی ظلها الشاعر

وقفت صباحاً على ربوة والمريح فيها تنفس بكر وما حولها من جمال الرياض يسرح فيها الفتى طرفه وأيت الفراش خلال الورود وهذى الحقول بالوانها وحالت بواسق دون الخضم موائس يضفو عليها الهزار

<sup>(</sup>١) مجلة . الشرق ، السانبولية أيلول . ١٩٥٠

مآزرها الورق الناضر صغير فغاص به الخاطر ودل على الغائب الحاضر يسودها حسنها الباهر ليسلم من سحرها الناظر وفي عينها يكمن الساحر!

عرائس ناشئة فى الدلال فلم يبد منه سوى جانب فقام القليل مقام الكثير كدرزية فى ربيع الحياة تغطى بمنديلها وجهها وتكشف للناس عن عينها

#### خصلة الشعر

خصلة الشعر التي أعطيتنها لم أزل أتلو سطور الحب فيها خنت عهد الحب لابأس ا فاني فإذا ماعدت أحيا بالتمني أحمد الله ، فما الإخلاف مني راجعي سيرة حي . . راجعيها وإذا مرت بك الريح سلمها هيكل الحب تداعي وترامي كتباً توقظ في قلى الهياما إننى أرنو إلى الخطّ احتراما وأرى الأسطر آثاراً تقيها وأرى الحبر وقد جف شبيها وأرى ـ فيها أرى ـشكلا فظيعا جثة الحب وقد خر صريعاً فيفيض القلب من عيني دموعا تلك آثار هوانا ! فانظريها

عندما الس دعاني بالنفير وسأتلوها إلى اليوم الآخير! مكتف بالأثر الغالى الثمين ا بعد أن منيتني عشر سنين إنى كنت لك الصب الأمين فهى نور ساطع للمستنير إنها تعرف من أمرى الكثير؟ تاركاً للعين أطلال الوفاء كلما نام على ذكر الجفاء فأرى في الخط أنقاض الرجاء! غيرتى الشهاء من عبث العصور بدم جف على بعض الصخور خصلة الشعر أراها فأخال تحت أنقاض عليها الدمع سال وتروح الروح عن دنيا الضلال تعلمي ماذا جي ذاك الغرور

ليس يمحو جرمك الدمعالغزير! وبدى تأبى امتهان الشعرات فهي لانعرف غير الحسنات لمس هذا الثغر تلك الوجنات! مثلما سلمتها يوم المسير لاترى إلا حناناً وشعور ! هي أوفى منك رعياً للذمم ا هی لم تتبع هوی جر ندم أنت خنت العهد عمداً ، وهي لم عسلا ، والخل في القلب يفور فكلانا حافظ عهد العشيرا وليالها اللذيذات العذاب فأقاسي كل أنواع العذاب وتصورت نزولي في التراب قبلة تخمد ذياك السعير ويزول اليأس عن قلبي الكسير

ودموع صنتها لاتذرفها ربطة القلبين حلتها يداك لم يحركها إلى الإثم جفاك لمسها بحموعة الشعر يحاكى إن أعد بعد التنائى تبصريها فهي كالطفلة في حضن أبها هي أصني منك حباً وودادا هي في غي الصبا لم تتادي أنت قوضت من الحب العهادا لم تراوغ ! لم تر الصب بفيها قد وفتني ، وأنا أيضاً أفها كلما أذكر أيام صبانا تصهر الأحزان فيصدري الحنانا فإذا أيقنت أن الموت حانا نشقة من خصلة الشعر تليها فتخوض النفس بحر الأنس تيها

## يانجمة الليل

فهل أنت عاشقة واجدة ؟

همت بالظبية الشاردة ؟ وهل أنت مثلي رأيت الحياة صعوداً فجمت الفضا صاعدة؟ الليالى دروساً بها الفائدة

أراك مؤرقة هاجدة وهل مضك الحب يومأ فهمت وهل لقنتك كما لقنتني وهل سلعة الحق في سوقـكم كما هي في سوقنا كاسـدة لأجل مآربه الفاسدة ؟ فيخفى عن الأعين الناقدة شرور ترى أبداً سائدة؟ فنفسی به وبها زاهده ! فمالى أرى نارها واقدة ؟ فشذ الجميع عن القاعدة وأيقظ أطاعه الراقدة لـكل معانى الهوى فاقدة ا وقدست الأنفس الحاقدة وليست مدامعها الشاهدة تماشيه قائمية قاعدة وتبدو بأجفانه جامدة لدى الحق كالأدمع الباردة ... هناك نيرانها خامدة ر قرب الوفاء إلى مائدة ١ تعيش ولاالأعين الحاسدة رياح مطامعها راكدة؟ ن نظرة عاقلة راشدة ؟ بعيدين عن عصبة جاحدة كما يفرح الطفل بالوالدة تراقبهـا مقلتي السـاهدة! ترافقني روحها الخـــالدة بإحدى لغات الورى البائدة

وهل عندكم من يدوس أخاه وهل للنضار هناك عبيد وهل يستر . القرش ، عار اللئم وهل في السهاء كما في الثرى إذا كان هـذا الذي في السماء إلهي ! جعلت الحماة نعما وصيرت قاعدة العيش حبا أرى المال أفسد قلب الوجود وحلت محل الرءوس جيوب فحقرت الأنفس الصالحات بكيت وإن الخلائق تبكي فكم مظهر فرحأ والهموم تسيل مدامعه في الضلوع وما أدمع تحرق القلب حزنا أحن إلى الغاب حيث الشرور أحن إلى حيث لابجلس الغد أحن إلى حيث لا المنكرات فهل من فتاة كعاب تكون تحن حنيني وتلق على الكو فأمنحها مهجتى ونعيـش ويفرح قلبي الحزين بها فإن مسها الداء يوماً ونامت وأن أمت القبر قبلى تظل ولست أبالى ولو كلمتني

إذا مالغات الشفاه اختلفن فما للقلوب سوى واحدة ا

خفوق يخــــر لديه البيان وتعنو المعانى له ساجدة...

#### موطني

في الحشا بين خمود واتقاد. عضه الحزن بأنياب حداد فسنادي من بلادي ؟ منصفأ بين الروابى والبطاح

بحمال فائق حد الجمال

نازح أقعـده وجـد مقيم كلما افتر له البدر الوسيم يذكر العهد القديم أين جنــات النعـم زانها المبدع بالفن الرفيع ملقياً من نسج أبكار الربيع فوق أكتاف الربي أبهي وشاح حبذا راعي القطيع في المراح ينشد اللحن البديع للصباح موطني يمتد من بحر المياه عمناً شرقاً إلى بحر الرمال بين طوروس وبين التبه تاه ذكره يغرى فتاه بالمعالى أنا لا أرضى سواه فهو مالى!

### السكرة الخالدة

وهاأنا فی سکرتی لم أزل ا محبين قبل وجود الغزل؟

سكرت بعينيك منـذ الأزل ألا تذكرين الزمان القديم ألا تذكرين العصور الأول؟ ألا تذكرين بأنا وجــــدنا وأنا شهدنا سقوط العروش وأناشهدنا قيمام الدول؟

تحولت في الروض من زهرة وكنت رفيقك في الانقلاب نطير إلى الروض عند الصباح ونحتال فى صنع تلك الشهاد ومن ذلك الوقت كنت تحلي

ن مر صدر صبك أسمى محل وفاجأنا الموت يومآ فتهنا ولكن مماتآ قصير الأجل وكان الوجود الجديد نعيما لبسنا به زاهيات الحلل نغنى الضحى ، ونغنى الطفل وقد هطل الثلج مع ماهطل أضاع الرفيق أضاع الجذل ا وناديتك العمر حتى اضمحل يقلب بين نيوب الوجل فيذكر حبـاً قديماً رحل زماناً فكان نصيى الفشل أفتش عنك القرى والحليل وكنت كأنك نجم أطل الزمان القديم فقلت: أجل ا سعى يبتغى مبتغى فوصل تعود العليل فتشفى العلل وما رسمها صورة تبتذل تظل الإجادة دون الأقل وما صوروا سحر تلك المقل

إلى نحلة لا تطيق الكسل

وعونك عند ازدياد العمل

وننقل من زهرها ماانتقل

وإن قوام الحياة الحيل

فصیرنا الله زوجی حمـام وفي ليلة من ليالي الشتاء أضعتك بين الغصون ومن فناديتك الليل حتى انجـلي أخيرا خلقت بشكل امرىء ويذكر عهداً قديماً مضي ففتشت عنك مآوى الحمام فعدت وفى مهجتى لوعة ولما التقينا بذاك المساء سألتك باللحظ هل تذكرين فيا لسرور المحب الذى ويا لابتهاجى بفتانة يسائلني الصحب عن رسمها وإن المصور مهما أجاد فكم صوروا المقل الساحرات فهل صوروا طعم تلك القبل؟ وكم صوروا قبل العاشقين إذا صوروها حساناً؟ وهل؟ وهل من يصور نشر الورود كسوت المصور ثوب الخجل ولكنني شــاعر بيراعي ولونتها بمعانى الجمل! فصورتها بجال المعانى وفى خلقها كل أنس الحمل ففي خلقها كل لطف النسم وفى ثغرها كل طعم العسل! وفى شعرها كل عطر الرياض ومافى كئوس قسوس الجبل وفى لفظها خير مافى الكروم وفي وجنتها ، وفي مقلتها خضاب الحياء ونور الأمل وتمشى فيأخذ عنها الحجل تغنى فيأخذ عنها الهزار فيارب صنها لهذى الصفات تصن صها عن مهاوى الزلل!

# الشاعر القروى رشيد سليم الخورى

#### - 1 -

كانت تربطنى بالشاعر الكبير رشيد سليم الخورى صلات روحية وثيقة منذ أمد طويل ، فقد كان لأدبه وشعره دوى فى العالم العربى لم ينقطع صداه. وكان صديقنا الدكتور أحمد زكى أبو شادى رحمه الله ينقل إلينا صورا زاهية عن الشاعر القروى تحببنا فيه ، وتجمعنا حول أدبه .

ثم شاء الله أن يعود القروى الشاعر من المهجر ، وأن يترك سان باولو فى البرازيل إلى الجمهورية العربية المتحدة ، وأن ينزل على القاهرة بعدفترة ضيفا على وزارة التربية والتعليم ، وقد زار دار رابطة الأدب الحديث زيارات عدة ، واحتفت به الهيئات الأدبية فى القاهرة احتفاء يليق بمنزلة شاعرنا القروى فى الشعر المعاصر . ومكانته بين أعلام الشعراء المعاصرين .

#### **-** ۲ -

والشاعر القروى شاعر القومية العربية ، ومن الشعر اء الذين نادوا بالوحدة العربية فى شعرهم ، وكان ميلاده فى قرية ، بربارة ، بلبنان فى ٥ نيسان عام ١٨٨٧ م ، وتلقى تعليمه فى لبنان ، ثم اشتغل بالتدريس ، وورث الشعر عن أسرته ، وألهمته ثقافته العربية روائع القصيد ، وقد ظهر ديوانه الرشيديات، وهو فى مقتبل العمر ، وعمل معلما ثم هاجر إلى البرازيل ومعه أخوه قيصر عام ١٩٢٣ هم وكافح من أجل القوت والكفاف (١) ، وفى عام ١٩٢٦ ظهر ديوانه الأعاصير ، وفى عام ١٩٤٦ ظهر ت لامياته الثلاث مطبوعة ، وفى عام ديوانه الأعاصير ، وفى عام ١٩٤٦ ظهرت لامياته الثلاث مطبوعة ، وفى عام

<sup>(</sup>١)كان يحمل السكشة على ظهره ، ويضرب في مناكب الولاية يبيع بضاعته، واجع ترجمة صيدح له في كتابه , أدبنا وأدباؤنا ٣٨٩ ــ ٣٠٠ ، .

١٩٥٣ ظهر ديوان الشاعر القروى الضخم يجمع جميع شعره ، ويقع في نحو ألف صفحة . وقد طبع على نفقة الجالية العربية في المهجر .

والقروى ذو شاعرية محلقة ، وديباجة متمكنة من اللغة والبيان أى تمكن .

ويقول الشاعر فى مقدمة ديوانه: إنه ولد فى الخامس من نيسان ١٨٨٧م، ويقول عن والده: إنه كان يجيد النثر والنظم، وللشاعر أخوة أشقاء منهم: قيصرويلقب بالشاعر المدنى (١)، ويقيم هو وأولاده فى سان باولو، وفيكتوريا وتقيم هى وزوجها وأولادها فى الولايات المتحدة، وفيليب، وأديب، ودعد، ونديم، ويقيمون فى البرازيل.

وتلق الشاعر القروى تعليمه — كما يقول فىمقدمة ديوانه — فى مدرسة القرية ثم فىمدرسة الفنون الأمريكية فى صيدا ، ثم فىالكلية السورية الإنجيلية بيروت . ثم اشتغل بالتعليم سبع سنوات متوالية فى مدرستى طرابلس والمينا الأيكيتين ، وفى مدارس أخرى ؛ حتى هاجر إلى المهجر الأمريكى فى البرازيل بدعوة من عمه الذى كان قد سبقه إلى الهجرة إلى البرازيل .

وفى مقدمة ديوان الشاعر القروى تفصيل أسباب هجرته ، وأصبح الشاعر القروى من أعلام أدباء المهجر ، وكان عضوا عاملا فى العصبة الأندلسية بعد قيامها .

#### - 4 -

وحياة الشاعر في المهجر الأمريكي الجنوبيكانت حافلة بألوان الكمفاح،

<sup>(</sup>۱) له قصیدة عنوانها المشیب الجمیل (بجـلة العصبة الآندلسیة ص ۲۹۱ عدد تشرین الاول ۱۹۵۲) وقصیدة أخرى عنوانها الطلل المأهول ( مجلة العصبا ص ۷٦٥ عدد أیلول ۱۹۵۱).

والنصال الآدبى ، وكان يعيش معه فى سان باولو رفقة من الأدباء العرب المهاجرين، ولكنه شغف بمتابعة الأحداث السياسية فى الوطن العربية ، وبالنظم فيها ، وكان طوال حياته شديد الإيمان بالوطن الأم ، وبالقومية العربية ، وفى ذلك يقول: دساهلنا فى وطنيتنا شرعلينا من تعصبنا لأدياننا ، ويقول: إن وطنية العربى ما كانت قط اعتداءا أثيا ، ولا حقدا لئيها ، إنها رسالة تكبير وتوحيد ، ودعوة تعاون على البر ، ويقول: إن العروبة شعار الأمة العربية ، وروحها وشمس أوطانها ومهوى أفئدتها وملتق ما تعدد من أقاليها ولهجاتها ، وهى دين الأمة الشامل . وهكذا يتفجر إيمانه بالقومية العربية والوحدة العربية من أعماق قلبه ، فيقول: العروبة أن يشعر اللبناني أن له زحلة فى الطائف ، والعراق أن له فراتا فى النيل . ويقول يصور حبه للعروبة والعرب: دأناوا حد من سبعين مليون ضعف حبى لنفسى ، . وقد وضح هذا الاتجاه فى شعره وضوحا كبيرا . ومن ثم تجده يقول فى شعره :

أمتى أنا مكثراً ووطنى أنا مكبراً

- { -

وللقروى رأى فى الشعر سجله فى مقدمة ديوانه ، قال: الشعر أرفع الفنون ، والشاعر بة كاللانهاية لاحدود لها ، وكلمايقع ولايقع تحت الحس فى هذا الوجود العظيم يستحق أن يكون موضوعا للشعر ، ويعلل ظهور اللون الوطنى الحماسى فى شعره فيقول: لقد سلب اللصوص نصيب أمتى من خبز الحرية والعدالة والحق ، وماشعرى الحماسى إلاألم صارخ من أغوار نفس أزعجت عن ذلك المحل الأرفع ، ومشدله العليا ، فهى دائمة الحنين إليها ، والتوجع لفراقها:

والقروى يفتخر بأمجاد العرب فى كثير من قصائده، ويقول: مهلا أخى مهلا ظلمت ولم تكن لولا العروبة بالأخ المستمهل

تالله لم هذا الجفاء لأمة؟ أثريد أعظم من أبى بـكر ومن أتجف أوراق العروبة فى ربى ماذا يضيرك لو جمعت المجد من

ما أنجبت غير المعم المخول عمر إذا تسبالكرام ومن على لبنان وهي نضيرة في يذبل؟ طرفيه من صنعاء حتى يبيل

وفى نكبة فلسطين ـــ وكان جرحها عميقــا في نفسه ـــ يقول عتابا خوانه العرب من قصيدة له في ذكرى المولد النبوى:

يهنىء بعضا وإنى أهنى النفس أنى لاأهنى أرى تفاح هذا العيد جرا ولو قطفوه من جنات عدن وألمس ناعم الأزهار شوكا وأنشتى عطرها نتنا بنتن ويطرف ناظرى حسن الغوانى ويجرح مسمعي شدو المغني

أأرضى والرسول قتيل غيظ وأفرح والمسيح شهيد حزن

وهكدنا نجد شعره الوطني والقومي واضحاً كل الوضوح في شعر ، يقول من أبيات له وجهها إلى « دول الاستعبار » :

جهلت لساننا ولنا حديث يترجمه لكم عنا الحسام يبلغه مكان الفهم منكم وصيغته كلـــوم لاكلام

ويقول في وعد بلفور:

فاحسب حساب الحق يامتجر مهج العباد خسئت يامستعمر دعواه خاسرة ووعدك أخسر الحق منك ومن وعودك أكبر تعد الوعود وتقتضي إنجازها عد ماتشاء بما تشاء فإنما

وأبرق صعلوك علمه وأرعدا وكم صولجان عاد فىالعنق مقودا ومثلك من يلتى السلاطين أعبدا

ويقول من قصيدة له في فيصل يوجه الخطاب إلى السفير الإنجليزي : وما شأن ملك سامه العبد ذلة وكم تاج ملك صار نيرا لربه أيزعم ذوالقرنين . . أنك عبده ليعلم عبيد التاج أنك سيد تزيد به التيجان بجدا وسؤددا ويقول الشاعر القروى ينادى بالحرية للناس جميعا، الحرية بأوسر معانها، وأضخم مدلولاتها:

وصاحب من أهله إخوانا مكانا ولا تسب زمانا إن في بثك الشكاة هوانا دمعة تمسح الشجاع جبانا نعيم إن لم تكن شيطانا لست شيئا مالم تكن إنسانا واملا القلب رحمة وحنانا عي فقيرا من يملك الاكوانا

أنت حر فاستوطن البلد الحر مثلك الكون والزمان فلا تلح ليس في قضمك الحديد هوان بسمة تظهر الفقير غنيا فتلق الحياة بالبشر فالعيش كن إله النضار إنك عندى أشبع العقل حكمة واختبارا ولك الأرض والسهاء وهل يد

وقد وصفو االشاعر القروى بأنه شاعر الوطنية العربية ، يقول الشاعر نظير زيتون عنه : ولد الشاعر القروى مع الأعاصير في الغابات ومع الزلازل في الحبال ومع الصواعق في البحار ، ولد مع الندى في الفجر ومع الأزاهير في الربيع ، ومع البلابل في الجنان ، ومع الجمال في نشوة نيسان ، ولد مع الأسطورة في عبقر ، ومع الأنبياء في الوادى المقدس ، ومع الرؤى في ومضة الروح ، ومع السحر في آهداب العذارى ، ولد مع أمته في شروقها وغروبها ، ومدها وجزرها .

وقد وبخ الشاعر القروى الملوك والأمراء والحكام العرب الذين كانوا سوط عذاب على بلادهم مع الاستعار الأجنبي ، اقرأ له وهو يقول من قصيدته لسلطان الاطرش .

فتى الهيجاء لاتعتب علينا وأحسن عنرنا تحسن صنيعا تمرستم بها أيام كنا نمارس في سلاسلنا الخضوعا وأوقدنا المباخر والشموءا بسيف محمد واهجر يسوعا بها ذئبا فما نجت قطيعا سوانا في الورى حملا وديعا ولم تغضب لشعبك حين بيعا

ویکشف الشاعر القروی سر تغلغل الجانب الوطنی فی شعره فیقول من حدیث له مع مجلة مصریة ــ آخر ساعة ــ فبرایر عام ۱۹۹ م :

هاجرت إلى البرازيل من قريتي والبربارة، في أول شهر آب (أغسطس) سنة ١٩١٣ بعد أن ضاعت ثروة أبى ، وظللت أشهر ا لاأجد بارة واحدة ، وفي ولاية ميناس في البرازيل .. تعرضت لأشد ألوان الفقر ، ثم انتقلت إلى ريودي جانيرو في أثناء الحرب العالمية الأولى ، وهناك كنت أرتزق بتعلم العزف على العود ، ثم بالتدريس في إحــدى المدارس ، ثم انتقلت إلَّى سان باولو عام ١٩١٥ ، ورحت أعمل في التدريس في بعض المدارس العربية والأجنبية ، ثم تركت التعليم لا نصرف إلى العمل معتمدا لبعض المحلات التجارية ثم اشتدت على الأزمة من الناحية المادية إلى أن أوسع الله على بعدأن تعرفت إلى أحد الفتيان بمن يهوون العزف على العود فأعطيته بعض الدروس ، وهكذا انفر جتأزمتي.. وتاجرتمرةأخرى ، وظللت ثلاث سنوات أصنع الكراريس في نفس مدينة سان باولو ، ولكمنني بعد ذلك أقفلت مصنع المكراريس لضياع نصف رأس مالى ، وكان الشعر في ذلك الحين هوايتي الأولى ، وكانت هناك جاليـة لها أندية وجمعيات وصحافة ، وكانت تقيم الحفلات بكمثرة ، في سبيل الأغراض الاجتماعية والوطنية ، وكانوا يدعونني لأقول شيئًا من الشعر فألى دعوتهم ، فكثرت الحركة الفكرية ، وكنت أراقب هذه الأحداث بنفس ثائرة وأصورها بشعرى ، وكان ذلك هو أول عهدى بالجهاد الأدبى في دسان باولو، التي كمنا نسميها عاصمة اللوانيين، ( ١٩ ــ قصة الأدب المهجري ج٢ )

أى حاملي اللواء، هؤلاء الشبان ، الذين كانوا يوغلون داخل البـلاد للاكتشاف والتعمير .

وكل الحفلات كانت تحتاج إلى القصيدة والأنشودة ، وقد كنت اللسان المعبر عن ذلك ، وفي البرازيل كان أعداء العروبة يأخذون على هذا الهوس بالشعر الوطى الحماس ، وبالذات حينها كنت أردد مثل هذه القصيدة التي أسائل فيها أبا الطيب المتنبى . . هذه بعض أبياتها :

بشاعرها فلتفتخر كل أمـة إذا طويت أعلامها فهو بيرق يهــز رفات الغابرين صراخه وتبعث أبطال وتمضى صوارم

يهددها بالموت والعار طغيان وإن أخمدت أنفاسها فهو بركان فتنشق أرماث وتنحل أكفان وتنشر أعلام وتنصف أوطان

**- 0 -**

ولما عاد الشاعر القروى إلى وطنه العربى عام ١٩٥٨ ، ووطئت قدمه أرض سورية كرمته الدولة ، وألقى فى حفل تكريمه قصيدة وطنية رفيعة جعل عنوانها . عودة الشاعر ، وذلك فى نيسان عام ١٩٥٩ ، ويقول الشاعر فيها :

حتى م تحسبها أضغاث أحـلام لم يأذن الله يا بوق العروبة أن وكنت فى أبعدالأمصارأقرب من أضناك طول السرى والسير

سبح لربك وانحر أنت فى الشام تقصى الحياة غريبا بين أعجـام أهلى إلى وأحوالى وأعمامي ياولدى

رداءك وامسح جرحك الدامى فاملاً بديك وبرد قلبك الظامى عينى وتم بين أهدابى وأحلامى باهى السراة بأصلاب وأرحام

فاطرح هذى عيونى وجناتى وفاكهتى وارتع بقلبى واسبح كالشعاعة فى يا آل جلق يا أزكى الأصول إذا

كأن كل ملوك الأرض خدامي يا أكرم الناس بالغتم بإكرامي فبدل القرب حسادا بلوام وإخوتى ورفاقى دمعهم هام لما أطلت على بيروت أعلامى والبغى أسطوله خلني وقدامى ىمن تضروا على فتك وإجرام فحاولوا حين عيل الصبر إرغامي وكل حر عريض الصدر همهام سر بی وقلت لها یا مقلتی نامی حتى وضعت بأغلى النزب أقدامي ر بارتی بجهال جل عن ذام أفطارها كل آمالى وآلامي وأمة بالنجوم الزهر متمآم إلى صلنفة من سام إلى سام على بساط من الاستبرق النامي دش الرعاة على قطعان أغنام كما تواضع جبار لأقزام كأنها عاشق يصغى لنمام صيابة من لاب العرب أعلام تغزو السماء بأوراق وأقـلام شتان بین فرادیس وآجام شبعان من خبز أرواح وأجسام لا تستقاد باسراج وإلجام

حسى بـكم شرفا أنى على ضعتى أعيت بيانى وشكرانى عوارفكم كم لائم لامني في حبـكم سفها لبيت بالفرح المجنون دعوتكم يا يوم جيدد في الخضر آيته والوحش منفغر الشدقين يرصدني أعدى على بظهر الفلك شرذمة لم يجدهم طول إغرائي بصحبتهم هموا بأخذى فثارت كل محصنة فأدبر البغي مدحورا وعدت إلى وبت لیلی وعین الله تحرسنی في اللاذقية في شط عت إلى فى أرض قو مى فى الدنيا التى احتكرت ما الأرز والشام إلا توأما وطن وسرت في موكب الأحرار مرتقيا ترى الصفابين خصر اءاله بى انتثرت هشت علمها الغصون الوارفات كما والحور يخفض للسماق هامته والريح تهمس والأفنان في قلق مد السماط فلم أشهد سوى نجب فرسان علم على خيل مجنحة فانوا الليوث كما فاقت عرائبهم وعدت ريان من ماء ومن أدب تغـذ بي وأصبحابي مطهمة

وبوقها من أغانى عمها سام أطواد علم وأخلاق وأحلام ويأمن الركب من ظلم وإظلام طلق المحيا كثغر الفجر بسام ونافست ليلتي في الحسن أيامي ولم نزل بين إحجام وإقدام قريرة ألعين مثلي رغم أسقامي وأسلم الأمر ضرغام لعبرغام لليعربيين بناء وتمـــام داوت يد الحزم إعلالا بإعام على الأهازيج في مصر وفي شام تحية في السحاب المرسل الحامي بمارج من لظی مهدودر طام إنجيل حب ولي قرآن إنعام عن عمق فلسفتي عن عدل أحكامي وازهوهر العرب إلاتحتأعلامي فالأرض مسرح آساد وآرام مرسومة في جبين البدر أختامي وإن طوت في ثنايا الهرب آطامي ما ابتل نعلى ولا دنست أتدامى خطت على الرمل أو أشباح أقلام قصف يدك الصياصي في بكمنهام كالنصل شمع المصلي في نتردام فالعام كاليوم حين اليوم كالعام ويذهل الخلق إنشائى وإتمامي

مطاطها من وعودالغربمصطنع ما أدلجت موهنا إلا وناء بهما كواكب يهتدى السارى بصحبتهم من كل ندب كنصل السيف منصلت القفر أمرع حولى من بشاشتهم فلم نزل بينإحسان ومكرمة حتى بلغنا بهـا الفيحاء فارتبعت حيث العروبة شدت إصروحدتها إذا فشت علل التفريق في بلد فالأرض تباهة العطفين راقصة كم قبلة لها عبر الخضم وكم لنجرفن السدود السود بمهما أنا العروية لي في كل علـكة سلعهدشامي وبغدادي وأندلسي مااخضو ضرالشرق إلاتحت أندامي تمشى البطولة والسحر الحلال معي نقشت في الشمس طغر اثي وما يرحت مانيرت لكات الدعرمنشيمي حطمت أشرس ضار في جزيرته فارتدعن بورسعيد جيشه كلما كم نبضة من فؤادى فى عمان لها وزأرة منجبالالإطلساخترةت لاأسأم الحربماطالت وماحزبت حتى أفوز بحقى غير منتقص

للسلم بعد رض أو بعد أرغام عزت على كل غواص وعوام والحمد لله قدد حدامت أصنامي عروبتي مثلى الأعلى وإسلامي عن السويس ذليلا خافض الهام وقف دقيقة إجلال وإعظام ولا خطا خطوة إلا بإلهام أكادنا وشوت أكاد ظلام وشرهم بين أفلاك وأجرام كأن ألفاظه من حد صمصام ودوا لو انتقموا من كل رسام من أرض آبائه في دار أيتام في الأرض إلا شذا ورد بأكمام إن كان يصغى لقس أو لحاخام تساق فيها الرعايا سوق أنعام إلا الأرقاء في أزياء حكام أو كان بدل أخلاقا مهندام ولو قضى العمر في أطار فحام من العدى بجنود أم بأرقام في مهجة الغرب جرحا غير ملتام فرد خبير بعلم الكسر حطام ولم يزل جاثما في أرضه الرامي جحر الصلال ويمشى فوق ألغام

والحق أغلب والأعداء جانحة وأبنى فتى النيل حلانى بجوهرة من يبك عهد الموامي والدمي فأنا شغلت قلبي بحب المصطفى وغدت عاش الذي أدب الطاغى وكبكبه دع ذکر کل عظیم حین تذکرہ فما رمى رمية إلا مسددة کم خطبة كالندى والجمر منه شفت نفوسهم تحت أطباق الثرى ضعة ماقط كلبهم إلا وكارب ولا رأوا رسمه إلا لحرةتهم وزاعمين مساواة وأسودهم ما صنة العبد إن قيست بسمعتهم لا يستبين المصلى فى كذائسهم حرية لملوك المال خاضعية فما الرئيس وأتباع الرئيس لهم ماضر إيدرن لو تمت أناقته يود بالنفس لو ردت مكانته ألوحة الدرس أم سيناء غارقة محاهم ألله منها محوة تركت لما تحالف أثلاثا على بطل قام الرمي على ساقيه منتصبا ينام ذو البغي في المهد الوثير على من خائن وشعوبی ونظام وغد ولیس له عرض لهشام حتشف بدائی ملتند بآلای یسلم فئنوا بقرآن وإسلام صیغت مضاربها من قلبی الدای حیکت حقائقهامن غزل أوهای وما أعز التقاء الذال واللام کفاه لاخارص بالغیب رجام

قل الأولى سخروابى واز عرواأدبى مز وكل هشام أعراض له قلم و وشامت بى مسرور بحزنى مستة قولوا له عربا تقضوا عليه فإن يه كم من سيوف على أعدائكم شهرت ص وراية حرة فى جوكم خفقت ح ما أبعد النقطة السوداء عن صحفى وم تمنت بالنصر إيمان الذى لمست كروشوف كذت على الأفواه أغنية

فلا تميعن تمداحاً بتنعام وعز كأسك عن ريب واتهام نرضى العدو ويأبى دينها السامى الطاف ربك هداماً بهدام بعروة تتحدى ألف مفصام أحلام كل شعوبى وقسام خلدت أو حكم الطاغى بإعدامى الثم ثراك؟ ألم أسمعك أنغامى طرحت في البحر عني كل آثامي

عاطاك ناصر كأس الود صافية تأبى العروبة أن ننسى الصديق لكى والحق لم يعل إلا بعد أن ضربت قيص بغداد لم تبرح مزررة ماأقر ب الوحدة الكبرى مبحرة سيان بعد التلاقي يا بلادى لو أمار جعت؟ ألم أنشق هو اك؟ ألم أحس بالراحة الكبرى كأني قد أحس بالراحة الكبرى كأني قد

ومن قصيدته ,عرائس الإلهام ، ، وهى القصيدة التي أنشدها الشاعر القروى فى نادى متخرجى الجامعة الأمريكية ببيروت مساء الأحد فى ٢٧ / ١٢ / ١٩٥٩ أثناء الحفلة التكريمية التي أقامتها له جمعية إنعاش القرية :

إلىم تبيت الليل رهن الهواجس وحولك من لبنان فى كل مسرح

تطوف بوادی عبقر شبه یائس مراح ومغدی للظباء الاوانس عيون اليتامي كن غير نواعس ولاشمها إلا لشم المعاطس روافل بالأخلاق تحت الأطالس من الأنسحور ارتعافى الفرادس عرائس إلهام كهذى العرائس؟ ذكت كبخور العيدمل والكنائس فقير إلىالقلب الحنون المؤانس وأكثرهم فى كل شيء معاكس فوافزعي من جو تلك المجالس ويعمى عيونى بالدخان مجالسي مقاربها يؤذي ما كالمارس قتيلا بقتلاهم فريس الفرائس من الزهدو الحرمان رهن المحابس باطلال أخلاق كبيتى دوارس وعشتكأهل البؤس من أجل بائس لبت الليالي غارقا في الطنافس فأجعله وقفا على كل ناعس

نواعس أجفان إذا سهد البكا زنابق طهر ماتحلل مسها حوال وراء الدر بالعلم والحجى أيستلهم الغيلان فى القفر واجد ويسأل عن جنية الشعر من له نجية روحي، بنت قومي : تحية وشكر غريب عن أخيه وأخته أرى الناس حولي لايعد عديدهم أودع صفوىحين أدعى لمجلس أبش ألجلاسى وأقضى حقوقهم فلم أركالتدخين في الضر عادة فرائس إدمان أجازى بذنبهم رويدك رهن المحبسين فانني أمر من الحساد في كل بلدة ضننت على نفسى لأنفع غيرها ولولا إباءعن جدودى ورثته يفيض على السعد من كل جانب كأنى طود كاـــل الثلج هامتي

وفاضت سفوحى بالعيون البواجس

فقل عشيرى حين قل مجانسى ولاابتعت منهم منذ جيلملابسى وأعرضت عن أملودها المتمايس إلى البأس إلا أننى غير عابس وأورى زندا من وراء المتارس عدمت نظیری فی وفائی لامتی ولاکنت للمستعمرین موالیا وکم غادة فیالغرب أنکرت حبها کمنترة العبسی إن یدعنی الحمی وما ضرنی ألا أسل مهندا

فرب خطاب لي يسوق كتبة وكمغارةلى. بالأعاصير، حمحمت بروحىملأت الأرض نسلامباركا بتلقيح أفكار وغرس مبادىء تناسل أرواح الورى كجسومهم وشیخ کریم أطربته قصائدی فأهبني مادمت حيا هدية تفجر نفطا أسوداً فأردها ككف أمير , جابر ، كل عثرة على عبقريات البلاد حبستها فلاهى عندى في الينوك تجمدت أسالت لعاب الطامعين وأوجدت محاول سبق الموت في حجب غيثها

وقافية ترمى العدى بالفوارس وضجت بأبطال الجهاد الأشاوس بنی تلامیذی ، بناتی مدارسی سلواكل أحرار الجميعن مغارس فمالى شيخا عانسا غير عانس وهزته هز العضدفي كف فارس تليق بسلطان على العرشجالس بيمناي نراس الليالي الدوامس ووجه دصباح، داحرکل دامس وأعظم بمحروس عليه وحابس ولا ذاب منها درهم في الحسائس لمرخصها ألغي حسود منافس

بقلب جديب الحس كالصخر يابس

جهارا ويجفونا لهمسة هامس ويغدوكأنا بيننا حرب داحس ويضرب عداتي سادسا إثر خامس ولاكان رأسي معملا للدسائس شغلت بموسيق الكواكب مسمعى بعيداً بعيداً عن هميم الخنافس

ولاخير في خل نشيــد بحبه نودعه عند الرواح بقبلة لتنفث أفاعي الغدر كل سمومها فيا كان صدري للضغينة موطنا « شهابی » رأیی فی الخطوب «وناصری»·

يقني بأرب الله لا شك حارسي

وينادى الشاعر القروى بأدب قومى فيقول من بحثه: وادب اللامبالاة أدب الشماتة والعقوق، وقد كتبه ردا على الأستاذ وديع ديب فى كتابه والشعر العربى فى المهجر الأمريكي، الذيكان هجوما على القروى وشعره(١):

نحن أحوج إلى أدب يخشاه المستعمرون ، لا أدب يكونون هم أول ناشريه ، والداعين إليه والمروجيه ، وبالاختصار أنكم تهملون كل الإهمال مايحدر بكم أن تعنوا به كل العناية . فأنت ، كسواك من معظم مؤلني الكتب في الشعر المهجرى ، قد حشدت في كتابك ما حشدت من الأمثلة على الحنين والغزل ، والتفلسف والأمومة ، والتصوف ، وما إلى ذلك من النواعم ، ولحنك أعرضت إعراضاً تاما عن الجماسيات ، ولم تقدم شاهدا واحداً من هذا الشعر الذي بصدوره عن القلب ، ودفاعه عن أنبل مطالب الحياة ، يحقق شرطين جوهريين من شروط الشاعرية ، وقد بلغ بك أن تجانفت حينا عنه اتفق دنوك منه ، كأن فيه برصا ، فإنك لما ساقك إلمام الشعر المهجرى بالطقوس الدينية ، إلى إيراد مثل من قصيدتى ، وداع قنديل ، جئت بهذا المخمس :

فقل لمن ضلوا سبيل الهدى وضاع فيهم كل نصح سدى يا وطنى منك نفضت اليدا فن يحاول عنك دفع الردى حاول أمراً دونه المستحيل

<sup>(</sup>۱) والمشاعرالقروى دد على توفيق ضعون فى نقده لأبيات من شعره (العصبة الأندلسية صـ ٧٤٩ عدد أيلول ١٩٥١ ) .

ثم قفزت منه إلى مرادك، فأظهرت الشاعر، وتركت القارئين معه، في هذا التناوم اليائس، وأكلت عليهم المخمس التـــالى الذى فيه الرجاء والعافية:

ولوأنك ياأخى الوديع قاطعت الشعر الوطنى مقاطعة سلمية فحسب، لهان الخطب، ولكنك أبيت إلاأن تشهر عليه حربا باختيارك منه مااستعبت، واتخاذه جسراً للهجوم على ناظمه بلواذع الكلم، فهل ذكرت من هذا الشعر الذي يسمع بلادك المستعبدة صوت الحرية، والذي يعمر به ديوانى البالغ ألف صفحة غير بضعة أبيات و جدت فيها مغمز آلفناة أو بحالا لتعريض؟ ألم تشح عن كل مافى عينية وسلطان الأطرش والتنك، من الفن الذي طالما أعجب أقرانك، عاولا تدمير أفوى أبباتها التي آسف أنك لم تحسن تأويل المراد من محاطبتى السيد المسيح فيها على هذا الشكل المستثير المستنصر؟:

أحبوا بعضكم بعضاً وعظنا بها ذئبا فما نجت قطيعا في حملا وديعا لم يخلف سوانا فى الورى حملا وديعا ألا أنزلت إنجيلا جديداً يعلمنا إباءاً لاخنوعا أجرتا من عذاب النار إن تك مستطيعا

فهل من دليل على صدق هذا الشعر أنصع من تهافتنا على أقدام هذه الدول الغربية التى تحتقرنا ، واستمر ارنا على احتمال صفعاتها المتوالية بروح فقدت كل إباء ٢ وأى خير وأى جمال ترجو الإنسانية على أيدى أدباء يجبنون عن

ذكر مـآسيها ، فيتغاضون عن الظالمين ، ويغذون بأنبهم الأفيون روح الاستعار .

إنى ماعرضت قط فى شعرى لدين أو لكفر كباحث فى العقائد ، بل مسخراً إياها للبلاغ الوطنى الذى وقفت عليه معظم أدبى وحياتى .

إنها رسالة الحرية الفكرية ، والجرأة الأدببة . والغيرة الوطنية ، التى مع كل تطرفنا المزعوم منك ، لم نبلغ فيها حد الضرب بالكرابيج في الهياكل . هي التي أملت علينا ماأنكرت ، وإنها لنعجب كيف خطر على بالك أننا اقتبسناها من تعاليم نيتشه أو غيره من الغربيين ، وعندنا المعلم الذي صاح في وجوه فريسي زمانه ، ياأولاد الأفاعي ، . وأخوه الذي هتف بعده بستة قرون: قل الحقوإن كانمرا . إننا عنهذين المعلمين الأكبرين أخذنا، ولسنا نتطلب من أي أديب عربي ، لكي يتتلمذ لها معنا، أكثرمنأن يساوي وطنه بدينه ومذه ه . وأن يضع أمته و بلاده موضع أسرته و بيته ، وهذا كل السر في الفرق بيننا و بين الذين ينقمون منا غلو نا في الوطنية ، إذ كيف تنتظر من امرى م أن يغضب وهو لا يشعر أنه أهـ ين . . . أو أن يقاوم ، وهو لا ينذر بعدو .

القروى جرفته القوافى فى تيارها ... القروى استهواه تصفيق المنابر . القروى ما نظم الكثير من شعره الوطنى إلا وفى نفسه شوق إلى اعتلاء المنابر وتصفيق الناس . . . القروى يستدرجه المنبر إلى مايرضى عباد المنابر الخشبية . . . القروى فى شعره تطرف فى القول تأباه النفوس . . . القروى يميل إلى مجاملة الخاصة وإرضاء العامة وتهريج النقاد . . . إلى غير ذلك من التهم الباطلة ، والتجنيات الجائرة ، حتى ليستغرب المطالعون تخصيصك القروى بهذه الشدة فى نقدك ، فبعض يكاد لا يخنى ريبته فى عدم تحيزك ، وبعض يفالى فيقول : كأنك لم تؤلف كتابك إلا لتشن هذه الغارة على ،

وإنك ماتداركتنى بسفة من السكر فى تقريظك إلا لأستسيغ ماجرعتنى مز من الخروع فى نقدك .

آما أنا فانى لم يخامرنى شك فى نبل شعورك نحوى ، وعذرك عندى أنك قصرت التشنيع على أبيات معدودة أكرهتنى بعض مواقنى تجاه الاستعارعلى أن ألمس فيها وتر الدين ، وأتصدى لنزعة روحية قد يكون لهافى نفسك جذور عميقة ، وإليهامر د حملتك المتطرفة على ، ومثلك كثير من خلص إخوان الأدب الذين يحسون إحساسك ، ويمضهم من هذا الشعر مامضك ، ولو لا الكياسة التي يفرضها عليهم أدبهم وثقافتهم لما اختلفوا فى هذه النعرة عن عامة الناس، وأنا أعرف هذا الضعف فيهم فأعذرهم وأحبهم كما أعذرك وأحبك .

ولـكنإذا برأتنا هذه النزعة الموروثة منسوء القصد، فإن تاريخ جهادنا القومى لن يبرئنا منسوء مغبتها على الوطن. إنها عبودية ثانية أشد علينا من عبو ديتنا السياسية ، وعلى الدين الصحيح والأدب الصحيح أن يتعاونا على تحريرنا من كلتيهما ، إن الأمة العربية واستقلالها وبقاءها ، ومثلها غيرها من أخواتها الشرقيات الرازحات تحت نير الغرب، لأهم عندى بكم ثير من رجل فرد يقيم في عاصمة الرومان . . أناعرضت بانسان من أجل مبدأ. من أجل أمة منكوبة . من أجل سلام الإنسابية التي تبشر أنت أكثر مني بخيرها وسعادتها ، وأنت ذنمتني علنا من أجل إنسان ، مهما سما قدره فإنه يخطىء ويصيب كسائر الناس، وقد أساءقبلي إلى نفسه، بإساءته إلىذلك المبدأ، وتلك البلاد، وهذه الإنسانية، فما أعظم الفرق بين حملي وحملتك يا أخي، وماكان أقربك إلى العدالة لوأنك حولت عظاتك إلىالذين تهز رياح البغي جبالهم، ولاتهز الربشة التي بن أناملهم ، ولا يثورون كالعاصفة إلاعلى من يثور من إخوانهم على الظلم ، ويكافح الاستعمار ، وينشدالحق السليب ، ويذود عن الحمى المستباح . وماكان أولاك بأن تقول معنا للذين يسمون دفاعنا هجوما. وتظلمنا غللها ، ويعدون كل هبة ربح ساكنة منا تطرفا . ألا ساء ماتتصورون با إخوانى وماتحكمون ، لئن كنتم تترفعون عن التعاون مع حمق الوطنية أمثال فرحات والقروى . فدعوهم على الأفل وشأنهم . لـكم دينكم ولهم دين .

ودل يتهم . بالهوس ، حسب تعبيرك ، والتعصب الأعمى لوطن أو دين ياعزيزى الوديع من يخاطب علم بلاده بمثل هذه الأبيات :

> إن كنت للحق فلتخضع لك الأمم إنى أعيدك من مجد يغض له قد يحسب المرء نذلاو هو منتصر

أو كانت للظلم لاحييت ياعلم جفن الإباء ويستنحي به الـكرم وقد يعد شريفا وشو منهزم

وهل يكون مثل هذا النفس المحيط المحلق الذى يستدبر تخوم الأثرة ، والذى يضع القيم الأخلاقية فى أعلى مرتبة ، شعرا سياسيا إفليميا عقما . كا يطيب لبعض الناقدين ، وللمقصرين فى مجاله أن يدعوه ؟ وإلى لأربأ بعلمك الغزير يا أخى أن تعوزه الزكانة التي لاغي عنها لمن يمارس النقد ، وإلا فكيف توفق بين اعتقال ورأيك المتناقضين . اعتقال الذى أقابله بأعظم الشكر وعدم الادعاء ، إنى ، فى نظرك أخلص شعراء العرب للقومية العربية لاتستثنى منهم أحداً ، ورأيك ، أنى ما نظمت الكثير من شعرى الوطن إلا وفى نفسى شوق إلى اعتلاء المنابر وتصفيق الناس ؟ ، أيجتمع الإخلاص والرياء فى صدر ذى رسالة نبيلة كمن وصفت ؟ ومل روى التاريخ أن حرا بعيداً لهم . كبير مراد النفس ، ألق بالا إلى ، تصفيق العامة ، ومجاملة الحاصة ، وتهريج النقاد ؟ .

المضحك المبكى أنى كثيرا ما أرضيت العدو ، وأغضبت الصديق. فيما رأيته حقا فجهرت به ، أو باطلا فحملت عليه :

لأقول كل الحق حين عدوى الراضى وحين صديقي المستاء

إغضابهم وتشكر الأعداء الدرب والأفرنج فيه سواء ولو ان خسران النديم جزاء

فلم تنكر لى صحاب لم أرد للعدل قسطاس بكفى قائم خلق أموت عليه غير مهاود

إنى مثلك لاأجحد فضل وطننا الصغير الحبيب لا على البلاد العربية وحدها بل على كل بلاد هاجر بنوه إليها ، وأنه ، كمان بوق التحرر ورسول النهضة الأدبية والفكرية لمن حوله ، ولكن كل هذه الحسنات القلمية لم تغنه عندنا عن حريته التي لو أرادها في ذلك الحين لما عدم وسيلة غير السيف يعلن فيها رغبته ، وحملتنا النزيهة عليه لم تكن لقعوده عن الجهاد فحسب ، بل لأنه كمان بذل الانتداب راضيا ، وله طالبا ، وعلى من أراد تحريره منه ثارًا:

صبرنا على عيش من الذل أنكد وأنكده ألا نرى العيش أنكدا وكانت مصيبة أحراره به أشد من مصيبته بالمستعمرين:

ما إن ذعت غريبا يستبد به إلا أتاني ذم من أهاليه

ولعلك إذا تمعنت في قصيدتى ـ عيد استقلال لبنان ـ وأما الألى ـ تعلم بأية محبة وغيرة ولهفة ورحم كنت أحمل على حبيبي الأول إجلالا له عن حياة الهوان ، وهذه الروح المتجلية في أقوالي ، تجسست مرارا في أفعالى ، فإنى حينها أبصرت راية الأرزة ـ الأرزة البريئة من أي شعار أجنبي ـ ترفرف لأول مرة في مطار صنبول . وسمعت صدى وكنا للوطن ، يتجاوب في سماء مهاجر نا السحيقة ، طغى شعورى بالعزة القومية حتى كاد يتفجر صدرى وطفقت أبكي وأنشج كالطفل الصغير ، لشدة فرحى ، وأحسست في تلك الساعة السعيدة . إنى أستطيع أن أقبل ألف أسخريوطي يختال على صلى ، وأن أجرف العداوات كلها بفيض العاطفة المقدسة التي غمرت قلى ، ولقد عبرت عن هذا الشعوار الطامى ، والروح السمحاء ، بيتين من .

قصيدة حال من لا أسميهم دون إلقائها فى المهرجان. حيلولة أضافت حسكة جديدة حادة فى إكليل الشوك الذى ماضفره لى غير اللبنانيين إخوانى، والذى طالما أدى جبينى وفؤادى فى سبيل حرية وطنهم وطنى، وهاك البيتين:

لنمح خطايانا بدمع سرورنا عفا الله عما لفقته الجرائد تعالوا أقبله فلبنان جنة ولا يستحق العيش فى الخلد حاقد

ولقد أفرط يوما بعضهم بالتبجح حتى خيل إلى سامعهم أن لبنان لم ينل حريته إلا بجهادهم وتضحياتهم فأخرجت مفكرتى وكتبت :

للاستقلال يوم الجد معنى عدمتم روحه أثراً وعينا فلو عادت حبيبتكم لعدتم وعدنا للنضال كما ابتدينا

فيا أرباب البيان ، ويا أساطين الفكر في شرقنا العزيز ، إن الأمة العربية ، أمتنا لاسواها ، على شفا جرف منالتشريد العام ، والافناء التام، وعلى أديبها ، قبل أىجندىفيها ، أن يفتح العيون علىهذه الحقيقة المرعبة ، لا أن يزيدهن غمضا وسياحة في عوالم الأحلام . إن في الـكلمة لسرا يحيى ويميت وليس فى هذا الأدب الذى نعيره كل اهتمامنا علاج لأمة مدنفة ، بل هو قمين بإضعاف القوى والإجهاز على الضعيف، وما احتج منا بالأدب الإنساني إلا كل من لا يعد قومه في الناس ، أو كل عريض الدعوى ، يتطاول إلى الأبعد، وهو يقصر عن الأدنى . . وإنى لأعيذكتابنا وشعراءنا ، اللاهين منهم بالزهور والخور والشهوة الحمراء، والمعالجين منهم كل فنون النظم والنثر . ماعدا أدب الواقع المرير ، أدب الحاجة الملحة ، أدب النضال الطبيعي الشرعي في سبيل البقاء، أدب الرجولة والحمية والنخوة والنجدة والتُّعاون على البر بالأهل والأوطان، الأدب الذي هو اليوم وحده دون سائر ألوانه ، بوق بعثنا ، وكوكب رجائنا ، وخبز كياننا . وعماد بنياتنا إنى لأعيذ هؤلاء الإخوان العباقرة، أن يجيروا التاريخ يوما، في أي عصر وجدوا ، ومنأى أمة كانوا .

#### - v -

وفى شعر القروى جوانب عدة من شعر الوطنية والقومية وشعر الوجدان وشعر الطبيعة وشعر التصوير والشعر الإنسانى، وتعد قصيدته دحضن الأم، من أروع قصائده وأجملها؛ ويشتمل ديوانه الضخم على المقدمة، والبواكير والأعاصير وهي مختارات من شعره الوطنى، والزمازم، وشعر المحافل والمجالس، وزوايا الشباب، والموجات القصيرة، والأزاهير.

وقد أهدى ديوانه إلى روح أبيه ، ومن أروع قصائد الشاعر : «تحية الأندلس ، ، و «عيدالفطر ، التي يقول في مطلعها :

صياما إلىأن يقطر السيف بالدم وصمتا إلى أن يصدح الحق يافمي

وقصيدته د إلى شباب العرب ، تعد من روائع شعره ، وكذلك قصيدته د أين وجدت الله ؟ ، وقصيدته د اليأس ، ، و دالدمعات العشر ، وسواها من روائع شعره .

والقروى شاعر مؤمن بنفسه وبكرامته، يقول فى قصيدته وأنا إن ثرت ، :

أنا إن ثرت أو شكوت فما ثر ت لبطل ولا شكوت لعجز بعدت همتى فعفت كنوز الأرض لما عرفت قيمة كنزى لا أبالى شبعت أم جعت والفن شرابى وعزة النفس خبزى ذل قومى ذلى وإن كنت أغنى الناس طرا ، وعز قومى عزى

وروائع شعره فى الطبيعة كثيرة ، تدل على هيامه بها وفنائه فيها ، وعدمة ها إلى حد بعيد . . يقول القروى :

مردت بأترابى التاجرين فلم ألق إلا العبوس الوقورا فلما إلى الحقل حيث الصغار تناغى الطيور وتجنى الزهورا فلمل صار كل رفاقى كمولا وهل أنا وحدى ظللت صغيرا

#### - A --

والقروى من زعماء المدرسة الـكلاسيكية المجددة المعبرة عن الشاعر وانفعالاته وأحاسيسه وتجاربه، ولا يـكاد يجاريه أحد فى حسن الديباجة وجمال الأداء وروعة التصوير ورقة التناول .

إنه شاعر من أعماق نفسه ، شاعر رفاف الشاعرية حلو الموسيق عذب الأداء جزل الأسلوب .

إنه شاعر فى شتى صوره ، وفى ارتعاشات فنه ، وفى كل مايتصل بشعره وشاعريته .

أصدر القروى أول دواوينه: «الرشيديات، ثم تلاه « القرويات ، ثم «الأعاصير ، وجمع أخيراً شعره فى ديوانه الضخم « ديوان القروى ، وقد ضمنه سبعة أبواب أولها :

١ - البواكير: منظومات متعددة الأغراض مختارة مر. ديوانه
 ١ الرشيديات ، و د القرويات ، المطبوع أولها سنة ١٩١٦ وثانيهما ١٩٢٢ فى سان باولو .

۲ — الاعاصير : مختارات من شعره الوطنى طبعت فى سان باولو
 سنة ۱۹۲۳ ، وفى صيداء ۱۹٤٨ م .

٣ -- الزمازم: مختارات من منظوماته الحماسية بعد طبع الأعاصير.
 ٤ -- المحافل والمجالس مما أنشده في شتى المناسبات الاجتماعية.

( ۲۰ ــ قصة الأدب المجرى ج ۲ )

ه ــ زوايا الشباب: من شعره الغزلى .

٦ - الموجات القصيرة: خواطر أكثرها مماكان ينثره نثرا بعنوان
 د شرر الفكر » .

٧ ــ الأزاهير : أعيدطبعه في القاهرة طبعة جديدة عام ١٩٦٢م .

وهذه صور مما جاء فى مقدمة ديوان القروى مما يتصل بالموثرات العامة فى شاعريته . . . (١) .

## شغفي بالطبيعة (٣) :

أرانى فى حياتى أشعر منى فى شعرى. فما زرت بلدة إلا وشاقنى قبل التعرف إلى قاطنيها و ناسها ، أن أرود مايحيط بها من الأرض الفضاء. مصعدا فى الروابى. هابطاً الأودية ، سابراً المغاور. جائساً الكهوف، باحثاً عن الينابيع. وأشد ما يستهوينى تلك الهضاب التى تتوسط الصخور تعاشيبها. كأنها الأغنام رابضة فى المراعى الخضر. فإذا ما انحجبت عن العيون، واطمأننت إلى المعزل البعيد. استخفنى السرور ، وأطعت سنة الهواء والنور. فرحت أطرح عنى ثيابى قطعة قطعة ، وأنا أطفر بين التلال هازجاً أنفر السائمة.

وإذا طغى الجمال . كما فى لبنان . فجمع بين سمو الجبال . ونضرة السفوح وترقرق الجداول . وزرقة البحر والسماء . ردنى إلى خشوع يلصق جبينى بالتراب . ويسكب من عينى وشفتى تسبيحة رطبة حارة .

وقد يتجسم شعورى بصلة القربى بينى وبين هذه الأكوان. فأنعطف

<sup>(</sup>١) راجع ١٩ ـ ٣٢ شعر من المهجر لمحمد قره على .

<sup>(</sup>٢) من مقدمة ديوان القروى صاز ـك.

على الشجرة أعانقها ، والصخرة أضمها ، والزهرة أناغيها ، والمرجة أتقلب على عليها . وأمد ذراعى إلى السمام أحييها ، وأبعث إلى الشمس بقبلاتى ، على أطراف بنانى . والشمس بين روائع الطبيعة حبيبى الأولى . وفتنتى الكبرى ليس أبعث لنشاطى الجسدى والذهنى من الاستحام بنورها ، ولا ينافس إشراقتها فى قلى غير ابتسامة المرأة الحسناء . وأعتقد أن تشاؤم المعرى كان بقدر حرمانه من كاتيهها .

وقد تسكن نفسى المضطربة فى المدينة إلى عشبة خضراء بجانب العاريق فأقف عندها أو أمشى متمهلا حذاءها ، شاكراً لها إحساماً غير مقصود.

وكم هزنى الشتاءالعاصف . كالربيع الضاحك . فإذا اهدودر الشؤبوب . صحت : لبيك ا فنضوت عنى ، وقفزت إليه . وبيدى الليفة والصابونة ، حتى إذا أشبعت جامح رغبتى فى الاغتسال بماء السماء ، عدت فتنشفت وجلست إلى مكتى أشد ما أكون استعداداً لاقتبال الرؤى ونظمها .

## شعوري الوطني (١):

أمتى أنا مكثراً ، ووطنى أنا مكبراً ، إذا اقتطع ذئاب الاستعار منه قطعة فكأنما أكلوا جارحة من جوارحى . وإذا هدروا عربياً فى لبنان أو تطوان فكأنما شربوا نغبة من دمى .

وكأن كل بلد قوى من بلادى ساعدى مفتولاً ، وكل شعب خامل فيها زندى مشلولاً . بل ما أعد ذاتى إلا خلية فى جسد أمتى . أنا واحد من سبعين مليون من العرب .

كل واحد منهم أما . يا بنى إنى أحبهم سبعين مليون ضعف حبى لنفسى ، من افتداهم فـكأنما أحيانى سبعين مليون مرة . ومن خانهم فـكأنما قتلنى

<sup>(</sup>۱) من مقدمة ديوان القروى صـ: ط كـــ

مثلها ، ولذا ترانى أصب جامات غضبى على الظالمين ، وصنائع الظالمين والصابرين على الظلم ، بعنف من يدرأ الموت والعار لا عن نفسه فحسب بل عن سبعين مليون نفس كنفسه محشودة فيه ، شاغلة عالم الأرض من لانهاية روحه ، وقدر الشعور يكون الألم . ومن فقد الغيرة أنكر الغضب . وما استكثر اللعنة إلا من استقل الخيانة . وما ياسر السفاحين إلا من استهان بدماء قومه فحسبها ماء كدمه . .

# مقياسالوطنية (١:

وللمحبة الوطنية مقياس حرارى . هو حب المرء نفسه . إذا أهانك جارك الحباز رحت تشترى الحبر من فرن بعيد لأنك تقدم كرامتك على راحة قدميك . وإذا اعتللت استدعيت الطبيب لأن صحتك أعز من جني يديك . وإذا سطا اللئام على دارك استقبلت الموت بصدرك لأن عرضك أغلى من النسمة التي بين جنبيك ، وقد أنزل الأعداء هذه الضربات جميعا على أشدها بوطنك . فالى أى مدى بلغت غيرتك عليه بالنسبة إلى غيرتك على نفسك؟ قس تعلم رتبتك في جدول المجاهدين و تكتشف درجة حرارتك في ميزان الوطنية . . .

## التعصب الوطني (١) :

ر تساهلنا فى وطنيتنا شر علينا من تعصبنا لأدياننا فلا غلو فى وطنية من يكافح الاستعباد إنما مثل المستكين للرق كمثل المنتجر بيد سواه ، وكائن ترى من متروض بصيد وحوش الغاب ، وهى أبرأ ذمة وأقل شراسة . فلماذا لايكون للشرق حق الصراع مع السباع التى تفترس حريته وشرفه وهما أثمن من حياته ألف ضعف ؟ فله ما أبسط عربيا يدعو – وبلغته

<sup>(</sup> ۱ و ۲ ) من مقدمة ديوان القروى ص : ط ك و ن

العربية ــ إلى السلام ، إنسانية تأبى أن تعترف به إنسانا ... بل هى تكرم كلابها وتحتقره ولا قيمة لمواهبه عندها إلا حين تسخرها للتغنى بفرو تماسيحها وترياق ثعابينها وتقوى شياطينها ! .

## العروبة (١):

ويسألكم الشعوبيون هازئين: ما العروبة وما برنامج العروبة، قولوا: العروبة شعار الأمة العربية وروحها وشمس أوطانهها، ومهوى أفئدتها، وملتق ما تعدد من أقاليها ولهجاتها. العروبة دين الأمة الشامل والدين إيمان ومحبة وتعاون وخسير عميم. والطوائف طقوس وشقاق وشر مستطير وبرنامج العروبة. معان تعمر بها القلوب ومناقب حفلت بها سير أبطالكم في العصور.

العروبة روح حاتم ومعن والسموأل فى سلوك كل نبيل عربى، وروح عنترة وطرفة وامرؤ القيس والأخطل والمتنبى فى خيال كل شاعر عربى وروح خالد وأسامة وطارق وصلاح الدين ويوسف العظمة على سيف كل جندى عربى، وروح على وأبى بكر وعمر على قلب كل متسلط عربى.

العروبة ليست أحواضاً للسباحة فى نادهنا ونادهناك وآخرهنالك بل هى بحرمحيط يضم أرخبيل أقطارنا وتجرى فيه رياح تضامنناكما تشتهى سفن أمانينا ، العروبة أن يشعر اللبنانى أن له زحلة فى الطائف والعراقى أن له فرانا فى النيل . العروبة دم زكى يجرى فى عروق جسد واحد، أعضاؤها الأفطار العربية وكل ما يعوق دورة هذا الدم يعرض الجسد كله للأخطار .

ويقولون فشلت العروبة ، قولوا : بل عوقت عن النصر إلى حين ثم

<sup>(</sup> ۱ ) من مقدمة ديوان القروى صـ ن .

كان المؤتمرون هم الفاشلين. من سار على نور العروبة لم يضل. ومن عمل بوحيها لم يضر. بإسفنجة العروبة يمسح الضغن وبميثاقها تزول القطيعة وعلى شاطىء وحدتها يتكسر الاستعار. وعند آفاقها يقف زحف الليل. وفى ظل علمها تغمض عين الأمن. وفى ميادينها الواسعة تعم الحركة وتثمر المواهب، وينشد اليسر والرخاء. من أحشائها تولد العبقرية ومن عروقها يتفجر دم الأصالة، فأيان كانت خيلها فهنالك تعقد ألوية النصر، وتنفخ أبواق السبق فى المضامير. كل حزب لا يولد من صلبها فهو دخيل عليها متربص بها، وهى كالبحر لايشقه آسفين. تضرب فيه العمود فيشغل منه بقدر حجمه وهو به محيط، فما أن تنزعه حتى يتعانق الماء ويعود جسدا واحداوروحا واحدة كما كان (١) .

# القروى الشاعركما عرفته

- 1 -

شاعر فى رقة الهواء، وصفاء الماء، طارت شهرته فى كل مكان، وهزت شاعريته العرب فى كل قطر، وسارت أغانيه وأناشيده القومية والوطنية على كل لسان ورددت أهازيجها على كل فم.

شاعر عاش مؤمنا بعروبته ، مخلصا لقوميته . مضحيا فى سبيل إيمانه الوطنى بكل غال ونفيس .

عاش منذ عام ١٩١٣ فى المهجر الأمريكي الجنوبى فى البرازيل ، بعيدا عن الوطن العربى الأم .

<sup>(</sup>۱) وقد نشرت مجلة العصبة الأنداسية له مقالا عنوانه وكيف أنظم الشعر، ص ٥٧٨ العصبة عدد أيلول ١٩٥٧ وترجم الدكتور سلومون جورج بحموعة من شعر القروى إلى البرتغالية ، وطبعت في كتاب بعنوان « حضن الآم » .

ومع ذلك فقد ظل بعيش لينشر فكرة العروبة والقومية العربية ووحدة شعوب العرب بين إخوانه المهاجرين في أمريكا، وبين أبناء عمومته العرب في شتى البلاد العربية.

لم يفته حدث وطنى عربى إلاتحدث عنه ، ولم يترك محنة سياسية لشعب عربى إلا ونظم فيها ، جاهد القوميين فى المهجر وفى سوى المهجر بقصائده الرفيعة ، وناضلهم بلسانه العربى البليغ ، نضالامر اجريئا قويا لاهوادة فيه ،

كان القروى ينظر إلى الأفق لعله يحمل إليه نسيم يهب من وطنه العربى، أو يحمل إليه نبأ يبشره ببدء البعث فى العالم العربى، وكان يتنقل بين البرازيل والأرجنتين يخطب فى وفود المهاجرين، يبث فيهم روح الإيمان بالعروبة والقومية العربية ويذكرهم بذكريات المجد الحالد لآبائهم العرب الميامين، ويشعل فيهم روح العروبة القوية المكينه لتظل شعلتها المقدسة خالدة فى قلوبهم وفى عقولهم خلود أمجاد العرب وبطولاتهم.

هذا هو الشاعر القروى رشيد سليم الخورى ، الذى لم يتغير على مرور الزمان ، ولم يحد عن العهد ، ولم يترك قضايا أمة العرب لحظه من لحظة حياته المجيدة الكريمة .

### - Y -

وعاد الشاعر القروى من أرض الغربة إلى أرض الوطن عام ١٩٥٨، فاستقبلته دمشق الفيحاء واستقبلته أرض العرب استقبال الأم الحنون لابنها البار الذى طالماكان يحن للقائها، والذى طالما ردد فيها قوله:

أخت العروبة هيم كفني أنا عائد لأموت في وطني

وبين سورية العزيزة ولبنان الجبل العربى الأشم قضى القروى شهورا جميلة ينيء فيها إلى ذرى وطنه ، ويلثم ترابه ، ويشم عبق زهرة ورده ، وفى

يناير عام ١٩٦٠ وصل القاهرة ضيفا على مصر العربية ليشرف على طبع ديوانه الذى قررت الدولة طبعه على نفقتها تقديرا منها لجهاد ابن من أبر أبنائها ولكفاحه في سبيلها أكثر من ربع قرن قبل اغترابه ونحو نصف قرن وهو في المغترب.

> أين يا هنــد أنت أين لترى آه لو ترين شبحا باسط اليدين يسكب الدمع جدولين أحرين

> شفه الحزرن والجوى فهو أضنى من الهوا كلما أن للنوى أرسال الآه مرتين

مر تین

إنشكا اغرورق النسيم وبدت فى السما غيوم وتجلت على النجوم حيرة الدمع وهو بين عاملين

لاصق الجسم بالتراب عالق الجفن بالسحاب كل أيامه عذاب ليس يروى عن عاشقين هائمـين

تارة يركب القطار تارة يركب البحار يشهد الليل والنهار أنه بين تارتين مرتين

من وداع إلى وداع ليس فى ليلة شعاع ضربات بلا انقطاع أيها الدهر بين بين بين بين كل حظى من الوجود قلم ناحل وعود وأنا والورى هجود أنسلى ببلبلين شادين الدين الله هائم شفه هواك حبذا العيش ليلتين شم حين

وفى هذه القصيدة الجميلة يبدو طابع شعر القروى فى عهد الشباب واضحا جليا ، هذا الطابع الرومانسي الحالم البعيد عن القيود والحدود.

ثم أخذت نفسه تنى م إلى حقيقة الواقع الأليم فى وطنه العربى الذى كبله الاستعمار بالسلاسل والأغلال ، فأخذ يشدو فى أعاصيره بوطنياته الرفيعة ، ويردد مثل قصيدته : « الاستقلال حق لاهبة ، ، « ووعد بلفور ، ، « و نكبة الشام ، ، « وصيحة للجهاد ، ، « وسقوط أورشليم ، ويردد مثل قوله من قصيدته عيد الفطر :

صياما إلى أن يفطر السيف بالدم

أفطر وأحرار الحمى فى مجاعة

أكرم هذا العيد تكريم شاعر

ولكنني أصبو إلى عيد أمة

إلى علم من نسج عيسي وأحمد

وصمتا إلى أن يصدح الحق يافمى
وعيد وأبطال الجهاد بمأتم
يتيه بآيات النبى المعظم
محررة الأعناق من رق أعجمى
وآمنة في ظله أخت مريم

وفى المهجر برز الشاعر القروى بوطنياته الرفيعة ، وبشعره فى القومية العربية ووحدة العرب ، ونظم فى شعر الطبيعة ، ووصف بره بالأمومة ، وتحدث عن أمانيه الإنسانية وعنمشاعره ووجدانه، حديث الشاعر الحكيم.

و نقرأ له فى قصيدته . أومافى العرب؟ ، مثل قوله : زعم الأغرار أنى شاعر ضيق الآفاق محدود الحدود

وستبلى وطنياتى التي والتي يحسد هداب الضحي إن يكن غير الذى قد زعموا أويكن للموت قلب واثب و دالاعاصير، التي اجتحت بها والتسابيح التي رتلتهــا ففدی استقلال قومی شهرتی جعلوا الرقة مقياساً وما أرأيتم شاعراً تطربه ويرى إخوانه تنثرهم وهولاه ينسب الشعر على لیس هذا شاعر الخلد کما ليس فيهم منصف يخبرهم قبل أن أجتاز عقداً ثانياً أى فن من فنون الشعر لم أنا للحب وللحرب معآ لست بالمزهو لكن أدبي

رفلت منها البوادى فى برود خيطهاالمنسول منحبل وريدى واضياعي بين أصنام الجمود فی ضلوعی کلما نادی و نودی أعظم الموتى كأجفان الرقود لبني أمي على أنات عودي وأغاريدى وشعرى وخلودى أبعد الرقة عن تلك الكبود أنة الشكلي على رطب وحيد زعزع البغي على كل صعيد رنة الكأس بقـد وبجيد وهمو ابلشاعر دالعصر الجليدي، أتنى شاعرهم رغم الجحود زنت جيد الدُّهر بالعقد الفريد أقرع الأفذاذ منه بشرود وقوافی لمن شاء شهودی صنته عن كل مبذار بليد

وتقرأ له كذلك مثل قوله من قصيدته دجئناك ، يفتخر بقومه فى مجال الأدب والشعر :

يامنكرا أدبى هديت ألا إنا من صميم عشيرة الأدب من دولة الفن التى عصمت وتنزهت عن مدع وغي من أسرة النور التى تركت ليل الغرور ممزق الحجب الفجر أختى والصباح أخى والشمس أمى والنهار أبى لاتنكروا عجزى وقلى في نارين من حزن ومن غضب

أنى يجيد الشعر مضطرب أوطانه نهب لمنتهب؟

ومنروائع قصائده فى المهجر قصيدته وأماالأولى، وقصيدته وحضن الأم، و والأزهار الغريبة، و وزهرة ليونى، و وتسبيحة الحب، و وأين وجدت الله؟، و والربيع الأخير، و واليأس، التي يقول فى مطلعها:

هل بينكم من راحم قاتل يزحزح الأيام عن كاهلي يقذف بى فى درك اللج لا يلفظنى موج إلى ساحل

وفدالشاعر إلى مصر ، فكرمته هيئاتها الأدبية وأدباؤها وشعراؤها تقديرًا لجهادهالطويل في سبيل أمته ، ففي رابطة الأدب الحديث نوه به وبأدبه: السحرتى ووديع فلسطين والخفاجي وعبد الجبار وحليم مترى وجليلة رضا والدكتور مندور وسواهم ، وفي حفلة التكريم الرسمية التي أقامها له مجلس الفنون والآداب الأعلى تحـــدث السادة : وطاهر الطناحي ومهدى وعلام ومحمد طاهر الجبلاوى وصالحجو دتوعبد نقهشمس الدين ومحمد أحمد وسواهم وفي منزل القائد العربي عبدالله التل تحدث القائد العربي التل وكامل السوافيرى والشاعر محمد الحومانى والشاعر على الجندى فنوهوا بأدب القروى وبوطنيته . وفي ندوة الشاعر خاله الجرنوسي تحدث خاله وشمس الدين والشاعر على الجندى ومحمود جبر وسواهم ، فنوهوا بالقروى وبشعره ، وفى ندوتى جمعية الشبان المسلمين احتفى الأدباء: عزيز أباظة وعبد المنعم خلاف وعمر الدسوقى ومصطفى السحرتى وأحمد الشرباصي وسواهم بالشاعر القروى فكرموه وكرموا وطنيته وشعره ، وفى ندوة الأستاذ إبراهم فودة وندوة الأستاذ عبدالله عبد الجباركرمه الأدباءوالشعراء واحتفوا به احتفاء بالغاً .

وفيحفل الاتحاد القومي بالسويس، وفيأعياد الوحدة، وفيشتى الحفلات

الأدبية التى أقيمت لتكريم الشاعر ، تحدث القروى و أنصتت له الجماه يرمكر مة عيية محتفية به و بأدبه خير احتفاء .

هذا هو الشاعر القروى الذى يتسم بالغيرة على مستقبل أمته ، وبالحب العميق لعروبته ، والذى جمع إلى رقة الخلق وداعة النفس وصفاءها ، وعمق الروح وسموها ، و نبل الضمير والوجدان والمشاعر ، حيا العروبة بأدبه ، والعروبة اليوم تحييه وتهتف به وبأدبه ، ترد له بعض ماقدم ، وتوفى بعض ديونه التي طوق بها جيد العرب في كل مكان .

إن ديوان الشاعر القروى ببواكيره التى تنتظم ديوانيه والرشيديات، المطبوع فى سنة١٩١٦ فى صنبول، وبأعاصيره وأزاهيره و بزمازه ومحافله، وبشتى أبوابه وفصوله دليل عبقر يةفذة وشاعرية محلقة ، وموهبة جليلة .

ولقد أقامله نادى الخريجين البيروتى حفلاتكريمياكبيرا عام ١٩٥٩ م. وكانت حفلة نادى الخريجين (١) فى بيروت على شرف الشاعر القروى حفلة رائعة فى مظهرها عكاظية فى جوهرها، وقد أقيمت فى شهر نيسان عام ١٩٥٩، وأناحت للنخبة من أهل العلم والفكر والقلم والأريحية أن يفتحوا صدورهم ويفصحوا عن شعورهم أمام الشاعر المهجرى العائد إلى أهله بعدأن كلله الشيب وجلله المجد وزوده الجهاد الوطنى بأضخم رصيد حازه شاعر عربى فى حقل الإنتاج الشعرى الرفيع عاد يحمل إلى وطنه جهادا ضخماً. ويرفع للشعر العربى عرشاً مكيناً كان مهدداً بالتداعى أمام تيار المادة فى بلد الإشعاع.

ويقول أحمد زكى أبوشادى عن الشاعر القروى: هو غير مدافع ، العلم الشامخ للشعر القومي في دنيا العروبة . ولئن عاش في البرازيل ، فهو

<sup>(</sup>١) جريدة الديار اللبنانية ٣ نيسان ١٩٥٩

كالشمس أينهاكان محله أضاء وأحيا . وإن صدور ديوانه الدكامل الضخم لحدث أدبى جليل ، فالديوان بمثابة كتاب للعروبة جمعاء وليس حجمه البالغ زهاء ألف صفحة ولاجمال طبعه وتجليده ولاروعة قصائده العديدة ولا شاعريته المجلية بأعظم الصفات التي يتحلى بها هـذا الديوان ، أعظمها في رأينا الروح المخلصة الحساسة النبيلة التي ترفرف عليه وتضيء كل حرف من كلماته .

ولدشاعر نافى ليلة عيدالفصح سنة ١٨٨٧، وقد أتحفنا فى توطئة الديوان بترجمة شخصية مستوفاة وجد ممتعة ، ومنها نعلم أن مسقط رأسه قرية والبربارة على هضبة مشرفة على البحر الأبيض بين مدينتي جبيل والبترون من جبل لبنان ، وقد عرف أهلها بالقوة البدنية ورخامة الصوت لايكاد يشذ منهم فى الميزة الأخيرة أحد ذكوراً وإناثاً ، كما نعلم أن شاعر نا من أسرة يجرى فى دمها حب الأدب والفن وقد نبع فيها غير شاعر أوأديب أو فنان إلى جانب صاحب الترجمة الموهوب الذي لازمه عوده ملازمة عروس الشعر إياه ؛ وأهم ما يعنينا من ترجمته بعد ذلك ولوعه بالأدب وافتتانه بالطبيعة وروحه الإنسانية العالية و تضحيته بكل نفيس في سبيل مبادئه الشريفة التي تدور حول إنصاف العروبة لتسهم الإسهام الواجب في خدمة الإنسانية .

إن رشيد سليم خورى لم يعش لنفسه فحسب فى أى وقت ، بل إن إيثاره الذى يضرب به المثل قضى على فرصة زواجه ،كيايعنى بزمرة من آ له المهاجرين جملة إلى البرازيل وحباً فى وفاء لم يكن ملزماً به .

أما ماتحاشى هو ذكره فقد حدثنا عنه الاستاذ عنه الاستاذ عبد اللطيف الخشن(١) إذقال في وصفه : «القائد الذي لا يزال جندياً ، و نعني به ذلك الرجل

<sup>(</sup>١) مجلة (العالم العربي ) ، عدد يناير سنة ١٩٥٣ م .

ألذى لم يرض بلقب رفيع من الألقاب على لقبه ، ولا بحسب من الأحساب على حسبه ، ذلك الذى يشبه السيد المسيح بوداعته ، ويأبى إلاأن يبتى ابن الإنسان الوديع ، رافضاً كل لقب غير لقبه ، وكل نسب غير نسبه ، وكل رتبة غير رتبة الشاعر المتواضع ، إنه الشاعر الذى رفض جميع الألقاب والمناصب والنياشين والرتب والهبات ، هو الشاعر القروى الذى كانت قو افيه جيشاً يسير إلى جانب كل جيش عربى مشى إلى ميدان الجهاد وساحة الشرف.

إنه الشاعر القروى الذى لا يوجد معلم أو تلميذ فى دنيا العرب لا يحفظ قصيدة فى قصائده أو قطعة من نفائس شعره . والشاعر القروى الذى من شاهد حياته البدوية ومعيشته الفطرية فى البرازيل أيقن أنه شاهد ثالث العمرين بعد عمر الخيام وعمر بن الفارض ، فذلك فى حكمه وهذا بزهده وصوفيته ، بل من شاهد القروى فى كوخه الهادىء أيقن أنه شاهد رجلا من رجال الله وقديساً من القديسين الذين وهبوا جميع نبوغهم وعبقريتهم ونفوسهم لله وللإنسانية جمعاء ، .

إن الطاقة الشعرية التي تتألف في هذا الديوان الذي يعد مفخرة للمجد الأدبى العربى لطاقة جبارة يساندها خلق كريم هو خلق الزعيم الشريف.. وهذاما نعشقه في الشاعر الذي ينصب نفسه لهداية قومه وللدعاية إلى المثل العليا، إذ لا يكفينا منه فنه المجرد، ولن يكون لفنه أولصناعته النظمية أي أثر خالد متى كانت سيرته مخالفة لدعوته، ومتى لم تكرب شخصيته هو حية في شعره.

أما الشاعر القروى فهو المثل السامى فى حياته التقية النبيلة لخلوص ما يدعو إليه ، وعلى الرغم من ضخامة مجده الأدبى فقد ترفع عن الغرور والمساومة فى أى شىء ترفعه عن المهاترة والصغار.

وإلى جانب الشاعرية المحلقة نجد الديباجة المتمكمنة من اللغة والبيان أى

تمكن ، ونجد الشعر المكلاسيكي في أجهى حلله العصرية البليغة ، و نكاد نشعر بالتطاول إذ نحن عمدنا إلى الاقتباس والاختيار من هذه الكنوز التي لاأول ولا آخر في تنوعها وجمالها وجاذبيتها ونفاستها ، لذلك نرى لزاماً علينا أن نكون بين رواة الكثير منها في المحافل الأدبية وعلى الأثير في مناسبات شتى ، معتبرين في ذلك شرفاً و نعمة لنا ، راجين أن يتنبه العالم العربى تنها أوفى إلى فضل هذا الشاعر الفحل المتقشف المتواضع ، وهو ذلك العلم الشامخ بمواهبه وأخلاقه ، حتى كاد في زهده وإيثاره وتضحيته أن يصلب نفسه بنفسه ليستفز الشباب العربي إلى حياة الشرف الصحيح .

لقد بدأ شاعر نا حياته معلماً ، وهاهوذا الآن فى شيخو خته المباركة ذلك المعلم العبقرى والقدوة النابهة للأمم العربية ولشعراء العرب على السواء، ومع ذلك فهو القائل :

يامن يعد على كل صغيرة إن لم تكن متساهلا كن عادلا إن كنت مثلى ناقصاً فاعذر، وإن تك كاملا فاعذر لتبقى كاملا

إن قصائد الشاعر القروىالعربية أشهر منأن تعرف من .. فلنختم حديثنا هذا بطرائف من شعره الوجداني والإنساني والفلسفي .

يقول من قصيدته . اجعل الأرض حيث كنت جناناً . :

صغرت نفس حاصر النفس في أش

بار أرض يعدها أوطانا أنت حر فاستوطن البلد الحر (م) وصاحب من أهله إخوانا مثلك الكون والزمان فلا تله ح مكاناً ولا تذم زمانا ليس فى قضمك الحديد هوان! إن فى بثك الشكاة هوانا بسمة تظهر الفقير غنياً، دمعة تمسخ الشجاع جبانا فتلق الحياة بالبشر فالعيد ش نعيم إن لم كن شيطانا

لست شيئاً ما لم تكن إنسانا واملاً القلب رحمة وحنانا عى كافقيراً من يملك الأوانا

كن إله النضار ، إنك عندى أشبع العقل حكمة واختباراً ، ولك الارض والسماء ، وهل يد

وقال من قصيدته : ﴿ أَين وجدت الله ﴾ :

هو الحب حتى ليس في الأرض مجرم

ولا مدمع يجرى عليها ولا دم انه يود به نطقاً كما نطق الفم البه ولم يلف إلا شاكياً يتألم بنم وما فيه من عز لتحلو جهنم من الجهد مالا يقتضيه التبسم علم ألا كل علم ماعدا توهم افر فاذا ترى من يجهل الحب يعلم؟

ولا وحتى كأن القلب فى خفقانه فقل للذى لم يعرف الحب قلبه أيا صاحبي إن العداء جهنم ويا صاحبي إن التجهم يقتضى ألاكل دين ماخلا الحب بدعة ولا عجب أن ينكر الله كافر

وقال بعنوان . الغفران ، :

قمت قبل الطيور أشدو حبوراً مؤنساً وحشة الفضاء كأنى وعلى وجنتى المورد ظل أتهادى بين الغصون كغصن قلت دربى! أزال عهد شقائى وإذا زهرة كوجنة طفل فتذ كرت ليلة الأمس حلماً إن كف الرحمن تحت سكون الله من العطر فى قل

لا أرى علة لفرط حبورى

نبأ طيب سرى فى الأثير
عائم فوق موجة من نور
وأناغى العصفور كالعصفور
أم أرانى فى عالم مسحور؟،
جنبها شوكة كناب هصور
منه أدركت سر هذا السرور
يل بالعفو غلغلت فى سريرى
ى وعادت بشوكة من ضميرى ا

وقال من قصدته وبين الحقول.

هل تذكرين لقاءنا في روضة والشمس تلقى فى المروج ظلالنا والنحل يطمعنى برشف لماكوال لما شغلتك بالزهور هنيهة ثم ارتمينا بين أحضان الربى وغدوت كالعقد النثير على الثرى

سحرية والطير تهتف باسمك عمداً لتحفظ فى المروج برسمك أغصان تغرى ساعدى بضمك وشغلت عن شم الزهور بشمك ثملين فى الغض الندى كجسمك أعجزت ألبق شاعر عن نظمك ا

هذا ما يقوله شاعرنا الذى يعبد الجمال ، حتى ليقول : ويكهر بنى الجمال على أنواعه فأشيد بذكر القطعة البارعة ولو أنها لعدو لدود ، بل حتى لوكانت لى ، . وهذا مايقوله شاعرنا الذى يغضب للحق ولا يحقد ، وتبلغ به الجراءة والصراحة حد الحشونة على الرغم من وداعته الطبيعية . وهذا مايقوله الإنسان الحكيم الذى يعلن : وقد أنسى الله حيناً في بأسائى ولكمنى لم أنسه قط في نعائى ، .

## ضور من شعر القروى :

# عند الرحيل (١)

وقلت حذار فلم تسمعی کا تدعین إذاً ودعی ا ا ولم ذا ارتعاشك فی أضلعی و تجدیف حوذینا ؟ اسرعی و خلت السعادة فی المطمع و هیهات یجدیك أن تقنعی تنین فی صدری الموجع تنین فی صدری الموجع فلم ذا اشتیاقی ولم أدمعی فلا أنت معهم ولست معی قفی حیث أنت و لا تجزعی وأرجع فانتظری مرجعی

نصحتك يانفس لاتطمعى فإن كنت تستسهلين الوداع رزمت الثياب فلم تحجمين ألا تسمعين صياح الرفاق رأيت السعادة أخت القنوع ولما بدا لك عزمى قنعت خرجت أجرك جر الكسيح ولما غدونا بنصف الطريق ولما غدونا بنصف الطريق أظنك تائمة في البحار أظنك تائمة في البحار كفاك اضطرابا كصدر المحيط سأقضى بنفسى حقوق العلى

# تحية الأندلس

أم الشاعر الأسبانى فرنسيسكو فيلاسبسا مدينة سان باولو، وحاضر فى أشهر مجامعها وأنديتها العلمية والأدبية محاضرات نوه فيها بذكر أمجاد أجدادنا العرب فى الأندلس مباهياً بانتسابه إليهم، مما حمل الرابطة الوطنية السورية على إحياء حفلة تكريمية له أنشد فيها القروى هذه القصيدة:

خبرينا كيف نقريك السلاما

<sup>(</sup>١) ديوان القروى ـ من البواكير صـ ٥٥ ، ٥٦

طیب النشر کأنفاس الخزامی والشذا المحى بسوريا العظاما غادر الشام وبيروت وهاما في بلاد حرة لم تحن هاما وأنوف لم يقبلن الرغاما خبرينا كيف نقريك السلاما ؟ أمن ( المماس ) حيث العلج رافع راية حمراء تحميها المدافع ؟ أم من الشام وطرف الشام دامع ؟ أم من الأرز وليث الأرز خاضع ؟ أم من الأردن والأردن ضارع خاشع الرأس ذليلا يترامي أمن العبدان ترضين سلاما ! ! إن بالحراء أرواحاً مطيفه لم تزل تحمى ذرى القصر المنيفه أرسلت من بينها عين الخليفه نظرات هن لعنات مخفه لايحييني سوى نفس شريفه ا أبعدوا لبنان عنى والشآما من ربوع الذل لا أرضى سلاما ! ! يا ابنة الزهراء يا أندلسيه لم تزل فيك من المجد بقيه لمعت فيها السيوف المشرفيه ضار بات بزنود عربيه

فعلى مثلك لا تلقى التحيه بأكف لم يجردن حسامًا خبرينا كيف نقريك السلاما ؟ فإذا بغداد عادت كالقديم وإذا رن بها عود النديم مرجفاً بالحب أعصاب النجوم ومثيرأ لوعة الليل البهم ومديرآ أدمع الفجر مداماً عند هذا سوف نهديك السلاما وإذا بيروت ، أم النور ، ولى عن سماها أثقل الرايات ظلا وإذا السيف من الصحراء سلا نافضاً عن أربع الفيحاء ذلا وإذا لبنان بالأمر استقلا فلبسنا العز أو متنا كراما عند هذا سوف نهديك السلاما !

# أن وجدت الله (۱)

لطمت جدار الأفقحتي تصدعا وغادرت باب اللانهاية مشرعا وأطلقت ورقاء انسينا فحلقت ترود محلا في السهاوات أرفعا

وما يرخت تطوى الفضاء لعلها للاقى لبوحنا ورؤياه موضعا

<sup>(</sup>۱) ديوان القروى ص ۸۲۷ - ۸۳۳

إلى أن أتمت دورة الكون وانئنت

وماتركت من دارة الكون إصعا

فـ لم تر يوحنا ولم تر بطرساً ولم تر إيليا ولم تر يوشعا ولم تر من خلد ولا من مخلد ولم تر لاعرشاً ولا متربعا فعادت يهيض اليأس هيضاً جناحها

ويجرش منها جارش الحزرب أضلعا

تزعزع إيماني وحاق بي الأسي وودعت عهداً للصلاة تكرسا لأنى لم ألق الإله بعلل يشابه فيه اللامس المتلسا وصرت إذا للدين يعقــــــــــ مجلس

عقدت وأهل الكفر للكفر مجلسا

وإنى بعلمي يرفع القوم أرؤسا وإنى للإصلاح أضرمت ثورة وهدمت بستيلا وحررت أنفسا و فارت دمائي في عروقي تحمسا وألقيت فىالنارالكتاب المقدسا غريب تقوم النفس منه وتقعد سمعت به آی الکتاب تردد وأيوب في أوجاعه يتنهد تلاقى بها موسى وعيسى وأحمد كما من تراب الأرض محص عسجد تخر لمعناها القلوب وتسجد بقوسين من حاء وباء يحدد

وخيل لى أن خلفت . شميلا، وإذ نال منى العجب يوماً مناله تذكرت تهديد «الوليد» لربه فلاح لعيني في الدجنة مشهد كأن زفير النار بوق .أديصن، وداود أستاذ المغنين منشدآ وطارت إلى القرآن منه شرارة ومحصت النيران بحكم آيهم فلم يبق فى أقوالهم غير لفظة أحاطت بجو اللانهاية فاغتدى هو الحب حتى ليس فى الأرض مجرم

ولا مدمع بجری علیها ولا دم وحتى كأن القلب فى خفقانه يود به نطقاً كما نطق الفم ولم يلف إلا شاكياً يتألم وما فيه من عز لتحلو جهنم من الجهد مالا يقتضيه التبسم ألاكل علم ماعداه توهم فاذا ترى من يجهل الحب يعلم فندهبه أن ليس فيه مذاهب مشارق فی سلطانه ومغارب ولا وطنى عنده وأجانب ولافيه مغلوب ولافيه غالب به كالمصابيح النجوم الثواقب نواة حواليها تدور الكهارب وليس له إلاه فىالكون جاذب ولم أعترف بالله حتى عرفته وفى كبدى ألفيته وألفته

فقل للذى لم يعرف الحب قلبه أيا صاحبي إن العداء جهنم ويا صاحى إن التجهم يقتضي ألاكل دن ماخلا الحب بدعة ولاعجب أن ينكر الله كافر أبيحت به للسالكين المذاهب ووحدت الأنحاء فيه فلاترى ولاعربى عنـده وأعاجم ولافيه مغصوب ولاغاصب تمشى بأعصاب الوجود فأشعلت ودارت حواليـه البرايا كأنه فليس له إلاه في الكون دافع كشفت ضمير الدين يوم كشفته فيا أنا في الأكوان بعد بياحث غسلت من البغضاء والحقد أضلعي

ببعض الذى من كأسه قد رشفته

وراء حدود الوصف لما وصفته بأعمدة الخلق المتسين دعمته وأجنحة الروح الأمين سقفته مغلغلة بين الحصى إذرصفته

وشدت به ببتأ جعلت حدوده فما الأرض إلا ذرة في فنائه وما الزهر في السبع الطباق تنضدت

سوی ثمر مر . روضه قد قطفته

وما زاد عنه فالذی زا**د أحمق** تزوجتيموه وهو منكم مطلق

أرى الله لفظاً بالمكارم ينطق ودينا بمحمود الفعال يصدُّق كفاكم كلاماً إن تلوتم كلامه تلوكون لفظ الحب مليون مرة

ولكنه أوصى بأن تتصدقوا عليه وبالغفران والرحمة اتقوا وياليت بعض المال لله ينفق فقد قلمن يهوى العطاء ويرزق كرؤياى نقالقلب وامشورائيا صريح ولوفى الكفرليس مرائيا يجسم فى كف الفقير أمانيا تسح على أهل الشقاء لآليا يذر على القلب الكليم تعازيا وفى عين من منكمأرى الله باكيا

ولم يوصكم ربى بأن تتشدقوا و فبالبر والإحسان صلوا وسلموا و وياليت كل القول يحشو جيوبكم و وياليت أرزاق اللئام لمحسن في فيا من تمنى أنه كان رائياً فقد شمت وجهالله فى وجه مخلص و وصافحت كفالله فى كيف محسن في وعاينت عين الله فى عين شاعر في ولامست قلب الله فى قلب راحم في فنى ثغر من منكم أرى الله باسماً وفى كيف من منكم أرى الله باسماً

وفى لطف من منكم أرى الله شافيا منى منكم أرى الله شافيا منى كل ما أبتى الغنى لآله وظل الذى أفنى على الفضل باقيا

## فوزى المعلوف

### ۱۸۹۹ - ۷ ینایر ۱۹۳۰ م

صاحب قصيدة ، على بساط الربح ، (١) المشهورة ، تعلم في مدارس زحلة ، وورث عن أبيه حب الشعر والأدب ، فنظم الشعر ، وألف بعض الروايات التمثيلية وهو لم يزل بعدفي سنالشباب . وأقام مع والده في دمشق ، وعين في وظيفة بالمعهد الطبي العربي بدمشق عام ١٩٦٨ م ، وفي عام ١٩٢١ م هاجر مع بعض إحوته وأقاربه إلى سان باولو بالبرازيل ، وأنشأوا فيها هميعا مصنعا للحرير . . وعاش في رفاهية وثراء حتى توفى في يناير عام جميعا مصنعا للحرير . . وعاش في رفاهية وثراء حتى توفى في يناير عام المتحدة ، وفيره من الأدباء العرب ، ومن المستشرقين . . وترجمت قصيدته المتحدة ، وغيره من الأدباء العرب ، ومن المستشرقين . . وترجمت قصيدته والبرتغالية والأسبانية ، ونالت شهرة واسعة . وفوزى المعلوف صاحب نظرات متشائمة في الحياة . .

ألف تمثيلية وسقوط غرناطة ، ذات الفصول الخسة ، وله دواوين : وشعلة العذاب ،، و وتأوهات الربح ،، و ومن قلب السماء ، و وأغانى الأندلس ، .

ثم كتب ، على بساط الريح ، وهى قصيدة طويلة ذات أربعة عشر نشيدا وطبع هذا الكتاب فى ربودى جانيرو عام ١٩٢٩ ، وكتب مقدمته الشاعر البرازيلى فرنسيسكو فيلاسباسا وقد ظهرت الطبعة الأولى من هذه الملحمة عام ١٩٢٩ .

- (١) نشرت عام ١٩٢٩ فى مجلة المطتطف ، ثم طبعت فى البراز بل طبعة ممتازة ، أخرج البدوى الملثم عنه كتابه . ﴿ شَاعِرُ الطَّيَارَةِ ،
  - (٢) ٢٣٧ و ٢٣٨ الشعر العربي في المهجر\_ محمد عبد الغني حسن .

والشاعر فى التاسعة والعشرين من عمره فى ريودى جانيرو، فى مقدمتها مجد فرنسيسكو فيلا سباسا، انتصار الشاعر للقوة الروحية، وغناءه منها لروح الشرق الخالدة ولأروع مافى هذه الروح من جمال وقوة وخيال، ونوه فيها كذلك بملامح الشبه القوية بين المهجريين والأندلسيين (١) . . وأشار إلى تمثيليته وسقوط غرناطة ، وإلى دواوينه : شعلة العذاب، أغانى الأندلس، تأوهات الروح ، من قلب السماء .

وكما يقول كاتب المقدمة : لقد جمع فوزى المعلوف فى قصيدته المبتكرة هذه ، وتحت هذا العنوان الشرقى المحض ، تأثيراته الأولى فى رحلة هوائية قام بها دون أن يسكر بخمرة المدنية الأوروبية .

وهذه مختارات من هذه الملحمة:

- 1 -

في عباب الفضاء، فوق غيومه حيث بث الهوا بثغر نسيمه حلق الشاعر العصامى منذ الصارباً في الفضاء مع ربة الشعملك قبة السحاب له قصم ذو وشاح من الدجى فاح كافو هالة البدر كللته بتاج والسوافي عرش له نفض الليوالثريا في كفه صولجان شاعر طائر بغيير جناحي ملكة ركنه الهواء ولكن

بين نسره ونجمته كل عطره ورقته بدء لكن بروحه لا بجسمه رومن حوله عرائس حلمه بر، وكل الأثير مسرح حكمه وت عنبر فحمه صيغ من نثر فضة حسن نظمه ل على جانبيه رهبة رسمه لولو نجمه ذهب الصبح ضم لؤلؤ نجمه ن بأمر الخيال يقضى وباسمه إله الخيلود قام بدعمه ا

<sup>(</sup>١) مه ٩ و ١٠ و ٢٩ ـ ٣٥ على بساط الربح .

هجر الأرض طالباً راحة الرو حبعيداً عن الوجود وظلمه بعـد أن جاءه مقوداً برغمه ل غريباً ما بين أبناء أمه

صد عنه طوعاً بملء رضاه هو منه ، وليس منه ، فمازا

رفعتهم على الهواء من السماء قر بتهم ت تجسدت بالتراب عليه ض يفيض الجال عن جانبيه حملت نفحة الشور إليـــه لم يدنس إثم الورى بردتيه راً توشى بحسنها صفحتيه شع من قلبه على مقلتيه صعدته الهموم من شفتيه سرقته الرياح من رئتيه د روتها الطيور عن أصغريه كأس حب تحطمت في يديه شربتها الأزهار من محجريه

يا نفوساً فى بردة الشعراء أبعدتهم عن عالم الأحياء لست من عالم التراب وإن كـ: أنت من عالم بعيد عن الأر عالم أنت فوقه نسمات هو مازال طاهراً ونقيا وفتى الشعر فيه يستنزل الوح مبقياً طي مصحف الأفق آثا ما شعاع الأصيل غير لهيب وقتام الغمام غـــير دخان ما أنين الرياح غير زفير ونواح الطيور غير أناشـيـ ما بريق النجوم غير شظايا وندی الفجر غیر در دموع

**- 4** -

کان بعد ذقت مره أنا عبد وهي حره مكرها من مهودها لقبوره ر يخط القوى كل سطوره

بين روحي وبين جسمي الأسير أنا في الترب، وهيفوق الأثير أنا عبد الحياة والموت ، أمشى عبد ماتحتوى الشرائع من جو ر ونوح المظلوم وقع صريره وشقاه .، بشيره ونذيره ضلة عن لبابه بقشوره بعد طول العنا بوطأة نيره طمعاً في خلوده وظهوره ه فأضرمت أضلعي بسعيره عبد قلمي، والقلب عبد شعوره هو عبد الجال يحيا بنوره ياه فوق الوجود بين شروره شي بروض الخلود بين زدوره

بيراع دم الضعيف له حبر أنا عبد القضاء ، عبد هناه عبد عصر من التمدن نلهو عبد مالى ، أسعى إليه فأحظى عبد إسمى، أذيب نفسى وجسمى عبد حبى ، جعلت قلبى مأوا إن جسمى عبد لعقلى ، وحقلى وشعورى عبد لحسى ، وحسى كل ما بى تحت العبودية العم غير روحى ، فإنها حرة تم

¢ • •

## ومن قصيدته . القفاز اللقيط ، :

عثرت به في الأرض والثلج باسط وقد بث فيه البرد والثلج رعشة فساء لته عمن رماه فلم يحد جواباً ، تضوع منه في خلال نعومة فلم يبق من ريب بأن التي رمت فيا لك قفازاً طريحاً على الثرى نعمت بيمناها وكم لك قبلة وكم مرة منت عليك بزفرة ، ولكن عزاء عن بياض بمينها ولكن عزاء عن بياض بمينها ويهنيك ثلج عذبتك ببرده ،

عليها جناحيه النقيين كالطهر كما انتفض العصفور بلل بالقطر بلى كان الجواب شدا العطر ونمنمة نمت على ذلك السر به غادة ، أو ضاع منها ولم تدر يعانى عداب البرد والذل والهجر على الثغر منها والغدائر والصدر وكم مسحت دمعاً على خدها يجرى فلاحيلة فى ماقضت حكمة الدهر بشلج حكاها بالبياض وبالنشر فكم عذبت قلب المحب على جمر

# محبوب الخورى الشرتونى ۱۸۸۰ – ۱۹۳۱م

ولد شاعرنا فى لبنان عام ١٨٨٥ م فى قرية شرتون من أعمال قضاء الشوف ، ونسب إلى قريته ، وتلتى تعليمه فى مدرسة الفرير ومدرسة قرنة شهوان ومدرسة الحكمة .

وقد عمل بجانب ذلك فى التجارة فى المـكسيك وأثرى منها ثراء كبيرا، ولـكـنه منى بأحداث كمثيرة بددت ثروته منها الحريق، والغرق، والسرقة، وقال فى إحدى هذه الأحداث قصيدته:

حلم جمیل من ذهب مازارنی حـــتی ذهب

وفى عام ١٩٣١ ترك المـكسيك إلى الولايات المتحدة ، وتوفى فيها وهو يستشنى فى مستشنى (مايو) بمقاطعة رونشستر .

<sup>(</sup>١) اشتفل معلما فى المدرسة البطركية والمخلص والفرير والـكلية اليسوعية ومدرسة الحـكمة وغيرها .

<sup>(</sup>٢)كانت تصدر هذه الصحيفة فى مدينة بعبدا بلبنان ، وقد أنشأها فيها عام ١٨٩١ الصحنى اللبنانى الاديب إبراهيم الاسود ، ولما تولى الشر تونى رياسة تحريرها صارت جريدة أدبية بعد أن كانت صحيفة أخبارية .

وقد طبع ديوانه عام ١٩٣٨ فيمطابع جريدة السميرالعربية بنيويورك، وكتب مقدمته الشاعر المجرى إيليا أبوماضي .

ويصور شعر الشرتونى لونا من الأدب المهجرى الذى نما وازدهر على أيدى المهجريين فى المكسيك، التى كان يعيش فيها جالية عربية كبيرة، وأنشأ المهاجرون فيها صحفاً عربية كثيرة تبلغ نحو العشرين صحيفة خلال القرن العشرين.

وشعره فيه سهولة وعـذوبة ، ويتضمن ديوانه قصائد فى الوطنيات والاجتماعيات والغزل والرثاء وفى شتى المناسبات ، شأنه فى ذلك شأنالشاعر مسعود سماحة ، وإن امتاز عنه بالسهولة والوضوح ورقة الأسلوب .

## صور من شعره

أنابك خطب فلم ترجعى أنابك خطب فلم ترجعى أسى ياحمامة فى جانحى ولو لم يعذب جفونى السقام غداة تركت فراش الضى وساءلت عنك جهات الفضاء هو الفجر عودنى أن أراك فدكم طلع الفجر ثم انقضى لقد كنتذاك الأنيس الأحب أمتع طرفى بنور الصحى أجل اكنت أبدع رسم يلوح فكنت أرى فيك رمز الوفاء وأبصر فيك رسول السهاء

أم الطير تنبو عن المرتع؟ وحزن تغلغل في الأضلع الحللت ذكرك بالأدمع طلبتك في ذلك الموضع فضاع السؤال ولم ينفع هناك على الحائط الأرفع وعاد وعدت فلم تطلعي وبالورد والحبق الأضوع لعيني في المشهد الأبدع ورمز الطهارة في المنزع يحدث عن قدرة المبدع

وقوفك في شرفات السطوح كأنك في أوجها شاعر وكنت إذا ما شققت الفضاء تصورت أنك طير الخيال إذا كنت في قيد هذى الحياة فأنت هنالك رهن الخريف وليس هنالك أمن فإن

وقوف يشوقك أن تسجعي أطل على العـالم الأوسع بحانحك الخـافق الطيع يطير بعيداً عن المجمع تعالى إلى وعيش معى إذا نقص الحب لم تشبعي رمتك يدأ صائد تصرعي

# إلى شاعر مكسيكي

كائن في عواطف الإنسان ليس للقلب في الهوي لغتان! فكلاما بحكمها إخوان بلبل من بلابل الأغصان والثمار التي اشتهست دواني والرجال الألى عرفت كرام والحسان التي هويت غواني والمكان الذي نزلت مكانى بين أهلي على ربى لبنان

يافتي الشعر مااختلاف اللسان لغة القلب بيننا فتكلم جمعتنا في الشاعرية قربي وبلاد هبطتها أنت فيها المياه التي جرعت عذاب والعشير الذى اتخذت شريف فكأبى ـ رغم الفراق ـ مقيم

## الفقير

إن الفقير بعقله لذليل والورد محترم وفيمه ذبول إلا مغارة , بيت لحم ، مقيل بنت الأمير ، ولا أبوه نبيل

ليس الذليل هو الفقير بماله الشوك محتقر وفيه خضارة هبط المسيح من السماء وماله وأتى الحياة محمد لاأمــه

# أحبهم

قالوا تحب العرب؟ قلت أحبهم

يقضى الجــوار على والأرحام

قالوا : لقد بخلوا عليك ، أجبتهم

أهلى وإن بخلوا على كرام الأريحية والشهـــامة والندى في الأرض حيث أيانق وخيام كنز ، واثم ترابها إنعام وحديث عودتنا إليه مدام ريح تسير لغاية وغمام فعلى السطوح وقوفها إلمام ومروجها وسماؤها أحلام

قالوا الديانة، قلت جيل زائل ويزول معه حزازة وخصام ومحمد بطل البرية كلها هو للأعارب أجمعين إمام قالوا البداوة ، قلت أظهر عنصر صفت النفوسهذاك والأجسام قالوا الشآم ، فقلت رؤية وجهها وطن لنا ذكراه نفحة عنبر أرض المهاجر نحن فى جنباتها وإذا تمر بقرية عصفورة نسمات ودايها وعزلة عشها

# الربيع في المكسيك

والحلى ملء أرضـه وسمائه باسط الأرض مسحة من بهائه تضحك الروضكلها من بكائه زهره وهو مشرف من خبائه لهف نفسي على قليل بقائه وربيب الأشم فى عليائه

هو ذا الكون فى قشيب ردائه الحقول الخضراء ألتي عليها وغمام السها. يبكى ولكن إيه ماألطف الربيع وأبهى كشباب الفتي أنيق ولكن يارواسي الربى أنا ابن الروابي

ذڪريني بموطني وأريني مثلا من جماله وروائه ناشد فيك راحة من عنائه شاعر عن مضارب الريف ولى جاءَ يشكو إلى رباك هجيرا كهجير الحجاز في بطحائه وخذی من مدیحه وثنائه فامنحيـــه برودة ورفاها ل فدعني أهيم في خضرائه أيهذا القطار تسرع فى الحق فيرى ما أمامه من ورائه يذهب الطرف والخطى لمعات يتملى الشباب من أشيائه أنت كالعمر ليس يمهل حتى ناعم البال في فسيح فضائه ليتني كنت في الحياة هزاراً عن أذى المرم عن كثير جفائه مطلق الجانحين فيه بعيدا طلب القوت عن لذيذ غنائه لیس یلهیه والحدائق ملای ما ارتداه ابن آدم فی رخائه یرتدی من صنیع باریه ثوبا خلق الله للتوجع منى شاعراً غير باحث عن دوائه هو في الأرض حيث كانغريب ليس في أهله ولاعشرائه كفراش الحقول ماهو λĬ

ضائع القلب ، شارد الفكر ، تائه روحه ترقب البعيد وتشكو قلقـاً في عروقه ودمائه

# حلم و ڏھب

ما زارنی حتی ذهـب طلع الصباح ولا نشب بالویل یصرخ والحرب والخرب والخرب والناس تمعن فی الهرب ب کأنه إحدی اللعب رب واللصوص علی السلب

حلم جميل من ذهب أمسيت ذا نشب وقد ذعر النيام لصائح النيام لصائح النياد تمعن في الحمي والربح تلعب باللهيا

يم وما الأبالس عن كشب مع قد تضعضع واضطرب أودى بحكمته العجب وقست مرحلة الخبب أخذ المهيمن ما وهب رة بالهشيم وبالخشب والحد يرجع ماذهب ومن البراعة بالقصب ط ولا الذكاء ولا الأدب فل حيث لايصل اللهب ر وإن خسرت وإن كسب م هو التفاوت في الرتب

فوقفت أنظر ما الجح وحسبت أن الكون أج ونظرت نظرة ذاهل الوراثم التفت إلى الورا تلك الأباطح من جها يانفس لا تتوجعي فهب السعير من العها ومن الحظام براجع ومن الكتاب بكاغد ويقيم ذكرى في الحا النشا ويقيم ذكرى في الحا أنا فوق من كدس النضا إن التفاوت بالعلو

# رشيد أيوب

## ۱۸۷۲ — ۱۹۶۱م<sup>(۱)</sup>

الشاعر الباكى الشاكى ، وشاعر الدموع والأحزان ، يعد من أشهر الشعراء المهجريين ، ولد فى بسكنتا بلبنان ، وهى موطن ميخائيل نعيمة أيضا ، وتلتى شاعر نا فها دراساته الأولى ، ثم سافر إلى باريس عام ١٨٨٩م ، حيث مكث فيها ثلاث سنوات ، ثم سافر إلى مانشستر يعمل فى التجارة ، وعاد إلى لبنان فأقام فى وطنه شهورا ثم غادره إلى أمريكا عام ١٨٩٥م ، واشتغل بالتجارة والأدب والصحافة ، واشترك مع زملائه فى تكوين الرابطة القلية ، وطارت شهرته فى الولايات المتحدة خاصة وفى المهجر عامة ، وأخرج دواوين ثلاثة هى : أغانى الدرويش — الأيوبيات — هى الدنيا ، وقد كتب ميخائيل نعيمة مقدمة ديوان ، أغانى الدرويش ، وزين جبران رسومه . . وتوفى فى بروكان فى السابع والعشرين من كانون الأول

ويقول عنه العلامة روكس العزيزى من دراسة له عن الحيرة والألم فى أدب رشيد أيوب.

ورشيد أيوب من الشعراء البارزين، إذا عد أدباء المهجر، وشعراء المهجر، وشعراء المهجر، ومن أعضاء الرابطة القلمية التي عملت على تحرير الأدب العربى من قيود التقليد المؤثمة، ومن أعضائها المرموقين.

وأول مايبدهك من أدب (رشيد أيوب) عناصر الحيرة والألم،

<sup>(</sup>١) راجع ٢٤١ شعر من المهجر لمحمد قرة على ، وفى كتاب والشعر العربي في المهجر، أن مولده عام ١٨٧١ م ( ١٦١ المرجع ).

والحنين إلى الوطن ، تلك العناصر التي تكاد تكون طابعاً عاماً لأدباء المهجر ، المتفائلين منهم والمتشائمين .

لكن حظ (رشيدأيوب) من الحيرة والألم يكاديكون طابعاً خاصاً به . ولعل سر ذلك أنه انتقل فجأة من هدوء القرية الشامل إلى ضجيج أوربة وأميركة الصاخب الهائل ؛ ومن حياة (بسكنتا) الوادعة التي يمازجها سحر (حنين) ، والصمت المخيم على منحدرات (وادى الجماجم) إلى دوى العجلات في معامل (باريس) و (منشستر) و (نيويورك) تلك الحياة التي تحول الإنسان إلى مايشبه الآلة ، لاغاية له إلا العمل والإنتاج ا . .

تلك الحياة ، حولت (رشبد أيوب) ناقوساً أينها نقرته ، ردد عليك أنغام الحيرة والألم!..

حتى قصائد (رشيد أيوب) التى تبدو باسمة ، لابد أن تطالعك فيها ابتسامة متلعثمة غامضة ، تنم على قلب حزين حائر فى حاضره جم التلهف على ماضيه ، زائغ النظر فى مستقبله .

(رشيد أيوب) موزع بين آماله الضائعة ، وآلامه الممضة ، هو برم بالناس ، برم بالفقر الكافر ، هارب من واقع الحياة المؤلم ا

يضاف إلى كل ماتقدم ، أن له نفساً شاعرة بالفطرة ، لاترى للحياة معنى بغير الشعر ، والشر أخسر البضائع صفقة ، وأحقر هاقيمة فى الشرق ، وهو أقل قيمة فى الغرب ، عند قوم لا يعرفون لغة الشاعر ، ولا يقيمون لأمة الشاعر نفسها وزناً ، فالعرب كلهم فى نظر القوم ترك جفاة 1 . .

فلا عجب أن تطول حسرة (رشيد أيوب) ويتمزق قلبه الحساس، الذي لايستطيع أن يواجه الحياة بصلابة الفيلسوف. فالشيب الذي فضله أبو العلاء المعرى على الشباب بقوله:

خبرینی ، ماذا کرهت من الشیب فلا علم لی بذنب المشیب أضیاء النهار ، أم وضح اللؤ ؤ أم کونه کثغر الحبیب واذکری لی فضل الشباب وما یجمع من منظر یروق وطیب غدره بالخلیل أم حبه للنمی أم أنه کعیش الادیب ؟

هذا الشيب يصدع قلب شاعرنا المهجرى ( رشيد أيوب ) فاسمعه يقول:

أرغى المشيب وأزبد وابيض ماكان أسود فقلت د هذا حسابى مع الزمان : يسدد ! ،

إن قوله: « هذا حسابى مع الزمان يسدد! ، قد بلغ مننهى المرارة النفسية ، فهو يشعر بأنه مهزوم فى الحياة ، وأنها قد مضغته فلفظته ، فهو يحس بأنه فقد لذة الحياة ومرح الشباب ، والأمل نفسه ، إلا بقايا من الأمانى الحائرة التي تراوده كومضات الذبالة المخضرة ، تلمع ثم تخبو ، فتموت ، وهو يحاول إيقاظ تلك الأمانى فى نفسه ، من حين إلى آخر ، لئلا يطول حزنه ، ويستبد به اليأس! . .

والمرء لولا الأمانى تموت فيه وتولد ! لما رأيت عليها ، إلا الحزين المنكد ا

# صور من شعر رشید أیوب:

# أنكنت (١)

لقيتك لما نصبنا الخيام ألا تذكرين زمان اللقاء فأسكرت قلبي بخمر الغرام وخلفت نفسي بوادي الشقاء ثم غبت ألا تذكرين بشط الغدير على صخرة قد جلسنا هناك ولما انحنيت لصوت الخرير

لمحتك فى الماء مثل الملاك

حين لحت

ولما مشينا لنجنى الورود بظل فراشاتها الحوم تعبت فودعت هذا الوجود وقلت لأغصانها خيمى

وأودى الزمان بعهد الهوى وأودى الزمان قلبي ذاك الأمين حفظتك فيه برغم النوى فوا عجباه ألا تذكرين

أين كنت

(١) مي الدنيا . .

À

### العراك (١)

أيمر كل العمر بالهمس أفا كفى نفسى صدى الأمس؟ فتبيت في أحلامها شبحاً ينسل من رمس إلى رمس وإذا سعت للرزق في غدها فـكأنها تغدو كما تمسي يا نفس إن العيش نغصه قلم بكى حظى على الطرس لا تشتـكى الدنيا إلى أحد فلكم مررت بأبلغ الدرس فالناس يبتعدون عن رجل يشكو إليهم حالة البؤس من الأشعار أطربها وتجاهلي ما فيك من يأس عودى عن الأحلام في عالم الأمس وامشى مع الأيام والخر فى الـكأس حتى أذا ألفيتها سكرت وکأننی جردت من <del>حسی</del> نادیت دمعی کف عن جفنی جرت الرياح بما اشتهت سفني إن التي قلب الزمان لها

<sup>(</sup>١) هي الدنيا صـ ٢٤.

ظهر المجن الآن في أمن فإذا خلا كيسي عمدت إلى كاس بها أخلو فاستغنى وضربت أوتارى على نغم جعل السماء قريبة منیٰ ودخلت عبقر وهی لی وطن منها حملت بدائع الفن وأتيت بالأشعار صافية كالكوثر السلسال في عدن وظننت أنى عدت منتصرا فإذا بنفسي خيبت ظني عادت إلى الأحلام والهمس في أذني ومشت مع الأيام والدمع في جفني فالناس في الدنيا لجهلهم لا يشترون بضاعة الجن

# جزيرة النسيان (١)

أرغى المشيب وأزبد وابيض ما كانأسود فقلت هذا حسابى مع الزمان تسدد ورحت فى الحاقصرى فوق النجوم مشيد والمرم لولا الأمانى تموت فيه وتولد لما رأيت عليها إلا الحزين المنكد قد فرق بينى وبين عزمى وبعد

<sup>(</sup>١) أغانى الدرويش .

والدهر إن لنت يشتد كأننى اليوم جلمد في ما يذم ويحمد أن يمرر العيش يزهد خط الشباب المبدد إمضاء دمعى عليه وأنجم الليل شهد كم نحت في الحب نوحا صداه باق يردد ما زال يتلى وينشد وفيت للحب ديناً ومن يغي الدين يسعد أيام كان فؤادى كجمرة يتوقد فراجعی یالیـالی ما فی السجل المخلد تری بأول سطر بجانب اسمی مقید وفى سما الحب فرقد

وهان عزی لدیه وخانى البال حتى نسیت ما کان منی ومن تعود رغداً وجدت فيها ڪتاباً وقلت في الشوق شعراً ما زال في الأرض حيا

### عصير الروح (١)

وأرحل عن ربوعك ياسليمي إلى دنيا تصح بها الأمانى فانفخ فی سماء الحب نایی وأنشد مابنفسی من أغانی وأشرب منعصير الروح خمرآ يحول شعاعها دون العيان

سأجمع ما تكسر من فؤادى وأحمل ما بصدرى من معان فإن جاءت هموم الدهر يوماً تفتش في مكانى لاتراني

### جبرة الوادي (١)

منمبلغفرطشوقى جيرةالوادى وصرت لما وهت أيام ميعادى يا ساهراً دمعه في العين لا يجمد ونار أشواقه في القلب لا تخمد انظر إلى القبة الزرقاء ثم ارقد وأشبع النفس رؤيا من دراريها

إلى الرجوع بأحلامي أداويها

وآهاً لقد جارت الدنيا بإبعادي

یانفس قد قل عندی زیت مصباحی

قومي اشربي من كميت الراح وارتاحي لاخير في عيشها لولا أمانها قددت من مهجتی للدرب قیثاری یامن رأی مهجة قدت لاوتار ثم استعنت بأنغامي وأشعارى وسرت فىالدرب تطويني وأطويها

دنياتساوي ماالئشوان والصاحي

# في سبيل الحب (٢)

عنها وعن عاداتها ة وخاض في غيراتها بة حاملا راياتها جاءت على علاتها فآمن أكف سقاتها بالاعراض عنشهاتها ما زادعن حاجاتها لحت في مرآتها دنیای من حسناتها

هذا حدیث رواتها فاسمع لمن عرف الحيا قدكنت فيجىش الصما أهوى اللمالي كيفيا فلكم شربت الراح صر وأجبت داعي النفس والنفس تأبى إن سمت فصفت لي الأيام حتى وحسبت ذاك العيشفي

<sup>(</sup>١) هي الدنياص ٢٩ ـ ٢٠ ـ ٣١

<sup>(</sup>١) أغاني االدرويش.

مرت ليالى لم أزل ألهو بتذكاراتها هى نشوة تأتى إلى الشعراء فى ميقاتها والقلب فى لفتاته والنفس فى خلواتها لأأذمم الدنيا إذا ما غيرت حالاتها فإذا مضى زمن الشبا ب وغاب فى طياتها هى عادة تجرى بها الدنيا إلى غاياتها أنا فى سبيل الحب أه وى العين فى عبراتها والطير إن ناحت على الأغصان فى غدواتها والربح بهوى العاشق المشتاق فى نفحاتها والربح بهوى العاشق المشتاق فى نفحاتها والليل أصغى فيه للأفلاك فى رناتها والليل أصغى فيه للأفلاك فى رناتها أنا أعشق النفس التى تلتذ فى حسراتها

#### أنا والأماني()

هون الله وعدنا فالتقينا وتذكرنا الليالى فبحكينا يوم كنا في بساتين الصبا من ثمار الحب نجني ما اشتهينا وهنت مثلي ولكن لم يزل في حواشي العمر ما يحلو لدينا قلت هدني روضة هيا بنا تتصابي فشيناها الحوينا

<sup>(</sup>١) هي الدنيا .

وجلسنا في حمى صفصافة خيمت أغصانها عطفاً علينا وعقدنا موثقاً أن لا نرى بعد هـذى . هكذا كنا نوينا إنما لما طوينا ساعة يعلم الله بها كم قـد طوينا دورتها دارت الدنيا بنا دورتها فتفرقنا كا التقينا ما التقينا

### قصری (۱)

قصرى بناه الوحى رحب المجال فارقصن فيه بابنات الحيال وامرحن في ساحات ذاك الجمال تلوح في دهم الليالى الطوال والمنة العيش برعى النجوم إذ تطرد الأحلام جيش الهموم دبى رعاك الله بنت الكروم على بساط مد فوق الغيوم ما تنفع الشكوى ودمعى بحور لم يبق منها الدهر إلا قشور لكن في قصرى وراء البدور قد وفرته النفس قبل العبور

في القبة الزرقاء منذ الوجود الحبذا منكن هز القدود والبسنمن تلك الدرراري عقود علامة للنفس في زهدها بين أسى الشاكي ورشف المدام إذ تنجلي الآمال تحت الظلام وغلغلي في الأرض حتى ينام حاكته أيدي النفس من وجدها جفت حياة سل منها الشباب لولا قليل أودعوها التراب باق إلى يوم القشور اللباب من هذه الدنيا إلى مدها

ولا ئمي لما أطلت النواح فن حواشي الليل يبدو الصباح فذا بشرع الحب عين الصلاح أقصر وخلِّ النفس في رشدها همات لولا الصرعش بطب لمن بهذا الكون أمسى غريب فإن ماترجوه خلف المغيب حاشاه أن يبكي على فقدها أشدو كدرويش غريب شريد فوز على الدنيا وعيش رغيد لحقت أحلامى بقصرى البعيد إذ ألتقى بالنفس حول الجنان فالنفس مازالت على عهدها

ياعاذلي في سهد ليل الطويل دعني فالي غير هذا السبيل فإن رأيت الدمع منى يسيل أوقلت قصرى ماعليه دليل من أن حسن الزهر لو لا السو اد ياقلب والآمال أحلى وساد نم آمناً من بعد هذا السهاد ومن رأى الدنيا بعين الرشاد أنا على دربى بظل الأمان وكل يوم لى برغم الزمان حتى إذا مانام هـذأ الجنان

### وولي ماعرفناه 🗥

حاري ما عرفناه غريب في مزاياه غبار الدهر غشاه غارت فیه عیناه فقالوا يعلم الله ويسهو إن سألناه وذاك السر ينهاه

وقفنا عند مرآه عجيب في معانيه له سربال جواب ووجه لوحته الشمس سألنا الناس من هذا فلا ندری عما فیه کأن فی صدرہ سرا إذا ما جنـه ليل ترامت فيه نجواه

<sup>(</sup>١) أغانى الدرويش.

النجم مغناه کأن فيرعى النجم إذ يبدو مطاياه تراه إن سرى برق تمناه وأيكاه وإن أصغى لصوت الناى 🏻 أشجاه إذا أعطيته شيئاً أبت جدواك كفاه وفي الدنيا لأهليها خطام ما تمناه ألا يا ساكني الدنيا تعالوا استنطقوا فاه سلوه ريما المسكين الحظ أقصاه سو ه فقالوا إنه صب وفرط الحب أضناه فيا تجديه شكواه وقالوا شاعر يشكو وقالوا زاهد لما رأوه عاف دنیاه ومنهم قال درویش غریب ضاع مأواه سألناه بلا جدوى وولى ما عرفناه

### أنفس الشعراء (')

لما بدا البرق فى الظلماء ملتهبا وراح يطوى فضاء الله واحتجبا ناديت ربى وطر فى يرقب السحبا رباه يا خالق الأكوان واعجبا كم تشبه البرق هذا أنفس الشعر ا

ياليل مهلاولاتشفق على بصرى فا تعودت فيك النوم فى صغرى ياليل مهما تطل لابدمن سهرى حتى يودع طرفى نجمة السحر تلك التى عشقتها أنفس الشعرا

دعه يغيض بلج الكأس أدمعه فقد تذكر نائى الدار أربعه وهات عودك واصربه ليسمعه لكن توق رعاك الله أضلعه تلك الأضالع فيها أنفس الشعرا

<sup>(</sup>١) أغانى الدرويش ـ والقصيدة موجهة إلى مواكب جبران .

منل النَّكَمنجة معنى أنة الوتر والريح إن هينمت سلما عن الخبر والطير إن بكرت تشدو على الشجر

سلها وسل كل روض زاهر عطر تجبك يا صاح هذه أنفس الشعرا

يا هائمـاً بابنة العتقود تطربه منها الحميا وفعل الراح يحسبه أستغفر الله مما بت تنسبه للراح إن الذى فى الـكأس تشربه ياصاحى رشحته أنفس الشعرا

طوباك ياساكناً فىالغاب تؤنسه إلادة الشعر والأشباح تحرسه يضم كل لطيف الروح مجلسه ملآنة من صفا الأيام أكرسه وحوله تتغنى أنفس الشعرا

قه ، ناى ، تناهت روح صاحبه حتى وقفنا حيارى عند واجبه فصحت والليل زاه من كواكبه يا نافخ الناى يحدو فى مواكبه بنغمة الناى هامت أنفس الشعرا

### السافر (۱)

دعته الأمانى فخلى الربوع وصار وفى النفس شيء كثير وفى الصدر بين حنايا الضلوع لنيل الأمانى فؤاد كبير فحث المطايا وخاض البحار ومرت ليال وكرت سنون ولم يرجيع

وألق عصاه وحط الرحال بأرض الأشاوس والأشبل تنم عليه فعال الرجال كما نمت الريح بالمندل وراح يغنى بصفو الزمان غناء البلابل فوق الغصون عسمعى

<sup>(</sup>١) أغانى الدرويش .

### ألنفس الهارية

ضربنا بقرب السواقي الخيام وبتنا هناك بظل السلام إلى أن تجلى لنفسى الغرام ففكت سلاسل أغلالها وألقت إلى بأثقالها تمشت إلى الروض عند الصباح يموج على منـكبيها الوشاح فأصغت إلى هينهات الرياح وسارت على درب آمالها تمس النجوم بأذمالها تغنت بلحن بعدد القرار كهمس السواقى وشدو الهزار فلما توارت وشط المزار ترى هل خطرت على بالها بدنيا الهموم وأهوالها؟ ألا أين كأمى وهاتوا الشمول لأنعش قلماً عراه الذبول ألا ليتشعري أما من رسول؟ يذكر نفس بأطلالها وأن غناها بإقلالها ؟ فغن فؤادى إلى أن نعود كفانا بأنا رعينا العهود ليال تمر بهــــذا الوجود وإدبارها مثل إقبالها وصفو الحياة كبلالها..

### نسيب عريضة ۱۸۸۷ – أبريل ۱۹۶۶

من حمص السوية ، بها ولد ، وفيها تلق تعليمه الابتدائى ، ثم التحق عام ١٩٠٠ بدار المعلمين الروسية فى ، ناصرة الجليل ، حيث شارك عبد المسيح حداد وميخائيل نعيمة أوقات الدراسة فيها ، وهاجر إلى نيويورك عام ١٩٠٥ ، حيث عمل فى الأعمال التجارية المختلفة ، مع انصرافه إلى هوايته الأولى وهى الأدب ، وأنشأ فى نيويورك مطبعة الاتلانتيك ، ثم أصدر هو ورفيقه نظمى نسيم ، مجلة الفنون ، ذات الشهرة العالية (١٩١٣ – ١٩١٨) واشترك مع رفاقه من أدباء المهجر فى إنشاء الرابطة القلمية . وحرر فى السائح واشترك مع رفاقه من أدباء المهجر فى إنشاء الرابطة القلمية . وحرر فى السائح الى كان يصدرها صديقه عبد المسيح حداد فى نيويورك ، وكذلك فى الهدى، ومرآة الغرب. وظل يكافح الحياة ، وتوفى أخوه «سابا» فى المهجر ، وتزوج عمل مترجما بمكتب الأنباء الأمريكى .

خلف ديوانه المشهور , الأرواح الحائرة ، وقصتين نثريتين : حديث الصمصامة ، وديك الجن الحمصى ، وتوفى فى أبريل عام ١٩٤٦ عن تسعة وخمسين عاما بعد أن خلف ميراثا شعريا خالدا ، وشهرة أدبية ذائعة ، وبعد أن أغنى الأدب المهجرى بألحانه وأنغامه الحلوة الجيلة المؤثرة .

وكانت وفاته فى بروكان خسارة كبيرة للشعر العربى عامة والمهجرى خاصة ؛ وقد قدم ديوانه والأرواح الحائرة، حبيب إبراهيم كاتبه وهومن قرية يبرود السورية ، وكان من أدباء المهجر المبرزين فى النثر ، ونشر فى السائح فصولا عن الآدب المهجرى لم يتمها ، إذ عاجلته المنية قبل إتمامها .

ولم ينجب عريضة أبناء ، وكان متزوجا أخت الاديب الكبير عبد المسيح حداد . و «الأرواح الحائرة » لنسيب عريضة طبع فى نيويورك عام ١٩٤٦ ، وقدم له حبيب إبراهيم كاتبه الذى لاحظ أن سورة القنوط واليأس تتغلب على قصائد معظم المهجريين ومنهم نسيب عريضة الذى سمى ديوانه «الأرواح الحائرة » ، وذكر حيرة نسيب فى محيطه وعصره وحيرته الفكرية الكبرى بالنسبة إلى الكون العظم الذى استغرق فيه الشاعر .

وكان عريضة بجيد الروسية إذ كان قد تلقى تعليمه فى مدرسة الناصرة الروسية ، وفى ذلك سارفى طريق واحد مع نعيمة وعبد المسيح حداد وغيرهما.

و نسيب عريضة من أقطاب الرابطة القلمية ومن شعر ائها المبرزين، ونجد صدى ذلك واضحا فى الديوان .

ويذكر صاحب المقدمة أن نسيبا هبة من هبات الزمان ، وأن ديوانه ذخر لطلاب البلاغة عند المهجرين .

وقصيدته د نشيد المهاجر ، مشهورة ومن قصيدته النهاية :

ذللوه ، قتلوه ، حملوه فوق ماكان يطيق حمل الذل بصبر من دهور فهو فى الذل عريق

ومن قصيدته ديانفس، :

يانفس مالك والأنين تتألمين وتؤلميين عذبت قلبي بالحنين وكمتمته ماتقصدين وأبيت يانفس المنام أفأنت وحدك تشعرين

( ۲۳ ــ قصة الأدب المهجري ج ۲ )

وفى الديوان مطولته المشهورة دعلى طريق إرم، ، ومطولته وأحتضار أبي فراس، .

#### د إلى نفسي ، :

حنانيك نفسى أطلت الأنينا رويدك \_ ويحك \_ كم تشتكينا وكم تستغيثين 1 ما تطلبينا كفاك اختباطا ألا تتعبينا أيا ثائرة

#### على قبرى :

أفيموا على قبرى من الصخر دمية يدان بلاجسم تمدان في الفضا فيمناهما مبسوطة تشحد الجدا ويسراهما فيها فيواد مضرج

#### قلمى:

أوه ألم يكتب لهـذا القلم ياقلى الشارب خمر الشجا من أى غصن قصك المبترى

من قصيدته وحديث الشاعر ، :
حدث الشاعر عن نور القمر
عن نفوس ظفرت في عيشها
عن جنان وعد الخلق بها
كل هدذا مطرب تسمعه
ومن قصيدته ولماذا » :

لماذا نحب نضير الزهور

بها رمز عيش بعد موتى يعرض تمدان من صخر على القبر يربض لتشبعجوع النفسوالجوعبرفض تقدمه للناس والناس تعرض

إلا بأن يشكو الأسى والألم والمسمع الطرس صرير النقم من أى غيم قد سقتك الديم

وافترار الليل عن ثغر السحر بالذى يرجو محب قد صبر وعلى كوثرها نعم المقر نفس محزون فينسيها الكدر

ولا نعشق الزهرة الذابلة؟

أعدلا نود الحياة لها وننسى معانها الزائلة

ومن قصيدته وعلى الطريق ، : لماذا وقفت بخوف وحيرة أيا نفس عند الطريق العسيرة ألا امشى فإن الحياة قصيرة

ألا أمشي

ومن قصيدته . النهاية ، :

كىفنوه ، وادفنوه ، أسكـنوه . .

هوة اللحد العميق

واذهبوا لاتندبوه، فهو شعب

ميت ليس يفيق

ويقول ميخائيل نعيمه من مقال نشره فى مجلة الأديب البيروتية عن نسيب عريضة :

حسبك أن تقر أ قصيدة أوقصيدتين من نظم نسيب عريضه لتشعر أنك في حضرة شاعر فذرحب الخيال مرهف الحس رفيع الذوق خفيف الظل صافى النبعة صادق النبرة، ولأنه كذلك تراه يتنكب السبل المطروقة والقوالب المألوفة ، ويترفع عن كل مبتذل في اللون واللحن و في المبني والمعنى ، فلا يتملق ولا يمارى ويتصنع ولا يتحذلق ولا يبرق ويرعد أويرغى ويزبد ، ليهول عليك بالضجيج والصخب، بل هو يبث شعوره بالحياة بئا أشبه ما يكون برذاذ المطر يتساقط في سكينة الليل على البقاع العطشي فيؤنسها ولايزعما ، فيحييها ولا يجرفها على عكس ماكان يفعله السيل العارم إذ يمر بالأرض مرا عنيفا خاطفا فيجرف التراب الذي على سطحها ، أماقلمها فيتركه في عطش وفي جفاف .

مأند صاحب والأرواح الحائرة ، عن باقى إخوانه فى والرابطة القليمة، من حيث شعورهم بالقلق المادى فى ديار هجرتهم — ذلك القلق الذى كان بصرفهم قسر إرادتهم إلى ميادين التجارة والصناعة لحفظ الرمق وصون ماء الوجه، فقد كان ميلهم الفطرى إلى الأدب يأبى عليهم التسكع على عتبة الدولار، وكانت الحاجة لاتر حمهم فتحملهم على وأد الكثير من بنات قرائحهم ترضية للدولار ، وفى ذلك مافيه من مرارة الرغائب المحبوتة والآمال المهدورة والإرادة المقهورة ولا هو شد عن إحوانه من حيث شعورهم بغربتين ملازمتين : غربتهم عن الوطن الماءى وغربتهم عن الوطن الروحى ، ولعل الغربة الثانية كانت الأقسى على قلب نسيب عريضة فلا عجب أن تسمع الأسى في شعره أنغاماً شجية وأن تبصر فيه كل ألوان الحيرة والوحدة والوحشة في شعره أنغاماً شجية وأن تبصر فيه كل ألوان الحيرة والوحدة والوحشة والحنين ، ثم لا عجب فى أن يطرح الشاعر على ذلك كله وشاحاً من الصوفية العميقة الصافية كالتي تطالعها على الأخص فى منظومته البديعة . على طريق إرم ، .

قضى شاعرنا وهو مايزال فى الطريق الممتد بين وطنه الترابى ووطنه الروحانى فلا هو انعتق من الأول ولا هو أدرك الثانى ،بل ظل قلبه حتى آخر نبضة يتلفت حينا إلى العاصى ورياضه، وإلى عروس العاصى فيناجبها: ياحمص ياأم الحجار السود

وحينا ينطلق في ضوء الخيال البعيد إلى تخوم وطنه الآخر فيهتف :

إيه ضوئى البعيد لح و لح ماتريد ليس طرفى يحيد عنك حتى يعود لتراب ودود وأنا لوشئت أن أصف نسيب عريضة بكلمتين لا أكثر لأسميته وشاعر الطريق ، فما وقعت في كل من وقعت عليهم من شعراء عرب وغير عرب على شاعر أفاض وأبدع في وصف طريق الحياة وما يرافق سالكيه من تحرق على معالم تركوها خلفهم وحنين إلى معالم تلوح لهم من بعيد وتتمنع عليهم إلى حد مافعل ذلك صاحب والأرواح الحائرة ،، فهو يحس الحياة سيرا متواصلا لاراحة فيه ولا توقف ويحس الوجود طريقاً غاب أوله في غيبوية المجهل و توارى آخره في غيبو بة المعرفة فلا ينقطع بحث قلبه إلى الأمام .

وقد كتب عنه حارث طه الراوى في مجالة الأديب عدد أكتوبر عام ١٩٦٥ يقول :

أصدر مجلة والفنون التي حملت لو اءالتجديد في الأدب وكان من كمتاب والفنون في فجر حياتها و جبران خليل جبران و وأمين الريحاني وكتب فيها وميخائيل نعيمة ، سنه ١٩١٣ وكان أول مقال له في والفنون ، عن كمتاب جبران والأجنحة المتكسرة ، الذي نشر تحت عنوان وفجر الأمل بعد ليل اليأس ، وكان نسيب عريضة يشجع أصدقاء من الأدباء الناشئين .

إلا أن حماس و نسيب عبر يضة و وإخوانه للتجديد ترك فيهم نوعا من الاعتداد غير المستحب ، فقد خيل إليهم أنهم وحدهم سدنة التجديد وعماده وأن الزعامة طم وحدهم في هذا المجال .. فبالرغم من أن ومصطفى لطفى المنفلوطى ، كان قد خرج في كتابه والنظرات ، خروجا معقولا مقبولا عما ألفه كتاب تلك الفترة من السجع المتكلف الفارغ والمواضيع السطحية التافهة ، إلاأنه لم يصادف هوى في نفوس المهجريين ولاسيا في نفس نسيب عرضة .

وقد بلغت آلام وأحزان ، عريضة ، الذروة عند وفاة شقيقه ، سابا ، سنة ١٩٢٢ فرثاه بثلاثة قصائد خلال هذه السنة هي ، صرخة من الوادي ،

و دياغريب الدار، و د ذكرى الغريب، ويكادنسيب عريضة أن يبذ في قصائده هذه أغلب القصائد التي قالها شعر ام العربية في رثاء أشقائهم، فهي تبذ همزية د ابن الشبل البغدادي، الرائعة في رثاء شقيقه وأحمد، التي يقول في مطلعها:

غاية الحزن والسرور انقضاء مالحي من بعد ميت بقاء

أمامطولته ,على طريق إرم، وتقع فى ٢٣٦ ببتاً موزعة على ستة أناشيد، وهذه المطولة تصور ، بدقة وطرافة ، المراحل الروحية ألتى قطعها الشاعر وهو يبحث عن الحقيقة ، وقد قدم لها نسيب عريضة بتوطئة نثرية لابأس من إيراد نصها ، قال :

وجاء في أساطير العرب أن وإرم ذات العاد، مدينة عجيبة بناها شداد ان عاد من حجارة الذهب واللؤلؤ والجواهر، فكانت فتنة باهرة العيون لايقدر القادم إليها من بعيد أن ينظر إليها إذا واجهها في ضوء النهار، ثم أقفرت هذه المدينة العجيبة واختفت في الصحراء فهي في مكان محجوب، عامرة بقصورها السحرية وكنوزها المباحة ولكن لاوصول إليها، وقد طلبها كثيرون فهلكوا، أوضلوا وعادوا قانعين من الغنيمة بالإياب. هذه إرم الأساطير، أما إرم التي يتحدث عنها الناظم في ملحمته فهي وإرم، الوحية يسير الشاعر مراحل مع قافلته في طلبها، ويصف طريقه مرحلة مرحلة، حتى يخيل إليها عنه رأى نارها من بعيد. . . ولكنه لم يصل إلها . . . .

فى النشيد الأول ، أول الطريق، يخاطب الشاعر «سمير نفسه ، ويغريه بأن يرافقه فى رحلة روحية يطيران فيها من ، عالم الحدود ، إلى حيث الآقاق الروحية الواسعة :

قم نتخذ للهني جناحا يطير من عالم الحدود

ويستأنف نسيب عريضة وصف رحلته الروحية فى النشيد الثانى: دالقلوب على الدروب، الذى تنطلق منه أنغام عذبة شجية والذى ينتهى بالمقطعين الرقيقين اللذين يخاطب بهما الشاعر القلوب المتعطشة إلى المعرفة، مستحثا إياها على المسير:

ياقلوبا غدت نياقا سامها الوجد أن تساقا دون أن يقطع الوثاقا أحسني اللحاقا أسرعى بالهبوب مع ريح الجنوب

وفى . الطلل الأخير ، \_ وهو النشيد الثالث \_ يخاطب الشاعر طللا من أطلال الروح ، حائراً مثل الشاعر ، يسأل عن الركب :

ترفق أيها الطلل فقلبي طافح وجل

وفى النشيد الرابع: • فى القفر الأعظم، يلمح الشاعر السراب فيخيل إليه أن فيه روضا كرياض جنة الخلد... ولكن أين السراب من الماء، وأين الخيال من الحقيقة ... فلاغرابة إذا مانحر الشاعر المسافر المنهوك ناقة وجده وعاد للقفر وحده وقد استبد به النصب وعصر قلبه اليأس:

ما أجمل الآل يبدى مياهه من قريب

وفى النشيد الخامس: «القيروان، يبلغ الشاعر ذروة الإبداع عندما يصور لنا صراعه المحتدم بشكل يكاد يكون ملبوسا، فقد حشد الشاعر «قلبه» و «مهجته، و «هواه» و «عقله، و «شوقه» و «حلبه، و «رغبته» و «طويته، و «بنات صدره، و «ذكر ياته، و «ساحرات الأماني، و «عائلات الخطايا»، كل هذا الحشد العجيب المتنافر، جمعه الشاعر على «طريق الجنون»:

على طريق الجنون بين المنى والمنون حيال وادى السكون

#### وقفت أجمع ركبي

وفي النشيد السادس: « نار إرم ، يخيل للشاعر الباحث عن اليقين أنه قد لمح نور الحقيقة المحجوبة ، يلوح لعيني خياله من بعيد . . فيخاطبه متلمِفاً ويهتف في المقطعين الأحيرين من هذا النشيد:

> إيه ضوئی البعيـد لح ولح ما تريد ليس طرفي يحيـد عنك حتى يعود لتراب ودود لح ولح في الفضاء! قد سمعت النداء الرجاء فعســاه يقود و دلیــلی ظامئا للورود

> > صور من شعر نسيب عريضة

### يانفس (١)

يانفس ، مالك والأنين ١ ؟ تنألمين وتؤلمسين ١ وكتمته ما تقصيدين وأبيت يا نفس المنام أفأنت وحدك تشعرين ؟ أفا دهاهم ما دهاك ما سور جسمى بالمتين أطلقت نوحك للظلام إياك يسمعك الأنام بوق النشور ليوم دين

عذبت قلى بالحنين الليل مر على سواك فـلم التمرد والعراك؟ فيظن زفرتك النيام

<sup>(</sup>١) الأرواح الحائرة ص ٨٧ - ٩٠ .

كفريسة بين الذئاب؟ وبدلت ريبك باليقين ا قد ساقها القدر المتاح يانفس ، مالك ترجفين ؟ حتى ولو أزف الصباح فأعى صدى ما قد تعين فأرتك ما خلف اللثام یا نفس کم ذا تطمحین ا حتى وصلت إلى الربوع أعلى هبوطك تأسفين ؟ ذكر الحمى قبل السديم نحو الحمى تتلفتين ؟ فتبعته فوق الهواء فرجعت ثكلي تندبين ؟ درباً يقود إلى المحال عتص رى الصادرين ووقفت يذهلك السراب طمعا بماء تأملين ؟ والآل أسفر عن ركام فی رمل قلی تحفرین أحتا تحن إلى اللقاء نحو الأعالى تنظرين ؟ لتراك ـ لكن لا رجاء كالطفل يبسط لى يديه

يانفس مالك في اضطراب هلا رجعت إلى الصواب أحمامة بين الرياح فابتل بالمطر الجناح أو ما لحزنك من براح يا ليت سرك لى مباح أسبتك أرواح القتام فطمعت في ما لا يرام أصعدت فى ركب النزوع فأتاك أمر بالرجوع أم شاقك الذكر القديم فوقفت فى سجن الأديم أأضعت فكرأ في الفضاء فنأى وغلغل في العلاء أسلمكت في قطر الخيال فحطت رحلك عند آل فنسيت قصدك والطلاب وهرقت فضلات الوطاب حتى إذا اشتد الأوام غيبت رأسك كالنعام أعشقت مثلك في السماء فجلست في سجن الرجاء لوحت باليد والرداء والقلب ـ واأسنى عليه

هلا مددت يداً إليه كالأمهات إلى البنين وحرمته ذوق الغرام يحبو على باب السنين يئد العواطف في الصدور ويبيت يهتف بالثبور يشكو إليك وتشتمين وجراحه صارت عبون وبها يرى سبل المنون فيسير سير الظافرين تطلي رواء بالسواد برنين عكاز الحنين بأنامل الفكر الشريد سيل الدماء من الطعين أرأيت بيت العنكبوت وذبابة فيه تموت رقصت على نغم السكوت ألماً فلم يغن الطنين فكمذاك في شرك الرجاء قلى يلذ له الفناء ما ذاك شدواً ، بل رثاء يبكى به الأمل الدفين ورجعت أنت إلى السما وعلى قميصك من دما قلمي فاذا تصنعين ؟ ضحيت قلمي للوصول وهرعت تبغين المثول فإذا دعيت إلى الدخول فبأى عين تدخلين ا

غذيته مر الفطام وصنعت شيخا من غلام فغدأ كحفار القبور أعمى تطاعنه الشجون حتى إذا افترب المراد ويعود مكمفوفأ يقاد يتلمس النور البعيد ويسيل من فمه النشيد يانفس إن حم القضا

#### علقت عودي (۱)

علقتءودىعلى صفصافةالياس ورحت في وحدتى أبكيعلى الناس كان في داخلي قبراً بوحشته دفنت كل بشاشاتي وإيناسي

<sup>(</sup>١) الأرواح الحائرة ص ١٣٨ - ١٢٩٠.

دفائن الجن شيئاً عند إرماسي صبح الوجوه عليهم نضرة الآس وكنت أبكي ويبكي الصخر من فاسي أو أن يبيحوا مياه الوجه للحاسي يسقيك صوب دم من قلمي القاسي سوداء مرت عليها نار أنفاسي بدمعة القلب تحميها يد الياس ولست أبدلها بالورد والآس إياك أن تجتليها أعين الناس إنى عهدتكما من خير جلاسي ذرعاً فؤادي وأفشي السر أنفاسي فالحزن يسطع من عيني كنبراس على النفوس لأثرت أنفس الناس

ماقبر حرب ولادرب المنخل أو فيها وأدت بنيات وأغلمة حفرت بالفأس في الضريح لهم خير لهم وأدهم من موتهم سغباً ياقبر آمال نفسي في ثرى كبدى ماأروع الزهرة السوداء تدسقيت ماأروع الزهرة السوداء تنعت ما يا يأس صنها فإنى قد قنعت ما وأنت والحزن كو نافى الضلوع معى وأنت والحزن كو نافى الضلوع معى حزنى غناى ، فلو فرقته هبة فإن أسر في ظلام الليل مستتراً حزنى غناى ، فلو فرقته هبة

# يا أخى (١)

ق وبعيد مرادنا والموارد ير لم تسر قبلنا عليه الأوابد والسعالى المستهويات الطرائد بنه إن أردنا إدراك بعض المواعد والله في طريق المجاهد على المسلحاً ـ والفكر حاد وقائد وامها بالنشائد

يا أخى يا أخى المصاعب شى وأمام العيون درب عسير مظلم، موحش كثير الأفاعى غير أن المسير لابد منه فلنسر فى الظلام، فى القفر، فى الفنسر أعزاين \_ إلا من الحق وإذا اشتدت الذئاب عواء

مشعل القلب مثل نار المواقد سرنكابد انالشجاع المكابد! وأنا بعد ذا لضعفك ساند لأباة الهوان عند الشدائد! غير أنا في سيرنا غير واحد قبل إدراكنا المنى والمواعد إن عجزنا، فقد بدأنا نشاهد

وإذا احلولك الظلام أضأنا يا أخى، بارفيق عزمى وضعفى فإذا ماعييت تسند ضعفى سر، تقدم، لكى نخط طريقاً يا أخى يا أخى ، المصاعب شتى فلنسر! فلنسر! وإما هلكنا فضانا أنا ابتدأنا وأنا

### نشيد المهاجر (١)

تسير سيرى وأخرى رهن أوطاني كانت مثيرة أوصابي وأشجاني منى حثثت لها ركبى وإظعانى وفى مشارقها حيى وإيمانى جرىمن الدمع في أجفان غزلان عللتها بلقاء . . . رهن أزمان تنسى مواثيق أرحام وإيمان وساكنو الربع أترابى وأقرانى ياعظم شوقى عَلَى بعد وهجران ا وإن جفوا لانقابلهم بنسيان! مراكب الهجر من آن إلى آن تأبى المحبة أن تشرى بأثمان شوقاً بشوق وتحناناً بتحنان هيهات ينسى و ماالك فر ان من شأني من العراق إلى ما بعد وهران حتى تقرب أيدى البين أكفاني

أنا المهاجر ا ذو نفسين واحدة ابنالعروبة ـ لاأسلوالربوعولو بعدت عنها أجوب الأرض تقذفني ما إن أبالي مقامي في مغاربها أنا المهاجر ـ لاأنسى الوداعوما ولوعةفى حشا الأحباب مابردت مرت ثلاث ولم أنس العهو دو هل الأهلأهلي، وأطلال الحميوطني قد كنت أشتاقهم والعين تنظرهم إنأنكرونا فما والله ننكرهم آ نحبهم كيفها كانوا وإن ركبوا هيهات نطلب بالزلني محبتهم والمال أهون مبذولإذا رفضوا أنا الذي إن تناسي الناسقومهم لى العروبة أمشى فى مخارفها أزهو بثوب فخار من مناسجها

<sup>(</sup>١) الأدواح الحارة ص ٢٤٥ - ٢٤٨ ·

### في القفر (١)

على نحرت ناقة وجدى غريت ضريح ر جائی فسال منها دمائی وطار منها والوفاء الأسي وقلت للقبر : هذا **ق**ر ي أجمع جياعك ، إنى مضيفهم في العشاء فــــلم يلب ندائى سوى الصدى في الفضاء لطعامي ضيف ولا ولم یجیء لشرابي بين الحصى والتراب ضاعت وليمة قلبي بانتحابي وطار نسر وحيد روعته في سلك أي الدروب يانفس لافرق عندى لعيد إلى مكان تقدميني وســـيري إلى سبيل جديد كل الدروب تؤدى الخلود إنا وإياك ركب طريق على وليس في الركب حاد ىغ. ي*غ*ى السرى بالنشدد وأنت ظعنى وحملي وقائدى و دليـــــلي فاحدی لذاتك نفس تسمع نفوس الطلول عسي يجيبك منها رجع الصدى بالمثيل فنسمع القفر صوتاً من بعد صمت طویل

<sup>(</sup>١) من قصيدته الملهمة وإرم ذات العباد ، .

### ر باعیات (۱)

وقلت: يانفس ما المرام ؟ فلنغمر الشك بالمدام كالآل أبتى لنا الأوام مرحلة بدؤها ختام أخذت نفسي إلى طبيي وقلت : يا طب ما العلاج ؟ ويحسب الداء في المزاج فباطلا تجبر السراج فما تری ینفع الزجاج ؟ ماتوا زحاماً على الدروب يسير في مأتم القلوب والدم يجرى من الندوب ما ميتهم يعظمون قدراً بل دية الميت في الجيوب لشام ما لا ترى العيون تدركه الروح في السكون يرى ويدرى الذي يكون إلا إذا فترَّحوا الجفون!

شربت ڪأري أمام نفسي حماة شك وموت شك آمالنا شعشعت فغابت لابأس. ليس الحياة إلا فراح يأسو سقام جسمي فقلت: يا صاح، جف زيتي إذا خبا النور في الدراري رباه ما أكثر الضحايا کل الوری موکب مہیب يمشورب والرمس في حشاهم لو حدَّق المرء في البرايا ما حولنا عالم خفى کم مبصر لا یری ، وأعمی يا ويح من لا يرون شيئاً

<sup>(</sup>١) الأدواح الحائرة ص ٨٣ - ٨٦ ·

#### ١ اذا؟ (١)

ولا نعشق الزهرة الذابلة ؟ وننسى معانيها الزائلة ؟ لماذا نود ابتسام الثغور ونعرض عن دمعة هاطلة ؟ لماذا دموع الفقير تسيل وعنها عيون الورى غافلة ؟ تمر الرياح فتعرض عنها وترمقما الشمس كالجاهلة ؟ وإن هطلت دمعة للندى تعانقها النبئة المائلة وتبدى لها الشمس والريح عطفاً كمعشوقة في الحشا نازلة وتمتصها من ثغور الورود وتمسح أهدابها الناحلة شواهق ليست بها حافلة ؟ وتحرم من بردها مهمهاً به أوشكت تهلك القافلة ومن تحتها أبحر طائلة ؟ وريح السموم بهم نازلة لماذا نعيش بلا طائلة ؟ بأن الحياة له قاتلة؟ أكيها نزيد المقابر رمساً ونصغى إلى رنة الثاكلة؟ لمـاذا غلام يموت وتبتى شيوخ تثقل فى العـائلة؟ وتحظى به فئـة جاهلة؟ لعمرى وعمرك هـذى أمور تحـير ذا حجـة عادلة؟ ومن راح يطلب تفسيرها سيضنك قوته العــاقلة فصمتاً أيا من يلوم الزمان ويشكو أفانينه الهائلة

لماذا نحب نضير الزهور أعدلا نود الحياة بها لماذا تهب الرياح على لماذا السفينة تطلب ربحاً وفى القفر عطشي يريدون ماء لماذا نحس ، لماذا نحب ، لمـاذا التناسل، والنسل ندرى لماذا يفوت الأديب الغنى فإن الحياة لأقصر من أن نحل بها عقددة شاغلة

<sup>(</sup>١) الأرواح الحارّة صعهم، ٥٨.

### حديث الشاعر (١)

وافترار اللمل عن ثغر السحر تملأ الأرض سروراً والبشر عاف هاروت الخلود المنتظر وخدود مسها لطف الخفر جائراً جور اقتدار وظفر حسه من نظرة بعض الوطر بالذي يرجو محب قد صبر في التلاقي والرضي إلا القصر فاز راجها بها قبل السحر يشتهبها رهط فرسان السمر وعلى كوثرها نعم المقر نفس محزون فينسيها الكدر جاش فی قلمی عزیف من وتر يسكر القلب ويفشى ماستر ظل فی کتمانه حتی انفجر رجع ماردده صوت الغير عن فيافي التيه ، عن ظلم القدر عن دنو البين، عن بعد المفر عنفراق، عن دموع، عنسهر عن شريد ، عن نبي محتقر

حدث الشاعر عن نور القمر عن شموس سطعت أنو ارها عن رياض فتحت أحضانها لعناق الصب في ظل الشجر عن جمال الغدد في فتنته عن عبون حلها سحر الحور وقدود قد طغی الحسن ہا ينظر الصب إليها كلفأ عن نفوس ظفرت في عبشها عن ليال عرت ما عامها عن أمان لألأت في ليلما عن حماة المجد والحب كما عن جنان وعـد الخلق ما كل هـذا مطرب تسمعه وأنا أحسب نفسى شاعرآ وتر واه على ألحــــانه ضاق ذرعاً بالأسى لكنه فاسمعوا أباته تروى لـكم عن ظلام العيش ، عن سجن البقا عن ليال الويل ، عن قطع الرجا عن خداع ، عن شقاء ، عن شجا عن شتى ، عن أبي عاثر

<sup>(</sup>١) الارواح الحائرة ص : ١٧

عن فقير حاسد طير السما عن عذارى بذلت أعراضها عن ديار بعد مجد خملت مابق من عز أجداد لهم عن ... وكم من أنة في وترى باطلا ترجون لحناً مفرحاً فدعوا قلى مع الباكين في

عن طريد ماله العمر مقر في سبيل العيش، بئس المتجر وبنوها الصيد صاروا في النفر غير ذكرى من غدا صمن الحفر في صداها عنعنات عن خبر قطعت أطرب أوتارى العبر مأتم العيش على حال البشر

# أشرب وحيداً (١)

واستعصت الأشجان في راسي أين الندامي – أين جلاسي؟ سوى الصبا مرت بأنفاسي وللصدى رهبة إيجاس: أو صم عن اللذة في الطاس في أدب خريج أكياس ونقرع الكاس على الكاس منتهر في زى خناس: أو صم عن اللذة في الطاس على يعنو قلبها القاسي وتقرأ النجوى بأنفاسي

رفعت كأس حين لج الهوى وصحت مغروراً بطيش الصبى فلم يجبنى أحد منهم وجاوبتنى بلسان الصدى ، اشرب وحيداً أيها ذا الفتى يشرب نخبى وأنا نخبه أروى له أخبار أهل الهوى فصاح بى من داخلى هاتف اشرب وحيداً ويك ياذا الفتى قلت أما من غادة بضة ترمقنى شررا بلحظ الهوى

<sup>(</sup>١) الأدواح الحائرة ص: ٢١

أشكو شذوذى فى حياتى لها وصد خلانى وجلاسى حتى إذا ما اشتد داعى الهوى تقول لى : مافيك من باس وترفع الكأس إلى ثغرها فأستقى من فضلة الكاس قف ! ، قال لى رجع الصدى غاضباً

وهما أيها الناس، وحيداً أيها ذا الفتى أوصم عن اللذة في الطاس، فقلت: إن كان على ما أرى أمرى فخل الناس للناس وقت والمحاس علت في يدى رفعتها أعلى من الرأس شربت وحدى نخب نفسى ولم يقلقني هاتف وسواس وكان سمارى نجوم الدجى وكانت الآمال جلاس رأيتها تهتز سكراً معى منشدة نغمة إيناس: اشرب وحيداً أيها ذا الفتى ولا تصم عن لذة الكاس

# على طريق إرم

واستيقظت أنفس الليالي ورفرفت أجنح الحيال فطار يسعى إلى الجال الحكال نقفو الأماني إلى الحكال يطير من عالم الحدود نسير فيه ولا نعود بما حرمناه في الوجود فالموت خير من الجود بلا وصال ولا لقاء لكن قلي بلا ارتواء

تفتحت أعين الدرارى وهينمت في الدجى الأماني وأفلت الحم من عقال فقم بنا ياسمير نفسي قم نتخذ للني جناحاً عسى نرى في الساء درباً فوم حدر الرؤى ونحظى فيم واترك الجمم حيث يبلي لي كل يوم هوى جديد حولى مياه حلت وساغت

من ثمر الحسن ما أشاء قدح لاح للروح في السماء رأيت فيها سنى الجمال أمست به الروح فى اعتقال جاع ولا يحسن السؤال إلى الذي مر من وصال .. هل من طريق إلى وصول ا بحاصل أو بمستحيل والسبل ضلت عن الضلول فإنه أول السبيــل تعرفه النفس فى البروق تقدمونا على الطريق؟ سموا إلى المشرع الحقيق نصر إلى منبت الشروق عن ناظرينا ذرى السماء أن يبقى في الأرض للفناء! والنفس والقلب في عداء؟ فلنبق في الأرض للشقاء فقم نفتش عن الفؤاد نستهد بالحيزن والسواد أو حيث لانفع في الجهاد يهرب فيها من العباد.. متى تعودين يا نواسم؟ يطوف في ركبك العوالم

لورمت يوما لكنت أجنى لكن هوى النفس في خيال أحن شـوقاً إلى ديار أهبطت منها إلى قدرار أهم في الليل مثل أعمى يهزنى في الدجي حنين هل من سبيل إلى رجوع تهيم نفسي ولست أدرى ياصاح قد حرت أين أمضى فاستلمح البرق هل تراه أنظر فلي فى البروق سر ألا ترى البرق نار ركب من ألف دهر وألف دنيا فسر بنــا نقتنى خطاهم سر قبل أن تحجب الغوادي سر لست أخشى على فؤادى وكيف ترجو اصطحاب قلبي إن كان لابد من فؤاد إن كان لابد من فؤاد إن فاتنا أو نوى استتارا نلقاه حيث الجهاد بفني أو سائراً في ركاب ريح يا نسمات سرين ليـلا سلبت قلبي وقـد أراه

إلى ، ألا يزال هائم ؟ من صحبة لم تكن تلائم ! مضطرباً في يد الحياة منه ليروى بها سواه نقفو بها الحلم في سراه فننثني دون أن نراه! وحشرجت أنفس الليالي ورفرفت أجنح المحال وطار همي بلا عقال نقنع في الأرض بالخيال

فهل تراه یعبود یوما یاویح قلبی وویح نفسی یاویح قلبی وویح نفسی یا ظامل این طائراً صغیرا یا ظامل اوالدماء تجری تعال نختر لنا طریقاً تعال أو تنقضی اللیالی تقرحت أعین الدراری وولولت فی الدجی شکوکی واستأسر الحمل باختیار فعمد بنا یا سمیر حزنی

#### سفر الدهور

حكاً من نار ونور

علم ما معنى السرور!

ن وما سوف يصير

ر فلا تدرى الدهور..
غير عود وزمور

سيا بطرف لا يحور

كألاعيب تدور
غير ما يخنى الضمير

ر الذي خلف الستور

اس إن جست الأمور

يعمر ما بين السطور

يعمر ما بين السطور

ليس تحويه الصدور

شعشع الخر وهات الـ
على أعلم بعض الـ
يا نديمي وانس ماكا
ودع العتب على الدهـ
قم بنا نطلب لهوا
نتأمل مسرح الدنـ
نتأمل مسرح الدنـ
نبصر الناس عليه
كلهم يلعب دورا
إن ما لاح هو غي
يانديمي إن بعض النـ
علم يبحث طول الـ
عالم يبحث طول الـ

م الأحاجى والجذور ؟ لام دود في القبور؟. حة في سفر الدهور! س إن جست الأمور ل غني وهو غرور هـو للـــال أجير حة في سفر الدهور إن جست الأمور اس من بضاعات ودور بكسور وصحيحأ من متاع أن يبور مي لدى حسب الأجور حة في سفر الدهور ؟ س إن جست الأمور ماء أنوار الخدور بنحور ، وثغور ا أي قــدود وخصور وصل غادات وحور ؟ وأضناه الفتور ش إلى سوق الفجور حة في سفر الدهور.. س إن جست الأمور غ القوافي من شعور فى علا الجو القصور

ما تراه حاز من فه آه هل يعترم الأعـــ دعك منه واقلب الصف يا نديمي إن بعض النا ذو ثراء يحسب الما علك المال . . ولكن دعك منه واقلب الصف يا نديمي إن بعض النا تاجر يطلب ربحــــــآ يضرب الخس بسدس يسهد الليل لخوف ثم ينسى المتجر الأس دعك منه واقلب الصف يا نديمي إن بعض النا عاشق يرقب في الظلا همه أن يتلهى يقتــل النفس على مر ما تراه يرتجى مر\_ وإذا ما شبع الجس أنزل الحب عن العر دعك منه واقلب الصف ياندديمي إن بعض النا شاعر مهنته صو يعشق الحسن ويبنى يمتطى الشمس ويسعى فوق هامات البدور وهو في الأرض يجر الر جل تدمها الصخور يأمر الدهر وينها ه ببهتان وزور دعك منه واقلب الصف حة في سفر الدهور صر هل أنت بصير ؟ يا نديمي ا إنني أب ولعمرى قد يرى السكا , أن ما يخق الضمير ِ ه إذا زحت إن كل الناس أشبا الستور ليس في الدنيا فقير ليس في الدنيا غني لا عليم ، لا جهول لا عظيم ، لا حقير كغبوق وبكور كلها حالات وقت ر على ملهى العصور كلها تمثيل أدوا ت غنياً ، في الشعور فالغنى والفقر ؛ إن كنا والنهى والجهل إن كـــ ت عليها ، في الصدور يا نديمي نحن مثل النا س إن جست الأمور أذهلتنـــا عن نشور كلنا أسرى حياة لم ما تحوى القدور نضرم النار ولا نع فاعطني الـكأس وهات ال خمر من نار ونور أصح من سكر الغرور ثم أيقظني فإن لم حة في سفر الدهور دعك منى واقلب الصف

#### مسعود سماحة (١)

#### 1987 - 1389

هاجر مسعود سماحة من لبنان عام ١٩٠٠م، ثم عاد إلى وطنه بعد ثمان سنوات، وأصدر فيه صحيفة عنوانها دير القمر ، مع صديقه نعوم أفرام البستاني . . ثم عاد إلى الولايات المتحدة عام ١٩١٢ وعمل بالتجارة واشتغل بالأدب والشعر ، وقد تأثر مسعود سماحة بالأدب العربي القديم ، وبالشعر الجاهلي والمخضرم ، وظهر أثر ذلك في شعره الذي كان صدى للشعر العربي في عصر فحولته وجزالته ، وكان مستقل النزعة عن نزعة شعراء الربطة القلمية ، فلم يحتذ حذوهم في أسلوب الشعر ودوسيقاه ، ولم يكن عضوا في هذه الرابطة المجددة في الشعر المهجري ، وقد عمل سماحة في التجارة في المهجر الأمريكي في واشنطون ، ولم يلق من الربح مايساعده على الحياة الطيبة ، فعاش في فقر وشقاء وآلام نفسية وصفها في شعره ، وعاد إلى لبنان عام ١٩٢٥ ، فنظم قصيدته البليغة التي يقول فيها في وصف حالة لبنان :

مشت القرون وكل شعب قد مشى معها وقومك واقفون ونوم لم ترتفع كمف لصفعة غاشم فيهم ولم ينطق بتهديد فم وقد نظم مسعود سماحة الشعر فى الجانب الوطنى وفى الغزل والرثاء وفى شتى المناسبات الاجتماعية.

وعمل مسعود سماحة فى جريدة البيان بنيويورك خلال الحرب العالمية الثانية ، ونال درجة . كولونيل ، من ولاية كنتكى فى الولايات المتحدة . .

<sup>(</sup>١) ص ١٧٩ - ١٨٦ الشعر العربي في المهجر \_ محمد عبد الغني حسن .

وتوفى عام ١٩٤٦ عن أربعة وستين عاما . . بعد أن خلف ذكرا لاينسى ، وآثارا شعرية رائعة باللغة العربية ، وأغانى جميلة باللغة الانكليزية . .

وقد طبع ديوانه عام ١٩٣٨ فى مطابع جريدة السميرالعربية بنيويورك التى أسسها الشاعر الكبير إيليا أبو ماضى ، فى نحو ٢٧٢ صفحة من القطع الكبير .

#### صور من شعره

### الربيــع

سر ح الطرف في الربي الخضراء واترك الهم فهو أقبح داء أنت في الأرض رملة في فضاء أنت في الكون للفناء وما في الأنت في الكون للفناء وما في الفضع القلب بين عود وكأس فضع القلب بين عود وكأس في رياض أزهارها زينتها نو رياض ألبي وتوارى نو رالنبت في الربي وتوارى لا ثلوج تأتي بجوع وضيق لا غيوم بهاطل مسبطر لا غيوم بهاطل مسبطر ورواء الأعواد عاد إليها في كل حي يتجلى الجال في كل حي

وتمتع بما بها من بهاء! فى نفوس الورى وأفتك داء من رمال ، وقطرة من ماء تائه بين ودها والرياء ـبر والبحر والهـوا للفناء ومغن وكاعب هيفاء بشكول سحرية الأزياء ر وأسمى حسناً لعين الرائى ! من أمام الربيع وجه الشتاء لا ليال بظلمة دكناء لا رياح بزعزع هوجاء فتحلت محلة خضراء ناضرات يلثمن برد ذكاء 1 كونته السماء تجت السماء وسلاماً في الروضة الغناء أو دموعاً في وجنة الحسناء س وتهتز من عناق الهواء رسماوية الشذا حمراء وخزاى تحكى شفاه الإماء! س وأشهى من نشوة الصهاء صان طوراً وتارة بالماء في الفضا يفترعن زهر الفضاء! يتلألا كأدمع العذراء في دياض مخضلة رياء في رياض مخضلة رياء حسن قد حل سائر الأشياء الحسن قد حل سائر الأشياء

وندى الفجر بثه الفجر بردا فحكى فى الورود حبات در تفتح الزهر قلبها لهوى الشم من ورود ثغورها تنفث السح وأقاح تحكى جباه الغوانى وعبير الريحان أفعل فى النف والنسيم العليل يلعب بالأغ والسهول الحضراء كانت بقاعا وبنات القفير طرن ألوفا ومشى الماء فى الغدير نميرا والهوا يلثم الزنابق سرا وثلوج الربى تسيل حياة وثلوج الربى تسيل حياة

### فى راحتيك

لوضعت الأكوان بين يديك!
ر وصغت النجوم فى قرطيك
ل وألقيته على فوديك
ووضعت النسيم فى برديك!
واحمرار الورود فى خديك
ث ولمع البروق فى عينيك
ر وحولته إلى صدغيك
طابعاً مثلها على شفتيك

لو ملكت الدنى سماء وأرضا ولقلدت جيدك الشمس والبد وأخذت السواد من لمة الله ولحكت الضباب ثوباً وبردا وجعلت الورود حولك تنمو ووضعت الجلال فوق محيا وأخذت الجال من روعة الفج وأخذت الجسامة ابنة خمس

ومزجت الرقى بطلسم سحر وجعلت السلام فرشا وثيرأ ومددت الطريق دراً وماساً ونثنى الغصون مابين جنبي ولألقبت ما ملكت ، وزندي وفعلت الذى فعلت لعلى

ووضعت المزيج فى مقلتيك ا ورميت الهذا دثاراً عليك ا ووضعت اليانوت في خفيك! ك وشكل السيوف في حاجبيك! وفؤادى ، والروحفي راحتيك ١ أسعد النفس بالوصول إليك . .

#### الملك ملكك

الملك ملـكك والبها. بها كا لامسعف إلاك ، لا متساهل تهوی العروش وعرش مجدك ثابت

والأرض أرضك والسماء سماكا الكون مع مافيه من متحرك أو ساكن قد كونته يداكا نظمت أمكينة النجوم وسيرها والأرض والقمرين والأفلاكا إلاك ، لا متسلط إلا كا

وسواء ملكك كل ملك فان سلطان مجدك أنت فيه أول لا رأى فما ترتثيه لثان من بعض حسنك كل حسن في الوري

والنور بعض بهاك والقمران تلقى جمالك مقلتا إنسان.. والملحدون وكلهم متجاهل أو جاهل لايقبل البرهانا قالوا الزمان هو الرقى وقولهم يوهى الجحود ويدعم الإيمانا من كونَّ الأجسام والإنسانا؟ من نظم الأفلاك والأكوانا ؟ وسواك كل عاجز ومقصر لم يعثروا إلا بما أوحيته وأذعتـه لهم ، ولما يعثروا رفعالحجابءنالمصون فقصروا

لاالعقل يدرك كنهسرك، لا،ولا من أوجد الأسماك في أبحارها من قيد الأبحار في قيعانها حارت عقول الباحثين وقصرت مافصروا في البحث ، لكن لمتشأ

بحثوا لأبصره الذى لا يبصر منها ، ولم يشكل عليهم أمرها يغمض عليهم حلوها أو مرها وعنا لهم قر الفصول وحرها طمست عُقو لهم وحلق سرها . . بالفرو والخز الموشى يرفل هذا بلا حول ، وهذا أحول هذا نطاسي ، وهذا أخطل أن يذعنوا لعلاك ، لاأن يسألوا وبيان أرباب الفصاحة أعجم في الأرض مخلوق به يجرى الدم لجهنم ، وسواك كل مجرم نفساً وأنت صنعتها تتألم . . لرأى الغني بإزاء باب المحسن لامؤمن بالتبر فيك بمؤمن! ر علاك وضاح ويفنى المقتنى يتجرع الكأس العتيدة كالغنى في رده عنا ، ولا من مهرب والطفل يطرق بابه كالأشيب نعنو لسطوته بدون تهيب وهنا يزول شقاء جسم المتعب ..

لورمتكشف حجاب سرك للألي رصدوا النجوم فلم تفتهم غاية والكيميا دانت لعلمهم ولم قاسوا البسيطة برها وبحورها لكن بعض سرائر حجيتها هذا بأطار يطوف وغيره هذا قوى الجسم ، هذا واهن هذا فضولى ، وهذا فاضل سر جلالك صانه ، فعلى الورى لك رحمة فيها اليراع مقصر لو رمت عدلا في الخليقة ما بتي قالوا الخطاة المجرمون مصيرهم حاشىلر حمتك العجيبة أنترى ضل الغني بماله ، ولو اهتدى أعطيته مالا فمجد ماله لم يدر أن المقتنى يفنى ونو والموتقد ساوىالورىففقيرهم نخشى المهات وما لنا من حيلة الملك كالمملوك يجرع كأسه نعنو له متهيبين وليتنا فالموت مرقاة النفوس لربها

# اتركيني

واتركينى مقيداً بأمورى ناظر للباب لا للقشور

لست منی ولست منك فسیری لست منی ولست منك فإنی لايرى في الغرور غير الغرور أنت بنت الأهواء بنت السرور وجمال الحياة رشف الحنور وخصوراً تميل بين خصور ورياشاً محشوة بقصور من كيل العينين لطف الشعور من غنى في أصغريه فقير في زوايا فؤاده مستور هو عندى جهنم بالسعير اهو في مقلتيك ليس بنور هو في مقلتيك ليس بنور مستقل برأيه في الأمور ت، ونفسي تفردت بالشعور...

لا تحبين ما أحب فقلي أنت بنت اللذات بنت التجنى تحسين الحياة إرهاق صب وقدوداً تموج بين قدود وقصوراً محاطة برياض الركيني فإن فلي يهوى والفقير الأديب عندى أغنى لا جمال للمرم إلا بحسن لأأرى الحسن في الأزاهر حسنا إن ما تحسين نوراً بهيا وجمالا يراه طرفي نورا فرق الله بيننا فكلانا فكلانا

## بين الشك واليقين

فراحت بشك وانثنت بيقين أجلت عدان الحياة ظنوني سكون تمشى تائهاً لسكون أرتني حياة الكائنات بأسرها وعاد لماء في التراب وطين فاء وطين دب في الأرض برهة سفين بيم ، أو قلوع سفين ويلعب فينــا الدهر حتى كأننا وتسكره منهم دموع حزين وينزل جورا بالألى ساء حظهم لغير صليب العودغير خئون يخون الذي خارت قواهولا يرى تقاضتني الأيام عن كل هفوة ولكن ديوني ما تزال ديوني كأنى قد جالدت ليث عرين أنام وبى منها جروح ثخينة كأنى قد عالجت غير شئونى كَأْنَى لَمْ أَتْرَكُ لَغَيْرِى شُنُونَهُ

وقشت عن خدن بأيام محنى فكم من صديق لم أخنه ، فجانى وأنكر فضلى من أدنت ولم أنل إذا جزت سهلا فى الزمان فإنما وتجرع من مر النوائب أكؤسا

فما طالعت عینای عین خدین ومؤتمن قد بات غیر أمین دعاء قریب أو ثناء مدین ستسری بودیان به وحزون إذا رمتأن تروی بکأس معین

# الفقيس

أيها الليل ! طل فأنت سميرى أيها الليل! أنت نور على من أيها الليل، أنت كالشمس لاتف أنت تهدى الأحلام للناس ياليـ قدَّر الله أن أكون شقيا ليتني لم أكن فإن حياتي إن أيامي الطويلة داء كلما شاب مفرقى شب حزنى لس في الصف لي مقر ولا لي ليس لى ملجأ أحن إليه أين مني معنى الحياة فإنى لست أنسي يوماً تعمدت قوما طردونی فقلت یاقوم إنی قلت إن الجسوم منكم كجسمي إننى مثلكم ولدت وإنى غير أن الظروف قد حرمتني

وسمير العفاة والتعساء لايرى في الحياة غير الشقاء ـرق بين المثرين والفقراء ـل وتهدى الأفكار للشعراء! في حياتي من جملة الأشقياء ومماتى لدىً مثـل الهبـاء لفقـــير مثلي بدون دواء فی فؤادی وشب فیه عنائی مايقيني قر الشتاء في الشتاء فلديّ السلدان كالصحراء تائه بين صبحها والمساء؟ من كبار المثرين والأغنياء مثلكم . . . إنما من الضعفاء! والدما في عروقكم كدمائي مثلكم صنع رافع الزرقاء من نصيي من الهنا والثراء

ـه إذا لم يجد سوى الظلماء؟ مبتلي بينكم بأقبح داء ـظر مولى الإماء نحو الإماء إننى مثلكم على الرغم منكم من لحوم مركب ودماء كاللوا هزه مهب هواء ذو ولاء يسرى بكل ولاء فى سبيل الأميال والأهواء راف بين القار والفحشاء بین سعد یاد ، وسعدناء تعرفون الحياة أكلا وشرباً ومناما وبذل ماء الحياء عندكم أوجهنم في السهاء

أي ذنب لمن يفتح عينيا أنتم تهربون منی كأنی أنتم تنظرون نحوى كما ينــ بین جنی لی فؤاد خفوق ذو شعور يهتز مع كل قلب أنتم تبــذلون كل عزيز تقتلون الأوقات في حفر الإس تسهرون الليل الطويل وأنتم فالسما فى جهنم إن أردتم

#### ندرة حداد

#### 190. - 111.

صاحب ديوان ، أوراق الخريف، الذى نشره عبد المسيح حداد بعد وفاته ، وفى شعره نزعة إنسانية ، وثراء فى الأغراض والصور والأخيلة ، وله شعر قصصى . .

وهو شقيق عبد المسيح حداد صاحب جريدة السائح المشهورة ، وشاعر من الشعراء المهجريين المعروفين ، ومن أعضاء الرابطة القلمية المعلمين ، صاحب رسالة فى شعره ، أوحى بها إليه الحب والكفاح فى الحياة .

#### يقول في الحب:

ما الحب ياصاح سوى نفحة قدسية بين الورى تسطع يرفعه الكاهن في كأسه والقوم في معبدهم خشع يحصده الزارع إن أخصبت في الموسم الأرض التي يزرع تحمله الأم على زندها كذلك الحامل والمرضع

وقصيدته وسرمعى، تحمل فىطياتها عاطفة إنسانية مثالية رفيعة ، سداها الحب، ولحمتها الإخاء والتعاون فى مجال الكيفاح فى الحياة ، يقول فيها ندرة:

یا أخی الساعی لنیل الم ۔جد خفف عنك جمحك سر معی فی الأرض تنسی المال والجاه وطمحك أنا راض بالعصا یا أیها الحامل رمحـك وسأرضی خــبزك الاسود فی الحب وملحك وسأنسی جرح قلمی كلما شاهدت جرحك

ولما أصدر عبدالمسيح جريدته العربية المشهورة والسائح، فينيويورك

عاونه أخوه ندرة حداد فى تحريرها ؛ وعاش يكافح من أجل الأدب والحياة حتى توفى عام ١٩٥٠ عن أكثر من سبعين عاما قضاها فى النضال والجهاد من أجل إرادة الحياة ورسالة الأدب .

وديوان دأوراق الخريف، لندرة حداد، مطبوع عام ١٩٤١، وقد قدم له وليم كاتسفليس، وهو يمثل شاعرا مفكرا واقعى النزعة ٠٠ ومن الديوان قصيدته دلو ترين،:

آه یاهند لو ترین موقنی بین عاذلین آشتکی لوعة وبین وهما غیر منصفین لو ترین

لیتنی زهره تطیب قطفتها ید الحبیب دون واش ولارقیب وضعتها براحتین رخصتین

ليتنى طائر صغير وحبيبى معا نسير من غدير إلى غدير من غصين إلى غصين طائرين

وقصيدته إلى ابنه وليم مشهورة :

جئت يا ابنى مثلها وا لدك المسكين جاء جئت دنيا كلما محضتها زدت ازدراء وإذا ازددت بها معر فة زادت خفاء أغبياء قد أتينا ها ونمضى أغبياء ماطلبناها ولكن هكذا الخالق شاء

وقصيدته , يارفيق ، أيضاً تمثل نزعة واقعية ، وفيها يقول: يارفيق هاهى الدنـ ـيا التى فيها اجتمعنا

### قد قطعنا أكثر الدر ب معا حتى تعبنا

وقصیدته د الحب دین الله ، و کذلك قصیدته د وطنی أمامی ، مشهورة ، و کذلك قصیدته د الله ، و «الراهبة»، و مرثیته الرائعة «هذی دموعی ، التی رثی بها د رشید أیوب ، معروفة و مطلعها :

لاتسأليني اليوم عن أمسى حسبي الذي ألقاه يانفسي

وأبياته المشهورة سائرة ، وهي :

كم تمنينا صغارا أن نرى يوما كبارا ثم صرنا نتمنى اليوم لوعدنا صغارا هى دنيا كيفها دا رت عليها المرم دارا وكما سن لنا نحيـا ولم نعـط الخيارا

وكتب عبد المسيح حداد<sup>(۱)</sup> عنه: في أواخر سنة ١٨٩٧ ودع ندرة حداد حمص مسقط رأسه، وأهله، ورفاقه، وأترابه، واقتعدغارب: اليم قاصدا العالم الجديد، كان عمره حينذاك سبع عشرة سنة، وقد بلغ من العلوم الأولية الكيفاية لذلك العهد، إلا أنه مال بكليته إلى آداب لغته العربية، وإلى قرض الشعر على موازينه التي تعلمها، فكان شانه منذلك انتظار موعد يدفعه إلى نظم قصيدة، ولكن مالبث أن ثار على نفسه في ذلك، فبس قريحته لعجزها، على سجيتها، عن خلق المواضيع التي ترحب بهانفس فيس قريحته لعجزها، على سجيتها، عن خلق المواضيع التي ترحب بهانفس أو رثاء فقيد توفاه الله هدا هكذا كان الشعراء في ذلك الزمان يبدأون وعليه يبقون حنى الانقضاء.

أما ندرة فاستوحش حياته في مطلع شيابه ، من حيث دري ومادري

<sup>(</sup>۱) مجاة الصداقة عدد ۱۹۵۲/r/17 عدد (۱) محاة الأدب المهجری r ( r عدد (۱)

فكأن الموهبة العلوية فى داخله أخذت عواملها تدغدغه فيها هى كانت تنمو فيه فشعر بأنه ضائع ثم أراد أن يهتدى إلى نفسه ليجدها ـــ ولكن أين؟

كان حتى مغادرته وطنه شابا ظريفاً يعمل فى أول شبابه كاتباً فى دائرة قلم المال فى حمص ، وقد طفق الناس يتوسمون له رقيا سريعاً فى الوظائف البلدية ، ويشير إليه الأهل بأنه سيبلغ من ذلك ارتقاء متواليا ، إلاأنه هو لم يشعر بذلك بل سرعان مابدأ بالعمل حتى أخذت نفسه تبدى له استبحاثاً جماً ، راغبة إليه فى أن يحملها إلى محيط ترتاح إليه فترحب به ويرحب به إلى الولايات المتحدة — إلى العالم الجديد — وكانت المهاجرة عندئذ فى بدايتها ، ولكن الشاب ندرة مال إليها لعل بها يجد نفسه ، ولعل نفسه تجد بعلها ، فيشعر بالطمأنينة إلى ذاته بأنه موجود لاتائه ولا ضائع فى هذا الوجود .

ووصل المهاجر الشاب ، ندرة حداد ، إلى نيويورك بعدشهرين أو أكثر ، فاستقبله فيها أفراد من أقاربه الماهدين ، وفي الحال أخذ ينشد عملا في البلد الذي أحبه بعدما استعظمه ، وقرأ فيه آيات العمران بظواهره الضخمة التي فافت حد تصوره ، وقد بلغ ما تاقت إليه نفسه من الأعمال ، وشرع يتعلم لغة البلاد ، وحياة عالم البلاد ، إلا أنه ماكاد يتعلق بالمحيط الأمريكي حتى عاد ضائعاً فيه ، وحائر ا في ذاته ، لايدري كيف يرضى نفسه الراغبة ، ولا كيف يسير بها إلى حال تطمئن عنده فتغدق عليه كنوز هاتما العلوية .

وغادر ندرة نيويورك إلى أقصى البلاد – من المحيط الاتلانتيكى إلى المحيط الباسيفيكى ، وكان يعلل النفس خلال رحلته ببلوغه أمله بإيجاد نفسه لذاته ، وباطمئنانها معه ، فتنقلت أبصاره معجبة بألوان العمران الأميركى ، وبالسوانح التى لاحد لها في طرقه . ودخل في الزحام الأميركى فأصاب

كسباً ، وقاده كسبه إلى الارتقاء علماً وأدباً ، فتوغل فى مجاهل الاقتباس والاختبار ، وكان بدء ذلك جميلا فى عينى ندرة ، إلا أنه ماعتم أن أدرك أنه لايزال حائراوضائعاً ، تريد نفسه شيئا لايدرى ماهو ، وعليه أن يحققه لها .

مالى وللمال. مالى وللأعمال؟ مالى ولهذه السواتح؟ كل ذلك جميل، الا أنه لا يخصنى، بل يخص غيرى، فأين نصيبى الحياة؟ وأين أنا؟ وأين أستطيع أن أجد نفسى فى محلما؟ أكاد أتمز قمن الافتكار بذلك، فاالعمل؟.

وعاد ندرة من ولايات الغرب الأقصى إلى ولايات الشرق الأميركي ــ إلى نيو بورك فاستقبله الأهل والأصحاب ، وكان عددهم قد كثر خلال غيابه . وقد عاد شابا تدل هيئته على أنه من رجال أميركا العارفين بطرقها ، والمسكين بمتعلات نهضاتها العمر انية ، وما زالوا به حتى حملوه على افتتاح محل تجارى في هذا البلد .

وتاجر ندرة ، ومهر فى صناعة تجارته ، وقد ظهر عمله للسوى كبداية نجاح عظيم أكيد ، ولكن ندرة نفسه ماعتم أن شعر بأن نجاحه المادى لايروى لنفسه أواما ، ولكن ماالعمل ؟ يالله من كل هذا وكيف السبيل إلى ضالته ، أو بالأحرى ضالة نفسه ؟ .

ومضى به الزمان سنوات زحمت فى أحوال كثيرة الهموم وعديدة الهواجس ، وكان يبددها باختباراته ومقدرته فى مداورة الأمور وطباعه الهادئة وأخلاقه النبيلة ، ولكنه ما برح يشعر بازدياد نفسه ضلالة ، وبازدياده تثبتا من أنه ، على الرغم من معاطاته التجارة والصناعة فى بلدهما ، كان لايزال حائر اوضائعاً تنشد نفسه شيئا ماأدركه بعد ولم يعرف كنه وأيضا . إن نفسه تتطلب أمر الايشترى بمال ، ولاشأن للسوانح فيه ا

ودخل ندرة فى عالم الاجتماع ، ونفسه تقول : لعلى أجد ضالتى هناك. إلا أنه كاد أيضا أن يتعثر بالخيبة ، ولكن القدر عندئذ ساقه إلى حيث يطل من خلال ذلك العالم على بلد الخيال ، وقد أدرك خياله وذهب به مسحوراً ، ومال إليه بكليته ، ورعاه بميله وكل عنايته . وكنت أنا قد التحقت بندره وباتى إخوانى الذين سبقونى إلى المهجر .

وأذكر أنه نظم أبياتا لينشدها المغنى فى حفلة جمعية الاتحاد السورى التى رأسها فيها بعد ، وهذه هى أبياته :

خفف عن المضني ، ومن عذله فالقلب لايقوى على حماله أضحى نحيـل الجسم حتى لقد أوشــــك أن يمشى بلاظله يبيت كالملسوع فى كربة سهران يرعى النجم في ليله نيكي ويستبكي إذا هاجه شوق إلى الأوطان أو أهـله فيا ربوع الشرق ، كم من شبح في الغرب مشتاق إلى مثاله ؟! وكم خليـــل ود لو أنه بطير من شوق إلى خله؟ فلا تلمه إن دبكي لوعة، فالصب معذور على فعله! الشرق أصل ، نحن أبناؤه والشهم من يعتز في أصله

وأذكر جيدا أن الجماهير التي سمعت تلك الأبيات ينشدها المغني بصوته

العذب، أخذ أفرادها فى الحال يتساءلون لمن الآبيات، فقد طربوا لمعناها كاطربوا لصوت منشدها ، وأذكر أيضا أن الدكتور رزق حداد الذى كان خطيب الجالية وشاعرها اقترب من ندرة وهنأه على أبياته ، ثم طفق يستزيده نظا .

منذ ذلك اليوم ، وكان ندرة قد قطع ربع القرن من عمره ، بدأ يشعر بأنه أصبح على الطريق المؤدية إلى ضالة نفسه ، وبدأت نفسه تؤ انسه و تكبر أمله بالنجاح — بشعوره أنه و اجد نفسه بنفسه ، وأنه عندئذ سير تاح إلى ما حلق من أجله ، وسيشرع فى تأدية رسالته العلوية .

فى بلد الأعمال والمال ، فى بلد أكبر زحام عرفه التاريخ البشرى . فى بلد العجائب والاختراع وغرائب الإبداع \_ أخذت عين ندرة تميل عن كل هذه العظائم إلى عالم الخيال ، عالم الإلهام ، عالم الجال \_ عالم الشعر العاطني والشعراء الحقيقيين .

وسار ندره ، ما بق له من العمر ، شبه صوفى ، لافى صومعة ، بل فى معمعة \_ وهنا الغرابة فى حياته ، وأخذ ينظم نفسه شاعراً عربيا فى ملا أجنبى يحيا للمادة ، واكتنى ندرة بأن تترنم نفسه بما كان ينظمه وبما يأتى به من درارى الخيال مسبوكا بأبدع الـكلام وأصح العبارة ، عن كل مافى الدنيا من حطام ، وشرع الإلهام يمنيه بالمواضيع الشعرية النفسية فيتهلل لأنه بذلك وجد نفسه فى محلها وأماكل ماعدا ذلك فما كان ندره ليأبه له أو يعيره جانباً من اهتامه .

أجل، وجد ندره ضالة نفسه، ذات يوم، عندالزهرة فى إحدى الرياض خاطها قائلا:

یازهرة لعبت بها أبدی الزمان القاسیه ماأنت وحدك یاجمیــــلة بعد عزك زاویه إنى غبطتك بالذبو لكا غبطتك زاهية فسترجمين ، وإن ذبلت مع الطبيعة ناميه أما أنا ، مازلت أجهل مايحل غـدا بيه لا العقل أرشدني ولا كتب الديانة وافيه

ووجد ندره نفسه فى عزتها إذ وقف خياله أمام الجبل فحـاطب الجبل قائلا :

كلانا ، يا أخا الدنيا رفيق ليس ينفصل

ولما اطمأنت نفس ندره إلى ضالتها من حياته شاء أن يصطحب معه كل من أحبها إلى بلد سحيق في عالم الروح ، منزه عن أدران هذه الدنيا ، يزدهى بأبدع فنون الجمال الإنساني ، وبالأخلاقذات التغاضي والتساهل وبالصفات الإنسانية للإنسان الكامل ، فقال:

ياأخي الساعي لنيل الجد خفف عنك جمحك

وندرة ، ياقارئى ، كان شاعر العاطفة المطلقة الحرة التى لاتعرف غير الله خالقه وخالقها و تمد لقبوه بشاعر والعاصى، لكشرة ما عن إلى حمس ونهرها و العاص ، وقد أحب اللقب ، ولكم كان يجد نفسه فى حنينه إلى ذلك النهر العذب الفياض .

ومات ندرة فى أواخر دمايو ، عام ١٩٥٠ فى أحد الأعراض فجأة فبكاه العرس وذرفت الجالية عليه أحر الدموع تاركا لبنى لغته وأدبه ديواناً واحدا ناسم د أوراق الخريف ، إلاأن له أكثر من ديوان كبير لقصائد رائعة .

#### شفيق معلوف

شفيق المعلوف من أبناء زحلة فى لبنان ، وقد ولد فيها فى ٣٦ آذار ٥ ١٩، من أب له شهر ته العلمية هو العلامة عيسى اسكندر المعلوف الذى اختير فيما بعد عضوا بالمجمع العلمى العربى بدمشق ، وهو وميشال المعلوف (١) ، وفوزى المعلوف، ورياض المعلوف ، واسكندر المعلوف ، نالوا شهرة كبيرة فى المهجر البرازيلي .

وتلتى شفيق المعلوف تعليمه في مدينة زحلة ، والتحق فها بالبكلية الشرقية ، وفي عام ١٩٢٢ هاجر إلى دمندي حيث كان والده هذاك ؛ والتحق بجريدة . ألف بام، محررا فها ، وكان يصدرها عيسى العيسى ، وأصدر فها ديوانه والأحلام، ثم هاجر عام ١٩٢٦ إلى البرازيل حيث كان شقيقه فوزى المعلوف قد سبقه إلىها هو وبعض أقاربه ، واشتغل في أعمال تجارية وصناعية هناك حيث عرف في هذا الميدان وطارت فيه شهرته وكان يعمل معه اسكندر المعلوف ، ونال شفيق جانبا من الثراء مكنه من ألعيش الرغد ، والإقامة الطيبة ، وأسهم مع ميشال المعلوف في الميدان الأدبي وفي تأسيس العصبة الأندلسية عام ١٩٣٢ ، و بفضله خرجت مجلة العصبة الأندلسية إلى الوجود، وكان يرأس تحريرها حبيب مسعود، وأصدرشفيق عام١٩٣٦ ديوانه أو ملحمته الشعرية «عبقر، في اثني عشر نشيدا، وأعيد طبعها مع مقدمة طويلة بقلم والد الشاعر . وقد ترجمت ملحمته عبقر إلى البرتغالية ، ترجمها إلها شعراً الشاعر البرازيلي . جوداس ازغوروغونا ، ،وترجمهاإلها نثراً موسى كريم صاحب مجلة الشرق ..

<sup>(</sup>١) تولى رياسة العصبة الأندلسية عند قيامها عام ١٩٣٢ ، وفي عام ١٩٣٨ زار وطنه لبنان ، ومات أبان الحرب العالمية الثانية في مسقط رأسه زحلة .

ثم أصدر شفيق ديوانه الثالث المكل زهرة عبير، وبعدذلك بعام أصدر ديوانه الرابع دنداء المجاديف، (١).

وكتب نعيمة إلى شفيق معلوف ينوه بمجموعته الشعرية ولكل زهرة عبير ، تنويها كبيراً (٢) .

ولأبى شادى دراسة عن شفيق معلوف يقول فيها: إنه شاعر متزن وأديب مفكر رصين مستوعب للفكر الفلسفي (٢٠).

و لشفيق معلوف أبيات ترجمها من البرازيلية عن الشاعر البرازيلي (فيسنتي ده كارفاليو) (١).

#### صور من شعر شفيق المعلوف

### بين شاطئين(٥)

ذراع ملاق اثر كيف مودع مناديل من ودعت يخفقن فوقهم بعدن فغشاهن دمعى كأننى ومال بناصارى السفينة فالتوت

تلوحان لى كلتاهماخلف مدمعى فلا ترهقيهم يا سفين وأقلعى أراهن من خلف الزجاج المصدع تشق بنا صدر العباب المروع

<sup>(</sup>۱) راجع ۱۸۵ شعر من المهجر لمحمد قرة على ، ۲۳۹ و ۲۶۰ الشعرالعربي في المهجر لمحمد عبد الغني حسن .

<sup>(</sup>٢) ١١٣ - ١١٥ بحلة العصبة السنة ١٢ ، العدد ٢ ، نيسان عام ١٩٥٢ .

<sup>(</sup>٣) راجع صـ ١٠ مجلة العصبة الانداسية عدد آب ١٩٥٢ ، وقد نشرت

هذه الدراسة في كتاب أبي شادى (شعراء العرب المعاصرون)

<sup>(</sup>٤) مه ٢١٩ بحلة العصبة عدد أيار ١٩٥٢

<sup>(</sup>٥) نداء المجاديف ص١٠٠ والقصيدة موجهة إلى اخوانه في الرابطة القلمية .

قطيع خراف مجفل متدفع على كل أطراف البلاد موزع فأجريت أجفانى بما بين أضلعي وراء الملاقى لاح ظل المودع

کأنی ہا بجری مقدمہا علی أساى على قلب كثير حنينه بكيت لأهلى والتقيت بمثلهم وماكان يبكيني التلاقي وإنما خليلي بدت جبارة المــدن تزدهي

بأعظم ما ازدانت به الأرض فاخشع

ومدت إلى شمس العلى كيف يوشع فا تظفر الحدثان منها بمطمع وتطوىجناحيها علىكل زعزع بازميل جبار وحكمة مبدع يشير إلى باب السماء بإصبع وشلالها سكران بالمجد لايعي وسال بماء الصخرة المتنبع على أفق بالسافياء مبرقع على الصخر منقطن الغمام الممزع تقولله: هذي حدودك فارجع كأنى بها فى سجدة المتورع بصدرى وأنتم ملء قلبي ومسمعي

أدارت على الآفاق مشعل عز ها وأعلت بروجاً فى الغهم رؤسها تمد إلى وكر الصواعق عنقها مدينة جن جوَّد الإنس نحتها فكل بناء ذاهب في فضائها وتلك نياغارا تعالى دومها تفتت قرص الشمس فو ق هضام ا سيول تهاوت جارفاً إثر جارف كأن إلهـــاً مر ينفض بردة متى حار عقل المر. عند جلالها جيابر تحني للجلال ظهورها أطل عليكم والمنى تزحم المنى بني النهضة الكبرى أعيد وانشيدها

على عاشقيها مقطعاً بعد مقطع فنحن سكارى من صداها المرجع قيام عليه لهو غير مضعضع حملت اليكم قلبه خافقاً معى عيونى ماڑى منهم فتطلع بدأتم بها أنتم بأروع مطلع

وردوا على الفصحى أغانى مجدها ألا إن ملكا مثل هذا رجاله لئن تسألوا مافى الجنوب فإنني وياسائلي عن فتية المجد هذه أنا شيدنا تلك التى تكبرونها

خفوقاً على حصن البيان الممنع ونحن ركزناه بأرفع موضع وإن لواء نحن قمنا نهزه لواء ظفرتم أنتم باكتسابه

# القصيدة الخرساء (١)

فصافحتكم إلا يدى صافحت يدى يبز جناحي كل طير مصعد وتوردنی أسرابكم كل مورد كطير بألياف التراب مصفد حلاقيمها غصت مخيط معقد بها جلمد یهوی علی صدر جلمد يلوك حديداً تحت ناب محدد بصدری أحلام العلي لم أغرد سوى صوت تصدام الحديد المعربد تداركن شعرى بالبيان المجود له وتراً من شعرهن المجعد أشاد بها الكهان هدمت معبدى أطل على الأحياء من جفن ملحد وربه غاو بالغواية يهتدى يلوح على أفق الشباب المورد وأبديت منها مشهدآ بعد مشهد ودرت عليهم بالرحيق المبرد رويداً على جمر العذاب المرمد صحابى ومااستشرفت فى يومكم غدى وهل أنا إلا طائر بجناحكم فلولاکم ترقون بی کل ذروة لماكنت إلا لاصق الريش بالثرى أبيت وللفولاذ حولى جبابر متى شاقها التقبيل دوت بصعقة فأين مجال الوحى منها وشدقها فوالله لولا أن يهيج صداحكم ولولاه ماكانت قوافى بينكم هل الفضل فضلي إن تكن جن عبقر حنون على عودى فسلت أناملي بنيت لنفسي معبداً ، ولحـكمة وما أنافىشعرىسوىقلبمؤمن سلكت سبيلا قد أكون ضللته وهل عبقر إلا وميض خلابة نقلت إليها الأرض في بهجاتها وحجبتءن أهلالحياة دموعهم أقول لنفسي إن تنهدت فازفري

<sup>(</sup>١) نداء المجاديف صـ ٧٠ والقصيدة موجهة إلى إخوانه في العصبة الاندلسية .

على شفتيه زفرة المتنهد نذيع على الدنيا أناشيد معبد وقد حبكت جفنيه أوتار منشد وبى شعلة من روحها المتوقد وحيداً ولا طوفت فيها بمفردى أجوز بها الدنيا وفى يدها يدى جناها ليلقيها الخلود على غدى تناضل عن حوض البيان المهدد وما فيه غير القض للمتوسد على كل حرف غير جفن مسهد سواعد تحميها بغير مهند إذا كان هذا شأن شعب مشرد فيا نحن إلا هادم لمسيد بمعولها الهدام كف المجدد بصرح دعمناه بصرح عرد يهب عليها شبه نفحة سؤدد ملففة أمواجه بالزبرجد مجاديفنا من كل مدن ومبعد ولم نعن إلا بالنظم المنضد فيشكو بيانى وهو ليس بمنجد أسأت يقاضي أو أجدت يخلد يبشر هذا المهرجان بمولدي

وعضىبسنالبشر ثغركوانحرى فياليتنا فى كل يوم بعبقر فأطيب مافي العمر أن يحلم الفتي وماالفضل أنىعدت من قلب عبقر فعبقر ما صعدت في هضباتها فلى فى تلقى الوحى عنها نجيهُ نجية شعرى المستطاب وزهرة لك الله في أصقاع كو لمبعصبة بيان يشوق النابهين وساده وسفر من الآدابلسنا نرى به بقية أمجاد تشدون حولها فما كان منكم لوحماكم مهند ذر اللوم يحرق قائليه بناره ونعم معدات الدمار وقد هوت لنا اللغة المثلى متى انهار سورها لو الأدب الشرقى حفته راية لكناتركناالبحر خلفظهورنا وكمنا نبذنا الشط تنعى صخوره وملنا عن الدر النثير بقعره أراجع قلى وهو بالحمد ناطق رمیت کـتابیمن یدیفان أکن ائن کان لم یولد خلودی بعبقر

# ساعى البريد (١)

علاقة وكل باب عليه غير موصود تفوح منهن أطياف المواعيد اليه تخفق من وجد وتسهيد تقدمه هز النسيم لحبات العناقيد علمها على يديه ويهديها إلى الغيد زعها على الشفاه بلا من وترديد ت له لم تبق من أثر فيه لتجعيد يدها شدته باليد بين النحر والجيد يدها وهبتها كل كابى الحظ منكود وهبتها كل كابى الحظ منكود تبها راحت تكذب عنك الفقر بالجود نرى عينيك في مأتم والناس في عيد أيامها البيض من ليلاتك السود

ساعی البرید و ما ینفك منطلقاً یسعی بأ كداس أوراق مغلفة خلف النوافد أجفان مشوقة بدا فهز عقود الغید مقدمه كم قبلة من فم العشاق بحملها یا ساعیاً بابتسامات توزعها كم وجه أم عجوز إن برزت له تلقی إلیها كتاباً إن یصب یدها کأن كل غلاف منك ملتحف کأن كل غلاف منك ملتحف و كم و كم رقعة كالحظ مشرقة یاواهباكل بشری حین جدت بها یاواهباكل بشری حین جدت بها و تعلم الناس یوماً أنها سلخت لو تعلم الناس یوماً أنها سلخت

# الفلاح (۲)

كرماً وما وفيت ديونه قبضته بعزم لا يخونه عينيه فانطبقت جفونه كم فيه لـولـوة تزينه عيونه فبكى جبينه

وفی الحیاة دیونها ومضی تشق الأرض — عرق الجهاد همی علی هلا نظرت جبینه ضنت علیه بالدموع —

<sup>(</sup>١) لـكل زهرة عبير صـ ٢٥٠

<sup>(</sup>٢) لـکل زهرة عبير صه ١١ .

# جورج صوايا

طبيب شاعر ، نبغ فى الطب ، كما نبغ فى الشعر ، فقد جمع بين الطب والشعر ، كما جمع بينهما أحمد زكى أبو شادى وإبراهيم ناجى وغيرهما . . بلكما جمع بينهما فى القديم ابن سينا ( ٢٦٩ هـ) ، وعبد اللطيف البغدادى ( ٣٦٩ هـ) ، وابن دانيال الحكيم ، وغيرهم .

والدكتور صوابا من شعراء المهجر الجنوبي (١) ، وقد كانت هجرته إلى الأرجنتين ، وحياته فيها ، وظهرت شاعريته بها .

ولد عام ١٨٧٧ فى لبنان ، بقرية كفر حاتا ، ودرس الطب فى الجامعة الأمريكية ببيروت ، ثم سافر إلى نيويورك مهاجرا منوطنه (عام ١٩٠٩) ومنها واصل الرحلة إلى الأرجنتين فى أمريكا الجنوبية ، وأقام فى بيونس آيرس عاصمة الأرجنتين هو وأسرته . . وعاد إلى الدراسات الطبية من جديد فى إحدى كليات الطب بالأرجنتين ليستطيع أن يعمل فى الميدان الطبي بالأرجنتين ، وتخرج منها وزاول مهنة الطب ، وعمل بالصحافة محررا فى جريدة ، القرن العشرون ، التى أنشأها لبيب الرياشي عام ١٩١١ فى عاصمة الأرجنتين .

وكان يجيد العربية والفرنسية والإنجليزية والأسبانية ، إجادة تامة .

وفى عام ١٩١٩ أنشأء جريدة . يقظنة العرب ، اليومية فى عاصمة الأرجنتين .

<sup>(</sup>١) ترجم أدباء المهجر فى الأرجنتين كثيرا من الآثار الأدبية العربية إلى اللغه الاسبانية. اللغه الاسبانية.

ومن بيونس آيرس صدرت جريدة العلم ، ولا تزال تصدر فيها منذ عام ١٩١٤، ويكتب فيها مديرها ورئيس تحريرها عبد اللطيف الحشن الفصول الأدبيه والوطنيه المنوعه .

ثم أشأ عام ١٩٢٩ فى عاصمة الأرجنتين بيونس آيرس جريدته د الإصلاح، اليومية باللغة العربية، ثم جعلها مجلة أسبوعية.

ومال إلى الأدب والشعر منذ كان فى لبنان ، وطبع له ديوان كامل اسمه همس الجفون ، ، وكتب هو مقدمته . . واشتمل على قصائد فى الوطنية والاجتماع والحذين إلى الوطن ، وفى شتى المناسبات .

وصوايا متحرر فى أسلوبه . متسامح فى مراعاة أصول اللغة والنحو ، يولى الفكرة والمعنى عنايته ، أكثر مما يولى الأسلوب والصياغة ، وفى شعره ما يوحى بصناعته كقوله :

جسوا السطور تحسوا نبضا كنبض الصدور

صور من شعره:

#### غادة

غادة تخطر فى ضوء القمر رقد الناس وقد لاح السحر طارحت بالحب زهر الرابية شاركتها بالأنين الساقية فضت للبدر ترنو شاكية فشكت لليل أطوار البشر وفعت مقلنها نحو السما نادت الدهر ولكن وجما مقلة فى الحب يضنيها السهر مهجة للرغد والأنس مقر

ترتدى ثوباً من الحسن قشيب وهى تشكو للدجى ظلم الحبيب وأباحت بجواها للغدير وحفيف الروض عطفاً بالزفير اأمير الليل ا أنصف يا أمير اهوى أحرمها الغيش الخصيب فرأت أهل السما عنها نيام وسقاها الدهر من بلواه جام مع : ربى إيه ما هذا النظام؟ وعيون عندها النوم يطيب وقلوب داؤها أعيا الطبيب . ؟

# الكتاب

ل بقريي إن مل مني الجليس ساعة غاب عنه فها الأنس ر وفي العسر . والصديق عبوس سى مالس تفعل الخندريس را غذاء تقتات منه النفوس عمر وهو العهد الجمل النفيس س نناجيك أنها القدوس وينام الورى ونحن جلوس.. فیك مافیه . لم يمت رعمسيس خالد فيك أفلاطون وهوجو والمعرى حي وجالينوس ن لديك الرئيس والمرؤس

يارفيق الشباب يامحي اللي وأنبس الغريب قد أوحشته ياصدبقاً يبش في ساعة اليس ورشيق الحديث يفعل في نف يا إناء الرشاد بين البرادا بين لوحيك قد قضينا ربيع ال وسجدنا لديك في خلوة النف ينصت الليل معجباً بجوانا أنت مرآة ذا الزمان رأينا يستوى الناس في مقامك سيا

# على جناح الأثير

يانفس رحماك طبري! وراء هذى البحور هم محج شعوری وارميهم بالزهور بثى إليهم حنيني قلبي إليهم زفيرى مضن كوخز الضمير كوهج نار السعير وأشهر بشهور . . بالوصل بعد النفور

على جناح الأثير وامضى لأقصى بلاد فاستطلعي حي قوم ورفرفی فی حماهم فوخز شوقى إليهم وفي الحشا حر وجد کم مر یوم بیوم ولا نرى غير وعد

ولم يكن مطل حب يوماً بخطب يسير مع المداد فؤادى يسيل ضمن السطور جسوا السطور تحسوا نبضاً كنبض الصدور ينساب فيها ولائى ان سياب مام الغدير!

# طيف المات

أيها الواجف من طيف المهات ليس لولا الموت فى الحكون حياة إن فى طول البقا طول الشقا أيها الهاجع فى الوادى الظليل بدد الحلم، انقضى الليل الطويل يذبل المرم ويذوى كالزهور

ينشد الغبطة فى طول البقاء فتوجه صامتاً نحو السكون فانبذ العيش ورحب بالمنون خاطراً كالحلم فى فكر الدهور فتى اليقظة من هذا الهجوع؟ هل ترى ينعشه ظل الدموع؟

# نعمة الحاج

أحد شعراء المهجر المشهورين ، ولايزال يعيش حتى اليوم فى الولايات المتحدة .

ولد نعمة الحاج عام ١٨٨٩ فى قريته غرزوز بلبنان ، وفى عام ١٩٠٤ وهو فى الخامسة عشرة من عمره هاجر إلى الولايات المتحدة ، وكان عمله فى المتجارة ، وكمل دراسته اللغوية والأدبية بنفسه وباتصاله بشتى أدباء المهجر وبقر اءاته المنوعة . وكتب فى جريدة السائح التى أسسها عبد المسيح حداد عام ١٩١٢ فى نيويورك ، واشترك نعمة الحاج فى النشاط الأدبى فى المهجر ، وأخرج عام ١٩٢١ ديوانه المشهور ، ديوان نعمة الحاج – الجزء الأول، الذى طبعه فى جريدة الهدى العربية النيويوركية ، وقدم الديوان الشاعر المهجرى المشهور إيليا أبو ماضى .

وكثير من شعره منشور فى السائح والهدى والبيان والسمير ، ولا يزال يوالى نشر قصائده فى مجلة الأديب اللبنانية .

ومن شعره قصيدته ، مانسينا ، المنشورة فى مجلة الأديب عدد نوفمبر عام ١٩٦٤ ، يقول فيها شاعر نا المهجرى :

نحن بالروح فى الحمى حيث كنا ن سناه يشع فينا ومنا إن جهلتم فسائلوا الدور عنا وميشا وكل من فاق فنا فيسى العقول لفظا ومعنى حلت العاليات برجا ووكنا ( ٢٦ – قصة الادب المجرى ج ٢ ) مانسينا ويشهـــد الله أنا إن بعدنا وإن قربنا فلبنا أيها السائلون: من نحن ؟ مهلا حين جبران والأمين وإيليا ينشؤن الجديد في لغة الضاد نحن في الأرض أنجم ونسور وأكف كالنحل سعيا وأجنى قربت منذ نحن بالأمس بنا نارها والعيون إذذاك وسنى وأجدتم تجديدها فهى أسنى تراه العيون أكمل حسنا يجدد المرم كل مايتمنى الفضل للأصل فهو نضر غصنا وإليكم بالعز والفخر عدنا فكأنا عن الحمى ما اغتربنا فأبنتم من الجوى ماأبنا على الأرز جائما مطمئنا ويشت والقلب للقلب حنا ويشت والقلب للقلب حنا

فنهى يرسل الشعاع رشادا هذه النهضة الحديثة منكم قد نفخنا ببوقها وأثرنا أيقظتكم من الكرى فهبتم وازدهار العمران والعلم والفن عاش مأوى الفؤاد لبنان فيه وإذا طابت الفروع يعود لرأينا القلوب منفتحات وسمعنا الترحيب أهلا وسهلا وعظام الجدود هشت من الترب وغمي ليه لبنان مانسيناك ونحمي

# شكر الله الجر

شاعر مهجرى مشهور ، ولد فى قرية , فتوح كسروان ، بلبنان ، وتلتى دراسته الابتدائية فى قرية جبيل اللبنانية ، وكثيراً ما كان يتردد على وادى يحشوش حيث صديقه وقريه داود بركات ، فيسامره وينادمه كأس المعرفة والأدب والشعر .. وفى عام ١٩١١ التحق بمدرسة الحكمة فى بيروت ، وهاجر عام ١٩١٩ إلى البرازيل يعمل فى التجارة ، ثم هوى الصحافة ، فأنشأ بحلة الأندلس الجديدة ، ثم الزنابق ، وأغلقت صحيفته خلال الحرب العالمية الثانية وأصدر ديوانه ، الروافد ، ، وفى عام ١٩٤٥ أصدر زنابق الفجر .

وشكر الله الجر من أعضاء العصبة الأندلسية ، وكانت سان باولو المدينة التى شهدت آ ثار عبقريته وشاعريته . . . بل كان هو صاحب الفكرة الأولى في قيام العصبة الأندلسية ، وقد خف بنفسه من ريو دى جانيرو إلى سان باولو لتحقيق فكر ته فو جد لدى ميشال معلوف استجابة له ولها (١) .

ويبدو تأثير جبران عند شكر الله الجر فى كتابه دنبى أورفليس، الذى نوه فيه بجبران وفلسفته تنويها جليلا ، وتأثر فيه بكتاب دالنبى، لجبران تأثراً واضحاً ، وفيه يقول عن جبران :

لقدكان جبران الحرارة فى نفوسنا ، والعذوبة فى أرواحنا ، والجمال فى أعيننا ، والخيال فى أدبنا ، والفكرة النيرة فى قلوبنا ، والجديد فى قديمنا ، والمحرك الأكبر لأقوالنا وأفعالنا ، لقد خلق لنا جبران لغة لكل ماكنا ندركه ونحسه ولا نقوى على تصويره والإفصاح عنه .

ونجد فی دیوان والجر ، زنابق الفجر ، روح أسلوب جبران ، يقول شكر الله الجر :

<sup>(</sup>۱) ۲۵ الادب المهجرى للناعورى .

فصلاة الطير في الربوة والسفح غناء وعير الزهر بخور تعالى في الهواء لايضير الله أن نعبده حيث نشاء هيكل الله جبال وبحار وسماء وعلام القول إن الله قد حجب عنا هو في الليل وفي الفجر إذا فتحت جفنا هو في البرق وفي الرعد إذا أرهفت أذنا هو في الأكوان مذكانت ، وفينا منذ كنا

صور من شعر شكر الله الجر

# هو اجس(۱)

أنا إن أرقص في الناس فن حز الألم وإذا صفق كفايا فن هم ألم وإذا نغمت في عرس فأنغامي ـ نواح أنا من روح وجسم مثل أبناء الحياة يدرك الناس الذي أجهل من ذي الكائنات ولقد أدرك ماأغض عن غيرى وغاب ولكم ألمح في الدمعة أسرار البحور ولكم أسمع في اللجة أنغام الطيور ولكم أبصر في الظلمة أنوار الصباح فلكم أنشق بالزهرة أحلام القبور ولكم ألمح في النظرة ما يخني الضمير ولكم أقرأ ما يكتب في الشط العباب ولكم أقرأ ما يكتب في الشط العباب

<sup>(</sup>١) زنابق الفجر صه ١٠١، ١٠٢٠

فأنا الصخرة والزهرة في حقل القضاء وأنا النجمة والنيزك في هـذا الفضاء وأنا الناحب والحلو الصداح إن في روحي صيفاً وخريفاً وربيع وشتاء مدلهماً عاصف الريح مربع وظلاماً وصباحاً وصفاء وضباب

# قشورلهاب(۱)

أترى الأشجار تدرى أنها كانت بذورا أمترى الأثمار تدرى أنها كانت زهورا ليس عند الأرض علم أنها كانت ضباب لاولا الابريز، بدرى أنه كان تراب كل ما خلناه قشراً صارفى الأرض لباب أترى الأرواح تمشى جوهراً خلف التراب إن أمر البعث سر كائن خلف الوجود ووجود المرء غصن

ويقول شكر الله الجر في رثاء أخيه عقل الله الجر الشاعر المهجرى المبدع: ياعظاما حبيبة طالما تاقت لمهد الطفولة التواق للشذا، للنسيم، للأفق الوردى في موطن النهى السباق أنت عندى أعز كنز ففضت الترب عنه في رعشة المشتاق

<sup>(</sup>١) زنابق الفجر صه ١٢١

إن فى عودك المرجى للبنان لنصر يشع فى إخفاقى حسب حظى أنى أحقق حلماً كان يا(عقل) غصة فى التراقى فهنائى بأن أعيد للأرز ، إلى ظل روحه الحفاق

وكان الشاعر عقل الله قد مات في المهجر ، وعاد جثمانه إلى لبنان ليدفن في أرزه ، وهو القائل :

ذكر الأرز بعد شط مزاره ليس أشهى على القلوب وأندى عانقت سدة الكريم رواسي وطن بالعيون نسقي ثراه إن حرمنا من نعمة العيش فيه

أى جرح يسيل من تذكاره من شذا شيحه ونفح عراره له وألقت ظلالها فى بحاره إن توانى الغهام عن إمطاره ماحرمنا من مرقد فى جواره

وعاد عقلالله الجر بعد مو ته لينام في مرقد في جوار أرزوطنه الحبيب.

# على متون الأمواج(``

ركبنا من اليم طوداً يقل ال فياله من مشهد للوداع فأم تضم إلى قلبا وأخ يكفكف دمع أخته وعاشقة أومأت بالبنان جرى كلهم في خضم الحياة يجمعهم مطلب في الثراء فتجرى الحظوظ بأقدارهم فتلقاهم بعد طول الكفاح

عباد ، فكل إلى رغبته يذيب الحديد على قسوته وحيداً يسير لأمنيته وزوج يرفه عن زوجته إلى عاشق غص في عبرته إلى درر غص في لجته ويذريهم الكون في فسحته .. ويحرى الزمان على فطرته وكل يكد إلى بغيته

<sup>(</sup>١) ،الروافد، صـ ٥٥ طبع البرازيل .

فيالك من مطمع بالثراء يطوح بالنفس في غمرته ويالك من ضارب في العباب تحوم الأماني على دفته وياله معصوصف في الرياح يقهقه كالرعد في شدته صلال تنضنض في فجوته وياله من أملس ناعم يحاك الحرير على وجنته سطوراً من الشعر في صفحته ويصقله الريح في هبته ا فيبدو لعينك ديباجة يفوقها الموج في رغوته شبيه الملاءة من زبدته لمست الأقاح على زرقته مثل الأوز على موجته... فيالت شعرى أيحظى المهاجر فيما يرجيه من هجرته ؟ وياليت شعرى أيلتي المسافر يوما سبيلا إلى أوبته فتذرو الفتى الحر في تربته ولا أخت تستى ثرى حفرته

توقل بعض مراقى الفلاح وبعض تورط في كبوته كأن أواذيه اللاعبـات تخال المراكب في عرضه ٰ تجعده النسيم الساريات وينشر من فوقها بردة إذا الزهر شقت قيص الدجي تعوم وتغرق بيض الزوارق أم أن الليالى تزرى به فلا أم تيكي على قبره

### رياض المعلوف

#### 1917

من أسرة شاعرة ، وهو شاعر مهجرى متمين بفلسفة الحزن والبكاء التى يمثلها ديوانه ، الأوتار المتقطعة ، ، وله دخيالات عام ١٩٤٥ ، ، و دوورق العباب ، .

وقد عاد إلىزحلة منذ عام١٩٤٧،وهو إلى اليوم يقيم فيها؛وله بالفرنسية دواوين : تلاوين ـ غيوم ـ الفراشات البيضاء ـ حبات رمال ـ

ومثل لبنان في مؤتمر الشعر الدولي المعقود في بلجيكا عام ١٩٥٢ (١) .

وكان ميلاد رياض المعلوف عام ١٩١٢ فى زحلة ، وهاجر إلى البرازيل سنة ١٩٣٩ ، وديوانه خيالات مشهور .

وهذه هي صور من شعر رياض المعلوف:

#### آه منك

وقلبك بين تأكيد وشك فقيراً قبلما تضحين ملكى.. وأحزن دون ماسبب وأبكى ولا أدرى لماذا هاج ضحكى وقلبك شد من قلبي بسلك

أحبك للعبادة آه منك إذا ملكت يدى الدنيا سأبق فأضحك دون ماسبب لضحك ولا أدرى لماذا سال دمعى كأن الهدب مشدود بهدب

<sup>(</sup>١) مجلة العصبة الأندلسية عدد أيلول ١٩٥٢ ص ٦٠٥ ـ وراجع ص ٣٣٤ أدبنا وأدباؤنا .

سرائرنا، ولم تحكى وأحكى ؟ وكُل قصيدة تحدى وتشدى على فم منشد عنى وعنك ..

فضحنا ..كيف كلالناس تدرى

## إلى عصفور

لى ألحان التمنى ت الورىقات بغصن فاقوالروضالأغن ك وفي المنقارسني؟ ثم طر عنك وعني ا

غن ياعصفور غن وانتفضفالماء نفضا سلمت ریشة من له رب ریشات بفن منخيوط الشمس والآ فأرى شدوك شدوى وأرى لحنك لحنى هذه روحي طارت في فضا لحنك مني... ليت قلمي في جناحي غن ياعصفور غن

### موجة نور

وطوع أمرك أمرى ا وفضــة فوق تبر بهالة الشمس يزرى زرقاء توحی وتغری . . أم أنت موجة عطر ؟

نم انم اوسادك صدرى واحــــــلم فحلمك نور شعورك الشقر تاج وفى العيون سماء أهواك مــــلء عيونى ومبسمى المفــــتر مهما وصفتك يعيا عن وصف حسنك شعرى أأنت موجـة نور

# إلى موسيقي

حصنها قشارة كأن فيها أضلعك أودعت فيها كل ما في الروح ربي أو دعك داعبتها مستلهما فأسمعتنا بدعك . . وارتعشت أو تارها مقبلات أصبعك ألحانها درب المني قلبي مشي فيه معك من وتر لوتر ضيعني وضيعك . .

### الهزار المنتحر

كنت طلق الجناح غير مقيد يا هزاري تختال بين الغصون أسرتك الأقفاص كم تتنهد فیجواری بحرقة وشجون أين تلك الأغصان من قضبانك والجداول وقهقهات الأزاهر أين تلك الآيات من ألحانك في الخائل وحسن صوتك ساحر متضاحك من الورى متشائم كنت في الدوح آمناً بصداحك بنواحك فصرت بالهمواجم غير اللحن بعد قص جناحك فتكسير بكرَّة وْبفرَّةُ بجناح جربت فك سراحك وتجير فت للناس عبرة خضب الریش من دماء جر احك والزنابق عوكب يتهادى مت أسرا فكفنتك ورودك والشقائق مقطبات حدادا ورثتك الأطبار وهي جنودك إنما الذنب للجمال بصوتك في إسارك بافتنة للنواظر فهت مية شاعر ا سبب الحسن شتمه عند موتك وانتحارك

## لبنان

هـل باترى نعود إليـك بالبنـان فتصدق الوعود ويسمح الزمان فنقطف العنقود منوع الألوان هـل با تري نعو د إليك يا لبنان ما أحسن السهر في خلوة الكروم وبيننا القمس وقربنا النجوم فهـذه الصـور تمـر كالغيـوم هـل با تري نعو د إليك يالبنان زقزقة العصفور ورعشة الأغصان حتى أرى الصخور ندية الألوان وعتمة الدجور تشتفها العينان هــل با تري نعو د إليك يالبنان كم سحت في المعمور ما غرني منظر فبلدى المهجور وكوخى الأخضر أحلى من القصور والذهب الأصفر هــل با تري نعو د إليك يالبنان ما أحسن الذكر في مقلة الغريب فهو إذا ذكر موطنه الحبيب يرتعش النظر وعينه تغيب

هـل يا ترى نعود إليك ما لينان

### الله والشاعر

فی کل آونة بعینی أشهد وكنني بقولى الله حتى تنتشي يا صاحب الملك الذي لاينتهي ىىنى وبىنك ألفة ومودة يتخاصمون عليك في صلواتهم

نفسي وتشخص مقلتاي فأسجد أبدأ وسدته الملا والسرمد أبدآ تزيد ، ودائماً تتجدد.. رحماك ا رغم تباءد بمقامنا إنى أحبك هل ترى أنا ملحد ا أتعد هاتيك النجوم ونورها أم خلقنا ، أم فضلك المتعدد؟ واخجلتاه ! وأنت أنتالأوحد فخذ الصلاة من الورود على الشذي

الطيور على المناقر تنشد ومر . منذورة ، و بكل صدر معبد !

عظات ملكك كليا وأعدد

نورت أعيننا بأنوار الهدى فإذا بهن مشاعل تتوقد فبكل عين للورى لك شمعة فلما خلقت الموت با باری الوری ؟

ولمـــا نموت ولانعيش ونخلد؟ ألهمتنا الشيء الكثير.. ولم يزل هذا الغشاء، ترى متى يتبدد؟ عراء من كل البرية أخلد إن كان يفنينا المات فمعشر الش فى فقرهم كل ألغنى وثرائه إن الغنى لماله مستعبد زيها ، ولا أقدارهن تحدد لوحات درافاييل، لا مال يو ا كم قطعة تغنى النفوس ثقافة وقصيدة بكلامها يستشهد فالشعر في إنجيلنا وكتابنا والشاعرانهما المسيح وأحمد...

### الدنيا لنا

هذه الدنيا لنا لحبيبي ، لى أنا فتمتع ياحبيبي فالمني تلو المني أن أى شيء نبتغيه لم تنله يدنا طالما أنت بقربي كل شيء ههنا

#### قبلة الضحى

الطرف كم أبدى وكم شرحا فضح الهوى مابيننا ، فضحا إن التعقل في الهيام خرافة لانصح فيه ، خاب من نصحا كم ليلة قضيتها في متعة للفجر حتى ديكه صدحا هي ليلة كل الليالي دونها هي فرصة وبها الهوى في جنحه والليل كم حضن الهوى في جنحه لولاه كان الحب مفتضحا لولاه كان الحب مفتضحا نام الحبيب على يدى متنعا قبلته ، عند الضحى ، فصحا ومضى وخلى القلب ينهشه الأسى من بعد ماقلى به فرحا

## نعمة قازان (١)

أديبوشاعر لبنانىمشهورولدعام ١٩٠٨،وهاجر إلىالبرازيلعام ١٩٢٧، وانضم إلى العصبة الأندلسية ، وظهرت مواهبه الشعرية فى المهجر .

ونعمة قازان شاعر , معلقة الأرز ، محب للتجديد ، لم يسلك مسلك زملائه أعضاء , العصبة الأندلسية ، فى المحافظة على عمود الشعر وجزالنه وصحته ، بل سارفى طريق التجديد إلى أقصى غاياته ، متعصبا لجبران ومذهبه فى التجديد ، منوها به غاية التنويه فى معلقة الأرز .

وقد ظهرت معلقة الأرز عام ١٩٣٨ ، وفيها يقول :

فقلتم يقول النجاة فقات لقد كان ذلك في البصرة فقلتم يقول الكسائى فقلت وجبران قال على صحة

وقد وقف نعمة قاران مع المعنى، ولم يلتزم حدود الصحة اللغوية والنحوية، ولا مقتضيات الصياغة العربية. . وهو يسير فى تيار التجديد بروحه مع الرابطة القلمية وزعيمها جبران .

وقد كتب توفيق ضعون الأديب المهجرى المشهور مقدمة معلقة الأرز، الذى لم يوافق الشاعر على منهجه فى معلقته من والاستهتار باللفظ وبالحدود والقيود اللغوية والعروضية .

ولنعمة قازان فضل على الشاعر المهجرى أنطون شكور ، فهو الذى شجعه وكشف مواهبه ، وطبع له روايته . من المهد إلى اللحد ، .

وكذلك كان له فضل على شاعر مهجرى أصله من مصر عاونه وكرمه، وهو محمود الشريف، الذى كتب عن معلقة الأرز، كتا با سماه ، ثورة قازان في معلقة الأرز، دافع فيه عن نعمة قازان ورفع فيه من منزلته وشاعريته .

<sup>(</sup>۱) ٤٩٦ ـ . . . أدبنا وأدباؤنا

### صور من شعره:

## صورة من « معلقة الأرز »

فقلت : خذوها بلا منة من الشعر والفن وأخستي ا وإن كان ذلك ما تنشقون فواضيعة العطر في الزهرة! وإن كان ذلك ماتيصرون فواصعة النور في الظلمة ا وإن كان ذلك ماتسمعون فواضيعة الصوت في أمتى . ١ وقفتم ببابی ولم تدخلوا فاذا تریدون یا اخوتی ا تغنيت بالأرز . ما حيلتي إذا الأرز طابت به نغمتي ؟ فاذا على طيب المنبت ؟ بلادى . أأسطيع نكرانها إذن فاقلعوا الحب من بزرتى سقتك السموات ياحفنتي ا وماذا أقول بمحبوبتي ؟ وأحلى بقاع الدنى بقعتى ا وإنى مع الحظ فى هجرتى فلا المال أشبع من جوعتى ولا المجد أطفأ من غلتي كأنى غيرى على ضفة ا كأن السواقى بلا نغمة وهذى النجوم وقد شعشعت تلوح لعيني بلا لمعة وهذى الأزاهر تكسو الرياض أزاهر لكن بلا نفحة . ١ وليس على الحس من قدرة لقد عاشت العمر في لذة وسوف تموت على اللذة

تطاول قوم على شهرتى إذا كان ذلك ماتنشدون إذا نبت الأرز في مهجة ولبنان أمى به حفنة وأهلى . وماذا أقول بأهلى أقول : بقاع الدنى حلوة هجرت وللنفس أطاعها غريب أرانى على ضفة فحتى السواقى إذا نغمت هي النفس تحما بإحساسها ولا الاأريد سوى أمتى . أ ربيت طليقاً على فطرتى وياما أحيلي طفوليتي! وياما أكلت من دالقتلة. وياما تربصت في الخيمة وياما ركيضت مع الغيمة! وياما سبقت جواد الرياح على غصن أملد مهرتى ا وياما جنحت إلى الربوة ا وياما بكرت إلى الكرمة وياما سكرت من الحبة ا وياما كُسيت بلا كسوة وياما شبعت من الكسرة ا وكنت سعيداً وأى سعيد أبيع السعادة ، بالكلة ، فصرت بلا الله في غربتي فصرت فقيراً مع الكثرة فضعت وضاعت ألوهيتي ا ولولا الحبيب وعودى الرطيب رماني اللهيب إلى الشهوة . ١ ولولا الرجاء بعود الرجاء قذفت بنفسي إلى الهوة. ا

فلا ا لا أحب سوى قريتى فياما شربت من النيرات ویاما سرحت ، ویاما مرحت وكـنت مع الله فى قريتى وكنت غنياً مع القلة فثرت وثارت أنانيتي

## أنشودة الغريب

باثری لینان ۱ يا مسبح الأحلام يا مهبط الإلهام يا منهل الأقلام يا سما لبنان! يا ناثر الأتراح يا شاعر الأفراح يا ناشر الأرواح يا هوا لبنان

الأرز والوادى يارمز أمجادى ياكنز أحفادي يا ماخر الأبحار يا فاتح الأمصار ١

ما ذكا لينان ما ماعث الأنوار مكسورة الجفنين مذبوحة العينين مامها لمنان مكمومة الخدن زفزقة العصفور أغرو دةالشحرور ما غنا لينان موسيقة الطيور غذيت من لحمي روىت من دمى يا ثرى لبنان ما حاضنا أمي للوطن الحسب ؟ هلير جع الغريب مرحبا لبنان ؟ وتهتف القلوب يامهد أجدادى الأرز والوادى ا ثرى لينان یا أرض میعادی

# حسی غراب (۱)

من شخصيات أدباء المهجر الجنوبي، ومن أبناء حمص الحالدة، وبمن تركوا صدى عميقا في بيئة الأدب المهجري، كتب عنه شكر الله الجر في مجلة و الأدبيب، اللبنانية عدد يونيو ١٠٦٦ يقول:

حسنى غراب لؤلؤة من ذلك العقد المنفرط على شواطىء الأتلانقيك، ولذ فى تلك الرقعة المباركة , حمص ، مدينة ديك الجن ، التى انطلق من أعشاشها بلابل البيان لتغرد أغاريدها فى شمال الأرض وجنوبها ، فن الولايات المتحدة إلى البرازيل . من نسيب عريضة وندرة وعبد المسيح حداد فى

<sup>(</sup>۱) ولد فی ۲۰ آب ۱۸۹۹ ، وهاجر إلى البرازيل عام ۱۹۲۰ (داجع ۱۵ - ۱۸ه ذكرى المهجرة) .

<sup>(</sup> ۲۷ \_ قصة الأدب المجرى ج ٢ )

نيويورك . إلى حسنى غراب ونصر سمعان وميشال مغربى ونبيه سلامة وموسى حداد وسواهم فى مدينة سان باولو . وفى حمص يقول شاعرها حسنى وقد هزه الحنين إليها :

أبعد حمص لنا دمع يراق على منازل أم بنا من حادث هلع ؟ دار نحن إليها كلما ذكرت كأنما هى من أكبادنا قطع وملعب للصبا نأسى لفرقته كأنه من سواد العين منتزع

تلتى حسنى علومه فى مدارس حمص ، فأتقن العربية وبرع فى تأدية معانيه الفكرية فى قوالب فصيحة جزلة . فهو من هذه الناحية على ماتشاء من صفاء الديباجة وعفوية الخاطر ، حتى لتخال وأنت تقرأ شعره كأنما هذا الشعر نظم نفسه فانتظم أسلاكا من الدر على الطرس .

هاجر حسنى من حمص عام ١٩٢٠ مشمرا وراء الثروة فى بلاد بعيدة ، فا بتسمت له الأيام فى أوائل عهده بيد أن الليالى ، وهى حرب على الأدب والأدباء ، لايطيب لها عيش إن لم تر الشاعر يغص بلقمته ، وينام مروعا على وسادته .

لم تهادن الأيام حسى ليتفرغ للنظم، وما كان (حانوته الصغير) 
يدر عليه الرزق الوفير ليعود إلى هوايته الكبرى وهي الأدب، ولكن 
في هذا القليل الذي تركته لنا ثروة طببة تعطيك صورة عن مدى تفكيره 
ورسوخ قدمه في صناعة القريض؛ وهو لايضيره أنه نظم في المناسبات، 
فلطالما اتخذ من هذه المناسبات وسيلة للانطلاق إلى مواضيع سياسية 
ووطنية خطيرة. فأبدع وأجاد حتى في معرض الرثاء، كقوله في رثاء 
صديقه عقل الجر ؛

الحمد نته لاهم ولا وصب نام العليل وألتى حمله التعب

إن الوجود الذي غادرته عدم والعامرات التي فارقتها خرب والأرض غاب مخيف وحشه بشر

كم فيه مغتصب يحميه مغتصب أظفاره بلهى الأحرار عالقة ونابه بدم الأبرار مختضب

وماكان حسنى إلا واحدا من أولئك الذين أنجبتهم المدرسة الـكلاسيكية ذوحة عالية في قم الشعر .

ومن شعره الـكلاسيكي قوله:

يقول البخيل وقد رآنى أجود ببعض ماملكت يدايا ألم تحسب ليوم غد حسابا وبوم غد محاط بالرزايا فقلت : صدقت واسترعيت سمعا

لو انك ناصح بشراً سوياً أتنهانى عن المعروف خوفا على مال تبدده العطايا وحولى من ضحايا البؤس ناس تذوب لفرط شقوتهم حشايا أكنت تلج فى عذلى ولومى لو انك بعض هاتيك الضحايا

وفي عيد المولد النبوى يقول:

شعلة الحق لم تزل يامحمد منذ أضرمت نارها تتوقد غمر الأرض نورها فإذا رمت دليلا فعد إلى الأرض واشهد جئت والناس في ضلال وغي ومن الهدى في يديك مهند

# زکی قنصل

ولد الشاعر زكى قنصل عام١٩١٧ و يحدد صيدح ميلاده بعام ١٩١٩ ، وهو من سوريا من قرية يبرود السورية ، وتلق ثقافته فيها ، ثم هاجر إلى البرازيل فالأرجنتين عام ١٩٢٩ مع أخيه إلياس حيث على بائعاً جوالا ، وظل يوالى المثابرة والكفاح في سبيل الرزق ، وظهر نشاطه التجاري والأدبى فيها ، ونظم الشعر الجيل المؤثر ، وأخرج ديوانا سماه ، سعاد ، وكله وقف على رثاء طفلته ،سعاد ، التي لاقت ربها ، وهي لاتزال في المهد طفلة صغيرة بعدعام واحد من عمرها وحزن عليها حزناً عميقاً ، وهو القائل من رثائه لطفلته :

قد كان يضحك لى غـدى واليوم أهرب من غدى ماتت أناشيدى الحسا ن وبح صوت المنشد

وأخرج هو وأخوه إلياس قنصل مجلة أدبية عنوانها المناهل استمرت تصدر فى بيونس إيرس ثلاث سنوات ، ولا يزال زكى قنصل يعيش حتى اليوم فى الأرجنتين ، موزع النشاط بين التجارة والأدب والشعر .

وقد أصدر الاستاذ عبداللطيف اليونس عنه كتابا بعنوان وزكى قنصل شاعر الحب والحنين، وفي مجلة الاديب اللبنانية عدد يونيو ١٩٦٩ مقال عنه بقلم عيسى فتوح بعنوان والحنين إلى الوطن في شعر زكى قنصل، وإليه رجعنا، وشعر قنصل يسير في الحنين إلى الوطن ، وله في هذا الباب آيات، يقول زكى قنصل:

أيها العائدون للشام هـلا نفحة من شميم أرض النبوة علم الله كم صبونا إليها واشتهينا تحت العريشة غفوة ويقول من قصيدة أخرى:

يا عائدين إلى الربوع قلبي تحرق للرجوع

نهنهته فازداد تحنانا وعربد فی الضلوع لايطمئن إلى الوساد ولا يفر له ولوع كانت تسليمه الدموع فصار يهزأ بالدموع ويقول:

يا عائدين إلى الحمى قلبي به عطش وجوع بالله هل فى الركب متسع لملهوف ولوع وحزمت أمتعتى فيا قلب ارتقب يوم الرجوع وله أبضا:

ويح الغريب يعيش فى حلم ريان يملًا نفسه كمدا حبل الرجاء يظل يعقده ويحله ماقام أو قعدا الفرع يربطه إلى بلد والقلب يعبد غيره بلدا ويقول:

ويح الغريب على الأشواك مضجعه

وخبزه من عجين الهم والتعب

وقلبه وهواه غير مغترب يعيش عن ربعه بالجسم مغترباً ويوتظ الفجر في ليل من الكرب يستقبل الليل لاتغفو هواجسه مقسم الفكر في بعد وفي قرب موزع الروح إحساسأ وعاطفة ياغصة في لسان الشاعر انعقدت من ذايحل لسان الصادح الطرب ويح الغريب أما تكمفيه غربته حتى تجرحه الذكرى وتكويه أكلما شام من وادبه بارقة هفا وصفق تحنانا لواديه الله فی نازح أودی الحنین به لولا بصيص رجاء في دياجيه فهل تحقق بالرجعي أمانيه يعلل النفس بالرجعى ويخدعها

ويقول زكى أيضاً فى لهفة ظاهرة وحنين دائم إلى الوطن الأم: الشام مدت للبنين يداً هيا نجد إلى الشآم يدا

بالروح إن لم نرتحل جسدا قولا لها إنا على سفر ويقول:

ثم كبر إذا ذكرت الشآما هاجنا الشوق للشآم فكبر رياح النوى فهامت يتامى نحن من روضها حساسين ذرتها ورؤيا الخيال إن هو ناما هي نجوي الفؤاد إن سهد الجفن

## ويقول:

غصص الحنين وذكريات الدار أنا إن شكوت فدمعتى من جفنكم مرحى بنى أمى لأنتم مفزعي فی ظلکم نبتت خوافی شهرتی

ويقول كذلك في الحنين :

تلك الفراخ التي أطلقتها زغبا عادتقشاعم ملء السهلوالجبل فرشت أهداب عيني في درو بكم واسترجعوا فی جواری بعض ماأكلت

منكم ليالى الأسى والكد والعمل إنى لأخشى وقد أنزلتكم كبدى أن ينتهى بفراق آخر جذلى

صور من شعره

## قصيدة والبناء »

ساءت حياة كلها تعب والريح ماتنفك تضطرب إلا تولت طمسه النوب

يبنى القصور وكوخه خرب الشوك يزخر في مسالكها لاىزدھى فى لىلە قېس

حثت خطای و أرهفت أو تاري وإذا شدوت فصوتكم قيثارى فى النائبات وأنتم أظفارى وزها جناحي واستطار غبارى

عاد البنون إلى حضني فو اجذلي يا دمعة اليأس هلت بسمة الأمل فيا حماة العلى سيروا على مهل

وكأنه في الأهل مغترب غرض ، وباعد بينها نسب أصباغه وتقارب السبب يكويه من أنفاسه لهب يصطك من قر ويضطرب فتحت عليه ثقوبها السحب ترقى إلى ملكوتك الريب نسب من الصلصال أوحسب ويد تراكم حولها الذهب ليفوز باللذات مغتصب يوهى عزيمته ولا وصب يوهى عزيمته ولا وصب آماله وكبابه الدأب

لكأنه في الناس حاشية جلبابه رقبع تألفها مشت السنون عليه فاختلطت بالروح في (تموز) وقفته بالروح في كانون نظرته تلمو الرياح به فإن سكنت يارب عفوك إن كفرت فيا أو ليس يجمعه بسيده فعلام تشتاف الريال يد وعلام يغصب حق مجهد يا غائصاً بالطين لانصب ماأنت أول كادح عثرت

## منضد الحروف(١)

والجم غرورك إن وقفت ببابه كم شع نور من سواء خضابه بيضاء دنسها الحرام بعابه ألا تمجده على إتعابه وتشير حيرتها إلى أوصابه في صدره ناراً ، وفي أعصابه خرساء أطلقها على محرابه وبجازفاً خلف الرؤى بشبابه

حى المنضد فى رئيث ثيابه لاتخشين على يديك خضابه هذى اليد السوداء أنصع من يد عار عليك إذا قرأت صحيفة بالروح نظرته يموج بها الأسى خنق الإباء دموعه فتفجرت الليل يعلم وحده كم زفرة ياسافحاً بين المطابع قلبه

أجنيت من دنياك إلاعلقماً ومن الرجاء الحلو غير سرابه؟ ماذا فناؤك فى محيط جاهل تتزاحم الأطاع فى أبوابه ضاعت مقاييس الفضيلة عنده

وجرت نسور الفكر خلف ذبابه والشهوة الحمراء حلم شبابه ذئب يجيش الشر في أنيامه وتعرض الحمل الوديع لنابه ليعيد في الدنيا شريعة غابه ومكفكف الزلات عنكتابه ضاقت طريق الرزق عن طلابه وتكالبوا فعزفت عن أسبابه ينفك يغمرهم بفيض سحابه ويفيق والأوراق ملء جوابه يفتح لنا التاريخ صدر كتابه تتقاصر الأفهام دون حجابه ومشى الفناء على العظيم النابه روح الحياة على هوانُ ثيابه وكأنما تمشى على أعقبابه يتآمرون عليه فى أنسابه يحبو إليه بغدره وبنابه لم ينس فضلك رغم طول غيابه شوق المحب سعى إلى أحبابه يسحب على الإيوان ذيل إهابه

الشهرة الصفراء غاية شيبه لاترج خيراً من زمانك إنه أمن القوى المستبد حياله فكأنه يطوى العصور القهقرى ياحامل الأغلاط عن شعرائه لوكان عند الناس إنصاف لما لكمنهم ضنوا فعشت بفاقة وتجاهلوا قدر المنضد وهو لا يغفو وجلجلة الحديد بسمعه لولاه لاندثرت حضارات ولم والكان ماضي الناس لغزآ مبهمآ ولمات ذكر العبقرى بموته يانابش الأرماس ينفخ بينها لكأن فيك من المسيح بقية وكأرب من صلبوه لما يبرحوا وكأن آثام الخيانة لم يزل ياملتتي الأقلام دونك شآعرا ركب الخيال إلى حماك يحثه فا جعل له فی باب کوخك أیکة

# ضحك الصباح

لاها لما ضحك الصباح لا بالصباحة والصلاح! ا جئت طرت بلا جناح ح فكنت برءاً للجراح! ك بين أسهاء البشر؟ نشوى على شفة الوتر! م يهن أعطاف الشجر تنساب مابين الزهر ١٠ د وعبن أمك ساهرة ؟ يرك كل عين شازرة ت لها الأماني العاثرة وبعثت من آمالها ماليس تدرك آخره. ا هذا ملاكك فارتعى في ظله الضافي الظلل واستمتعى منه بأز كى من شذا الخلد البليل فع شرها هذا الدليل! د وأيسر العبء الجليل.!

ضحك الصباح فقلت لو أهلا عروس الفجر أه هاض الأسى جنحى فلم وتكاثرت في الجرا أسعاد هل أحلى من اسم لـكأنه أهزوجـــة لـكأنه نجـــوى النسـ لـكأنه قبل الندى ماذا بكاؤك باسعا غیری تنهنه عن سر سلبت يداك القد أقلا ما أهون الأخطار يد ما أقرب القصد البعي

### ماتت سعاد

دى لحظة عن ذكرها

رفت رفيف الأقحوا نة وانطفت في عمرها ماذا جنت حتى تصم دها الردى في فجرها ؟ يارب الاتحبس فؤا

أنا قد عبدتك بسمة وضاءة في ثغرها! ن شذبة في شعرها! هي بسمة الأمل الندى م من قلى الصدى حی فی ظلام سرمدی واليوم أهرب من غدى ن وبح صوت المنشد! شة في العيرن ولا بريق والشوك في عرض الطريق دجت الحياة وشاه في عين محيـاها الأنيق لولي ولاعودي وريق ع وليس لى أمل الغريق؟ أين ابتسامتك الندي ة تملأ العش ابتساماً؟ , الضحك في ديايا، و دماما،؟ زل في فؤادينا سلاما كن كنت أفصحنا كلاما ا د فأين صاحبة السرير ؟ ترتاد حاشية الأثير ت ، من النضارة والعبير ! ه ولارواء ولاخرير ير إلى الهوان وأن نصير

وشممت أنفاس الجنا يا من يرد إلى شفا ويعيد لي ما أفنت الأيا أنا من أساى ومن جرا قد كان يضحك لى غدى ماتت أناشيدي الحسا أسعاد جئتك لابشا النــار مل. جوانحي لاالروض زاه بعد زغ ويحى ا أأغرق فى الدمو وتشيع فى ما حولها أرجا كأنفاس الخزامى ؟ أين احتجاجك يستثه لم تلفظی حرفاً وا هـــــذا سريرك ياسعا عيني عليه ومهجتي جردته ، لما ذهب ما جدولا لا ماء فه هل كنت تحلم أن تص

## إلياس قنصل

نشأ إلباس قنصل في سوريا ، حيث ولد في قرية . يبرود ، السورية عام ٢ ، أو عام ١٩١٤ كما يقولصيدح وتلق ثقافته في وطنه . ثم هاجر عام ١٩٢٤ إلى الأرجنتين ، التي كان قد سبقه في الهجرة إليها الكثير من مواطنيهو أبناء قريته . وعمل في التجارة بائعا جوالا . وظل يعمل في التجارة .

وفى عام ١٩٣١ أخرج ديوانه , على مذبح الوطنية ، حيث طبعه فى مطبعة عربية بعاصمة الأرجنتين بيونس إيرس، وكتب مقدمته موسى يوسف عزورة ، صاحب الجريدة السورية اللبنانية التى بدأت الصدور عام ١٩٢٩ فى الأرجنتين .

وفى العام نفسه طبع ديوانه الثانى . العبرات الملتهبة . •

وفى عام ١٩٥٤ عاد إلى سوريا وظل بها .

طبع لإلياس قنصل فى سوريا : دولة المجانين ـ فلسفة حمار ـ غالب أفندى المغلوب ـ رباعيات قنصل .

وفى الهجر طبع له: فى سبيل الحرية ـ على ضفاف بردى ـ العبقرى المجنون ـ أصنام الأدب ـ بين معارك الثورة ـ البقايا ـ صديق أبو حسن ـ عساف شوفان فى جزءين ـ نساء ، وأخرج فى الأرجنتين مجلة ، المناهل ، التى صدرت ثلاث سنوات .

وله من الدواوين الشعرية : بسمات الفجر \_ السهام \_ الأسلاك الشائكة\_ على مذبح الوطنية \_ العبرات الملتهبة .

ورأس إلياس قنصل تحرير جريدة والجريدة السورية اللبنانية، أكثر

من ست سنوات ، وتولى التحرير فى جريدة السلام الأرجنتينية ..كماكان يكتب إلى السائح والسمير والعالم العربى والشرق والأديب والديار ومجلة القلم الجديد والمواهب ، وغيرها .

صور من شعره

## الحب العميق

ریاح البعاد تهن فؤادك هزآ عنیفاً ، ودمعك یهمی وقد رسم الشوق رسماً جلیاً علی وجهك العابس المدلهم فأنت ضحیة دهر خئون و غم وأنت فریسة حزن وغم وفی زفراتك لفحة حب عمیق ، بمن راغریب تفكر ؟

# هل تذكرين؟

أتطالعين قصائدى أم تعرضين عنها ؟ وقد طوقتها بتوجعى وسكبت بين سطورها قلمى الكئيب ومزجتها بتنهدى وتفجعى وأزحت فيها السترعن حزنى الغريب أتطالعين قصائدى ؟ أتطالعين ؟ لو تعلمين عما أكابد من حنين والتياع لعراك ـ رغم صدودك ـ الأسف الشديد

وذكرت ماضى عهدنا قبل الوداع وعرفت أنى ما أزال على العهود لو تعلمين تعاسى لو تعلمين . ! أنسيت كم أسمعتنى ذاك اليمين والليل داج والحلائق نائمات والكون هاد ، والكواكب فى وجوم :

وقسما بربی لن أخون مدی الحیاة عهد الهوی، ولیشهد اللیل البهیم، أنسیت كمأقسمت،أمهل تذكرین؟

أنسيت كم قبلت ثغرك والجبين

وضمت جسمك فارتعشت من السرور وو ددت لو نقضی! فهنسينا المات أنالثري بحوي المصائب والشرور

ويضم أنواع الأسى والكارثات أنسيت ذاك الليل، أم هل تدكرين؟ ١

وهذه قصيدته مناهل من جمر ، (١):

تحير في تحديد أوصافها فكرى تغلغل في أوصاله ظمأ الفقر كما تختني الأسرارفي مكمن الصدر فتترك مأواها وتركض فيأثرى إذانمت، أحلاماً، لها وحشة القبر لما عاقني عنوصلها غضبالدهر فصال على شعرى، و دمدم فى نثرى فلم يجد مافي الغانيات من السحر فألهو بما فيه من العسر واليسر تقاذفنى الأمواج بالمد والجزر وظلت دياجيالتيه حولى بلافجر أذى خفقان أممناهل منجمر؟ أحن إلى آفاقها دون أن أدرى

قضدت حماتى هائمأ برغائب تلوح لعينى كالسراب لتائه أمد يدى أبغى جناها فتختني وأهرب منها راضيأ بسلامتي ترافقن في يقظتي ، وتعودني ولو كان في بذل المساعي وصالها ظننت جلال الفن يبعد طيفها ولذت بسحر اللحظ والخدواللبي وقلت لعل الكد يبرىء علتي فألقيت ذاتى في عباب نزاعه ولکنجهودي کلها ذهبت سدي فيارب ماركبت بين أضالعي وهل أبدعت كفاك دنيا جديدة

شقيت بنفس عن ثراها غريبة

تكابد من جسمي ضروبا من الأسر طلاسم آمالی تجرعنی الاسی وشوقی إلی المجهول يمعن في قهری وأصعب أشـــكال التعاسة وحدة

وحولك، لو يرضيك، ماشئت من بشر

<sup>(</sup>١) مجلة قافلة الزيت عدد شعبان ١٣٨٤ ه

## مضادر الكتأب

- ١ المنهل في تاريخ الأدب العربي ٣ أجزاء روكس العزيزي
  - ٢ \_ قصة الأدب في الأنداس ـ ٥ أجزاء للمؤلف
    - ٣ ــ البناء الفني للقصيدة العربية ـ للمؤلف
    - ٤ قصة الأدب المعاصر ٤ أجزاء للمؤلف
    - قصة الأدب في مصر ٥ أجزاء للمؤلف
- ٦ المغتربون \_ عبد اللطيف الخشن \_ عدد خاص من مجلة العرفان
   ١٩٦٤ اللبنانية عام ١٩٦٤
- ۱۹٤٥ ما باولو عام ۱۹۶۵ مطبوع في سان باولو عام ۱۹۶۵
   ۱۹٤٦ و ۱۹٤٦
  - ۸ الأدب المجرى ـ عيسى الناعورى القاهرة ـ دار المعارف
    - ه الأدب والنقد محمد مندور
    - ١٠ ــ في النقد الأدبي ـ شوقي ضيف
    - ١١ ــ دراسات في النقد الأدبى ـ المؤلف
    - ١٢ ـــ النقد العربى الحديث ومذاهبه ــ للمؤلف
- ۱۳ ـــ أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية ـ الطبعة الثالثة بيروت تأليف الساعر المهجري جورج صيدح
  - ١٤ أدب المغتربين ـ إلياس قنصل ط دمشق ١٩٦٣
  - ١٥ ــ أبوشادي في المهجر ـ مقالات لأبي شادي ـ ط القاهرة ١٩٥٩
    - ١٦ ــ شعراء العرب المعاصرون لأبي شادي ـ ط القاهرة ١٩٥٨
      - ١٧ ــ قضايا الشعر المعاصر ـ أبوشادى ط القاهرة ١٩٥٩
      - ١٨ ــ انطباعات مغترب ـ عبد المسيح حداد ط دمشق ١٩٦٣
        - ١٩ ــ النثر المهجري ـ عبد الكريم الأشتر

- ۲۰ ـــ أمين الريحانى لجميل جبر ـ ط بيروت ١٩٩٤
  - ٢١ أمين الريحانى لمارون عبود ـ سلسلة اقرأ
- ۲۲ ـــ أمين الريحانى لحارث الراوى ـ ط بيروت
- أمين الريحاني لمحمد على موسى من سلسلة أعلام الفكر العربي ٢٣ صابع الميان ال
  - ٢٤ ـــ هذا الرجل من لبنان لبربارا يونغ ـ ترجمه إلى العربية سعيد بابا
    - ٢٥ ــ نى أورفليس لشكر الله الجر
    - ٢٦ التجديد في شعر المهجر \_ محمد مصطفى هدارة
- ٢٧ الشعر المعاصر على ضو النقد الحديث \_ مصطفى عبداللطيف السحر ألى
- ۲۸ الأدب العربى فى المهجر ـ دراسات للمستشرق المجرى عبد الكريم جر مانوس
  - ٢٩ ــ فيلسوف الفريكة ـ للمستشرق الروسي كراتشوفسيكي
- ٣٠ ــ بحوث مخطوطة عن الأدب المجهري للنقاد: أبوشادي ــ السحرتي
  - وديع فلسطين محمد العامر الرميح –
  - ٣١ ــ بحوث مخطوطة عن الأدب المهجري لروكس العزيزي تشمل:
- ١ ـــ نظرات فى أدب المهجر أوبين الأندلس والمهجر
  - ٢ ــ كفاح أدباء المهجر
  - ٣ ــ لحظات مع فيلسوف الفريكة
- ع ــ جلسة مع الخالدين: أبو شادى ـ مسعود سماحة
- ـ فوزى المعلوف ـ عبد المسيح حداد ـ رشيد
  - أيوب ـ نسيب عريضة
  - الحيرة والألم في أدب رشيد أيوب
    - ٣٢ ـــ الأدب المهجرى \_ حسن جاد \_ القاهرة \_ ١٩٦٣
      - ٣٣ ـــ أدب المجر ـ حسن جاد ـ القاهرة ١٩٦٦

﴾ أن المراجعات الريحانية \_ بحموعة الرسائل المتبادلة من الريحانية \_ بحموعة النطاء الخطاء النطاء النط

٣٥ ــ الريحاني ومعاصروه \_ جمع شقيقه البرت الريحاني

٣٦ ـــ ميخائيل نعيمة الأديب الصوفى ـ ثريا ملحسن ـ بيروت ١٩٦٥

٣٧ ــ دنيا المغتربين ـ جمال الفرا

٣٨ ــ القومية والإنسانية في شعر المهجر الجنوبي ـ عزيزة مريدن

٢٩ ــ مشاعر من عبقر (شفيق المعلوف) عبداللطيف اليونس ـط بيروت

٤٠ العروبة في شعر المهجر لفريد جحا

٤١ حـ قال الراوى ـ للشاعر إلياس فرحات

٤٢ ــ مطلع الشتاء ـ لفرحات ـط القاهرة ١٩٦٧

44 ــ العراق في الشعر العربي والمهجري ـ محسن جمال الدين

٤٤ ــ الشعر العربي في المهجر الأمريكي ـ وديع ديب

٤٥ -- الشعر العربي في المهجر الأمريكي \_ إحسان عباس ومحمد نجم

٤٦ ــ دراسات في الشعر العربي المعاصر ـ شوقي ضيف

٧٧ ـ بلاغة العرب في القرن العشرين محى الدين رضا - ١٩٢٤ القاهرة

٧٧ — العرب في المهجر الشمالي \_ محمد كفاًفي

٤٩ – تاريخ الولايات المتحدة والمهاجر السورية للخورى

٥٠ ــ الأدب العربى الحديث في معركة المقاومة ـــ أنور الجندى

١٥ - الشعر العربي المعاصر - أنور الجندى

٥٢ ــ الشعر العربي في المهجر ـ محمد عبد الغني حسن

٥٣ ــ جران لميخائيل نعيمة \_ ١٩٣٤

٥٤ ـــ اعترافات ـ توفيق ضعون

٥٥ – هيكل الذكرى لحبيب مسعود ـ سان بالو ١٩٤٤

٥٦ - النزعة الإنسانية عند جبران ـ عدنان يوسف ـ دار الكاتب

( ۲۸ ـ قصة الأدب المجرى ج ۲ )

٥٧ ــ مهمة في قارة \_ أكرم زعيتر ١٩٥٠

ه - نظير زيتون الإنسان - وزارة الثقافة السورية - جمع عدنان داعوق
 ه - الناطقو نبالضاد في أمريكا الجنوبية - يعقو بالعويدات (البدوى الملثم)

٠٠ – جبران والشابي ـ خليفة التليسي

٦٦ — الشاعر القروى ـ عبد اللطيف شرارة

٦٢ – فصول من الثقافة المغاصرة ١٩٦٠ ـ للمؤلف

٩٣ ــ دراسات في الأدب والنقد ــ للمؤلف

عج \_ رائد الشعر الحديث \_ جزءآن ـ القاهرة ٥٥٥ للمؤلف

مه ــ الناطقون بالضاد فى أمريكا ـ نشر معهد الشئون العربية الأمريكية ــ الناطقون بالضاد فى أمريكا ــ نيويورك ١٩٤٦

٦٦ - شعراء الرابطة القلبية - نادرة سراج

٧٧ ـــ شاعر الطيارة (فوزى المعلوف) للبدوى الملثم ـ القاهرة ١٩٤٨

۸۳ - إلياس فرحات لعيسى الناعورى ـ عمان ١٩٥٦

٧٠ ــ مذاهب الآدب ـ للمؤلف ـ القاهرة ١٩٥٢

٧١ ــ رسالة مخطوطة عن وشعر اوالعصبة الأندلسية ، مقدمة إلى كلية آداب حرال القط جامعة عين شمس بإشراف د. عبد القادر القط

٧٧ ــ رسالة عن والصورة في الشعر ولا سيما في شعر المهجر ، مقدمة إلى كلمة آداب جامعة القاهرة لأدمة سورة

٧٧ - رسالة عن الشعر المهجرى للاستاذعبد الرحيم زلط أمين مكتبة كلية اللغة العربية العربية بامعة الدول العربية

بالقاهرة ـ بإشراف الدكتور شوقى ضبف

٧٤ - أدباء العرب فى المهاجر الأمريكية والأوربية والأفريقية والآسيوية. أصول مخطوطة للأديب الأردنى يعقوب العويدات (البدوى الملام)

٧٥ ــ أدب ميخائيل نعيمة رسالة دكتوراه للمستشرق الهولندى نايلاند

٧٦ ــ محاولات فی درس جبران ــ أمنین خالد

٧٨ ـــ الرمزية والأدبالعربي الحديث ـ أنطونغطاسكرم بيروت١٩٤٩

٧٩ - جبران ـ الأب إلياس زغى

٨١ — على المحك ـ مارون عبود ـ بيروث ١٩٤٦

٨٢ ـــ رساله المنبر ـ فيلكس فارس ـ دراسة عن جبران ونعيمة

۸۳ ۔ مجد دون ومجترون ـ مارون عبود ـ بیروت ۱۹۶۸

۸۶ — جدد وقدماء ـ مارون عبود ـ بيروت

٨٥ ــ مناهل الأدب العربى عدد عن نعيمة ( ج ٢ ) بيروت

٨٦ ــ مناهل الأدب العربي عدد عن نسيب عريضة ( ج ٢ ) بيروت

٨٧ — حديث الأربعاء ـ ط، حسين ـ دار المعارف القاهرة ١٩٤٦

۸۸ – جبران لحبیب مسعود

٨٩ \_ إيليا أبوماضي \_ زهير مرزا \_ دار اليقظة العربية \_ دمشق

. ٩ ـــ أبوشادىوحركةالتجديدفيالشعرالعربي ـكالنشأت\_القاهرة ١٩٦٧

٩١ ــ التجديد في شعر المهجر \_ أنس داود \_ القاهرة ١٩٦٧

٩٢ ـــ الطبيعة في شعر المهجر ـ أنس داود ـ القاهرة ١٩٦٦

٩٣ ـ الأدب العربي الحديث ومدارسه ـ للمؤلف ـ القاهرة ١٩٦٧

عه \_ قضايا الفكر في الأدب المعاصر \_ وديع فلسطين القاهرة ١٩٦٠

٥٥ — ناريخ الصحافة العربية \_ فيليب طرازى \_ بيروت ١٩٢٢

٩٦ – شعر المجر - كال نشأت - المكتبة الثقافية - القاهرة ١٩٦٥

### دواوين شعرية :

| ان القرويات ـ رشيد سليم الخورى ـ سان باولو ١٩٢٢                     | ــ ديو        | -   | ١   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----|
| د القروى رشيد سليم الخُوْرى ـ سان باولو ١٩٥٢                        |               | -   |     |
| <ul> <li>الأعاصير رشيد سلُّيم الحنوري سان باولو ١٩٣</li> </ul>      | _             | -   | ٣   |
| <ul> <li>الروافد ـ شكر الله الجر ـ ريودى جانيرو ١٩٣٤</li> </ul>     |               | -   | ٤   |
| <ul> <li>د فرحات ـ إلياس فرحات ـ سان باولو ١٩٣٢</li> </ul>          | _             | -   | 0   |
| <ul> <li>د خيالات ـ رياض المعلوف ـ البرازيل ١٩٤٥</li> </ul>         | _             | -   | ٦   |
| <ul> <li>الأوتار المتقطعة رياض المعلوف ـ القاهرة</li> </ul>         | -             | -   | ٧   |
| <ul> <li>العبرات الملتهبة ـ إلياس قنصل ـ بونس آيرس ١٩٣١</li> </ul>  | _             | -   | ٨   |
| <ul> <li>على مذبح الوطنية ـ إلياس قنصل ـ بونس آيرس ٢١،</li> </ul>   |               | -   | ٩   |
| <ul> <li>همس الشاعر _ جورج صوایا _ بونس آیرس ۱۹۲۹</li> </ul>        | -             | - 1 | ٠   |
| ر ـ شفيق المعلوف ـ ١٩٤٩ سان باولو                                   | <b>-</b> عبقر | _   | ۱۱  |
| نة الأرز _ نعمة قازان _ ١٩٣٨ ـ سان باولو                            |               |     |     |
| ان الـکعدیات للشاعر جورج الـکعدی ـ بیروت ۱۹۶۹                       | ــ ديو        | _   | ۱۲  |
| <ul> <li>د الغريب في الغرب _ ميخائيل رستم _ نيويورك ١٨٩٥</li> </ul> |               | _   |     |
| <ul> <li>د نسسهات الغصون ـ سليمان داود ١٩٠٥</li> </ul>              | _             | _   | ١٥  |
| ·    نفحات الرياض سليان رزقحداد                                     |               | _   | ١٦  |
| . شظایا ـ زکی قنصل ـ الأرجنتین ۱۹۳۹                                 |               | _   | ١١  |
| .   إيلياً أبو  ماضي الـكتاني ـ نشر  الخانجي،بالقاهرة ١٩٦٩          |               | _   | ۱/  |
| .   عودة الغائب ـ إلياس فرحات                                       |               | _   | ۱۹  |
| ن سعاد زكى قنصل ـ الأرجنتين ١٩٥٣                                    |               | _   |     |
| ر شور النجاة الدين صارب في دوور                                     |               |     | ، ب |

. الجداول ـ أبو ماضي ـ نيويورك ١٩٢٧

الخائل ـ أبوماضى ـ بيروت

۲۶ ــ دبوان الأيوبيات ـ رشيد أيوب ـ نيويورك ١٩١٦

۲۵ - . أغانى الدرويش رشيد أيوب ـ نيوبورك ١٩٢٨

٢٦ - • هي الدنيا ـ رشيد أيوب

٢٧ ـ . همس الجفون ـ ميخائيل نعيمة ـ بيروت

۲۸ — ، مسعود سماحة ـ جزءآن ـ نيويورك ١٩٣٨

۲۹ - محيوب الخوري الشرتوني - نيويورك ١٩٣٧

٣٠ ـ ، الأرواح الحائرة لنسيب عريضة

٣١ ـ . أوراق الخريف لندرة حداد

٣٧ - ، نعمة الحاج

٣٣ - ، ، من السهاء لأبوشادى ـ طبع نيويورك ١٩٤٩

٣٤ \_ . الأغنية الحالدة \_ صفية أبوشادي \_ القاهرة ١٩٥٢

#### قصص:

- ١ ـــ المواكب ـ جبران ـ القاهرة ١٩٢٣
- الموسيق ـ دمعة وابتسامة ـ الأجنحة المتكسرة ـ عرائس المروج ـ الأرواح المتمردة ـ العواصف ـ البـــدائع ـ حديقة النبي ـ المجنون ـ يسوع آلهة الارض ـ وهي كلها للمران ـ المبي ـ المجنون ـ يسوع آلهة الارض ـ وهي كلها للمران ـ المبي ـ المجنون ـ يسوع ـ آلهة الارض ـ وهي كلها ـ المبي ـ الم
  - ٣ ـ أنتم الشعراء ـ النكبات ـ الريحانيات ـ وهي كلها للريحاني

#### ه ـ لقاء - لنعيمة

#### دوريات:

- ١ \_ بجلة العصية الأندلسية
- ٢ د الشرق سان باولو
- ٣ جريدة السائح نيويورك
- ع \_ مجلة أبولو ١٩٣٢ \_ ١٩٣٤
- د الرسالة القاهرة أحمد حسن الزيات
  - 7 \_ , الثقافة \_ القاهرة
- ٧ \_ . القلم الجديد \_ عمان \_ ومنها عدد أغسطس ١٩٥٣
- - ۸ ، الضاد الحلبية ـ عدد في ذكرى فوزى المعلوف
- ه المقتطف القاهرة (راجع مجلد ۷۵ و ۸۷ و ۹۱)
  - ١٠ ( الأدب اللمنانية
  - ١١ . الآداب اللينانية

## الكلمة الأخيرة

هذه هي خاتمة الجزء الثانى من هذا الكتاب الموسوعي , قصة الأدب المهجرى ، ١٠ الذي استغرق ست سنوات في البحث والكتابة والتنقيب والمراجعة .

وكان لابد من المثابرة والعكوف على الدراسة والكتابة ، ليخرج هذا العمل وافيا بكل متطلبات البحث عن الأدب المهجرى وخصائصه وألوانه وموضوعاته وأعلامه ، وعن العوامل التي أثرت فيه .

وأحمد الله على توفيقه ، وأسأله العون والسداد ، والخير الموصول ، والصواب المأمول ، فهو ولي ، نعم المولى و نعم النصير ...

وماتوفيق إلا بالله ٢٠ المؤلف

## فهرست الكتاب

ه تصدیر ۷۰ - ۷ تمپید ٧١ - ١٦٠ نشأة الأدب المجرى ٧٧ كف نشأ الأدب المهجري ٨٢ الجماعات الأدبية في المهجر ٨٢ الرابطة القلبية ٩١ شعراؤها وكتابها ٩١ العصبة الأندلسة ١٠٥ شعر اؤها وكتامها ١٠٦ رابطة منبرفا ١٠٧ الرابطة الأدسة ١٠٧ جامعة القلم ١٠٨ النو ادى الأدسة في المهجر ١١٠ الندوات الأدبية في المهجر ١١٩ المطابع العربية . . ١٢٠ الصحافة ، ، ١٣٣ صحافة البرازيل العربية ١٣٨ العرب في البرازيل ١٤١ المؤثرات العامة التي تأثر بها الأدب المهجري ١٤٥ سمات الأدب المهجري ١٦١ - ٢١٥ النثر المهجري ۱۹۲ - ۱۷۵ نماذج وصور ١٦٢ مناجاة الأم ـ لأمين مشرى

١٦٤ مناجاة الريحاني للأرز

١٦٤ من وصية الريحاني

١٦٥ لكم فكرتكم ولى فكرتى ـ لجبران

١٦٨ نهاية أدب ـ لصيدح

١٦٩ مذور للزارعين ـ للريحاني

۱۷۱ داوين ربة الوادي ـ د

١٧٤ في الذكري الأولى لأبي شادي ـ لديب نعوم

١٧٦ الشعر المنثور

۱۷۸ فنون الأدب المهجري

١٧٩ ١ ـ القصية

١٨١ ٢ - الرواية

١٨٣ أمين الريحاني

١٩٠ صور من أذبه

١٩٢ عبد المسيح حداد

۲۰۲ نظیر زیتون

۲۰۸ حس اسطفان

...

۲۱۰ توفیق قربان

۲۱٦ الشعر المهجرى

۲۱۷ صور من الشعر المهجري

٢١٧ الصورة الأولى لأبي ماضي

٢١٨ الثانية والثالثة لفوزى المعلوف

٢١٩ لإلياس فرحات

۲۲۰ لایی شادی

٢٢٠ لشفيق معلوف

۲۲۱ لشفیق معلوف ۲۲۷ لشاعر القروی ۲۲۷ لجورج صیدح ۲۳۸ قصیدة الطین ـ لأبی ماضی ۲۵۰ لابی ماضی ۲۵۹ قصیدة الطلاسم ـ لابی ماضی ۲۳۲ النبی العربی ـ لإلیاس قنصل ۲۹۹ النبر المتجمد ـ لنعیمة ۲۷۱ بین شاعرین

۲۷۷ نصوص لادبی شادی ۲۷۹ ، لصفیة أبی شادی

۲۸۲ . أخرى ۲۸۶ . للقروى

۲۸۵ ، لرياض معلوف ۲۸۷ ، لموسي الحداد

٢٩٢ التجديد والتقليد فى الشعر المهجرى

| الصفحة     | الموضوع                             |
|------------|-------------------------------------|
| 4.4        | موضوعات الشعر المهجرى               |
| 717        | خصائص الشعر المهجري                 |
| 440        | قيمة الأدب المهجري وآراء النقاد فيه |
| 447        | الشعر في رأى المهجريين              |
| 441        | الحنين إلى الوطن في شعر المهجريين   |
| 781        | الوطنية فى الشعر المهجرى            |
| ۳0٠        | الأسرة في شعر المهجر                |
| 404        | أعلام شعراء المهجر                  |
| ٣٧.        | تراجم وشخصيات                       |
| ٣٧٠        | جبران                               |
| 444        | صور من شعر جبران                    |
| ۳۸۳        | ميخائيل نعيمة                       |
| 444        | صور من شعره                         |
| 444        | اٌبو شادی                           |
| 540        | تأبينه فى نيويورك                   |
| 240        | التجديد في الشعر في رأيه            |
| <b>{TY</b> | فنه الأدبي                          |
| 204        | أبو شادى والشعر الجديد              |
| ٤٥٨        | صور من شعر <b>ه</b>                 |
| 193        | صور مماكتبه أبو شادى في المهجر      |
| 1897       | صفیة أبو شادی                       |
|            |                                     |

| الموضوع                 | الصفحة         |
|-------------------------|----------------|
| إيليا أبو ماضي          | ٥٠٤            |
| رأى لأبي شادي في الشاعر | 010            |
| رأى للعزيزى             | 019            |
| مر اجع عن أبي ماضي      | ٥٢٣            |
| صور من شعره             | 070            |
| جورج صيدح               | ०१२            |
| صور من شعره             | 007            |
| شاعر من عبقر            | 009            |
| صور من شعر فرحات        | <b>0 \ 9</b>   |
| الشاعر القروى           | ٥٩.            |
| القروى الشاعركما عرفته  | 717            |
| صور من شعره             | ۸۲۶            |
| فوزى المعلوف            | 788            |
| الشرتونى                | '( <b>5</b> ') |
| صور من شعره             | 749            |
| رشيد أيوب               | 711            |
| صور من شعره             | 787            |
| نسيب عريضة              | 701            |
| صور من شعره             | 777            |
| مسعو د سماحة            | 145            |
| ندرة حداد               | ٦٨٩            |
| شفيق معلوف              | 797            |
| صور من شعر شفيق المعلوف | 148            |
| جورج صوايا              | ٧٠٢            |

الصفحة الموضوع . ۷۰۷ نعمة الحاج ٧٠٩ شكر الله الجر ٧١٠ صور من شعر شكر الله الجر ٧١٤ رياض المعلوف ٧٢١ صور من , معلقة الأرز ۷۲۳ حسنی غراب ۷۲٦ زکی قنصل ۷۲۸ صور من شعره ٧٣٣ إلياس قنصل ۷۳٤ صور من شعره ٧٣٧ المرجع ٢٩٤ الكلمة الأخيرة ٤٤٠ الفهرست